

کٹاپ ۱

باب ا صبیت ا

وَصَلَى اللّهُ عَلَى سَيِّدِنَا عُبَّهٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ بِاسِ وُقُوتِ الصَّلاَةِ عَالَ حَدَّثَنِي يَحْبَى بْنُ يَحْبَى اللّيْقُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا الصَّلاَةَ يَوْمًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبْيرِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُعِيرَةَ بْنَ شُعْبَةً أَخْرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْكُوفَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبْيرِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُعِيرَةَ بْنَ شُعْبَةً أَخْرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْكُوفَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيْ فَقَالَ مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ أَلَيْسَ قَدْ عَلِيكَ أَنَ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى وَسُولُ اللّهِ عَيَّكُ مُ مَلًى وَصُلَّى وَسُولُ اللّهِ عَيْكُ مُ مَلًى وَسُولُ اللّهِ عَيْكُ مُ مَلًى وَسُولُ اللّهِ عَيْكُ مُ مَلًى وَصُلَّى وَسُولُ اللّهِ عَيْكُ مُ مَلًى وَصُلَّى وَسُولُ اللّهِ عَيْكُ مُ مَلًى وَصُلَّى وَسُولُ اللّهِ عَيْكُ مُ مَلًى وَصُلَى وَصُلَى وَسُولُ اللّهِ عَيْكُ مُ مَلًى وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ مُ قَالَ بِهِ يَا عُرْوَهُ أَو إِنَّ عَبْدِ الْعَزِيزِ اعْلَمْ مَا ثَحَدُثُ بِهِ يَا عُرُوهُ أَو إِنَّ عِبْدِ الْعَزِيزِ اعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ بِهِ يَا عُرْوَهُ أَو إِنَّ جِبْرِيلَ هُوَ الدِّي أَقِلَ عُرْوَةً كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَدْ حَذَقَتُنِي عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِي وَلَى عُرُوهُ وَلَقَدْ حَذَقَتْنِي عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِي وَلَا عُرْوَةً وَلَقَدْ حَذَقَتْنِي عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِي وَلَا عُرْوَةً وَلَقَدْ حَذَقَتُونِي عَائِشَةً وَوْجُ النَّيْ عَالِمُ اللّهِ عَرْوَةً وَلَقَدْ حَذَقَتُنِي عَائِشَةً وَوْجُ النَّيْ عَالَى مُعْودٍ الأَنْ مَا مُعُودٍ الأَنْ مَا مُعُودٍ الأَنْ مَا مُعَوْدٍ الأَنْ مُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ مُولًا لَكُولُكُ كَانَ مَسْرِيلًا مُولِلًا مُعْرَوةً وَلَقَدْ مَذَوّةً وَلَقُولُ مَا مُعَلِيلًا مُولًا اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ

بدسيشه ۲

عَيْرِ إِنَّ اللَّهِ عَالِمُ عَالَ اللَّهِ عَالَكُ عُمَّلًى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي مُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ و و الشخى يَحْيَى عَنْ مَا لِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَـارِ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى الصيت ٣ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَسَـأَلَهُ عَنْ وَقْتِ صَلاَةِ الصَّبْحِ قَالَ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ صَلَّى الصَّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ثُرَّ صَلَّى الصَّبْحَ مِنَ الْغَدِ بَعْدَ أَنْ أَسْفَرَ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ قَالَ هَا أَنَا ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتُ وَ**وَرُثْنِي** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصحيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ إِنَّ مَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِ الْيُصَلِّي الصَّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النَّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُـرُوطِهِنَ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ **ومارْشنى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ العَيث ه زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَــارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنِ الأَعْرَجِ كُلُّهُمْ يُحَـدَّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي السِّيمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصّْبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ وَمَدُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ كَتَبَ المعتمد الْعَصْرَ إِلَى عُمَّالِهِ إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُر عِنْدِى الصَّلاَّةُ فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ ثُمَّ كَتَبَ أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ إِذَا كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعًا إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُ أَحَدِكُرَ مِثْلَهُ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَةٌ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلاَئَةً قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ فَسَنْ نَامَ فَلاَ نَامَتْ عَيْنُهُ فَسَنْ نَامَ فَلاَ نَامَتْ عَيْنُهُ فَصَنْ نَامَ فَلاَ نَامَتْ عَيْنُهُ وَالصَّبْحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ وصالحنى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي مُهَيْلِ عَنْ الصله ٧ أَبِيهِ أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهَا صْفْرَةٌ وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَأُخْرِ الْعِشَاءَ مَا لَمْ تَنَمْ وَصَلِّ الصَّبْحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ وَاقْرَأْ فِيهَـا بِسُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ مِنَ الْمُفَصَّلِ وَ*وَلاَ شَغَى* عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَـامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُحَمَرَ بْنَ ۗ صيف ٨ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنْ صَلِّ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ ثَلَائَةَ فَرَاسِخَ وَأَنْ صَلِّ الْعِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْل فَإِنْ أَخَرْتَ فَإِلَى

شَطْرِ اللَّيْلِ وَلاَ تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَمَاكِثُنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ | صيف ٩

رَافِعٍ مَوْلَى أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ أَنَّهُ سَــأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا أُخْبِرُكَ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا كَانَ ظِلْكَ مِثْلَكَ وَالْعَصْرَ إِذَا كَانَ ظِلْكَ مِثْلَيْكَ وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ مَا يَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلِّ الصُّبْحَ بِغَبَشٍ يَعْنِي الْغَلَسَ وَصَلَّمْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِشْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ وَصَالِحُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءٍ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَمَرْضَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَدَّدٍ أَنَّهُ قَالَ مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ بِعَشِيٍّ بِالْبِ وَفْتِ الْجُنْمَةِ مِرْشَىٰ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي مُهَمَيْل بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَرَى طِنْفِسَةً لِعَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَوْمَ الجُمُعَةِ تُطْرَحُ إِلَى جِدَارِ الْمُسْجِدِ الْغَرْبِيِّ فَإِذَا غَشِيَ الطُّنْفِسَةَ كُلُّهَا ظِلُّ الْجِدَارِ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ وَصَلَّى الْجُنُمَعَةَ قَالَ مَالِكٌ وَالِدُ أَبِي سُهَيْلِ ثُرَّ زَرْجِعُ بَعْدَ صَلاَةِ الْجُنُمَعَةِ فَنَقِيلُ قَائِلَةَ الضَّحَاءِ **ومرَثْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْـرِو بْنِ يَحْيَى الْمُــَازِنِىَ عَنِ ابْنِ أَبِي سَلِيطٍ أَنَ عُمَّانَ بْنَ عَفَّانَ صَلَّى الْجُنْمَعَةَ بِالْمُتدِينَةِ وَصَلَّى الْعَصْرَ بِمَلَلِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ لِلتَّهْجِيرِ وَشُرْعَةِ السَّيْرِ بِالْبِ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ صَاحَىٰ يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي عَالَمَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاقِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ وصر عن مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ إِذَا فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ فَقَدْ فَاتَتْكَ السَّجْدَةُ وَمَرْضَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَـرَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَا يَقُولَانِ مَنْ أَدْرَكَ الرَّكَعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ وَمِرْشَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ الرِّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ وَمَنْ فَاتَهُ قِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ فَقَدْ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ بِالسبِ مَا جَاءَ فِي دُلُوكِ الشَّمْسِ وَغَسَقِ اللَّيْلِ مَرْشَعْي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ دُلُوكُ الشَّمْسِ مَيْلُهَا و*هدُّشْنِي* عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ أَخْبَرَ نِي مُخْبِرٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَاسِ كَانَ يَقُولُ دُلُوكُ الشَّمْسِ إِذَا فَاءَ الْنَيْءُ وَغَسَقُ اللَّيْلِ الْجَيَاعُ اللَّيْلِ وَظُلْمَتُهُ السِبِ جَامِعِ الْوُقُوتِ مَرْثَنَى يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

مدسيث ١٠

صربیت ۱۱

مدسشه ۱۲

باسب ۲ صدیت ۱۳

مدیبیشه ۱٤

باب ۴ صدیث ۱۵

مدبیث ۱۹

يدسيت ١٧

حدثیث ۱۸

ب ٤

عدسیت ۱۹

مدسيش ۲۰

باب ٥ مديث ٢١

عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّكِ إِنَّا الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ و و عن مَالِكِ عَنْ يَعْنَى بن سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةِ مِيدٍ ١٢ الْعَصْرِ فَلَقِيْ رَجُلاً لَمْ يَشْهَدِ الْعَصْرَ فَقَالَ عُمَرُ مَا حَبَسَكَ عَنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ فَذَكَرَ لَهُ الرَّجُلُ عُذْرًا فَقَالَ عُمَرُ طَفَفْتَ قَالَ يَحْنَى قَالَ مَالِكٌ وَيُقَالُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفُ و و الشخى عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْمَى بْن سَعِيدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْمُصَلِّى لَيْصَلِّى الصَّلاّةَ وَمَا مِد ٣٠ فَاتَهُ وَقْتُهُـا وَلَمَا فَاتَهُ مِنْ وَقْتِهَـا أَعْظَمُ أَوْ أَفْضَلُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ قَالَ يَحْمِي قَالَ مَالِكٌ مَنْ أَدْرَكَ الْوَقْتَ وَهُوَ فِي سَفَر فَأَخَّرَ الصَّلاَةَ سَـاهِيًا أَوْ نَاسِيًا حَتَّى قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ فِي الْوَقْتِ فَلْيُصَلِّ صَلاَّةَ الْمُقِيمِ وَإِنْ كَانَ قَدْ قَدِمَ وَقَدْ ذَهَبَ الْوَقْتُ فَلْيُصَلِّ صَلاَةَ الْمُسَافِرِ لاَّنَّهُ إِنَّمَا يَقْضِى مِثْلَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا الأَمْنُ هُوَ الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ وَأَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا وَقَالَ مَالِكُ الشَّفَقُ الْحُنُرَةُ الَّتِي فِي الْمَعْرِبِ فَإِذَا ذَهَبَتِ الْجُنُرَةُ فَقَدْ وَجَبَتْ صَلاَةُ الْعِشَاءِ وَخَرَجْتَ مِنْ وَقْتِ الْمَعْرِب وَ وَ اللَّهِ عَنْ مَا لِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أُغْمِى عَلَيْهِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ فَلَمْ يَقْضِ عَلَيْهِ مَدْ مَا لِكِ عَنْ مَا لِكِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أُغْمِى عَلَيْهِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ فَلَمْ يَقْضِ الصَّلاَةَ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْوَقْتَ قَدْ ذَهَبَ فَأَمَّا مَنْ أَفَاقَ فِي الْوَقْتِ فَإِنَّهُ يُصَلِّى **بِاسِبِ** النَّوْمِ عَنِ الصَّلاَةِ **مِرْشَنَى** يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ | با سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَكُمْ حِينَ قَفَلَ مِنْ خَيْبَرَ أَسْرَى حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْل عَرَّسَ وَقَالَ لِيلاّلٍ اكْلاُّلْنَا الصّْبْحَ وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ عِليَّكِ مِنْ أَصْحَابُهُ وَكَلاَّ بِلاّلُ مَا قُدَّرَ لَهُ ثُمَّ اسْتَنَدَ إِلَى رَاحِلَتِهِ وَهُوَ مُقَابِلُ الْفَجْرِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْظِيمُ وَلاَ بِلاَلٌ وَلاَ أَحَدٌ مِنَ الرَّكِ حَتَّى ضَرَ بَثْهُمُ الشَّمْسُ فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِكُمْ فَقَالَ بِلاَلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ الشَّمَادُوا فَبَعَثُوا رَوَاحِلَهُمْ وَاقْتَادُوا شَيْئًا ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْكُمْ بِلاَلَّا فَأَقَامَ الصَّلاَةَ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ الصُّبْحَ ثُرَّ قَالَ حِينَ قَضَى الصَّلاَةَ مَنْ نَسِيَ الصَّلاَةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرِهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ \* أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي (اللهَ) وحد عن الصد ٢٦ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ عَرَّسَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِ لَا لَلَّهَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَوَكَّلَ بِلاَلاَّ أَنْ يُوقِظَهُمْ لِلصَّلاَةِ فَرَقَدَ بِلاَلٌ وَرَقَدُوا حَتَّى اسْتَيْقَظُوا وَقَدْ طَلَعَتْ عَلَيْهُمُ الشَّمْسُ فَاسْتَنِقَظَ الْقَوْمُ وَقَدْ فَزِعُوا فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَالِيْكِيمُ أَنْ يَرَكُبُوا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْ ذَلِكَ

الْوَادِي وَقَالَ إِنَّ هَذَا وَادٍ بِهِ شَيْطَانٌ فَرَكِمُوا حَتَّى خَرَجُوا مِنْ ذَلِكَ الْوَادِي ثُمَّر أُمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عِيْرِ اللَّهِ عَالِمُ اللَّهِ عَالَمُ يَنْزِلُوا وَأَنْ يَتَوَضَّئُوا وَأَمَرَ بِلاَلاَّ أَنْ يُنَادِى بِالصَّلاَةِ أَوْ يُقِيمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَاتِكِ إِلنَّاسِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ وَقَدْ رَأًى مِنْ فَزَعِهِمْ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَنَا وَلَوْ شَـاءَ لَرَدَّهَا إِلَيْنَا فِي حِينِ غَيْرِ هَذَا فَإِذَا رَقَدَ أَحَدُكُورِ عَنِ الصَّلاَةِ أَوْ نَسِيَهَا ثُمَّ فَزِعَ إِلَيْهَا فَلْيُصَلِّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّهَا فِي وَقْتِهَا ثُرَّ الْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ أَنَّى بِلاَلاَّ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى فَأَخْجَعَهُ فَلَهُ يَرَكْ يُهَدِّنَّهُ كَمَّا يُهَدَّأُ الصَّبِّي حَتَّى نَامَ ثُرَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكِمْ إِلاَلاَّ فَأَخْبَرَ بِلاَلٌ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكُ إِلَى مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُمْ أَبَا بَكْرِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ بِالسِّ النَّهْيِ عَنِ الصَّلاَةِ بِالْهَــَاجِرَةِ مَرْثَنِي يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكُمْ قَالَ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْجِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَن الصَّلاَةِ وَقَالِ اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبُّ أَكُلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لَمَّا بِنَفْسَيْنِ فِي كُلِّ عَامِ نَفَسٍ فِي الشَّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ وَمِرْثُ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ شَفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّكُ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِ دُوا عَنِ الصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَذَكَرَ أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إِلَى رَبَّهَا فَأَذِنَ لَحَـا فِي كُلِّ عَامٍ بِنَفَسَيْنِ نَفَسِ فِي الشَّتَاءِ وَنَفَسِ فِي الصَّيْفِ وَمَرْشَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنِي اللَّهِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنِي اللَّهِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنِي اللَّهِ عَنِ المُعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنِي اللَّهِ عَنِ اللَّعْرَبِ الصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْجِ جَهَنَّمَ بِاللَّهِ النَّهْيِ عَنْ دُخُولِ الْمُسْجِدِ بِرِيج الثُّومِ وَتَغْطِيّةِ الْفَدِ صَرْتَنَى يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِكُمْ قَالَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرُبْ مَسَاجِدَنَا يُؤْذِينَا بِرِيجِ النُّومِ وَصَارَحُنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحُجَبِّرِ أَنَّهُ كَانَ يَرَى سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ إِذَا رَأَى الإِنْسَانَ يُعَطِّى فَاهُ وَهُوَ يُصَلِّى جَبَذَ الثَّوْبَ عَنْ فِيهِ جَبْذًا شَدِيدًا حَتَّى يَنْزِعَهُ عَنْ فِيهِ

ب ۷

ربيث ٢٧

حدسیت ۲۸

صربیث ۲۹

صيه ۳۰

ا \_\_\_ا

عدسيث ٢١

. . .

## <u>ڪتارالظريارة</u>

**باـــِـــ** الْعَمَلِ فِي الْوُضُوءِ **مارشن**ي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمُــازِنِيَّ عَنْ **ا** أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِم وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَاذِنِيّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ إِلَيْهِ مَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ ثُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِي يَتَوَضَّأُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِم نَعَمْ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتِيْنِ ثُمَّ تَمَـضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَئًا ثُرَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مِرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُرَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُرَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُرُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ **وَمَرْشَنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ السِيث ٣٤ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ إِنَّا لَا إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرَبَا اللَّهِ عَرْبَا اللَّهِ عَرْبَا اللَّهِ عَرْبَا اللَّهِ عَرْبَا اللَّهِ عَرْبَا اللَّهِ عَرْبَا اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَرْبُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَالِهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَاللَّهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَا عَلَالْعُلْمُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالْعُلْمُ عَلَالِهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَا عَلَالَالَةُ عَلَالَالِهُ عَلَالِمُ عَلَالِهُ عَلَالْعُلِمُ عَلَا عَلَ وَمَن اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُل يَتْمَضْمَضُ وَيَسْتَنْثِرُ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ **وصرَشْنَى** عَنْ مَالِكٍ أَنْهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرِ ۗ صيت ٣٦ قَدْ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْسِكُمْ يَوْمَ مَاتَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِكُمْ يَقُولُ وَيْلٌ اِلأَعْقَابِ مِنَ النَّادِ **وَمَرْشَنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلاَءَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الصِيثِ ٣٧ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّر بْنَ الْخَطَّابِ يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ لِمَا تَحْتَ إِزَارِهِ قَالَ يَحْيَى سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّا فَنَسِيَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَمَضْمَضَ أَوْ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ وَجْهَهُ فَقَالَ أَمَّا الَّذِي غَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَمَضْمَضَ فَلْيُمَضْمِضْ وَلاَ يُعِدْ غَسْلَ وَجْهِهِ وَأَمَّا الَّذِي غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ وَجْهِهِ فَلْيَغْسِلْ وَجْهَهُ ثُمَّ لِيُعِدْ غَسْلَ ذِرَاعَيْهِ حَتَّى يَكُونَ غَسْلُهُمَا بَعْدَ وَجْهِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي مَكَانِهِ أَوْ بِحَضْرَ ةِ ذَلِكَ قَالَ يَحْنِي وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلِ نَسِيَ أَنْ يَتَمَضْمَضَ وَيَسْتَنْثِرُ حَتَّى صَلَّى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ

ب ۲

حدثیث ۲۸

يدىيىشە ٢٩

عدسيت ٤٠

حديث ١٤

حديث ٢٣

مدست الم

يُعِيدَ صَلاَتَهُ وَلَيْمُضْمِضْ وَيَسْتَنْثِرْ مَا يَسْتَقْبِلُ إِنْ كَانَ يُر يِدُ أَنْ يُصَلِّي لَا سِ وُضُوءِ النَّائِرِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ مَرْثَنَى يَحْبَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِمْ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوثِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُم لاَ يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ وَمَدَّثَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ إِذَا نَامَ أَحَدُكُو مُضْطَجِعًا فَلْيَتَوَضَّا وَمِرَ شَيْ عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ تَفْسِيرَ هَذِهِ الآيَةِ \* يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُرْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُرْ إِلَى الْكَغْبَيْنِ ( الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ مِنَ المُتضَاجِعِ يَغْنِي النَّوْمَ قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يَتَوَضَّأُ مِنْ رُعَافٍ وَلاَ مِنْ دَمٍ وَلاَ مِنْ قَيْجٍ يَسِيلُ مِنَ الْجَسَدِ وَلاَ يَتَوَضَّأُ إِلاّ مِنْ حَدَثٍ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ دُبُرٍ أَوْ نَوْمٍ وصرَصْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَنَامُ جَالِسًا ثُرَّ يُصَلِّى وَلاَ يَتَوَضَّا لم السَّهُورِ لِلْوُضُوءِ مَرْثَنَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ آلِ بَنِي الأَزْرَقِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَة وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرَكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمُناءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكِيمُ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِيلُ مَيْنَتُهُ وصرف عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ مُمَيْدَةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ فَرْوَةَ عَنْ خَالَتِهَا كَجْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَةٌ لِتَشْرَبَ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَجْشَةُ فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي قَالَتْ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِكُمْ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِغَجَسِ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكُ لاَ بَأْسَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يُرَى عَلَى فَهِهَا خَبَاسَةٌ وَمَارِّكُنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ يَحْيِي بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

حَاطِبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ حَتَّى وَرَدُوا

حَوْضًا فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِصَاحِبِ الْحَوْضِ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ هَلْ تَردُ

حَوْضَكَ السَّبَاعُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لَا تُحْبِرِنَا فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى

السِّبَاعِ وَتَرِدُ عَلَيْنَا وَمِدَ شَنْ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِنْ كَانَ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِنْ كَانَ عَنْ مَالِكِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ عَرَّا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ مِنْهُ الْوُضُوءُ مِرْضَىٰ يَخْيَى عَنْ مَالِكِ عَنْ مُحْتَدِ بْنِ عُمَارَةً عَنْ مُحَتَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أُمِّ الصيت ١٦ وَلَدٍ لإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهَا سَـأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْرِكُمْمُ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ قَالَتْ أُمْ سَلَمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ وحد عن مَالِكِ أَنَّهُ رَأَى رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبدِ الرَّحْمَن يَقْلِسُ مِرَارًا مديد ١٧ وَهُوَ فِي الْمُسْجِدِ فَلاَ يَنْصَرِفُ وَلاَ يَتَوَضَّأُ حَتَّى يُصَلِّى قَالَ يَحْيَى وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلِ قَلَسَ طَعَامًا هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوهٌ وَلْيَتَمَضْمَضْ مِنْ ذَلِكَ وَلْيَغْسِلْ فَاهُ وَ وَرَكُ مِنْ مَا لِكِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَنَّطَ ابْنَا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلُهُ ثُرً

دَخَلَ الْمُسْجِدَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا ۚ قَالَ يَحْنَى وَسُئِلَ مَالِكٌ هَلْ فِي الْقَيْءِ وُضُوءٌ قَالَ لاَ وَلَكِنْ لِيَتَمَضْمَضْ مِنْ ذَلِكَ وَلْيَغْسِلْ فَاهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ بِالسِي تَرْكِ الْوُضُوءِ | ابب ه مِنَا مَسَّتُهُ النَّارُ مِرْشَعْي يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ السِيمِ ١٩ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبَاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِ ۖ أَكُلَ كَتِفَ شَـاةٍ ثُرَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ

وَ وَ اللَّهُ عَنْ مَا لِكِ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بْشَيْرِ بْنِ يَسَـارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ عَنْ مسيد ٥٠ سُو يْدِ بْنِ النُّعْهَانِ أَنَّهُ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَالِمْ اللَّهِ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا

بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُرَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلاَّ بِالسَّوِيقِ فَأَمْرَ بِهِ فَثَرًى فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَالِيُّكُ مِ وَأَكْلُنَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِب فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ثُرَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا أُ **وراثنى** عَنْ مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَسِه ٥٠

وَعَنْ صَفْوَانَ بْن سُلَيْمٍ أَنْهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ أَنَّهُ تَعَشَّى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْحُطَّابِ ثُرَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ و وراشى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُمْانَ أَنَّ عُمْانَ بْنَ عَفَانَ المسع

أَكُلَ خُبْرًا وَلَمْنَا ثُرَّ مَضْمَضَ وَغَسَلَ يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ و وراثن عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَا لاَ يَتَوَضَّآنِ

مِنَا مَسَّتِ النَّارُ وَ وَرَاضَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِر بْنِ السِيدِ

رَبِيعَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يُصِيبُ طَعَامًا قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ أَيْتَوَضَأُ قَالَ رَأَيْتُ

مدىيىت ٥٥

مدسیشه ۵٦

عدسیت ۵۷

پاسب ٦ صربيث ٥٨

صربیث ٥٩

مدسيث ١٠

71 ----

أَبِى يَفْعَلُ ذَلِكَ وَلاَ يَتَوَضَّا أُو **وَرَحْنَى** يَحْنِى عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِى نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِئَى يَقُولُ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ الصَّدِيقَ أَكَلَ لَمْنَا ثُمُّ صَلَى وَلَا يَتَوَضَا وَ وَصَلَى ثُمْ أَتِي يِفَضْلِ ذَلِكَ الطَّعَامِ فَأَكُلَ مِنْهُ ثُو تَوَضَا وَصَلَى ثُمْ أَتِي يِفَضْلِ ذَلِكَ الطَّعَامِ فَأَكُلَ مِنْهُ ثُو مَنْ مَا لِكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ وَيُولِي وَاللّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ وَيُولِي وَالْمَالِي عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ

الأَنْصَارِى أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَدِمَ مِنَ الْعِرَاقِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو طَلْحَةَ وَأَبَىٰ بْنُ كَعْبٍ فَقَرَبَ لَهُ عَالَيْهِ أَبُو طَلْحَةَ وَأَبَىٰ بْنُ كَعْبٍ فَقَرَبَ لَهُ عَامًا قَدْ مَسَنْهُ النَّارُ فَأَكُلُوا مِنْهُ فَقَامَ أَنَسٌ فَتَوَضَّا فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَبَىٰ بْنُ كَعْبٍ كَعْبٍ مَا هَذَا يَا أَنَسُ أَعِرَاقِيَةٌ فَقَالَ أَنَسٌ لَيْتَنِي لَمْ أَفْعُلْ وَقَامَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَبَىٰ بْنُ كَعْبٍ كَعْبٍ مَا هَذَا يَا أَنَسُ أَعِرَاقِيَةٌ فَقَالَ أَنَسٌ لَيْتَنِي لَمْ أَفْعُلْ وَقَامَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَبِي بْنُ كَعْبٍ فَصَلَّيَا وَلَا يَتُوضَا لَهُ عِنْ هِشَامِ بْنِ فَصَلَّيَا وَلَا يَتُوضًا لَهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ

عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنْ مِنْ عَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عِنْ عَبْدِ عَلِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْعِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيلِهِ عَنْ أَبِيلِهِ عَنْ أَبِيلِهِ عَنْ أَبِيلِهِ عَنْ أَبِيلِهِ عَنْ أَبْ عَنْ أَبِيلِهِ عَنْ أَبِيلًا عِنْ عَلِيهِ عَلَيْهِ أَبْرِيهِ عَنْ أَبْهِ عَنْ أَبْهِ عَنْ أَبْعِيلًا عِنْ أَبِيلًا عِنْ أَبْعِيلًا عِنْ أَبْعِيلًا عِنْ أَبْعِيلًا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا أَنْ أَبِيلًا عَلِيلِهِ أَنْ أَنْ مِنْ أَبْعِيلًا عَلْمَا عَلِيلًا عَلِيل

رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ خَرَجَ إِلَى الْمَقْبُرَةِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُورُ لاَحِقُونَ وَدِدْتُ أَنَّى قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَا

بِإِخْوَانِكَ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ

خَيْلٌ غُرِّ مُحَجَّلَةٌ فِي خَيْلٍ دُهُمٍ بُهْمٍ أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهُمُّ يَا ثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحُوضِ فَلاَ يُذَادَنَّ رِجَالٌ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحُوضِ فَلاَ يُذَادَنَّ رِجَالٌ

عَنْ حَوْضِى كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ أَنَادِيهِمْ أَلَا هَلُمَّ أَلَا هَلُمَّ أَلَا هَلُمَّ فَيَقَالُ إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ فَسُحْقًا فَسُحْقًا فَسُحْقًا وَ**رَاشَنَ** عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِر بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ بَعْدَكَ فَأَقُولُ فَسُحْقًا فَسُحْقًا فَسُحْقًا وَرَاشَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِر بْنِ عُوْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعْرَانَ مَوْلَى عُفْانَ بْن عَفَانَ أَنَّ عُفَانَ بْنَ عَفَانَ جَلَسَ عَلَى الْمَقَاعِدِ فَجَاءَ الْمُؤذِّنُ

فَآذَنَهُ بِصَلاَةِ الْعَصْرِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّاً ثُرُّ قَالَ وَاللَّهِ لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَوْلاَ أَنَّهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثُتُكُمْ مُوهُ ثُرً قَالَ سِمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَالِيْكُ مِيْقُولُ مَا مِن امْرِئٍ يَتَوَضَّا

وَيُعْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الصَّلاَةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الأُخْرَى حَتَّى يُصَلِّيهَا فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلاَةِ إلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الأُخْرَى حَتَّى يُصَلِّيهَا

قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكُ أُرَاهُ يُوِيدُ هَذِهِ الآيةَ ۞ أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيْئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِى لِلذَّاكِرِينَ (السَّنَّ) وَمَدَّمْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ

زَيْدِ بْنِ أَشْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَابِحِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِ إِنَّا تَوَضَّا الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ وَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْحَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ قَالَ ثُرَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمُسْجِدِ وَصَلاَتُهُ نَافِلَةً لَهُ وَ**مِرَثْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْل بْنِ أَبِي صَـالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ || ميت ٦٣ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيْرِ عَلَى إِذَا تَوَضَّا أَلْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَـا بِعَينَيْهِ مَعَ الْمُـاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمُـاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةِ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِر قَطْر الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًا مِنَ الذُّنُوبِ وَحَارَ مَنْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِشْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنسِ بْنِ اللَّهِ مَن الذُّنُوبِ وَحَارَ مَنْ إِنْ اللَّهِ عَنْ إِشْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنسِ بْنِ اللَّهِ عَنْ إِنْ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرُاكُمْ وَحَانَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَالْتَحَسَ النَّاسُ وَضُوءًا فَلَمْ يَجِدُوهُ فَأَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُمْ بِوَضُوءٍ فِي إِنَاءٍ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُمْ فِي ذَلِكَ الإِنَاءِ يَدَهُ ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ يَتَوَضَّئُونَ مِنْهُ قَالَ أَنَسٌ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّا النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِ هِمْ **وَمَارَشَنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَـدَنِيِّ الْجُنِمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُرَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلاقِ فَإِنَّهُ فِي صَلاَةٍ مَادَامَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاَةِ وَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى خُطْوَتَيْهِ حَسَنَةٌ وَيُحْتَى عَنْهُ بِالْأَخْرَى سَيِّئَةٌ فَإِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ الإِقَامَةَ فَلاَ يَسْعَ فَإِنَّ أَعْظَمَكُن أَجْرًا أَبْعَدُكُم دَارًا قَالُوا لِرَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ مِنْ أَجْلِ كَثْرَةِ الْخُطَا وَ*وَرَاشَنَى* عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُسْأَلُ عَنِ الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَاءِ فَقَالَ سَعِيدٌ إِنَّمَا ذَلِكَ وُضُوءُ النِّسَاءِ وَصَارَحُنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ السيت ٦٦ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِ مَا قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَّاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَمَارْضَى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكِيمُ قَالَ اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُخْصُوا وَاغْمَلُوا وَخَيْرُ أَعْمَالِكُنُ الصَّلاَةُ وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ **باسِ** مَا جَاءَ فِي الْمَسْجِ | بب v

صربیث ۱۸

ربيث ١٩

مدست ۷۰

مدییش ۷۱

باب ۸ صبیت ۲۲

مدىيىشە ٧٣

مدسيث ٧٤

مدسیت ۷۵

بِالرَّأْسِ وَالأَذْنَيْنِ مِرَضَىٰ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ اللَّهِ اللَّهِ وَالأَذْنَيْهِ وَمَرَضَىٰ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُنَعْدِ لِأَذْنَيْهِ وَمَرْضَىٰ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَادِيَ سُئِلَ عَنِ الْمُسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ فَقَالَ لاَ حَتَى يُمْسَحَ الشَّعْرُ بِالْمَاءِ وَمَرْضَىٰ الأَنْصَادِيَ سُئِلَ عَنِ الْمُسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ فَقَالَ لاَ حَتَى يُمْسَحَ الشَّعْرُ بِالْمَاءِ وَمِرْثَىٰ عَنْ اللَّهُ مُن مَالِكِ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ رَأًى صَفِيَّةً بِنْتَ أَبِي عُبْدِدٍ الْمَرَأَةَ عَبْدِ اللّهِ بْن

عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بِنِ عُزْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ عُزْوَةَ بَنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَنْزِعُ الْعَامَةَ وَيَنسَعُ رَأْسَهُ بِالْمُناءِ وَمَلَّمْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّهُ رَأَى صَفِيَةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ امْرَأَةَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ تَنْزِعُ جَمَارَهَا وَتَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا بِالْمَاءِ وَنَافِعٌ يَوْمَئِذٍ صَغِيرٌ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْمُسْحِ عَلَى الْعَامَةِ وَالْجُمُارِ فَقَالَ لاَ يَنْبُغِى أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ وَلاَ الْمُنْأَةُ عَلَى عِمَامَةٍ وَلاَ جَمَارٍ وَلَيْمَسَحًا عَلَى رُءُوسِهِم وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوضَى أَفْسِى أَنْ يَمْسَحَ عَلَى وَلاَ جَمَارٍ وَلَيْمَسَحًا عَلَى رُءُوسِهِم وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوضَى أَفْسِى أَنْ يُعِيدَ الصَّلاة وَلاَ جَمَّا مِ عَنْ مَالِكِ عَنِ الْمِن شِهَابٍ عَنْ رَالُهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلّى أَنْ يُعِيدَ الصَّلاة وَلَا مُنْ عَنْ مَالِكُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْمِن شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ عَنِ الْمِن فِيهَابٍ عَنْ مَالِكِ عَنِ الْمِن فِيهَا لِهُ عَلَى اللّهُ عِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَلِي اللّهُ عَنْ وَلَا اللّهُ عَلَيْكِمْ وَلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَمْ اللّهُ عَلَى وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَسُولَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعُلِي عَنَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

عَبَّادِ بْنِ ذِيَادٍ مِنْ وَلَهِ المُنْغِيرَ قِ بْنِ شَغْبَهُ عَنْ آبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَ قِ بْنِ شَغْبَهُ ان رَسُولُ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْنِ الللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ الللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنِ الللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ الللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلْمِ اللهِ عَلَيْنِ الللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ الللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ الللهِ عَلَيْنِ الللهِ عَلَيْنِ الللهِ عَلَيْنِ الللهِ عَلَيْنِ الللهِ عَلَيْنِ الللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ الللهِ عَلْمِ الللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ الللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ الللهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ الللّهِ عَلَيْنِ الللّهِ عَلَيْنِ الللّهِ عَلَيْنِ

فسمب عليهِ الله وقعه رز دهب يحرِج يديه مِن منى جَبْتِهِ قَمْ يُسْتَطِع مِن صِيقِ كُني الْجُبَّةِ فَأَخْرَجُهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ

جُنَاءَ رَسُولُ اللّهِ عِلِيَّكُ الْوَحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَوْمُهُمْ وَقَدْ صَلّى بِمِمْ رَكْعَةً فَصَلّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُم وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُم وَلَيْكُم وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُم وَاللّه وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُم وَسُولُ اللهِ عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهِ عَلَيْكُم وَاللّهُ وَاللّهِ عَلَيْكُم وَاللّهِ عَلَيْكُم وَاللّهُ وَاللّهِ عَلَيْكُم وَاللّهُ وَاللّهِ عَلْمُ وَاللّهِ عَلَيْكُم وَاللّهُ وَاللّهِ عَلَيْكُم وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْكُم وَاللّهُ وَاللّهِ عَلَيْكُم وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ عَلَيْكُم وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِللّهِ وَلَا لِللّهِ وَلِلللهِ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِللّهُ وَلِلْكُولُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِللّهُ وَلِللّهُ وَلِلْهُ وَلَّالِهُ وَلِلّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُولُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِللّهُ ولِللّهُ وَلِلْلّهُ وَلّهُ وَلِلْهُ وَلِلْمُ وَلّهُ وَلِلْمُ لِلْلّهُ وَلِلللّهُ وَلِلْلّهُ وَلّهُ وَلِلْمُ لِلْمُ وَلِلْمُ لِلْمُعِلِّي وَلِمُ لِلللّهُ وَلِمُ لِلْمُولُ وَلّهُ وَلِلّهُ وَلّهُ لِللّهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ لِلْمُؤْمِ وَلّهُ وَلّهُ وَلِلْمُلْعُلّ

قَالَ أَحْسَنْتُمْ وَمَرَضَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَنِدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَمْرَ قَدِمَ الْكُوفَةَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَهُوَ أَمِيرُهَا فَرَآهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ فَأَنْكُو ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ سَلْ أَبَاكَ إِذَا قَدِمْتَ عَلَيْهِ فَقَدِمَ عُمْرَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ فَأَنْكُو ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ سَلْ أَبَاكَ إِذَا قَدِمْتَ عَلَيْهِ فَقَدِمَ

عَبْدُ اللَّهِ فَنَسِىَ أَنْ يَسْأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ سَعْدٌ فَقَالَ أَسَأَلْتَ أَبَاكَ فَقَالَ لَا فَسَأَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ إِذَا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ فِي الْخُفَيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَامْسَحْ

عَلَيْهِمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَإِنْ جَاءَ أَحَدُنَا مِنَ الْغَائِطِ فَقَالَ عُمَرُ نَعَمْ وَإِنْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِطِ وَمَدَّ مَالَ فِي السُّوقِ ثُمَّ تَوَضَّاً الْغَائِطِ وَمِدَ مِنْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ مُمَرَ بَالَ فِي السُّوقِ ثُمَّ تَوَضَّا

فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ دُعِى لِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّى عَلَيْهَا حِينَ دَخَلَ الْمُسْجِدَ

فَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُرَّ صَلَّى عَلَيْهَـا و*مارشنى* عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

رُقَيشِ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى قُبَا فَبَالَ ثُمَّ أُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَ يَدَايُهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثُرَّ جَاءَ الْمُسْجِدَ فَصَلَّى قَالَ يَحْيَى وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلِ تَوَضَّا ۚ وُضُوءَ الصَّلاَةِ ثُمَّ لَبِسَ خُفَّيْهِ ثُرَّ بَالَ ثُمَّ نَزَعَهُمَا ثُرَّ رَدَّهُمَا فِي رِجْلَيْهِ أَيَسْتَأْنِفُ الْوُضُوءَ فَقَالَ لِيَنْزِعْ خُفَّيْهِ وَلْيَغْسِلْ رِجْلَيْهِ وَإِنَّمَا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَنْ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ بِطُهْرِ الْوُضُوءِ وَأَمَّا مَنْ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفِّينِ وَهُمَا غَيْرُ طَاهِرَتَيْنِ بِطُهُرِ الْوُضُوءِ فَلاَ يَمْسَحْ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلِ تَوَضَّاً وَعَلَيْهِ خُفَّاهُ فَسَهَا عَنِ الْمَسْجِ عَلَى الْخُفَّيْنِ حَتَّى جَفَّ وَضُوءُهُ وَصَلَّى قَالَ لِمُنسَحْ عَلَى خُفَّيْهِ وَلْيُعِدِ الصَّلاَّةَ وَلاَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلِ غَسَلَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ لَبِسَ خُفَيْدِ ثُرَ اسْتَأْنَفَ الْوُصُوءَ فَقَالَ لِيَنْزِعْ خُفَيْدِ ثُمَّ لَيْتَوَضَّأُ وَلَيْغْسِلْ رِجْلَيْهِ بِاسِ ٩ الْعَمَلِ فِي الْمُسْجِ عَلَى الْخُفَّيْنِ صِرْحَى يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ وَكَانَ لاَ يَزِيدُ إِذَا مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى أَنْ يَمْسَحَ ظُهُورَهُمَا وَلاَ يَمْسَحُ بُطُونَهُمَا **وَمَرَصْنَى** عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَــأَلَ ابْنَ شِهَــابِ عَنِ الْمُسْجِ عَلَى الْخُفَيْنِ كَيْفَ هُوَ فَأَدْخَلَ ابْنُ شِهَابٍ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ الْخُفِّ وَالْأُخْرَى فَوْقَهُ ثُرُّ أَمَرَهُمَا قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكُ وَقَوْلُ ابْنِ شِهَابِ أَحَبْ مَا سَمِعْتُ إِلَى فِي ذَلِكَ بِاسِمِ مَا جَاءَ فِي الب الرُعَافِ **مَرَثْنَى** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا رَعَفَ انْصَرَفَ فَتَوَضَّـاً ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى وَلَمْ يَتَكَلَّمْ وصرَحْنَى عَنْ مَالِكٍ أَنْهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمِيمُ ٥٩ عَبَاسِ كَانَ يَرْعُفُ فَيَخْرُجُ فَيَغْسِلُ الدَّمَ عَنْهُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَبْنِي عَلَى مَا قَدْ صَلَّى وَصَابَعْنِي الصيف ٨٠

يُصَلِّى فَأَتَى مُجُدْرَةَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَالِيُّكُمْ فَأْتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثُرَّ رَجَعَ فَبَنَى عَلَى مَا قَدْ صَلَّى **باسبِ** الْعَمَلِ فِي الرُّعَافِ **مرَثْنَى** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرِّحْمَنِ بْنِ | باب ١١ م*ىي*ث حَرْمَلَةَ الأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَرْعُفُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الدَّمُ حَتَّى تَخْتَضِبَ أَصَابِعُهُ مِنَ الدَّمِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ ثُرَّ يُصَلِّى وَلاَ يَتَوَضَّأُ وصرتمى عَنْ صيت ٨٨ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّجْمَنِ بْنِ الْحُجَبِّرِ أَنَّهُ رَأًى سَالِم بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ حَتَّى

عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْتِيِّ أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ رَعَفَ وَهُوَ

تَخْتَضِبَ أَصَابِعُهُ ثُرَ يَفْتِلُهُ ثُمَّ يُصَلِّى وَلاَ يَتَوَضَّأُ بِالسِيلِ الْعَمَل فِيمَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ الباسِ العَمَل فِيمَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ الباسِ العَمَل فِيمَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ جُرْجٍ أَوْ رُعَافٍ **وَرُشْنَى** يَحْنِيَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَـامِر بْنِ غُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ الْمِسْدِ ٨٣

مدسيست ٨٤

باب ۱۳ صيث ۸۵

مدسیت ۸۶

مدنیث ۸۷

16. \_1

مدبیث ۸۸

مدبیث ۸۹

باسب ١٥ صيث ٩٠

ربيث ٩١

تَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَــا فَأَيْقَظَ عُمَرَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ فَقَالَ عُمَـرُ نَعَمْ وَلاَ حَظَّ فِي الإِسْلاَمِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ فَصَلَّى عُمَـرُ وَجُرْحُهُ يَنْعَبُ دَمًا **ومارَشْنَى** عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ مَا تَرَوْنَ فِيمَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ رُعَافٍ فَلَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ قَالَ مَالِكٌ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ثُرِّ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَرَى أَنْ يُومِئَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً قَالَ يَحْنِي قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِنَّ فِي ذَلِكَ بِاسِمِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ صَاحَىٰ يَحْبَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى مُمَرَ بْنِ عُبْيَدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ أَنَّ عَلِيَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْ فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ عِيَّكُمْ وَأَنَا أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ قَالَ الْمِقْدَادُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّكُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُم فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ وَلْيَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ وَمَرَكْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُحَمّرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَالَ إِنِّي لأَجِدُهُ يَغْتَدِرُ مِنِّي مِثْلَ الْحُنْرَيْزَةِ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَلْيَتَوَضَّـأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ يَعْنِي الْمَـذْيَ *ومارْڤني* عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ جُنْدَبِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَاشِ أَنَّهُ قَالَ سَالُّتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ عَنِ الْمَذْي فَقَالَ إِذَا وَجَدْتَهُ فَاغْسِلْ فَرْجَكَ وَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ بِاسِبِ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَنذٰي مَا اللَّهُ عَنْ مَا لِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَهُ وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ فَقَالَ إِنِّي لاَّجِدُ الْبَلَلَ وَأَنَا أُصَلِّي أَفَأَنْصِرِفُ فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ لَوْ سَــالَ عَلَى فَخِنْدِى مَا انْصَرَفْتُ حَتَى أَقْضِيَ صَلاَتِي وصر عَنْ مَالِكٍ عَنِ الصَّلْتِ بْنِ زُينِدٍ أَنَّهُ قَالَ سَــأَلْتُ سُلَيْهَانَ بْنَ يَسَــارٍ عَنِ الْبَلَلِ أَجِدُهُ فَقَالَ انْضَحْ مَا تَحْتَ ثَوْبِكَ بِالْمَـاءِ وَالْهَ عَنْهُ بِالْبِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ صَرْفَىٰ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزَّبَيْرِ يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكِيرِ فَتَذَاكَ نَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ فَقَالَ مَن وَانْ وَمِنْ مَسِّ الذَّكِرِ الْوُضُوءُ فَقَالَ عُرْوَةُ مَا عَلِيْتُ هَذَا فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكِرِ أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّكُ إِنَّا مَسَّ أَحَدُكُو ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَصَرْحَنَى عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّهُ قَالَ

كُنْتُ أُمْسِكُ الْمُصْحَفَ عَلَى سَعْدِ بْن أَبِي وَقَاصِ فَاحْتَكَكْتُ فَقَالَ سَعْدٌ لَعَلَّكَ مَسِسْتَ ذَكَرِكَ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ قُمْ فَتَوَضَّا فَقُمْتُ فَتَوَضَّا أَتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَوَارِ عَنْ المديد ٩٢ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِذَا مَشَ أَحَدُكُو ذَكَّرُهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوْضُوهُ وَصَرَصْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَـامِ بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ مَسَّ ذَكِرُهُ الصيع ٩٣ قَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَمَرَكْمَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مريث ٩٤ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ يَغْتَسِلُ ثُرَّ يَتَوَضَّأُ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَتِ أَمَا يَجْزِيكَ الْغُسْلُ مِنَ الْوُضُوءِ قَالَ بَلَى وَلَكِنِي أَحْيَانًا أَمَشْ ذَكَرى فَأَتَوَضَّأُ وَمِرْتُنَى عَنْ مَالِكٍ مديث ٩٥ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي سَفَر فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ تَوضَّا أَثْرَ صَلَّى قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ هَذِهِ لَصَلاَّةٌ مَا كُنْتَ تُصَلِّيهَا قَالَ إِنِّي بَعْدَ أَنْ تَوَضَّأْتُ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ مَسِسْتُ فَرْجِي ثُمَّ نَسِيتُ أَنْ أَتَوضًا فَتَوضَاتُ وَعُدْتُ لِصَلاَتِى **باسب** الْوُضُوءِ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ **مارَثَن**ى يَحْنِى عَنْ مَالِكٍ || باب ١١ م*ىي*ث عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسَّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمُلاَمَسَةِ فَمَنْ قَبَلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَمَرَكُمْ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ السَّمِيثِ ٩٧ امْرَأَتُهُ الْوُضُوءُ **وَمَرَّحْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلُ المِيتِ ٩٨ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحَبْ مَا شِمِعْتُ إِنَّى بِالْعَمَلِ فِي البسس غُسْلِ الْجَنَابَةِ صَرَحْنَى يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِرِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الصيف ٩٩ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْكُمْ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجُنَابَةِ بَدَأً بِغَسْل يَدَيْهِ ثُرَّ تَوضَّا كُمَّا يَتَوَضَّـأُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَـابِعَهُ فِي الْمَـاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ ثُرَّ يَصْبُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمُناءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ **وَمَرْثُنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ | م*ريث* ١٠٠ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ هُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَمِرَكُمْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ الصيف ١٠١ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجِنَابَةِ بَدَأً فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْمُننَى فَغَسَلَهَا ثُرَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُرِّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَنَضَحَ فِي عَيْنَيهِ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْمُننَى ثُرِّ الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ ثُرِّ اغْتَسَلَ وَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَـاءَ **ومارَشْنَى** عَنْ مَالِكٍ أَنْهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتْ عَنْ غُسْلِ مسيت ١٠٦

باسب ۱۸ صیب ۱۰۳

مدسيت ١٠٤

عدسیت ۱۰۵

حدثیث ۱۰۶

مدبیث ۱۰۷

باسب ۱۹ صدیت ۱۰۸

مدسيث ١٠٩

عدميث ١١٠

إسب ٢٠

الْمُنزَأَةِ مِنَ الجُنَابَةِ فَقَالَتْ لِتَحْفِنْ عَلَى رَأْسِهَـا ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ مِنَ الْمُناءِ وَلْتَضْغَثْ رَأْسَهَا بِيَدَيْهَا بَاسِ وَاجِبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ صَائِعَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ وَعُفَّانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَعَلَّمْ فَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ قَالَ سَــأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْنِ إِلَّهِ مِنْ الْغُسْلَ فَقَالَتْ هَلْ تَدْرِي مَا مَثَلُكَ يَا أَبَا سَلَمَةَ مَثَلُ الْفَرُوجِ يَسْمَعُ الدِّيَكَةَ تَصْرُخُ فَيَصْرُخُ مَعَهَا إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَمَرَكْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ أَتَى عَائِشَةَ زَوْجَ النِّبِيِّ عَلَيْكُ فَقَالَ لَهَمَا لَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ اخْتِلاَ فُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عِلنِّ إِنِّي لأَعْظِمْ أَنْ أَسْتَقْبِلَكِ بِهِ فَقَالَتْ مَا هُوَ مَا كُنْتَ سَــائِلاً عَنْهُ أُمَّكَ فَسَلْنِي عَنْهُ فَقَالَ الرَّجُلُ يُصِيبُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ وَلاَ يُنْزِلُ فَقَالَتْ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَقَالَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِي لاَ أَسْأَلُ عَنْ هَذَا أَحَدًا بَعْدَكِ أَبَدًا وصر عَنْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ مَوْلَى عُمُّانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ الأَنْصَارِئَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ تَابِتٍ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ أَهْلَهُ ثُرَّ يُكْسِلُ وَلاَ يُنْزِلُ فَقَالَ زَيْدٌ يَغْتَسِلُ فَقَالَ لَهُ مُخْتُودٌ إِنَّ أَبْئَ بْنَ كَعْبِ كَانَ لاَ يَرَى الْغُسْلَ فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِنَّ أَبِيَ بْنَ كَعْبٍ نَزَعَ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ وَ*وَلَا شَيْ* عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ بِاسِبِ وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ مَرْضَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَـرَ أَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ عُمَـرُ بْنُ الْحَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ عِلَيْكُ إِنَّهُ يُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ تَوضَا وَاغْسِلْ ذَكَرِكَ ثُمَّ نَرْ وصارتُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيّ عِيْكِ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمُ الْمُؤأَةَثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلاَ يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ وَمَرَكُمْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُمَرَكَانَ

17

إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُرّ

طَعِمَ أَوْ نَامَ بِاسِ إِعَادَةِ الْجُنُبِ الصَّلاَةَ وَغُسْلِهِ إِذَا صَلَّى وَلَمْ يَذْكُرُ وَغَسْلِهِ ثَوْبَهُ

¥4

مركثى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيدٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الصيف ال رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ مَكِّرَ فِي صَلاَةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ ثُرَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنِ امْكُثُوا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ وَعَلَى جِلْدِهِ أَثَرُ الْمَــَاءِ **ومدَّثَنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَــَامِر بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُيَيْدِ بْنِ | مسيت ١١٣ الصَّلْتِ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ إِلَى الْجُرُفِ فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمَ وَصَلَّى وَلَمْ يَغْتَسِلْ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَرَانِي إِلَّا احْتَلَنتُ وَمَا شَعَرْتُ وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ قَالَ فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ وَأَذَنَ أَوْ أَقَامَ ثُرَّ صَلَّى بَعْدَ ارْتِفَاعِ الضَّحَى مُتَمَكِّنًا وصرتمن عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارِ أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَدَا إِلَى أَرْضِهِ بِالجُرُفِ فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ الْحِيْلاَمًا فَقَالَ لَقَدِ ابْتُلِيتُ بِالاِحْتِلاَمِ مُنْذُ وُلِّيتُ أَمْرَ النَّاسِ فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأًى فِي ثَوْبِهِ مِنَ الاِحْتِلاَمِ ثُرَّ صَلَّى بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَصِرْتُنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ الصيت ١١٤ يَسَارِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ ثُمَّ غَدَا إِلَى أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلاَمًا فَقَالَ إِنَّا لَمَا أَصَبْنَا الْوَدَكَ لاَنَتِ الْعُرُوقُ فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ الإحْتِلاَمَ مِنْ ثَوْبِهِ وَعَادَ لِصَلَاتِهِ **وَمَاكِثَىٰ** عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَـامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الصيف ١١٥ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن حَاطِبِ أَنَّهُ اعْتَمَرَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فِي رَكْبِ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَرَّسَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَرِيبًا مِنْ بَعْضِ الْمِيَاهِ فَاحْتَلَمَ عُمَرُ وَقَدْ كَادَ أَنْ يُصْبِحَ فَلَمْ يَجِدْ مَعَ الرَّكِ مَاءً فَرَكِبَ حَتَّى جَاءَ الْمُناءَ فَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا رَأَى مِنْ ذَلِكَ الإحْتِلاَمِ حَتَّى أَسْفَرَ فَقَالَ لَهُ عَمْـرُو بْنُ الْعَاصِ أَصْبَحْتَ وَمَعَنَا ثِيَابٌ فَدَغ ثَوْبَكَ يُغْسَلُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَاعْجَبًا لَكَ يَا عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ لَيِّنْ كُنْتَ تَجِدُ ثِيَّابًا أَفَكُلُ النَّاسِ يَجِدُ ثِيَابًا وَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتُهَا لَكَانَتْ شُنَّةً بَلْ أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ وَأَنْضِحُ مَا لَمْزِ أَرَ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُل وَجَدَ فِي تَوْبِهِ أَثْرَ احْتِلاَمٍ وَلاَ يَدْرِى مَتَى كَانَ وَلاَ يَذْكُرُ شَيْئًا رَأَى فِي مَنَامِهِ قَالَ لِيَغْتَسِلْ مِنْ أَحْدَث نَوْمِ نَامَهُ فَإِنْ كَانَ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّوْمِ فَلْيُعِدْ مَا كَانَ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّوْمِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا احْتَلَمَ وَلاَ يَرَى شَيْئًا وَيرَى وَلاَ يَحْتَلِمْ فَإِذَا وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ مَاءً فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَذَلِكَ أَنَّ مُمْرَ أَعَادَ مَا كَانَ صَلَّى لآخِرِ نَوْمٍ نَامَهُ وَلَمْ يُعِدْ مَا كَانَ قَبْلَهُ لِمُسِمِ غُسُلِ الْمَرَأَةِ إِذَا رَأَتْ فِي الْمُعَامِرِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ البِّب مركثى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ بَيْرِ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ

مدسیت ۱۱۷

باب ۲۲ مدیث ۱۱۸ مدیث ۱۱۹

مدبیث ۱۲۰

اسب ۲۳ صربیث ۱۲۱

عَلِينِهِ الْمَرْأَةُ تَرَى فِي الْمَنَامِرِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ أَتَغْتَسِلُ فَقَالَ لَحَـا رَسُولُ اللهِ عَلِينَهُمْ نَعَمْ فَلْتَغْتَسِلْ فَقَالَتْ لَهَـَا عَائِشَةُ أُفِّ لَكِ وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَقَالَ لَهَــا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكِيُّهِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ **مَرَثَىٰ** عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَـامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عِيْرَاكُ مِنْ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْدٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَـارِيِّ إِنَّى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيي مِنَ الْحِتَّقُ هَلْ عَلَى الْمُتِرَّأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا رَأْتِ الْمُنَاءَ بِاسِمِ عُسْلِ الْجِنَابَةِ مِرْشَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لاَ بَأْسَ أَنْ يُغْتَسَلَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَرْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنْبًا وحدثنى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ وَ وَهِ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْسِلُ جَوَارِ يهِ رِجْلَيْهِ وَيُغطِينَهُ الْجُنُرَةَ وَهُنَّ حُيَّصٌ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلِ لَهُ نِسْوَةٌ وَجَوَارِى هَلْ يَطَؤُهُنَّ جَمِيعًا قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ جَارِيَتَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَأَمَّا النَّسَاءُ الْحَرَائِرُ فَيُكُرُهُ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ فِي يَوْمِرِ الأُخْرَى فَأَمَّا أَنَّ يُصِيبَ الجُمَارِيَةَ ثُرَّ يُصِيبَ الأَخْرَى وَهُوَ جُنُبٌ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَسُثِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ وُضِعَ لَهُ مَاءٌ يَغْتَسِلُ بِهِ فَسَهَـا فَأَدْخَلَ أَصْبُعَهُ فِيهِ لِيَعْرِفَ حَرَّ الْمَـاءِ مِنْ بَرْدِهِ قَالَ مَالِكٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ أَصْبُعَهُ أَذًى فَلاَ أَرَى ذَلِكَ يُخَمِّسُ عَلَيْهِ الْمَاءَ بِالسِبِ فِي التَّيَمْمِ ماكني يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيِّكِمْ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الجُمَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّا إِلَيْ عَلَى الْبَحَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَتَى النَّاسُ إِنَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ فَقَالُوا أَلاَ تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُوكِ اللَّهِ عَلَيْكِ ۗ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتْ عَائِشَةُ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُمْ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِنْذِى قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَالنَّاسَ وَلَيْشُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتْ عَائِشَةُ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ مَا شَـاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَ تِي فَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاكِيْمُ عَلَى فَخِنْذِى فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيْمٌ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ

تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ آيَةَ التَّيَمْمِ فَلَيَمْمُوا فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُو يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَخْتَهُ وَسُثِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُل تَيَمَّمَ لِصَلاَةٍ حَضَرَتْ ثُمَّ حَضَرَتْ صَلاَّةٌ أُخْرَى أَيْتَيَمَّمُ لَمَا أَمْ يَكْفِيهِ تَكِمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ بَلْ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلاَةٍ لأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَغِيَ الْمَاءَ لِكُلِّ صَلاَةٍ فَمَن ابْتَغَى الْمَاءَ فَلَمْ يَجِدْهُ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَسُثِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلِ تَيَتَمَ أَيَوْمُ أَضْحَابَهُ وَهُمْ عَلَى وُضُوءٍ قَالَ يَؤْمُهُمْ غَيْرُهُ أَحَبْ إِنَّ وَلَوْ أَمَّهُمْ هُوَ لَمْزِ أَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا قَالَ يَحْنِي قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلِ تَيَتَمَ حِينَ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَقَامَ وَكَجْرَ وَدَخَلَ فِي الصَّلاَةِ فَطَلَعَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ مَعَهُ مَاءٌ قَالَ لاَ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ بَلْ يُجِمْهَا بِالتَّيَمْمِ وَلْيَتَوَضَّأْ لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِنَ الصَّلَوَاتِ قَالَ يَحْنَى قَالَ مَالِكٌ مَنْ قَامَ إِلَى الصَّلاَّةِ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً فَعَمِلَ بِمَا أَمْرَهُ اللهُ بِهِ مِنَ النَّيَمُمِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَلَيْسَ الَّذِي وَجَدَ المُناءَ بِأَطْهَرَ مِنْهُ وَلاَ أَتَرَ صَلاَةً لأَنَّهُمَا أُمِرًا جَمِيعًا فَكُلْ عَمِـلَ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ وَإِنَّمَا الْعَمَلُ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْوَصُوءِ لِمَنْ وَجَدَ الْمُناءَ وَالتَّيَمُمِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمُناءَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ الْجُنُبِ إِنَّهُ يَتَكِمَّمُ وَيَقْرَأُ حِزْبَهُ مِنَ الْقُرْآنِ وَيَتَنَفَّلُ مَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَإِغَّتَا ذَلِكَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ بِالتَّيَمُّدِ بِالسِّي الْعَمَلِ فِي التَّيَمْدِ ۗ إب ٢٢ مَرْضَنَى يَخْمَى عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِنَ الْجُرُفِ حَتَّى إِذَا اللَّهِ بِنْ عُمَرَ مِنَ الْجُرُفِ حَتَّى إِذَا اللَّهِ بِنْ عُمَرَ مِنَ الْجُرُفِ حَتَّى إِذَا اللَّهِ بِنْ كَانَا بِالْمِرْبَدِ نَزَلَ عَبْدُ اللَّهِ فَتَيَمَّمَ صَعِيدًا طَيْبًا فَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُرَّ صَلَّى وَ وَ اللَّهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَيَمَّمُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَسُئِلَ مَالِكُ كَيْفَ التَّيَمْمُ وَأَيْنَ يَبْلُغُ بِهِ فَقَالَ يَضْرِبُ ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةً لِلْيَدَيْنِ وَيَمْسَحُهُمَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ بِالسِبِ تَيَنيهِ الجُنُبِ صَ**رَحْتَى** يَحْبِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ۗ ابب ٢٥ *صي*ث أَنَّ رَجُلاً سَالًا سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ الْجُنْبِ يَتَيَمَّمُ ثُرَّ يُدْرِكُ المناءَ فَقَالَ سَعِيدٌ إِذَا أَدْرَكَ الْمُناءَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ لِمَا يُسْتَقْبَلُ قَالَ مَالِكٌ فِيمَنِ احْتَلَمَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ وَلاَ يَقْدِرُ مِنَ الْمَـاءِ إِلاَّ عَلَى قَدْرِ الْوُضُوءِ وَهُوَ لاَ يَعْطَشُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُـاءَ قَالَ يَغْسِلُ بِذَلِكَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ الأَّذَى ثُمَّ يَتَيَمَّمُ صَعِيدًا طَيْبًا كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ وَشُثِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُل

جُنُبِ أَرَادَ أَنْ يَتَيَّمَمَ فَلَمْ يَجِدْ تُرَابًا إِلاَّ تُرَابَ سَبَخَةٍ هَلْ يَتَيَّمَمْ بِالسّبَاخِ وَهَلْ تُكْرُهُ الصّلاةُ

فِي السُّبَاخِ قَالَ مَالِكٌ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي السِّبَاخِ وَالتَّيَمْدِ مِنْهَـا لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

قَالَ \* فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا (٧٠٠) فَكُلُ مَا كَانَ صَعِيدًا فَهُوَ يُتَّيَمَّمُ بِهِ سِبَاخًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ

باب ٢٦ صريث ١٢٥

حدثیث ۱۲۶

حدبیث ۱۲۷

مدسيث ١٢٨

باب ۲۷ صدیث ۱۲۹

مدييث ١٣٠

اد ۱۸۰

يدسيث ١٣١

رسيث ١٣٢

عدسیت ۳۳

صربیث ۱۳٤

بِاسِبِ مَا يَحِلْ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِثُ **مَارَثُنَى** يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلاً سَــأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْكِ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا يَحِلْ لِى مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَالِيُّ لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُرَّ شَأْنَكَ بِأَعْلاَهَا وَمَرْشَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَائِكً مُ كَانَتْ مُضْطَجِعَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكِ إِلَى ثَوْبِ وَاحِدٍ وَأُنَّهَا قَدْ وَثَبَتْ وَثُبَةً شَدِيدَةً فَقَالَ لَهَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُمْ مَا لَكِ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ يَعْنِي الْحَيْضَةَ فَقَالَتْ نَعَمْ قَالَ شُدًى عَلَى نَفْسِكِ إِزَارَكِ ثُمَّ عُودِى إِلَى مَضْجَعِكِ وَمَرْثَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُحُ ا هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَتْ لِتَشْدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا ثُرَ يُبَاشِرُهَا إِنْ شَاءَ وحد عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَالِمٍ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَيْهَانَ بْنَ يَسَــارٍ سُئِلاَ عَنِ الْحَـٰائِضِ هَلْ يُصِيبُهَــا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالاً لاَ حَتَّى تَغْتَسِلَ بِاسِ طُهْرِ الْحَائِضِ صَرْحَىٰ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ مَوْلاً قِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْنُوْمِنِينَ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُوسُفُ فِيهِ الصَّفْرَةُ مِنْ دَمِرِ الْحَيْضَةِ يَسْأَلْنَهَا عَن الصَّلاَةِ فَتَقُولُ لَهُمْنَ لَا تَعْجَلُنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ وماكثى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ عَنِ ابْنَةِ زَيْدِ بْنِ تَابِتٍ أَنَّهُ بَلَغَهَا أَنَّ نِسَاءً كُنَّ يَدْعُونَ بِالْمُصَابِيجِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ فَكَانَتْ تَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ وَتَقُولُ مَا كَانَ النَّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْحَتَائِضِ تَطْهُرُ فَلاَ تَجِدُ مَاءً هَلْ تَتَيَمَمُ قَالَ نَعَمْ لِتَتَيَمَّمْ فَإِنَّ مِثْلَهَا مِثْلُ الْجِنْبِ إِذَا لَرْ يَجِدْ مَاءً تَيَمَمَ لِلسِّب جَامِعِ الْحَيْضَةِ مِرَكُمْ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَالَبْ فَالْتُ فِي الْمَوْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ أَنَّهَا تَدَعُ الصَّلاَةَ وَمَدَثْنَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ

4.

عَنِ الْمَوْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَ تَكُفُّ عَنِ الصَّلاّةِ قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الأَمْن

عِنْدَنَا وَمَرَكُنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّاكُ إِلَيْ

أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَرَجَلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ عَالِيَّكِينِ وَأَنَا حَائِضٌ وَ*وَلَاثَى عَ*نْ مَالِكِ عَنْ

هِشَـامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ

الصِّدِّيقِ أَنَّهَا قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَلَيْكُ إِفَالَتْ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَاب

إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُرَّ لِتَنْضَحْهُ بِالْمَـاءِ ثُمَّ لِتُصَلِّى فِيهِ ب**اب** الْمُسْتَحَاضَةِ صَ**رَصْنَى** يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَـامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْج | صيف ١٣٥ النَّبِيِّ عَلِيِّكُمْ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ فَقَالَ لَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ

الْحَيْضَةُ فَانْزُكِي الصَّلاَةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي و*مرَثْنَي* عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَـارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْكُ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ

تُوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُمْ إِذَا أَصَابَ ثَوْب

تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاكِيمًا فَاسْتَفْتَتْ لَحَا أَمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكُم فَقَالَ لِتَنْظُرْ إِلَى عَدَدِ اللَّيَالِي وَالأَّيَامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيثُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي

أَصَابَهَا فَلْتَثْرُكِ الصَّلاَةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُرَ لِتَسْتَثْفِرْ بِنَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّى وَ رَبُّ مِنْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي الصيف ١٣٧

سَلَمَةً أَنَّهَا رَأْتْ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَكَانَتْ

تُشتَحَاضُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّى **ومرَثْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ شُمَىً مَوْلَى أَبِى بَكْرِ بْنِ ۗ عَبْدِ الرَّحْمَن أَنَّ الْقَعْقَاعَ بْنَ حَكِيمٍ وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَرْسَلاَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْـأَلُهُ

كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ فَقَالَ تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرِ إِلَى طُهْرِ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ فَإِنْ غَلَبَهَــا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ وَمَدِّحْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَــامِر بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ

عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ إِلاَّ أَنْ تَغْتَسِلَ غُسْلاً وَاحِدًا ثُرَّ تَتَوَضَّأُ بَغْدَ ذَلِكَ لِـكُلِّ صَلاَةٍ قَالَ

يَخْتَى قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ إِذَا صَلَّتْ أَنَّ لِرَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا وَكَذَلِكَ النَّفَسَاءُ إِذَا بَلَغَتْ أَقْصَى مَا يُمْسِكُ النِّسَاءَ الدَّمْ فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُصِيبُهَا

زَوْجُهَا وَإِنَّمَا هِي بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ يَحْبَى قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ عَلَى حَدِيثِ هِشَامِرِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِلَى فِي ذَلِكَ بِاسِ ٢٠ اللهِ ٢٠

جَاءَ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ **مَرْثَنَى** يَحْبَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَـامِر بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ | ميث ١٤٠

زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مِنْ أَنَّهَا قَالَتْ أُتِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِ بِصَبِّيٌّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ

عَلَيْكَ مِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ وَمَدَّمَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الصيف ١٤١ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ أُنَّهَا أَتَتْ بِابْنِ لَمَنا صَغِيرٍ لَرْ يَأْكُلِ

الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّ مَا جَاءَ فِي الْبَوْلِ قَا بُحَالُ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عِتَاءٍ فَتَصَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلُهُ بِالسِ مَا جَاءَ فِي الْبَوْلِ قَا بُحُلُ وَعَيْرِهِ مِرَحُمْ يَعْنِي عَنْ مَالِكِ عَنْ يَخْسِي بَنْ سَعِيدٍ أَنَهُ قَالَ دَحَلَ أَعْرَافِئ الْمَسْجِدَ فَكَشَفَ عَنْ فَرْجِهِ لِيَبُولَ فَصَاحَ النَّاسُ يَخْسِي بَنْ سَعِيدٍ أَنَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ بَنْ عَمْرَ يَبُولُ قَالِمُنَا قَالَ يَحْنِي وَسُئِلَ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ فِي اللَّهُ وَلَى الْمَكَانِ وَمِرَضَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرَ يَبُولُ قَالْمِكَانِ وَمِرَضَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَنْ الْمَولُولِ وَالْفَائِطِ هَلْ جَاءَ فِيهِ أَثَرٌ فَقَالَ بَلَغْنِي أَنَ بَعْضَ مَنْ مَضَى كَانُوا يَتَوَضَّعُونَ وَمِنْ الْفَوْرَجِ مِنَ الْبَوْلِ وَالْفَائِطِ هَلْ جَاءَ فِيهِ أَثَرٌ فَقَالَ بَلَغْنِي أَنْ بَعْضَ مَنْ مَضَى كَانُوا يَتَوَضَّعُونَ مِنَ الْفَوْرِجِ مِنَ الْبَوْلِ وَالْفَائِطِ هَلْ جَاءَ فِيهِ أَثَرُ وَقُالَ بَلَغْنِي أَنْ بَعْضَ مَنْ مَضَى كَانُوا يَتَوَضَّعُونَ مِنَ الْفَوْلِ وَمِنْ عَنَ الْمُؤْلِ عَلَى النَّوْلِ عَلَى الْمَوالِ وَمَنْ مَنْ مَضَى كَانُوا يَتَوَضَّ عُنَ اللّهُ عِيدًا فَاغْتَسِلُوا وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبَ يَعْنَى النَّالِي عَنْ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَنْ مَنْ اللّهُ عَلَى الْمَوالِ وَمَعْ عَنْ اللّهُ عَلَى أَنْ مَنْ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلْ أَمْنَ أَلْهُ عَلْ أَمْواللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى الْمَالِلْ عَنْ اللّهُ

كاللفسلاة

باسب مَا جَاءَ فِي النَّدَاءِ لِلصَّلاَةِ صَلَّىٰ يَعْنِي عَنْ مَالِكِ عَنْ يَعْنِي بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّى عَنْ النَّاسُ لِلصَّلاَةِ فَالْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّى عَنْ أَرَادَ أَنْ يَغْنِذَ خَشَبَتَيْنِ يُضْرَبُ بِهَا لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ لِلصَّلاَةِ فَأَرَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الأَنْصَارِئُ مُرَّ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ خَشَبَتَيْنِ فِي النَّوْمِ فَأَرَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْخُزْرَجِ خَشَبَتَيْنِ فِي النَّوْمِ فَقَالَ إِنَّ هَاتَيْنِ لَنَحْوِ مِعَا يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ الْمَاكَةِ فَأَنَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْتَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَنْ مَالِكِ عَنْ مُعْمَى مَوْلَى اللَّهِ عَنْ عَلَاكُ إِذَا سَمِعْتُمُ النَّذَاءَ فَقُولُوا مِثْلُ مَا يَقُولُ الْمُؤذِّنُ وَمَرَضَى عَنْ مَالِكِ عَنْ مُولَى اللَّهِ عَنْ مَالِكِ عَنْ مُمَلِي عَنْ مَالِكِ عَنْ مُعَلَى إِذَا سَمِعْتُمُ النَّذَاءَ فَقُولُوا مِثْلُ مَا يَقُولُ الْمُؤذِّنُ وَمِرْضَى عَنْ مَالِكِ عَنْ مُعَلَى الْمَالِكُ عَنْ مُولُوا مِثْلُ مَا يَقُولُ الْمُؤذِّنُ وَمِرْضَى عَنْ مَالِكِ عَنْ مُعْمَى مَوْلَى الْمَالِكِ عَنْ مُعْمَى الْمَلْ مَا يَقُولُ الْمُؤَدِّنُ وَمَرْضَى عَنْ مَالِكِ عَنْ مُعَالِي عَنْ مَالِكِ عَنْ مُولَى مُنْ اللَّهِ عَنْ مَالِكُ عَنْ مَالِكُ عَنْ مَالِكُ عَنْ مُولُوا مِنْ الْمَالِي عَنْ مَالِكُ عَنْ مَالِكُ عَنْ مَالِكُ عَنْ مُولُوا مِنْ الْمُ اللَّهُ مَا يَعْولُ الْمُؤْذُ الْمُؤْلُ الْمَالِي عَنْ مَالِكُ عَنْ مُعْلَى الْمِي عَلْهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمَالِي عَنْ الْمِلْ لِلْمُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمَالِلَةِ عَلْ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِلِ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ

باب ۲۱ مدید ۱۲۲

عدسيت ١٤٣

باب ۲۲ صربیث ۱٤٤

صربیت ۱٤٥

حدثيث ١٤٦

کٹاب ۳

باب ۱ صریت ۱٤۷

رسيت ١٤٨

صربيث ١٤٩

أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكُمْ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَّوَّلِ ثُرَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَشْتَهِـمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَـمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً وَهُرُكُنَّى عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ وَإِشْحَاقَ بْنِ

عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعًا أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكُمْ إِذَا ثُوَّبَ بِالصَّلاَّةِ

فَلاَ تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَشْعَوْنَ وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُرُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا فَإِنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الأَنْصَارِيُّ ثُمَّ الْمَازِنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَهُ إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَنْتَ بِالصَّلاَةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنَّدَاءِ فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنَّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَرْثَى عَلَى السَّعِيدِ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَرْثَى عَلَى السَّعِيدِ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَرْثَى عَلَى السَّعِيدِ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَرْثَى الْعَرَامُ وَمَرْتُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكُم اللَّ عَزِج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكُم الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُم اللَّهِ عَنْ أَبِي لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ النَّدَاءَ فَإِذَا قُضِيَ النَّدَاءُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوَّبَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ ا نُكُو كَذَا اذْكُو كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُو حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِى كَمْ صَلَّى وَ مَدَ صَى عَنْ الصيت مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَاعَتَانِ يُفْتَحُ لَهُمُ الْبُوَابُ السَّمَاءِ وَقَلَّ دَاعٍ تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ حَضْرَةُ النَّدَاءِ لِلصَّلاَةِ وَالصَّفْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ النَّدَاءِ يَوْمَ الْجُنْمَةِ هَلْ يَكُونُ قَبْلَ أَنْ يَجِلَّ الْوَقْتُ فَقَالَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ تَرُولَ الشَّمْسُ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ تَثْنِيَةِ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ وَمَتَى يَجِب الْقِيَامُ عَلَى النَّاسِ حِينَ تُقَامُ الصَّلاَّةُ فَقَالَ لَمْ يَبْلُغْنِي فِي النَّدَاءِ وَالإِقَامَةِ إِلاَّ مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ عَلَيْهِ فَأَمَّا الإِقَامَةُ فَإِنَّهَا لاَ تُثَنَّى وَذَلِكَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا وَأَمَّا قِيَامُ النَّاسِ حِينَ تُقَامُ الصَّلاَةُ فَإِنِّي لَرْ أَسْمَعْ فِي ذَلِكَ بِحَدٍّ يُقَامُ لَهُ إِلاَّ أَنِّي أَرَى ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ النَّاسِ فَإِنَّ مِنْهُمُ التَّقِيلَ وَالْحَنِيفَ وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَكُونُوا كَرِّجُل وَاحِدٍ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْمِر حُضُور أَرَادُوا أَنْ يَخْمَعُوا الْمَكْتُوبَةَ فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا وَلاَ يُؤَذُّنُوا قَالَ مَالِكٌ ذَلِكَ مُجْرِئٌ عَنْهُمْ وَإِنَّمَا يَجِبُ النَّدَاءُ فِي مَسَاجِدِ الجُمَاعَاتِ الَّتِي تَجْمَعُ فِيهَا

الصَّلاَةُ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ تَسْلِيهِ الْمُؤَذِّنِ عَلَى الإِمَامِ وَدُعَائِهِ إِيَّاهُ لِلصَّلاَةِ وَمَنْ أَوَّلُ مَنْ سُلِّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَمْرِ يَبْلُغْنِي أَنَّ التَّسْلِيمَ كَانَ فِي الزَّمَانِ الأَّوَّلِ قَالَ يَحْنِي وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ مُؤَذِّنٍ أَذَّنَ لِقَوْمٍ ثُرَّ انْتَظَرَ هَلْ يَأْتِيهِ أَحَدٌ فَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ فَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَصَلَّى وَحْدَهُ ثُمَّ جَاءَ النَّاسُ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ أَيُعِيدُ الصَّلاَةَ مَعَهُمْ قَالَ لاَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ وَمَنْ جَاءَ بَعْدَ انْصِرَافِهِ فَلْيُصَلِّ لِتَفْسِهِ وَحْدَهُ قَالَ يَحْيَى وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ مُؤَذِّنِ أَذَّنَ لِقَوْمٍ ثُرَّ تَنَفَّلَ فَأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا بِإِقَامَةِ غَيْرِهِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِقَامَتُهُ وَإِقَامَةُ غَيْرِهِ سَوَاءٌ قَالَ يَحْنَى قَالَ مَالِكُ لَهُ تَزَلِ الصُّبْحُ يُنَادَى لَهَـٰ قَبْلَ الْفَجْرِ فَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ فَإِنَّا لَمْ نَرَهَا يُنَادَى لَمَـنا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَجِلَّ وَقْتُهَـا وَمَرْشَنَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ جَاءَ إِلَى عُمَـرَ بْن الْخَطَّابِ يُؤْذِنُهُ لِصَلاَّةِ الصُّبْحِ فَوَجَدَهُ نَائِمًا فَقَالَ الصَّلاَّةُ خَيْرٌ مِنَ النّومِ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي نِدَاءِ الصَّبْحِ وَمَرْضَى يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْل بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِتَا أَذْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ إِلاَّ النَّدَاءَ بِالصَّلاةِ وَ وَلاكْن عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سَمِعَ الْإِقَامَةَ وَهُوَ بِالْبَقِيعِ فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ إِلَى الْمُسْجِدِ **باـــِــ** النُدَاءِ فِى السَّفَرِ وَعَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ **مرَثْنَى** يَخْيَى عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلاَةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيجٍ فَقَالَ أَلاَ صَلُوا فِي الرّحالِ ثُرّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيَّكِ اللَّهِ مُنْ الْمُؤذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرِ يَقُولُ أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ وَمَرَكْمَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَزِيدُ عَلَى الإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ إِلَّا فِي الصُّبْحِ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَادِى فِيهَا وَيْقِيمُ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّمَا الأَذَانُ لِلإِمَامِر الَّذِي يَجْتَمِعُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَصَارِحُني يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِر بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ لَهُ إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ فَإِنْ شِنْتَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَتُقِيمَ فَعَلْتَ وَإِنْ شِنْتَ فَأَقِمْ وَلاَ تُؤذَّنْ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ رَاكِبٌ وَمَارِثْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى بِأَرْضِ فَلاَةٍ صَلَّى عَنْ يَمِينِهِ مَلَكُ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكُ فَإِذَا أَذَنَ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ أَوْ أَقَامَ صَلَّى وَرَاءَهُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ أَمْثَالُ الْجِبَالِ بَابِ قَدْرِ الشُّحُورِ مِنَ النَّدَاءِ عَرَضْ يَحْبَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَالَ إِنَّ بِلاَلاَّ يُنَادِى بِلَيْل فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِىَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ**وَلَاثَنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ

مدسيش ١٥٤

ماست 100

عدسيت ١٥٦

بأسب ٢ حدييث ١٥٧

صربيث ١٥٨

صربیت ۱۵۹

عدسيث ١٦٠

باسب ۳ صدیث ۱۶۱

عدىيث ١٦٢

سَــالِمِرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ بِلاَلاَّ يُنَادِى بِلَيْلِ فَكُلُوا وَاشْرَ بُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلاً أَعْمَى لاَ يُنَادِى حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ **باسِ** افْتِتَاجِ الصَّلاَةِ **ماشني** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ الْباب *احيث* ١٦٣ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَنْدُ وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الشُّجُودِ وَمَرْثَنَى عَنْ عَنْ الصَّعَالَ عَلْمَ اللَّهُ عِنْ السَّجُودِ وَمَرْثُنَى عَنْ الصَّعَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ وَالصَّلاَةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلاَتَهُ حَتَّى لَقِى اللَّهَ وَمِدْثَنَى عَنْ الصيت ١٦٥ مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلاَةِ وحد شمَّى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الصيف ١١٦ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّى لَهَـٰمْ فَيُكَبِّرُ كُلِّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لأَشْبَهُ كُرْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُمْ وَمَرْتَمَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ الصيف ١١٧ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلاَّةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ وَعَاكُمْ يَحْيَى | صيت ١٦٨ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ وَمَرْشَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ الصيد ١٦٩ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلاَّةِ قَالَ فَكَانَ إِذَا أَدْرَكَ الرِّجُلُ الرِّكْعَةَ فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَتْ عَنْهُ تِلْكَ التَّكْبِيرَةُ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ إِذَا نَوَى بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ افْتِتَاحَ الصَّلاَةِ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُل دَخَلَ مَعَ الإِمَامِ فَنَسِيَ تَكْبِيرَةَ الاِفْتِتَاجِ وَتَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ حَتَّى صَلَى رَكْعَةً ثُمَّرَ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَجُرَ تَكْبِيرَةَ الإفْتِتَاجِ وَلاَ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَكَّمْرَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَالَ يَبْتَدِئُ صَلاَّتَهُ أَحَبُ إِنَّ وَلَوْ سَهَا مَعَ الإِمَامِ عَنْ تَكْبِيرَةِ الإفْتِتَاجِ وَكَبَّرَ فِي الزُّكُوعِ الأَوَّلِ رَأَيْتُ ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ إِذَا نَوَى بِهَا تَكْبِيرَةَ الإفْتِتَاجِ قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يُصَلِّي لِنَفْسِهِ فَنَسِيَ تَكْبِيرَةَ الإفْتِتَاجِ إِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ

صَلاَتَهُ وَقَالَ مَالِكٌ فِي إِمَامٍ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الإِفْتِتَاجِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ أَرَى أَنْ

يُعِيدَ وَيُعِيدُ مَنْ خَلْفَهُ الصَّلاَةَ وَإِنْ كَانَ مَنْ خَلْفَهُ قَدْ كَجَرُوا فَإِنَّهُمْ يُعِيدُونَ بِاسِب

عدسیت ۱۷۱

مدسیت ۱۷۲

مدسيث ١٧٣

مدسيت ١٧٤

حدييث ١٧٥

باسب ٦ صديت ١٧٦

مدسيت ١٧٧

مدسیت ۱۷۸

صربيث ١٧٩

عَيْنِ اللَّهِ عَنْ أَبِهَا فِي الْمَغْرِبِ وَمَرَضَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْهَانَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الضّنابِحِيِّ قَالَ عَدِمْتُ الْمُعَدِّبِ فَقَرَأً فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَدِمْتُ الْمُعْدِينَةَ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ فَصَلَيْتُ وَرَاءَهُ الْمُغْرِبَ فَقَرَأً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

الأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ مِنْ قِصَـارِ الْمُفَصَّلِ ثُمَّرَ قَامَ فِي التَّالِقَةِ فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَقَّى إِنَّ ثِيَابِي لَتَكَادُ أَنْ تَمَسَّ ثِيَابَهُ فَسَمِعْتُهُ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِهَذِهِ الآيَةِ ﴿ رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ ( اللهِ عَلَى عَنْ عَنْ عَلَى اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَى وَحْدَهُ يَقْرَأُ فِي الأَرْبَعِ جَمِيعًا فِي كُلِّ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَى وَحْدَهُ يَقْرَأُ فِي الأَرْبَعِ جَمِيعًا فِي كُلِّ

رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَكَانَ يَفْرَأُ أَحْيَانًا بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ صَلاَةِ الْفُرِيضَةِ وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ المُنغْرِبِ كَذَلِكَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ الْوَاحِدَةِ مِنْ صَلاَةِ الْفُرْآنِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ مِعْرَضَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَادِى عَن سُورَةٍ وَعَالَاتُ اللَّهُ مَا لِكُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَادِى عَن

الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكِ الْعِشَاءَ فَقَرَأُ فِيهَا بِالتَّينِ وَالزَّيْتُونِ

الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

مِاسِي الْعَمَلِ فِي الْقِرَاءَةِ مَاكِمُ فَي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَّ أَبْسِ عَنْ أَبْسِ الْقَسِّى وَعَنْ قَرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَمَرَثَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ الْقُسِّى وَعَنْ قَرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَمَرَثَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُعَدِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمِ النَّتَارِ عَنِ الْبَيَاضِيِّ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَقَدْ عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ

فَقَالَ إِنَّ الْمُصَلِّى يُنَاجِى رَبَّهُ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيهِ بِهِ وَلاَ يَجْهَرْ بَعْضُكُر عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ وَصَارَحْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ فُمْنَ وَرَاءَ أَبِي بَكْرِ

وَمُمَرَ وَعُفْهَانَ فَكُلُّهُمْ كَانَ لاَ يَقْرَأُ ﴿ بِشِمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١٠) إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ

وَ وَ اللَّهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي مُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا نَسْمَعُ قِرَاءَةَ

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عِنْدَ دَارِ أَبِي جَهْمٍ بِالْبَلاَطِ **ومرَثْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ | سيث ١٨٠ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلاَّةِ مَعَ الإِمَامِ فِيهَ جَهَرَ فِيهِ الإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ أَنَّهُ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ قَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَرَأَ لِنَفْسِهِ فِيهَا يَقْضِي وَجَهَرَ وَمَرْشَى عَنْ عَنْ الصيف ١٨١ مَالِكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي إِلَى جَانِبِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ فَيَغْبِزُ نِي فَأَفْتِحُ عَلَيْهِ وَنَحْنُ نُصَلِّى **باسب** الْقِرَاءَةِ فِي الصُّنجِ **وَرَشَىٰ** يَحْيَى عَنْ || اب ٧ م*ريث* ١٨٢ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ صَلَّى الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِيهَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِـمَا وَصَرَحْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَـامِهِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ | صيع ١٨٦ عَبْدَ اللَّهِ بنَ عَامِرِ بن رَبِيعَةَ يَقُولُ صَلَّيْنَا وَرَاءَ مُمَرَ بن الْخَطَّابِ الصَّبْحَ فَقَرَأَ فِيهَا بِسُورَةِ يُوسُفَ وَسُورَةِ الْحَيْجِ قِرَاءَةً بَطِيئَةً فَقُلْتُ وَاللَّهِ إِذًا لَقَدْ كَانَ يَقُومُ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ قَالَ أَجَلْ وَمَدَّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِم بْنِ الصيف ١٨٤ مُحَدِّدٍ أَنَّ الْفُرَافِصَةَ بْنَ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيَّ قَالَ مَا أَخَذْتُ سُورَةَ يُوسُفَ إِلاَّ مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ إِيَّاهَا فِي الصَّبْحِ مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا لَنَا وِهِرَشْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ | سيت ١٨٥ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الصّْبْحِ فِي السَّفَرِ بِالْعَشْرِ الشَّوَرِ الأُوّلِ مِنَ المُنفَصَّلِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ **بالــِــ** مَا جَاءَ فِي أُمِّ الْقُرْآنِ **ورَشْنِ** يَخْنَى عَنْ مَالِكٍ ۗ البِ ٨ *مديث* ٨٦ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْظِينِهِ نَادَى أُبَىَ بْنَ كَعْبِ وَهُوَ يُصَلِّى فَلَتَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ لَحِقَهُ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّا لِلَّهِ عَلَى يَدِهِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَعْلَمَ سُورَةً مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي التَّوْرَاةِ وَلاَ فِي الإِنْجِيلِ وَلاَ فِي الْقُرْآنِ مِثْلَهَا قَالَ أَبَىَّ فَجَعَلْتُ أَبْطِئُ فِي الْمَشْيِي رَجَاءَ ذَلِكَ ثُرَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ السُّورَةَ الَّتِي وَعَدْتَنِي قَالَ كَيْفَ تَقْرَأُ إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلاَةَ قَالَ فَقَرَأْتُ ۞ الْحَنْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَرَّاكُ إِلَيْهِ هِي هَذِهِ السُّورَةُ وَهِي السَّبْعُ الْمُثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أَعْطِيتُ وَمِرْشَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّهُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّهُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي

سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَــا بِأُمَّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلاَّ وَرَاءَ

الإِمَامِ بابِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ فِيهَا لاَ يَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ صَلَّى يَحْبَى عَنْ

مَالِكٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِر بْنِ

زُهْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّكِ لِيَقُولُ مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمُ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ ثَمَامٍ قَالَ فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ قَالَ فَغَمَرَ ذِرَاعِي ثُرَّ قَالَ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِئَى فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِكُمْ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلاَّةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَرِيْكِ الْمُورُهُ وَا يَقُولُ الْعَبْدُ ﴿ الْحَنْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( اللَّهِ مَبَارَكَ وَتَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي وَيَقُولُ الْعَبْدُ ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٧٦) يَقُولُ اللَّهُ أَثْنَي عَلَىَّ عَبْدِي وَيَقُولُ الْعَبْدُ ﴾ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (١٠٠) يَقُولُ اللَّهُ مَجَّدَنِي عَبْدِي يَقُولُ الْعَبْدُ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ( ) فَهَذِهِ الآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبدِى وَلِعَبْدِى مَا سَــأَلَ يَقُولُ الْعَبْدُ ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ \* صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ (١٠٠٠) فَهَوْلاً ءِ لِعَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَــأَلَ **وَمَاكُنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَــامِرِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الإمَامِرِ فِمَا لاَ يَجْهَرُ فِيهِ الإمَامُ بِالْقِرَاءَةِ **وَمَرْشَنَى** عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحْمَدٍ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ فِيهَا لاَ يَجْهَرُ فِيهِ الإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ **وهائن**ي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْر بْنِ مُطْعِمِ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا لاَ يَجْهَرُ فِيهِ بالْقِرَاءَةِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِنَّ فِي ذَلِكَ بِالسِبِ تَنْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ مَرْثُنَى يَحْنِيَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدُ خَلْفَ الإِمَامِ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُو خَلْفَ الإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الإِمَامِ وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأُ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لاَ يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ قَالَ يَحْنَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنْ يَقْرَأُ الرَّجُلُ وَرَاءَ الإِمَامِ فِيمَا لاَ يَجْهَرُ فِيهِ الإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ وَيَثْرُكُ الْقِرَاءَةَ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ وَمَرْشَعْي يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَن ابْنِ شِهَابِ عَنِ ابْنِ أَكْمَةَ اللَّذِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي النَّصَرَفَ مِنْ صَلاّةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مَعِي مِنْكُو أَحَدٌ آنِفًا فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلِي أَقُولُ مَا لِي أَنَازَعُ الْقُرْآنَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَائِلَكِمْ فِيهَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَائِلِكُمْ بِالْقِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ

رکبیت ۸۹

مربیث ۱۹۰

مدیبشه ۱۹۱

باسب ۱۰

رسيت ١٩٢

صيب ١٩٣

رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللهِ عَلَيْكُ مِ السَّامِينِ خَلْفَ الإِمَامِ صَافِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّكِ اللَّهِ عَلَيْكِ عَالَمُ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمَّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمُلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّكُ إِنْ يَقُولُ آمِينَ و و السَّمْ عَنْ مَالِكِ عَنْ شُمَى مَوْنَى أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ عَرِيثٍ ١٩٥

رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّكُمْ قَالَ إِذَا قَالَ الإِمَامُ ﴿ غَيْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ۞

فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمُلاَثِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ **وَمَرْتُنَى** عَنْ

مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكُم قَالَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُو آمِينَ وَقَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَاكِثِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ شَمَىً مَوْلَى أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ الصَيت ١٩٧ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرَاكُ عِلَمْ قَالَ إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَنَدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ لِمِلِبِ

> الْعَمَلِ فِي الجُـٰلُوسِ فِي الصَّلاَةِ صِ**رَحْنَ**ي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ ا عَلَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيُّ أَنَّهُ قَالَ رَآنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصْبَاءِ فِي الصَّلاةِ فَلَنَا انْصَرَفْتُ نَهَانِي وَقَالَ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ السَّمِ عَنْ فَقُلْتُ وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَصْنَعُ قَالَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلُّهَا وَأَشَارَ بِأَصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى

فَخِنذِهِ الْيُسْرَى وَقَالَ هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ **ومرَثْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ الصيف ١٩٩ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَـرَ وَصَلَّى إِنَى جَنْبِهِ رَجُلٌ فَلَتَا جَلَسَ الرَّجُلُ فِي أَرْبَعِ تَرَبَّعَ وَثَنَى رِجْلَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ فَإِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ

> عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَإِنِّي أَشْتَكِي وصرتُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْن حَكِيمٍ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَرْجِعُ فِي سَجْدَتَيْنِ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ سُنَّةَ الصَّلاَةِ وَإِنَّمَا أَفْعَلُ هَذَا مِنْ أَجْلِ أَنَّى أَشْتَكِي

ومركثى عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ | ميت ٢٠١ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلاَّةِ إِذَا جَلَسَ قَالَ فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَثِذٍ

مدسيث ۲۰۲

مدسيت ٢٠٤

بدسيت ٢٠٦

مدسیت ۲۰۷

حَدِيثُ السِّنِّ فَنَهَــانِي عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلاَةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِيَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رِجْلَىَّ لَا تَحْمِلاَنِّي وَمَرْشَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَرَاهُمُ الْجُلُوسَ فِي التَّشَهُدِ فَنَصَب رِجْلَهُ الْيُمْنِي وَتَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَجَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الأَيْسَرِ وَلَمْ يَجْلِسْ عَلَى قَدَمِهِ ثُمَّ قَالَ أَرَانِي هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِالسِّب التَّشَهُدِ فِي الصَّلاَةِ صِرَ عَيْ يَحْبَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ عُزْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِئَ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُدَ يَهُولُ قُولُوا التَّحِيَّاتُ بِلَّهِ الزَّاكِيَاتُ بِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ بِلَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النِّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَـدُ أَنَّ نُجَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَمَرَكْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَـرَ كَانَ يَتَشَهَّدُ فَيَقُولُ بِاسْمِ اللَّهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ السَّلامُ عَلَى النَّبِيّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ٱلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ شَهِدْتُ أَنَّ مُحَّامًا رَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ هَذَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ وَيَدْعُو إِذَا قَضَى تَشَهْدَهُ بِمَا بَدَا لَهُ فَإِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ تَشَهَّدَ كَذَلِكَ أَيْضًا إِلاَّ أَنَّهُ يُقَدِّمُ التَشَهْدَ ثُرَّ يَدْعُو بِمَا بَدَا لَهُ فَإِذَا قَضَى تَشَهُدَهُ وَأَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ السَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ يَرُدُ عَلَى الإِمَامِ فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَحَدٌ عَنْ يَسَارِهِ رَدَّ عَلَيْهِ وَمَاكِثَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ إِذَا شَمَّدَتِ التَّحِيَّاتُ الطَّيْبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُجَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ السَّلاَمُ

عَلَيْكُمْ وَ*وَلَاثُنَى* عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَــارِىً عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَدَدٍ أَنَّهُ

أُخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيْكِيُّم كَانَتْ تَقُولُ إِذَا تَشَهَّدَتِ التَّحِيَّاتُ الطَّيْبَاتُ

الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُخَّدًا

عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النِّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ

الصَّالِحِينَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ. **ومارَشنى** عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَــأَلَ ابْنَ شِهَــابٍ وَنَافِعًا مَوْلَى ابْنِ

باب ١٤ صيث

عُمَرَ عَنْ رَجُلِ دَخَلَ مَعَ الإِمَامِ فِي الصَّلاَةِ وَقَدْ سَبَقَهُ الإِمَامُ بِرَكْعَةٍ أَيَتَشَهَّـدُ مَعَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَالأَرْبَعِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وِنْرًا فَقَالاً لِيَتَشَهَّـدْ مَعَهُ قَالَ مَالِكٌ وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا بابِ مَا يَفْعَلُ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ حَاكِمْ يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُعَدِّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ مَلِيحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّغْدِيِّ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ أَنَّهُ قَالَ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَ يَخْفِضُهُ قَبْلَ الإِمَامِ فَإِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانِ قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ سَهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ فِي رُكُوعٍ أَوْ شُجُودٍ إِنَّ السُّنَةَ فِي ذَلِكَ أَنْ يَرْجِعَ رَاكِعًا أَوْ سَـاجِدًا وَلاَ يَنْتَظِرُ الإِمَامَ وَذَلِكَ خَطَأُ مِتَنْ فَعَلَهُ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكُمْ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيؤْتَرَ بِهِ فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ الَّذِي يَرْفَعْ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الإِمَامِ إِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيمِدِ شَيْطَانِ بِالسِبِ مَا يَفْعَلُ مَنْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ سَـاهِيًا مِرْشَعْي يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَيُوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيَّ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ اللَّهِ عَيْدَ اللَّهِ عَيْدَ اللَّهِ عَيْدَ اللَّهِ عَيْدَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّالِقِلْ اللَّهِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّالِمُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَّالِيلِيلِيلِيقِلْكِ عَلَيْكُ عَلَّالِمُ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللّ انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُمْ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّكُمْ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُرَّ سَلَّمَ ثُمَّ كُجَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ شُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُرَّ رَفَعَ ثُمَّ كَجَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُرً رَفَعَ **وَمَرْشَنَى** عَنْ مَالِكِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ *| ميي*ث ٢٠٠ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُمْ صَلاّةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَقَصُرَتِ الصَّلاَّةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَايَّكِ ۚ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكِمْ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُمْ وَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُمْ فَأَتَرَ مَا بَيْقَ مِنَ الصَّلاَةِ ثُمَّ شَجَدَ شَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيدِ وَهُوَ جَالِسٌ **ومرُثْنَى** عَنْ مَالِكٍ | ص*ي*ث ٣١ عَن ابْن شِهَابِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْن سُلَيْهَانَ بْن أَبِي حَثْمَةَ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُولِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُولِ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ عَلَيْكُولِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولَ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَّى اللَّهِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلْمُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُولِ عَلَى اللَّلَّ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُولِ عَلَّهُ عَلَى اللَّهِ ع رَكْعَتَيْنِ مِنْ إِحْدَى صَلاَتَي النَّهَــارِ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الشَّمَالَيْنِ أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّئِكُمْ مَا قَصُرَتِ الصَّلاَةُ وَمَا نَسِيتُ فَقَالَ ذُو الشَّمَالَيْنِ قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكِكُم عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَثَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُمْ مَا بَقِّي مِنَ الصَّلاَةِ ثُمَّ سَلَّمَ وَمِدِهُمْ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي | صيم ٢١٧

سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ كُلُّ سَهْوٍ كَانَ نُقْصَـانًا مِنَ الصَّلاَةِ فَإِنّ شُجُودَهُ قَبْلَ السَّلَامِ وَكُلُّ سَهْوِ كَانَ زِيَادَةً فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ شَجُودَهُ بَعْدَ السَّلَامِ **باسبِ** إِثْمَامِ الْمُصَلِّى مَا ذَكَرَ إِذَا شَكَ فِي صَلاَتِهِ **مارَشْنَى** يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَـارِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ إِنَّا شَكَ أَحَدُكُرُ فِي صَلاَتِهِ فَكُمْ يَدْرِكُمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيُصَلِّى رَكْعَةً وَلْيَسْجُدْ سَجْمَدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَإِنْ كَانَتِ الرِّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ وَمَرْشَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَالِمِ بْن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلاَتِهِ فَلْيُصَلَّهِ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَدَتَى السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ وَعَلَّمْ فَي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرِو السَّهْمِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُ قَالَ سَـأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَكَعْبَ الأَّحْبَارِ عَنِ الَّذِي يَشُكُ فِي صَلاَتِهِ فَلاَ يَدْرِي كُرْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَكِلاَهُمَا قَالَ لِيُصَلِّى رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ وما عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَن النَّسْيَانِ فِي الصَّلاةِ قَالَ لِيَتَوَخَّ أَحَدُكُرُ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلاَتِهِ فَلْيُصَلِّهِ بِالسِبِ مَنْ قَامَ بَعْدَ الإِثْمَامِ أَوْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ص**َرْشَنَى** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِ إِلَى كَعْتَيْنِ ثُرَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَتَا قَضَى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيهِ ثُرَّ سَلَم وَهَرَّ صَنْ عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُوْمُنَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكِيمُ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي اثْنَتَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ فِيهِمَا فَلَتَا قَضَى صَلاَتَهُ سَجَمَدَ سَجْمَدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ سَهَا فِي صَلاَتِهِ فَقَامَ بَعْدَ إِثْمَامِهِ الأَرْبَعَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ فَلَتَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِهِ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَتَرَ إِنَّهُ يَرْجِعُ فَيَجْلِسُ وَلاَ يَسْجُدُ وَلَوْ سَجَدَ إِحْدَى السَّجْدَتَيْنِ لَمْ أَرَ أَنْ يَسْجُدَ الأُخْرَى ثُرَّ إِذَا قَضَى صَلاَتَهُ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ لَا لِلسَّافَطُ فِي الصَّلاَةِ إِلَى مَا يَشْغَلُكَ عَنْهَا صِلَّمْ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَّيْكِمْ قَالَتْ أَهْدَى أَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيْفَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ عِلَيْكُمْ خَمِيصَةً شَـامِيَّةً

ماس ١٦ حديث ٢١٣

صربیث ۲۱٤

صديب ٢١٥

حدثیث ۲۱۶

باسب ۱۷

مدسيث ٢١٧

برسره ۲۱۸

با س

مدسيث ٢١٩

لْهَا عَلَمْ فَشَهِدَ فِيهَا الصَّلاةَ فَلِنَّا انْصَرَفَ قَالَ رُدًى هَذِهِ الْخَيصَةَ إِلَى أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّى نَظَوْتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلاَةِ فَكَادَ يَفْتِنُنِي **ووارشن**ي مَالِكٌ عَنْ هِشَـامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ | *صي*ــــ ٢٢٠ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِ اللَّهِ عَيَّكُم لَبِسَ خَمِيصَةً شَامِيَّةً لَمَا عَلَمٌ ثُرَّ أَعْطَاهَا أَبَا جَهْدٍ وَأَخَذَ مِنْ أَبِي جَهْمٍ أَنْهِجَانِيَّةً لَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِرَ فَقَالَ إِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلاَةِ

ومرشى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَ يُصَلِّى فِي حَانِطِهِ السَّمِيثِ ٢٦٠ فَطَارَ دُبْسِيٌ فَطَفِقَ يَتَرَدَّدُ يَلْتَمِسُ مَخْرَجًا فَأَغْجَبَهُ ذَلِكَ فَجْمَعَلَ يُثْبِعُهُ بَصَرَهُ سَاعَةً ثُمَّ رَجَعَ إِلَى صَلاَتِهِ فَإِذَا هُوَ لاَ يَدْرِى كَرْ صَلَّى فَقَالَ لَقَدْ أَصَابَتْنِي فِي مَالِي هَذَا فِثْنَةٌ فَجَناءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّكِ اللَّهِ هَذَكُرُ لَهُ الَّذِي أَصَابَهُ فِي حَائِطِهِ مِنَ الْفِئْتَةِ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ صَدَقَةٌ لِلَّهِ فَضَعْهُ حَيْثُ شِئْتَ وَمَرَتُ مِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ يُصَلِّى فِي حَائِطٍ لَهُ بِالْقُفِّ وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ الْمُتِدِينَةِ فِي زَمَانِ الثَّمْرِ وَالنَّخْلُ قَدْ ذُلَّتْ فَهِيَ مُطَوَّقَةٌ بِثَمَرِهَا فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَأَعْجَبَهُ مَا رَأَى مِنْ ثَمَرِهَا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى صَلاَتِهِ فَإِذَا هُوَ لَا يَدْرِى كَرْ صَلَّى فَقَالَ لَقَدْ أَصَابَتْنِي فِي مَالِي هَذَا فِئْتَةٌ فَجُنَاءَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ وَهُوَ يَوْمَثِذٍ خَلِيفَةٌ فَذَكَر لَهُ ذَلِكَ وَقَالَ هُوَ صَدَقَةٌ فَاجْعَلْهُ فِي سُبْلِ الْخَيْرِ فَبَاعَهُ عُمْهَانُ بْنُ عَفَّانَ

اعتاف لشفوا

بِحَنْسِينَ أَلْفًا فَسُمِّي ذَلِكَ الْمُنالُ الْحُنْسِينَ

**باسب** الْعَمَلِ فِي السَّهْوِ **مَرْشَنَى** يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ | ابب اح*ديث* عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيْكُمْ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلَّى جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لاَ يَدْرِى كَرْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُم فَلْيَسْجُدْ سَجْـدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ و*حدُّ ثَن*َى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَالِّىكِمْ قَالَ إِنِّى لأَنْسَى الصيع ٣٢٤ أَهِمْ فِي صَلاَتِي فَيَكْثُرُ ذَلِكَ عَلَى فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحْتَدٍ امْضِ فِي صَلاَتِكَ فَإِنَّهُ لَنْ يَذْهَب عَنْكَ حَتَّى تَنْصَرِفَ وَأَنْتَ تَقُولُ مَا أَتَّكُمْتُ صَلاَتِي

المنا المنات الم

کئاپ ہ

پاسب ۱ صدیت ۲۲۶

صربیت ۲۲۷

عدسيت ۲۲۸

صربيث ٢٢٩

44. A.

ار ۲۰۰۰ میره ۲۳۱

باسب الْعَمَلِ فِي غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَرْضَىٰ يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ شَمَى مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرِّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكُ إِلَّا قَالَ مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجِئَابَةِ ثُرَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِئَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَمْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْحَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمُلاَثِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذُّكُرِ وصر عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ كَعُسْلِ الْجَنَابَةِ وَصَرَحْنَى عَنْ مَالِكٍ عَن ابْن شِهَابِ عَنْ سَالِمِ بْن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاكُمْ الْمُسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ يَخْطُبُ فَقَالَ حُمَرُ أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ انْقَلَبْتُ مِنَ السُّوقِ فَسَمِعْتُ النَّدَاءَ فَمَا زِدْتُ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ مُمَرُ وَالْوْضُوءَ أَيْضًا وَقَدْ عَلِيْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَلَيْكُم كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْل وَ مَرْصُنَى عَنْ مَالِكِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُنُمَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَمَاكِثُنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَن ابْنِ مُمَرَ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكِيُّ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُرُ الْجُنُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ قَالَ مَالِكٌ مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُنُمَعَةِ أَوَّلَ نَهَارِهِ وَهُوَ يُرِيدُ بِذَلِكَ غُسْلَ الْجُنُمَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْغُسْلَ لاَ يَجْرَى عَنْهُ حَتَّى يَغْتَسِلَ لِرَوَاحِهِ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْشِهِمْ قَالَ فِي حَدِيثِ ابْن عُمَرَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ قَالَ مَالِكٌ وَمَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُعَجِّلًا أَوْ مُؤَخِّرًا وَهُوَ يَنْوِى بِذَلِكَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ فَأَصَابَهُ مَا يَنْقُضُ وُصُوءَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ الْوُصُوءُ وَغُسْلُهُ ذَلِكَ مُجْذِئٌ عَنْهُ بابِ مَا جَاءَ فِي الإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُنْعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ وَرَشَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكُم قَالَ إِذَا

قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ وَمَدَثْنِي عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَــابٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي زَمَانِ مُحَمّرَ بْن الْحَطَّابِ يُصَلُّونَ يَوْمَ الْجُنْمَعَةِ حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَأَذَنَ الْمُؤَذِّنُونَ قَالَ تَعْلَبَهُ جَلَسْنَا نَتَحَدَّثُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤذِّنُونَ وَقَامَ مُحَمَرُ يَخْطُب أَنْصَتْنَا فَلَمْ يَتَكَلَّمْ مِنَا أَحَدٌ قَالَ ابْنُ شِهَـابِ فَخُرُوجُ الإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلاةَ وَكَلاَمُهُ يَقْطَعُ الْـكَلاَمَ وَمَرْشَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ قَلَّمَا يَدَعُ ذَلِكَ إِذَا خَطَبَ إِذَا قَامَ الإِمَامُ

يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا فَإِنَّ لِلْنُنْصِتِ الَّذِي لاَ يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ مِثْلَ مَا

لِلْنُصِتِ السَّامِعِ فَإِذَا قَامَتِ الصَّلاَّةُ فَاعْدِلُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بِالْمُنَاكِبِ فَإِنَّ اعْتِدَالَ

الصْفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ ثُمرَ لاَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وَكَلَّهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

فَيُخْبِرُونَهُ أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ فَيُكَبِّرُ **ومارَثْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَـرَ رَأَى

رَجُلَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَحَصَبَهُا أَنِ اضْمُتَا وَمَرَضَى عَنْ مَالِكِ

أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً عَطَسَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَشَمَّتَهُ إِنْسَانٌ إِلَى جَنْبِهِ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَهَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ لاَ تَعُدْ وَمَرْكُمْ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَــأَلَ ابْنَ شِهَــابِ عَن الْـكَلاَمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا نَزَلَ الإِمَامُ عَن الْمِنْبَرِ قَبْلَ أَنْ يُكَبَّر فَقَالَ ابْنُ شِهَابِ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ بابِ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ | اب ٣ **مَرْشَنَى** يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَذْرَكَ مِنْ صَلاَةِ الجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَــا أُخْرَى قَالَ ابْنُ شِهَــابِ وَهِيَ السُّنَّةُ قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ مَا أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يُصِيبُهُ زِحَامٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَزَّكُمُ وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ حَتَّى يَقُومَ الإِمَامُ أَوْ يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ صَلاَتِهِ إِنَّهُ إِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَسْجُدْ إِذَا قَامَ النَّاسُ وَإِنْ لَرْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ صَلاّتِهِ فَإِنَّهُ أَحَبُ إِنَّ أَنْ يَبْتَدِئَ صَلاّتَهُ ظُهْرًا أَرْبَعًا بِاسِ مَا جَاءَ فِيمَنْ رَعَفَ يَوْمَ الْجُنُعَةِ قَالَ مَالِكٌ مَنْ رَعَفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَحَنَّرَجَ فَلَمْ يَرْجِعْ حَتَّى فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلاَتِهِ فَإِنَّهُ يُصَلِّى أَرْبَعًا قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَزَّكُعُ رَكْعَةً مَعَ الإِمَامِ يَوْمَ الجُمُعَةِ ثُرَ يَزغُفُ

ب ٥ مديث ٢٣٨

باب ٦

باب ۷

صربیت ۲٤٠

فَيَخْرُجُ فَيَأْتِي وَقَدْ صَلَّى الإِمَامُ الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَ إِنَّهُ يَبْنِي بِرَكْعَةٍ أُخْرَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ عَلَى مَنْ رَعَفَ أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لاَ بُدَّ لَهُ مِنَ الْخُدُوجِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الإِمَامَ يَوْمَ الْجُنُمَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِالسِبِ مَا جَاءَ فِي السَّغِي يَوْمَ الْجُنُمَةِ صِرْثَنَى يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنْهُ سَــأَلَ ابْنَ شِهَــابِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ (١٠٠٠) فَقَالَ ابْنُ شِهَابِ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْحُنطَّابِ يَقْرَؤُهَا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِرِ الْجُنُمُعَةِ فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا السَّغْئُ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْعَمَلُ وَالْفِعْلُ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ۞ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ (رُكِينَ ﴾ وَقَالَ تَعَالَى ۞ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ۞ وَهُوَ يَخْشَى (﴿﴿﴿ } ) وَقَالَ ۞ ثُرَّ أَدْبَرَ يَسْعَى (٣/٧) وَقَالَ ﴿ إِنَّ سَعْيَكُم لَشَتَّى (٢٠٠) قَالَ مَالِكٌ فَلَيْسَ السَّعْيُ الَّذِي ذَكر اللَّهُ فِي كِتَابِهِ بِالسَّغَى عَلَى الأُقْدَامِ وَلاَ الإِشْتِدَادَ وَإِنَّمَا عَنَى الْعَمَلَ وَالْفِعْلَ باسب مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ يَنْزِلُ بِقَرْيَةٍ يَوْمَ الْجُنْمَةِ فِي السَّفَرِ قَالَ مَالِكٌ إِذَا نَزَلَ الْإِمَامُ بِقَرْيَةٍ تَجِبُ فِيهَا الْجُمُعَةُ وَالْإِمَامُ مُسَافِرٌ فَحَطَبَ وَجَمَّعَ بِهِمْ فَإِنَّ أَهْلَ تِلْكَ الْقَرْيَةِ وَغَيْرَهُمْ يُحَمِّعُونَ مَعَهُ قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ جَمَعَ الإِمَامُ وَهُوَ مُسَـافِرٌ بِقَرْيَةٍ لاَ تَجِبُ فِيهَـا الْجِبْمُعَةُ فَلاَ جُمْعَةَ لَهُ وَلاَ لاَّهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ وَلاَ لِمِنْ جَمَّعَ مَعَهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ وَلٰيَتَمَّمْ أَهْلُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ وَغَيْرُهُمْ مِّتَنْ لَيْسَ بِمُسَافِرِ الصَّلَاةَ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ جُمُعَةً عَلَى مُسَافِرٍ بِالسِّ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَاحَتْ يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِمْ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُنُمَعَةِ فَقَالَ فِيهِ سَسَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِرٌ يُصَلِّى يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ عَالِيْكُم بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا ومرشى عَنْ مَالِكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّنْيِيِّ عَنْ أَبِي سَلَتَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ فَلَقِيتُ كَعْبَ الأَحْبَارِ فَجَلَسْتُ مَعَهُ فَحَدَّثَنِي عَنِ التَّوْرَاةِ وَحَدَّثْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَايِّكِ مَا نَفِيمَا حَدَّثُتُهُ أَنْ قُلْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِمْ خَيْرٌ يَوْمِ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُهْبِطَ مِنَ الْجِنَّةِ وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ وَفِيهِ مَاتَ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ دَائِةٍ إِلاَّ وهِي مُصِيخَةٌ يَوْمَ الجُنْمَعَةِ مِنْ حِينِ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلاَّ الْجِنَّ وَالإِنْسَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلَّى

يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ قَالَ كَعْتِ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ فَقُلْتُ بَلْ فِي كُلِّ جُمُّعَةٍ فَقَرَأَ كَعْبُ التَّوْرَاةَ فَقَالَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَرِينَ اللَّهِ هُرَيْرَةَ فَلَقِيتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ فَقُلْتُ مِنَ الطُّورِ فَقَالَ لَوْ أَذْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ مَا خَرَجْتَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَرَّا اللَّهِ عَرَّاكُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَرَّاكُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ إِلَى الْمُتَسْجِدِ الْحُرَامِ وَإِلَى مَسْجِدِى هَذَا وَإِلَى مَسْجِدِ إِيلْيَاءَ أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِس يَشْكُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ثُرَّ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلاَمٍ فَحَدَّثْتُهُ بِجَلِسِي مَعَ كَعْبِ الأَحْبَارِ وَمَا حَدَّثْتُهُ بِهِ فِي يَوْمِرِ الْجِنْمَعَةِ فَقُلْتُ قَالَ كَعْبُ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ كَذَبَ كَعْبُ فَقُلْتُ ثُرَّ قَرَأَ كَعْبُ التَّوْرَاةَ فَقَالَ بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ صَدَقَ كَعْبُ ثُرَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ قَدْ عَلِنتُ أَيَّةَ سَاعَةٍ هِي قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ أُخْبِرُ نِي بِهَا وَلاَ تَضِنَّ عَلَيَّ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمِ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ في يَوْمِ الجُمُعَةِ قَالَ أَنُو هُوَ يْرَةَ فَقُلْتُ وَكَيْفَ تَكُونُ آخِرُ سَاعَة فِي يَوْمِ الْجُمُعَة وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيِّكِ لِلهِ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي وَتِلْكَ السَّاعَةُ سَاعَةٌ لاَ يُصَلَّى فِيهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمِ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّكُ مَنْ جَلَسَ تَجْلِسًا يَلْتَظِرُ الصَّلاَةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّى قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ فَهُوَ ذَلِكَ باسِ الْهَيْئَةِ وَتَخَطِّى | ابب ٨ الرِّقَابِ وَاسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُهُعَةِ صَلَّ فَي يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا عَلَى أَحَدِكُو لَو اتَّخَذَ ثَوْبَيْنِ لِجُنُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَيْ مَهْنَتِهِ وَ وَ اللَّهِ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَرُوحُ إِلَى الجُمُعَةِ إِلاَّ اذَّهَنَ وَتَطَيَّبَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حَرَامًا صَ**رَصْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَمَّـنْ ا

حَدَّتَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لأَنْ يُصَلِّي أَحَدُكُر بِظَهْدِ الْحَرَّةِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقْعُد حَتَّى إِذَا قَامَ الإِمَامُ يَغْطُبُ جَاءَ يَتَغَطَّى رقَابَ النَّاس يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ مَالِكُ السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنْ يَشْتَقْبَلَ النَّاسُ الإمَامَ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَلِي الْقِبْلَةَ وَغَيْرَهَا لِمِسِـــ الْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الجُمْعَةِ وَالاِحْتِبَاءِ وَمَنْ تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرِ || السـ ٩ مَرْشَىٰ يَحْنِي عَنْ مَالِكِ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ عَنْ عْبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ الضَّحَاكَ بْنَ قَيْسِ سَــأَلَ النَّعْهَانَ بْنَ بَشِيرِ مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَرِيْكِ مِنْ مَا لَجُمُعَةِ عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الجُمُعَةِ قَالَ كَانَ يَقْرَأُ ۞ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

ومد عنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْدٍ قَالَ مَالِكُ لاَ أَذْرِى أَعَنِ النَّبِيِّ عَيْشِهُ أَمْ لاَ أَنَهُ قَالَ مَنْ تَرَكَ الْجُمْعَةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلاَ عِلَّةٍ طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ وَمَد عَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَدَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْظِهِ خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَدَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْظِهِمْ خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَدِدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْظِهِمْ خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَا لَهُ عَلَيْكُمْ مَا لِللهُ عَلَيْكُهُمْ مَا لَا لَهُ عَلَيْكُمْ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا لَهُ عَلَيْكُ مِنْ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْكُمْ مَا لَهُ عَلَيْكُمْ مَا لَكُونُ وَلَا عَلْهُ عَلَيْكُمْ مَا لَهُ عَلَيْكُمْ مَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ مَا لِهُ عَلَيْكُمْ مَا لَهُ عَلَيْكُمْ مَا لَهُ عَلَيْكُونُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ مَا لَهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مَالِكُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُعَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَا لَهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمْ مَالِكُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مُعَلِيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ مَا لِلْكُ عَلْمِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَالْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُو عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ

## <u>كَا بُالصَّالَا فِي فَكُ</u>كُ

باسب التَّرْغِيبِ فِي الصَّلاَةِ فِي رَمَضَانَ ماكثى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ إِنَّا لَكُ مِسْكِدِ اللَّهِ عَلَيْكُ صَلَّى فِي الْمُسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى اللَّيْلَةَ الْقَابِلَةَ فَكَثَّرُ النَّاسُ ثُرَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ النَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ۖ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُدُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُم وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ وَ وَالشَّعْى عَنْ مَالِكٍ عَن ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّكِيمُ كَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِرِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْر أَنْ يَأْمُرَ | بِعَزِيمَةٍ فَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ فَتُوْفِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ إِي وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُرَّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلاَفَةِ أَبِى بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ مُحَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِاسِمِ مَا جَاءَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ **مَرُشْنَى** مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزّْبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ عَبْدِ الْقَارِيّ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أُوزَاعٌ | ج مُتَفَرَّقُونَ يُصَلِّى الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّى الرَّجُلُ فَيُصَلِّى بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ إِنِّى لأَرَانِي لَوْ جَمَعْتُ هَوُلاَءِ عَلَى قَارِيْ وَاحِدٍ لَـكَانَ أَمْثَلَ فَجَـمَعَهُمْ عَلَى أَبِيّ بْن كَعْبِ قَالَ ثُرِّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ قَارِ يَجِمْ فَقَالَ عُمَـرُ نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ وَالَّتِي تَنَامُونَ عَنْهَـا أَفْضَلْ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ يَغْنِي آخِرَ اللَّيْل وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ **ومهرشنى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ السَّـائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ أَمَرَ حدثیث ۲٤٥

مديسشه ٢٤٦

1. 11

باب ۱ صربیث ۲٤٧

حدبیث ۲٤۸

باس

صربیث ۲٤۹

ربده ۲۸۰

عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ أَبِّيَ بْنَ كَعْبِ وَتَمِيًّا الدَّارِئَ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً قَالَ وَقَدْ كَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِينَ حَتَّى كُنَا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ وَمَا كُنَا النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً و و الله عن مَالِكِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّهُ سَمِعَ الأَعْرَجَ يَقُولُ مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلا اللهُ صيت ٢٥٧ وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي رَمَضَانَ قَالَ وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فَإِذَا قَامَ بِهَا فِي اثْنَتَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً رَأَى النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ خَفَفَ **ومارَثْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ كُنَّا نَنْصَرِفُ فِي رَمَضَانَ فَنَسْتَعْجِلُ الْخَدَمَ بِالطَّعَامِ نَخَافَةَ الْفَجْرِ وَصَرَتْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِر بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ذَكُوَانَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِر بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ذَكُوَانَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِر بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ذَكُوَانَ أَبَا عَمْرٍو وَكَانَ عَبْدًا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النِّبِيِّ عَائِئِكُمْ فَأَعْتَقَتْهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهَـا كَانَ يَقُومُ يَقْرَأُ

المنظرة اللغالا

لَحَا في رَمَضَانَ

**باب** مَا جَاءَ فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ **مَرَثْنَى** يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ هُمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ | باب ا *ميث* ٢٥٥ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلِ عِنْدَهُ رِضًا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَالَيْكُمُ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِمْ قَالَ مَا مِنِ الْمُرِئِ تَكُونُ لَهُ صَلاَّةٌ بِلَيْلِ يَغْلِيْهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ صَلاَتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً **وواثشى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى النَّضْرِ مَوْلَى مُمَرَ بْنِ || *مي*شـ ٢٥٦ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَائِشَةً أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّكُمْ وَرِجْلاَى فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَمَدَ غَمَزَ نِي فَقَبَضْتُ رِجْلَى فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَ قَالَتْ وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ وَ*وَلَا شَيْ* عَنْ مَالِكٍ عَنْ ا هِشَـامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْكُ إِذَا نَعَسَ أَحَدُ كُرْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُم إِذَا صَلَّى وَهُو نَاعِسٌ لاَ يَدْرِى لَعَلَّهُ يَذْهَبْ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُ نَفْسَهُ **وصائن**ى عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي | *صيف* ٢٥٨

حَكِيمٍ أَنْهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّا إِنَّا يَا مُرَأَةً مِنَ اللَّيْلِ تُصَلِّى فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقِيلَ لَهُ هَذِهِ الْحَوْلَاءُ بِنْتُ ثُوَيْتٍ لاَ تَنَامُ اللَّيْلَ فَكَرِهَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ حَتَّى عُرِفَتِ الْـكَوَاهِيَةُ فِي وَجْهِهِ ثُرَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لاَ يَمَلُ حَتَّى تَمَلُوا اكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا لَـُمْ. بِهِ طَاقَةٌ وَمَاكِمُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَـاءَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَيْقَظَ أَهْلَهُ لِلصَّلاَةِ يَقُولُ لَحْتُمُ الصَّلاَةَ الصَّلاَةَ ثُرَّ يَتْلُو هَذِهِ الآيَّةَ \* وَأَمْرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا خَمْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَقْوَى (﴿﴿﴿ وَمِرْضَىٰ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ يُكُوهُ النَّوْمُ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا وَمَرْشَعْي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَـارِ مَثْنَى مَثْنَى يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ قَالَ مَالِكٌ وَهُوَ الأَمْنُ عِنْدَنَا بِاسِ صَلاَةِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ فِي الْوِثْرِ صَرْضَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَةً عَلِينَ اللَّهُ عَلَى مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُورِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَإِذَا فَرَغَ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ وَمَرْضَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَــأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْنَا لَيْ كَفَ كَانَتْ صَلاَّةُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكِ إِنْ مَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِ إِنْ يَدْ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلاَ تَسْـأَلْ عَنْ حُسْنِهِـنَّ وَطُولِهِـنَّ ثُرَّ يُصَلِّى ثَلَاثًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي وَ*وَدَ ثُنِّي* عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَـامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَائِلْكُمْ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُرَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النَّدَاءَ بِالصّْبَحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَمَرْشَعَي عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُخْرَمَةً بْنِ سُلَيْهَانَ عَنْ كُرِيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ اللَّهِي خَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكِيمً وَأَهْلُهُ فِي طُولِمَا فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِ مُ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلِ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلِ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ ﴿ خَمَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْحَوَاتِيرَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى

رسيت ٢٥٩

مدسیت ۲۶۰

عدىيىشە ٢٦١

باسب ۲ صربیث ۲۹۲

مدييث ٢٦٣

مدسيش ٢٦٤

يدسيت ٢٦٥

شَنَّ مُعَلَّقِ فَتَوَضَّاً مِنْهُ فَأَحْسَنَ وُصُوءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكِيْمُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأَدْنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُرَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُرّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ ثُرَ اضْطَجَعَ حَتَّى أَتَاهُ الْنَؤَذَّنُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ وَمَرُسْمَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَغْرَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهْنِيِّ أَنَّهُ قَالَ لأَزْمُقَنَّ اللَّيْلَةَ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاكُ لِمُ قَالَ فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ أَوْ فُسْطَاطَهُ فَفَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُ إِنَّ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ثُرَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُرَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُهَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُهَا ثُرَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ فَتِلْكَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً باسب الأَمْرِ بِالْوِتْرِ | ابب ٣ مَرْشَىٰ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَ رَجُلاً سَــأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عِلِيُّكُ مِنْ صَلاَّةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُمْ صَلاَّهُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى وَهِدُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِ يزِ أَنَّ رَجْلاً مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمُخْـدَجِئَ سَمِعَ رَجُلاً بِالشَّـامِ يُكَنِّى أَبَا مُحْمَندٍ يَقُولُ إِنَّ الْوِرْرَ وَاجِبٌ فَقَالَ الْمُخْدَجِيْ فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَاعْتَرَضْتُ لَهُ وَهُوَ رَائِحٌ إِلَى الْمُسْجِدِ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ فَقَالَ عُبَادَةُ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَيَيْكُمْ يَقُولُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا جِمَقًهنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجُنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجِنَّةَ وَمَاكُمْ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الصيت ٢٦٩ بَكْرِ بْن عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْن يَسَــارِ قَالَ كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ سَعِيدٌ فَلَمَّا خَشِيتُ الصَّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْرَثُ ثُرَّ أَدْرَكْتُهُ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ لَهُ خَشِيتُ الصَّبْحَ فَنَزَلْتُ فَأَوْرَٰتُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ فَقُلْتُ بَلَى وَاللَّهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِ إِنَّ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ وَمَرْكُمْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِي

فِرَاشَهُ أَوْتَرَ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَابِ يُوتِرُ آخِرَ اللَّيْلِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فَأَمَّا أَنَا فَإِذَا جِثْتُ فِرَاشِي أَوْتَرْثُ وَ*وَلِا شَنْ* عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً سَــأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَـرَ عَن الْوِتْرِ أَوَاجِبٌ هُوَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُ وَأَوْتَرَ الْمُسْلِدُونَ جَتَعَلَ الرَّجُلُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُ وَأَوْتَرَ الْمُسْلِئُونَ وَ وَرَكُ مِنْ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ كَانَتْ تَقُولُ مَنْ خَشِيَ أَنْ يَنَامَ حَتَّى يُصْبِحَ فَلْيُوتِرْ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ وَمَنْ رَجَا أَنْ يَسْتَيْقِظَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُؤَخِّرْ وِثْرَهُ وَلاكْمَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِيمٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ وَالسَّمَاءُ مُغِيمَةٌ فَخَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ الصَّبْحَ فَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ انْكَشَّفَ الْغَيْمُ فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلاً فَشَفَعَ بِوَاحِدَةٍ ثُرَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا خَشِي الصّْبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ وَ وَلَاصْنَى عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ فِي الْوِتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ وَ*وَلَاثُنَى* عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَــابٍ أَنْ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ كَانَ يُوتِرُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ بِوَاحِدَةٍ قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَنَا وَلَكِنْ أَدْنَى الْوِتْر ثَلاَتُ وَصَلَّىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ صَلاّةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلاَةِ النَّهَارِ قَالَ مَالِكٌ مَنْ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ نَامَ ثُرَّ قَامَ فَبَدَا لَهُ أَنْ يُصَلَّى فَلْيُصَلِّ مَنْنَى مَثْنَى فَهُوَ أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِنَى بِاللَّهِ الْوِتْرِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَرَحْنَى يَخْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْـكَرِيمِرِ بْنِ أَبِي الْمُخَـارِقِ الْبَصْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَاسِ رَقَدَ ثُرَّ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ لِخَادِمِهِ انْظُرْ مَا صَنَعَ النَّاسُ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَدْ ذَهَب بَصَرُهُ فَذَهب الْخَادِمُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ قَدِ انْصَرَفَ النَّاسُ مِنَ الصَّبْحِ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ فَأَوْتَرَ ثُرَّ صَلَّى الصّْنِحَ وَمَاكِثُى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعُبَادَةَ بْنَ الصَّــامِتِ وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحْتَدٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَدْ أَوْتَرُوا بَعْدَ الْفَجْرِ وَ**وَرُكْنَ** عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ مَا أَبَالِي لَوْ أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ وَأَنَا أُوتِرُ وَ وَلاَثْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْيِي بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ يَوْمٌ قَوْمًا فَنَرَجَ يَوْمًا إِلَى الصَّبْحِ فَأَقَامَ الْمُؤَذِّنُ صَلاَّةَ الصْبْحِ فَأَسْكَتَهُ عُبَادَةُ حَتَّى أَوْتَرَ ثُرَّ صَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ وَ وَلَاثَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يَقُولُ إِنِّي لأُوتِرُ وَأَنَا

مدسيش ٢٧١

بيث ۲۷۲

مدست ۲۷۳

عدىيىشە ۲۷٤

مدسيث ٢٧٥

عدسيشه ٢٧٦

باسب ٤ صربيث ٢٧٧

بدييث ۲۷۸

رسعه ۲۷۹

ربيث ۲۸۰

مديث ۲۸۱

أَسْمَعُ الإِقَامَةَ أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ يَشُكُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَى ذَلِكَ قَالَ وَمَرْضَعَى مَالِكٌ عَنْ مسيد ٢٨٦ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ إِنِّى لأُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا يُورِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ مَنْ نَامَ عَنِ الْوِرْرِ وَلاَ يَلْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذَلِكَ حَتَّى يَضَعَ

وِثْرُهُ بَعْدَ الْفَجْرِ بِالْبِ مَا جَاءَ فِي رَكْعَتَى الْفَجْرِ **مارْثَنَى** يَحْبَى عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ ا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِي عَرِي اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ عَنِ الأَذَانِ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ ثَقَامَ الصَّلاّةُ وَ النَّبِيُّ مَا اللُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَالِكُمْ قَالَتْ إِنْ كَانَ الصيف ٢٨٤ رَسُولُ اللَّهِ عَرَبِيْكِمْ لَيُخَفِّفُ رَكْعَتَى الْفَجْرِ حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ أَقَرَأَ بِأُمُ الْقُرْآنِ أَمْ لأ

وحد عنْ مَالِكٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

أَنَّهُ قَالَ سَمِعَ قَوْمٌ الإِقَامَةَ فَقَامُوا يُصَلُّونَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا إِنَّ فَقَالَ أَصَلاَتَانِ مَعًا أَصَلاَتَانِ مَعًا وَذَلِكَ فِي صَلاَةِ الصَّبْحِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الصَّبْحِ وَصَارَحْي عَنْ عَنِ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ فَقَضَاهُمَا بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وحد عن مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ صَنَعَ مِثْلَ الَّذِي الصح مد ١٨٧ صَنَعَ ابْنُ عُمَرَ

باسب فَضْلِ صَلاَةِ الجُمَّاعَةِ عَلَى صَلاَةِ الْفَذِّ مِرْشَنَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ البِس ا ميث ١٨٨ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَالَ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذَّ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً **ومارَثْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي السِّ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكُمْ قَالَ صَلاَةُ الْجُمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ أَحَدِكُم وَحْدَهُ بِخَنسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا **وَمَاكِثُنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَن الأَّعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ | صي*ت* ٢٩٠ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِ اللَّهِ عَلَيْكُ مِ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَـ مْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَّبِ فَيُحْطَبُ ثُرَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ لَحَا ثُمَّ آمُن رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُرَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ

بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ وَصَرَحْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ أَفْضَلُ الصَّلاَةِ صَلاَتُكُم فِي بُيُوتِكُمْ إِلاَّ صَلاَةَ الْمُكْتُوبَةِ باب مَا جَاءَ فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْجِ **مِرَثْـنَى** يَحْـيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الأَسْلَبِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّكُ إِلَّا اللَّهِ عَلِيْكُمْ قَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ شُهُودُ الْعِشَاءِ وَالصَّبْحِ لاَ يَسْتَطِيعُونَهُمَا أَوْ نَحْوَ هَذَا وَمَاكِشَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَى مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ مُ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ إِذْ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ فَشَكَّرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ وَقَال الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمُطْعُونُ وَالْمُبْطُونُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهُمَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيل اللَّهِ وَقَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفِّ الأُوَّلِ ثُرَّ لَمْ يَجِـدُوا إِلاَّ أَنْ يَشْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبْقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصّْبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَصَالِحُنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْهَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَدَ سُلَيْهَانَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ فِي صَلاَةِ الصّٰبْحِ وَأَنَّ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَدَا إِلَى السُّوقِ وَمَسْكَنُ سُلَيْهَانَ بَيْنَ السُّوقِ وَالْمُسْجِدِ النَّبَوِيِّ فَمَرَّ عَلَى الشَّفَاءِ أُمُّ سُلَيْهَانَ فَقَالَ لَهَمَا لَمْ أَرَ سُلَيْهَانَ فِي الصُّبْحِ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَاتَ يُصَلِّي فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَقَالَ عُمَرُ لأَنْ أَشْهَدَ صَلاَةَ الصُّبْحِ فِي الجُمَاعَةِ أَحَبُ إِنَى مِنْ أَنْ أَقُومَ لَيْلَةً وِصِرَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحْتَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَة الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ عُنْهَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى صَلاَةِ الْعِشَاءِ فَرَأَى أَهْلَ الْمُسْجِدِ قَلِيلاً فَاضْطَجَعَ فِي مُؤَخِّرِ الْمُسْجِدِ يَنْتَظِرُ النَّاسَ أَنْ يَكْثُرُوا فَأَتَاهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ فَسَــأَلَهُ مَنْ هُوَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ مَنْ شَهــدَ الْعِشــاءَ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ لَيْلَةٍ وَمَنْ شَهِدَ الصّْبَحَ فَكَأَنَّمَا قَامَ لَيْلَةً لِيرِ إِعَادَةِ الصَّلاَةِ مَعَ الإِمَامِ عَرْشَنَى يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِي الدِّيلِ يُقَالُ لَهُ بُسْرُ بْنُ مِحْجَنِ عَنْ أَبِيهِ مِحْجَنِ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِكُم فَأَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّكُ أَنَّ مُعَمِّلَى ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنَّ فِي مَجْلِسِهِ لَهُ يُصَلِّ مَعَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَيُطْنِينِهِ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّى مَعَ النَّاسِ أَلَسْتَ بِرَجُلِ مُسْلِمٍ فَقَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنَّى

ربيث ٢٩١

ب ۲

عدسيت ٢٩٢

عدسیت ۲۹۳

مدسيث ٢٩٤

مدسيت ٢٩٥

صرسيت ٢٩٦

عدسيث ٢٩٧

اب ۳

برسيش ۲۹۸

قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَيْتَ **وَمَارَشَنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلاً سَــأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَـرَ فَقَالَ إِنِّى أُصَلِّى اللهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلاً سَــأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَـرَ فَقَالَ إِنِّى أُصَلِّى اللهِ ٢٩٩ فِي بَيْتِي ثُرَّ أُدْرِكُ الصَّلاَةَ مَعَ الإِمَامِ أَفَأْصَلِّي مَعَهُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَر نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ أَيَّتَهُمَا أَجْعَلُ صَلاَتِي فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ أَوَذَلِكَ إِلَيْكَ إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ يَجْعَلُ أَيَّتُهَمَا

شَاءَ وَمَرْشَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ الصيد. إِنِّي أَصَلِّي فِي بَيْتِي ثُرَّ آتِي الْمُسْجِدَ فَأَجِدُ الإِمَامَ يُصَلِّي أَفَأُصَلِّي مَعَهُ فَقَالَ سَعِيدٌ نَعَمْ فَقَالَ

الرَّجُلُ فَأَيُّهُمَا صَلاَتِي فَقَالَ سَعِيدٌ أَوَأَنْتَ تَجْعَلُهُمَا إِنَّمَا ذَلِكَ إِنَّى اللَّهِ وَصَرَحْنَى عَنْ مَالِكٍ السِّيهِ ٣٠١ عَنْ عَفِيفٍ الشَّهْمِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أُسَدٍ أَنَّهُ سَـأَلَ أَبَا أَيُوبَ الأَنْصَـارِيَّ فَقَالَ إِنِّي

أُصَلِّي فِي بَيْتِي ثُمَّ آتِي الْمَسْجِدَ فَأَجِدُ الإِمَامَ يُصَلِّي أَفَأْصَلِّي مَعَهُ فَقَالَ أَبُو أَيُوبَ نَعَمْ فَصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّ مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُ مَهْمَ جَمْعٍ أَوْ مِثْلَ مَهْمِ جَمْعٍ وَصَرَصْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ الصيت ٣٠٠

نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَوِ الصَّبْحَ ثُرَّ أَدْرَكَهُمَا مَعَ الإِمَامِ فَلاَ يَعُدْ لَهُمَ ا قَالَ مَالِكٌ وَلاَ أَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلِّى مَعَ الإِمَامِ مَنْ كَانَ قَدْ صَلَّى في بَيْتِهِ إِلاَّ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهُ إِذَا أَعَادَهَا كَانَتْ شَفْعًا بِاسِ الْعَمَلِ فِي صَلاَةِ الْجُمَاعَةِ **مارشني** | باب عصيت

يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُم لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَــاءَ **ومهرشن**ي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَهُ قَالَ فَمُنتُ وَرَاءَ عَبْدِ اللّهِ بْن

عُمَرَ فِي صَلاَةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ غَيْرِي فَخَالَفَ عَبْدُ اللَّهِ بِيَدِهِ فَجَعَلَني حِذَاءَهُ وَمَرَضَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَؤُمُ النَّاسَ بِالْعَقِيقِ

فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَـرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَنَهَـاهُ قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا نَهَاهُ لأَنَّهُ كَانَ لاَ يُعْرَفُ أَبُوهُ 

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْكُمْ رَكِبَ فَرَسًا فَصْرِعَ فَجُحِشَ شِقْهُ الأَبْحَنُ فَصَلَّى صَلاَّةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُو قَاعِدٌ وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا فَلَتَا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ

لِيُؤْتَرَ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا رَكَعَ فَازْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَازْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْجَنْدُ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ

و مركثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَـامِر بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ أَنَّهَا السيم ٣٠٧

قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّكُ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِـمْ أَنِ الجلِسُوا فَلَتَـا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَرَ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَازَكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسًا وصلَّتْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِرِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرَبًا إِللَّهِمْ خَرَجَ فِي مَرَضِهِ فَأَتَى فَوَجَدَ أَبَا بَكْرِ وَهُوَ قَائِرٌ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَاسْتَأْخَرَ أَبُو بَكُرٍ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مِلْكُ اللَّهِ اللَّهِ اللّ عَارِيْكِ اللَّهِ عَالِمً عَلَى اللَّهِ عَكُلُ أَبُو بَكُرٍ يُصَلِّى بِصَلاَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَالِمً وَهُوَ جَالِسٌ وَكَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَّةِ أَبِي بَكْرِ بِالسِيهِ فَضْلِ صَلاَّةِ الْقَائِرِ عَلَى صَلاَّةِ الْقَاعِدِ ماتى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحْتَدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ مَوْلًى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَوْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِ اللَّهِ عَالَ مَلاَةُ أَحَدِكُرُ وَهُوَ قَاعِدٌ مِثْلُ نِصْفِ صَلاَتِهِ وَهُوَ قَائِمٌ و*وردُ عَنْ* عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ لَمَا قَدِمْنَا الْمُدِينَةَ نَالَنَا وَبَاءٌ مِنْ وَعْكِهَا شَدِيدٌ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيا اللَّهِ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ فِي شُبْحَتِهِمْ قُعُودًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ مُ صَلاَّةُ الْقَاعِدِ مِثْلُ نِصْفِ صَلاَّةِ الْقَائِرِ بِالسِّبِ مَا جَاءَ فِي صَلاَةِ الْقَاعِدِ فِي النَّافِلَةِ مِرْشَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْمُطَلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَرَّكَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكُ مِنْ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا قَطُ حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامِ فَكَانَ يُصَلِّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطُولَ مِنْهَا وَ وَ اللَّهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِرِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَائِلَتُ أَنَّهَا أُخْبَرَتُهُ أَنَّهَا لَمْزِ تَرَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّا إِنَّا يُصَلِّى صَلاَةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطْ حَتَّى أَسَنَّ فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرَكَعَ قَامَ فَقَرَأَ نَخَوًا مِنْ ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْ بَعِينَ آيَةً ثُمُّ رَكَعَ ورائشني عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُدَنِيِّ وَعَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَاتِيْكِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَاتِكُ كَانَ يُصَلِّى جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَيْنَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِرٌ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُرَ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ النَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ وَمِرَشَنَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الرُّ بَيْرِ

مدسيث ٢٠٨

باب ۱ صدیث ۳۰۹

ردسیت ۳۱۰

باسب ۷

مدسیت ۳۱۱

عدىيست ٢١٢

رسيث ١١٣

ربيث ٣١٤

A . .

وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَا يُصَلِّيَانِ النَّافِلَةَ وَهُمَا مُحْتَبِيَانِ بِالسِّبِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى

مركثى يَحْيَى عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي يُونْسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ قَالَ أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا ثُمَّ قَالَتْ إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ

الآيَةَ فَآذِنِّي ۞ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا بِلَّهِ قَانِتِينَ (١٠٠٠) فَلَمَّا

بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا فَأَمْلَتْ عَلَىَّ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَصَلاَةِ الْعَصْر

وَقُومُوا بِلَهِ قَانِتِينَ قَالَتْ عَائِشَةُ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكِمْ **وَرَبُّنِ** عَنْ مَالِكِ عَنْ ا

زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ مُصْحَفًا لِحَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْ إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الآيَةَ فَآذِنِّي ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِيْنِ (رُنْكُ) فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا فَأَمْلَتْ عَلَى حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ

الْوُسْطَى وَصَلاَةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ وَ**وَرَحْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَرَيْتُ وَالْعُسْطَى وَصَلاَةِ الْعُصْدِنِ الْعُسْمِينِ عَن ابْنِ يَرْبُوعِ الْمُخْرُومِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ الصَّلاَةُ الْوُسْطَى صَلاَّةُ

الظُّهْرِ وَمَاكِثُنُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَا الصَّاهِ

يَقُولَانِ الصَّلاَةُ الْوَسْطَى صَلاَةُ الصُّبْحِ قَالَ مَالِكٌ وَقَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَاسِ أَحَبُ مَا

سَمِعْتُ إِنَّ فِي ذَلِكَ بِاللِّهِ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلاَةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ مَرَضَى يَخْيَى

عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَـامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَتَةَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ

عَلَيْكُمْ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلاً بِهِ فِي بَيْتِ أُمَّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ وَ وَلَا الْهَالِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ أَنَّ سَائِلاً

سَــأَلَ رَسُولَ اللّهِ عَلِيْكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيْكُمْ أَوَلِـكُمِّكُمْ

ثَوْبَادِ و*ودهُ ف*ي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ

أَبُو هُرَ يُرَةَ هَلْ يُصَلِّى الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ هَلْ تَفْعَلُ أَنْتَ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّى لأَصَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَإِنَّ ثِيَابِي لَعَلَى الْمِشْجَبِ وِهِ الشِّي عَنْ مَا لِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ يُصَلِّى فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ **ومارْشَنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَة بْنِ أَبِي

عَبْدِ الرَّحْمَن أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْن حَزْمٍ كَانَ يُصَلِّى فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ وَ**وَرَثْنَى** عَنْ الصيف ٣٣٤

مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَابِرِ مْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَارِّكِ إِلَيْ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِيدُ ثَوْ بَيْنِ فَالْيُصَلِّى فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا بِهِ فَإِنْ كَانَ النَّوْبُ قَصِيرًا فَلْيَتْزِرْ بِهِ قَالَ مَالِكٌ أَحَبُ إِلَى ٓ أَنْ يَجْعَلَ

الَّذِي يُصَلِّى فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ عَلَى عَاتِقَيْهِ ثَوْبًا أَوْ عِمَامَةً بِالسِيلِ الرَّخْصَةِ فِي صَلاَةِ | إبب ١٠

الْمَوْأَةِ فِى الدِّرْعِ وَالْجِمَارِ مَلَّمْ يَحْبَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النِّبِي عَلَيْكُ مَكَ لَهُ بَلَعَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النِّبِي عَلَيْكُ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ زَيْدِ بِنِ قُنْفُذٍ عَنْ أُمِّهِ كَانَتْ تُصَلِّى فِي الدِّرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَتْ تُصلِّى فِي الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَتْ تُصلِّى فِي الْمَوْاتُ أَنَّ مِنْ النِّيَابِ فَقَالَتْ تُصلِّى فِي الْمَوْاتُ مِنْ النِّيَابِ فَقَالَتْ تُصلِّى فِي الْمَوْاتُ اللَّهُ مِن اللَّيَابِ فَقَالَتْ تُصلِّى فِي المُورِ وَلَا يَعْ بَنْدِ اللَّهِ بْنِ الأَسْوِدِ الْحَوْلَانِيِ عَنْ بُلُومِ بَنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَسْوَدِ الْحَوْلَانِي عَنْ بُكُومِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَسْوَدِ الْحَوْلَانِي عَنْ بُكُومِ بَنِ اللَّهُ مِنْ عَبْيَدِ اللَّهِ بْنِ الأَسْوَدِ الْحَوْلَانِي عَنْ بُكُومِ بَنِ عَنْ عَبْيَدِ اللَّهِ بْنِ الأَسْوَدِ الْحَوْلَانِي عَنْ عُبْيَدِ اللَّهِ بْنِ الأَسْوَدِ الْحَوْلَانِي عَنْ بُكُومِ بَنِ عَنْ عَبْيَدِ اللَّهِ بْنِ الأَسْوَدِ الْحَوْلَانِي عَنْ مُنْ اللَّهِ عَنْ عُبْدِهِ اللَّهِ بْنِ الأَسْوَدِ الْحَوْلَةَ وَلَا لَيْ عَنْ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَسْوَدِ الْخَوْلَانِي وَكُولَا فِي عَنْ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَسْوَدِ اللَّيْقِ عَنْ بُومِ مُنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الأَسْوَدِ اللَّهِ بُولِي اللَّهُ عَلْ مُعْمَلِي فِي الدِّرْعِ وَالْحِنْ لِيَالِي عَنْ مِنْ اللَّي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْمَرَأَةُ السَلْفَتُمْ فُقَالَتْ إِنْ الْمُنْطِقَ يَشُقُ عَلَى أَفَاصَلَى فِي دِرْعٍ وَجْمَارٍ فَقَالَ نَعُمْ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ مَالِكُ عَنْ مُنْ إِلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ مِنْ الْمُنْ الْمُرَاقَةُ الْمَالُولُومِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُولِولِ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ مَالِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُومِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُومُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُومُ اللْمُؤْلُولُومُ اللَّهُ اللْمُؤْلُول

## كَاجَهُ رَالْطِنَالَةِ فَالسَّفَرَا

باسب الجنع بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي الْحَصْرِ وَالسَّفَرِ عَلَيْنِ بَيْنَ الطَّلْوَ وَهَ اللَّهِ عَلَيْنِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْنِ مَكَانَ يَحْمَعُ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي سَفَرِهِ إِلَى تَبُوكَ وَهَ مَشَى عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ الْمَكَىٰ عَنْ أَبِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَعْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَعْرِ وَالْمِشَاءِ قَالَ فَأَخْرَ الطَّهْرِ وَالْمَعْرِ وَالْمَعْرِ وَالْمِشَاءِ قَالَ فَأَخْرَ الطَّهْرِ وَالْمَعْرِ وَالْمَعْرِ وَالْمِشَاءِ قَالَ فَأَخْرَ الطَّهْرِ وَالْمَعْرِ وَالْمَعْرِ وَالْمُعْرِ وَالْمِشَاءِ قَالَ فَأَخْرَ الطَّهْرِ وَالْمَعْرِ وَالْمَعْرِ وَالْمِشَاءِ قَالَ فَأَخْرَ الطَّهْرِ وَالْمَعْرِ وَالْمَعْرِ وَالْمِشَاءِ قَالَ فَأَخْرَ الطَّهْرِ وَالْمَعْرِ وَالْمَعْرِ وَالْمِشَاءِ قَالَ فَأَنْ الطُهْرِ وَالْمَعْرِ وَالْمَعْرِ وَالْمِشَاءِ فَيْنَ تَبُوكَ وَإِنْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْنَ عَلِي اللّهُ عَلَيْنَ تَبِعْ بِهِ مِنْ مَاءٍ فَسَأَهُمَ اللّهُ عَنْ تَبُوكَ وَإِنْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَى وَالْمَعْرِ وَالْمَعْرِ وَالْمَالُ فَعَنْ تَبِعْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

صربیث ۳۲۵

رسيشه ٢٢٦

ربيث ٣٢٧

يريث ٢٢٨

کٹاپ ۹

باب ۱ صربیث ۳۲۹

عدسيث ٢٣٠

رسيث ٢٣١

يُسَافِرُ إِلَى خَيْبَرَ فَيَقْصُرُ الصَّلاَةَ وَمَرْشَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ الصيف ٣٤٣

نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ يَخْمَعُ بَيْنَ الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ صَرَصْنَى عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزُّ بَيْرِ الْمَكِّئَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمُغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرِ قَالَ مَالِكُ أُرَى ذَلِكَ كَانَ فِي مَطَرِ وَ*وَدَا شَخَى* مَا صِيتُ ٣٣٣ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَكَانَ إِذَا جَمَعَ الأُمْرَاءُ بَيْنَ الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمُطَوِ جَمَعَ مَعَهُمْ **وَمَرُّثَنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ أَنَّهُ سَـأَلَ سَـالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ هَلْ يُحْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ أَلَمْ تَرَ إِلَى صَلاَةِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ وَمَارَ شَنَّى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ الصيت ٣٣٥ عَرِّجُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسِيرَ يَوْمَهُ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسِيرَ لَيْلَهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالسِبِ قَصْرِ الصَّلاَةِ فِي السَّفَرِ صَاحِثْ يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ | باب ٢ صيت شِهَـابٍ عَنْ رَجُلِ مِنْ آلِ خَالِدِ بْنِ أُسِيدٍ أَنَّهُ سَــأَلَ عَبْدَ آللَّهِ بْنَ عُمَـرَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّا نَجِدُ صَلاَةَ الْخَوْفِ وَصَلاَةَ الْحَضَرِ فِي الْقُرْآنِ وَلاَ نَجِدُ صَلاَةَ السَّفَر فَقَالَ ابْنُ مُمَـرَ يَا ابْنَ أَخِي إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ إِلَيْنَا لَهَذًا ءَيَّتِكُمْ وَلاَ نَعْلَمُ شَيْئًا فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَاهُ يَفْعَلُ وَصِرْتُمْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُزْوَةَ بْنِ الْزَبَيْرِ عَنْ السيم ٣٣٧ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيُّكُ إِنَّا عَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلَاَةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ **ومرَثْنِي** عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَا أَشَدَّ مَا رَأَيْتَ أَبَاكَ أَخْرَ الْمَغْرِبَ فِي السَّفَر فَقَالَ سَالِرٌ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ بِذَاتِ الجُينِشِ فَصَلَّى الْمَعْرِبَ بِالْعَقِيقِ بِالسِّبِ مَا يَجِبُ فِيهِ البّ قَصْرُ الصَّلاَةِ صَرَّعْنَى يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا خَرَجَ السَّهِ سَتِ ٣٣٩ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا قَصَرَ الصَّلاَةَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَمَرْضَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اصيت ٣٤٠ سَالِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى رِيرٍ فَقَصَرَ الصَّلاَةَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ نَحْوٌ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ صَرَحْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ | صيت ٣١١ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَكِبَ إِلَى ذَاتِ النُّصُبِ فَقَصَرَ الصَّلاَةَ في مَسِيرِهِ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَبَيْنَ ذَاتِ النُّصُبِ وَالْمُدِينَةِ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ **وَمَرَصْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ | صيت ٣٤٢

ەربىش ۳٤٤ مەربىش ۳٤٥

باب ٤ مديث ٣٤٦

صيبشه ٣٤٧

بایب ٥ مدیث ۳٤۸

i. . . . l.

صربیث ۳٤۹

مدسیت ۳۵۰

مدسیت ۳۵۱

مدسيت ٢٥٢

٧ \_\_\_

رسے ۳۵۳

صربیت ۲۵٤

عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَـرَ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ فِي مَسِيرِهِ الْيَوْمَ التَّامَ وَصَارَتُنِي عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ فَلاَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ و*حد ثن*ى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَاسِ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ فِي مِثْل مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ وَ فِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَعُسْفَانَ وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجُدَّةَ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَرْبَعَهُ بُرُدٍ وَذَلِكَ أَحَبُ مَا تُقْصَرُ إِنَّ فِيهِ الصَّلَاةُ قَالَ مَالِكٌ لاَ يَقْصُرُ الَّذِي يُر يدُ السَّفَرَ الصَّلاَةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ وَلاَ يُبتِمْ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلَ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ أَوْ يُقَارِبُ ذَلِكَ باسب صَلاَةِ الْمُسَافِرِ مَا لَز يُجْعِ مُكْنًا مِرْضَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ أُصَلِّي صَلاَّةَ الْمُسَافِدِ مَا لَمْ أُجْمِعْ مُكُثًا وَإِنْ حَبَسَنِي ذَلِكَ اثْنَتَىٰ عَشْرَةَ لَيْلَ**ةً و***مارْثُنَّى* **عَ**نْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ لَيَالِ يَقْضُرُ الصَّلاَةَ إِلاَّ أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ فَيُصَلِّهَا بِصَلاَتِهِ باب صَلاَةِ الْنُسَافِرِ إِذَا أَجْمَعَ مُكْنًا مِرْضَى يَحْبَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ مَنْ أَجْمَعَ إِقَامَةً أَرْبَعَ لَيَالٍ وَهُوَ مُسَافِرٌ أَمَّرُ الصَّلاَةَ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحَبْ مَا سَمِعْتُ إِنَّ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ صَلاَةِ الأَسِيرِ فَقَالَ مِثْلُ صَلاَةِ الْمُقِيمِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا لِإِلَيْ صَلاَةِ الْمُسَافِرِ إِذَا كَانَ إِمَامًا أَوْ كَانَ وَرَاءَ إِمَامٍ **مَرَثَىٰ** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَــابٍ عَنْ سَــالِمِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِـمْ رَكْعَتَيْنِ ثُرَّ يَقُولُ يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَيْمُوا صَلاَتُكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ وَ وَلا عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِثْلَ ذَلِكَ وَ*مَارُشَنِي* عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّى وَرَاءَ الإِمَامِ بِمِنَّى أَرْبَعًا فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَمَاكِشَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ صَفْوَانَ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُرَّ انْصَرَفَ فَقُمْنَا فَأَثَّتُمْنَا بِاللَّهِ صَلاَّةِ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَـارِ وَاللَّيْلِ وَالصَّلاَّةِ عَلَى الدَّابَةِ مَاكُمْ يَحْيَى عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي مَعَ صَلاَةِ الْفَرِيضَةِ فِي السَّفَرِ شَيْئًا قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا إِلاَّ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الأَرْضِ وَعَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ وَعِلَا عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَدِ وَعُرْوَةَ بْنَ الزَّ بَيْرِ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن كَانُوا يَتَنَقَّلُونَ فِي السَّفَرِ قَالَ يَحْيَى وَسُئِلَ مَالِكٌ

تُصَلِّى الضَّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ تَقُولُ لَوْ نُشِرَ لِي أَبَوَايَ مَا تَرَكُتُهُنَّ لِي جَامِع الب

عَنِ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَــَارِ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَصَائِحُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ بَلَغَنِي عَنْ نَافِعٍ أَنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى ابْنَهُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَتَنَفَّلُ فِي السَّفَرِ فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ وَمَرْشَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ السَّفَرِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَتَنَفَّلُ فِي السَّفَرِ فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ وَمَرْشَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ السَّفَرِ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيَّ عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُ اللَّهِ عَلَى مِمَارِ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ وَهُوسَىٰ عَنْ صيم ٣٥٧ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي ۖ كَانَ يُصَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ **وَمَرُشَنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ رَأَيْثُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ فِى السَّفَر وَهُوَ السَّعِيدِ مَال يُصَلِّى عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجَّهُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ يَزِّكُعُ وَيَسْجُدُ إِيمَاءً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ وَجْهَهُ عَلَى شَيْءٍ باسب صَلاَةِ الضَّحَى مارضي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ ابب أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيل بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ أُمَّ هَانِي بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْظِينِهِ صَلَى عَامَ الْفَنْجِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ وَمَرْضَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي عَرِيثُ مِن ٢٦٠ النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيل بْنِ أَبِي طَالِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِيْ بِنْتَ أَبِي طَالِبِ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَالَيْكُ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبِ قَالَتْ فَسَلَّتْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ أُمُّ هَانِي بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمَّ هَانِي فَلَتَا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ ثُرَّ انْصَرَفَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلَىَّ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً أَجَرْتُهُ فُلاَنُ بْنُ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَايِّكُ إِلَّا مَنْ أَجَرْتِ مِنَا أُمَّ هَانِي قَالَتْ أُمُّ هَانِي وَذَلِكَ ضُعًى وصرَّعْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ الصيف ٣٦١ النِّيِّ عَلِيُّكُ إِنَّهُمَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُمْ يُصَلِّى سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ وَإِنِّى

بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ وَمَرْضَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ الصيت ٣٦٢

سُبْحَةِ الضُّحَى *مَرْشَنَى* يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ا

لأُسَبُّحُهَا وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُمْ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلُهُ خَشْيَةً أَنْ يَعْمَلَ

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِ لِطَعَامِ فَأَكُلَ مِنْهُ ثُرَّ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ عَيَاكِ اللَّهِ عَيَاكِ أَهُ أَصَلَى لَكُم قَالَ أَنَسٌ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرِ لَنَا قَدِ اسْوَدً مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِيمٍ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمِ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَیٰنِ ثُمَّر انْصَرَفَ **ومارشنی** عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَــابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالْهَــَاجِرَةِ فَوَجَدْتُهُ يُسَبِّحُ فَقُمْتُ وَرَاءَهُ فَقَرَّ بَنِي حَتَّى جَعَلَني حِذَاءَهُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَمَّا جَاءَ يَرْفَأُ تَأَخَّرْتُ فَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ لِمَاكِمِ التَّشْدِيدِ فِي أَنْ يَمُرَّ أَحَدُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّى مِرْشَعْي يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرِّحْمَن بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِكُم قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُنُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلٰيَدْرَأَهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِغْمَا هُوَ شَيْطَانٌ **ومرُشنى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْدٍ يَشَأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكِ إِلَى الْمُعَلِّي الْمُصَلِّي فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِم لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّصْرِ لاَ أَدْرِى أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً **ومارَشْنَى** عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ أَنَّ كَعْبَ الأَحْبَارِ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ الْسَارُ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُنَ يَدَيْهِ وَمَلَّمْ يَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكُرُهُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ أَيْدِى النِّسَاءِ وَهُنَّ يُصَلِّينَ **ومارشن**ي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَـرَ كَانَ لاَ يَمُـرُ بَيْنَ يَدَىٰ أَحَدٍ وَلاَ يَدَعُ أَحَدًا يَمُـرُ بَيْنَ يدَيْهِ بِالسب الرَّخْصَةِ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي مِلْ شَيْ يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الإِحْتِلاَمَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَالِيَّا إِنَّ يُصَلِّى لِلنَّاسِ بِينًى فَتَرَرْتُ بَيْنَ يَدَىٰ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفّ فَلَمْ يُشْكِنَ ذَلِكَ عَلَىَّ أَحَدٌ وَمَارِحُنَى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ كَانَ يَمُـثُو بَيْنَ يَدَىٰ بَعْضِ الصَّفُوفِ وَالصَّلاَةُ قَائِمَةٌ قَالَ مَالِكٌ وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَاسِعًا إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَبَعْدَ أَنْ يُحْرِمَ الإِمَامُ وَلَز يَجِدِ الْمَرْهُ مَذْخَلاً إِلَى الْمُسْجِدِ إِلاَّ بَيْنَ الصَّفُوفِ وَعَلَّ عُي

صربیث ۲۷۶

پاسب ۱۰ صدیث ۳۹۵

مدسیث ۳۱۶

صربیت ۳۷۷

صرسیت ۱۳۷۸

رسيث ٣٦٩

باسب ۱۱ صدیت ۳۷۰

مرسیت ۳۷۱

رسے ۳۷۲

عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُ بَيْنَ يَدَي

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلاَّةِ باسب النَّهْي عَن الصَّلاَّةِ ابب ١٧

الْمُنصَلِّى وَصَاتِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ اصيت ٣٧٣ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ مِمَّا يَمُنُ بَنْ يَدَى الْمُصَلِّي بالسِّ سُتْرَةِ البسس الْمُصَلِّى فِي السَّفَرِ مَرَكُمْ يَغْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْتَتِرُ بِرَاحِلَتِهِ إِذَا صَلَّى وَ*وَلَا شَيْ* عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِر بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلَّى فِي الصَّحْرَاءِ إِنَى غَيْرِ سُتْرَةٍ بِاللِّبِ مَسْجِ الْحَصْبَاءِ فِي الصَّلاَّةِ مِدْ عَيْ يَعْنِي عَنْ البّ مَالِكٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْقَارِئِ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ إِذَا أَهْوَى لِيَسْجُدَ مَسَحَ الْحَـنَاءَ لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ مَسْحًا خَفِيفًا وَمَرْشَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ الصيت ٣٧٧ أَنَّ أَبَا ذَرًّ كَانَ يَقُولُ مَسْحُ الْحَصْبَاءِ مَسْحَةً وَاحِدَةً وَتَرْكُهَا خَيْرٌ مِنْ مُمْرِ النَّعَدِ **الــــ** مَا جَاءَ فِي تَسُويَةِ الصَّفُوفِ **وَرُشِنِي** يَحْنِي عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ | باب ١٤ *وبيث* ٣٧٨ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ فَإِذَا جَاءُوهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ كَجَّرَ وصر عنْ مَالِكِ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ عُفَانَ بْن الصيت ٢٧٩

عَفَّانَ فَقَامَتِ الصَّلاَّةُ وَأَنَا أَكُلُّهُ فِي أَنْ يَفْرِضَ لِي فَلَمْ أَزَلْ أَكَلُّهُ وَهُوَ يُسَوِّى الْحَصْبَاءَ بِنَعْلَيْهِ حَتَّى جَاءَهُ رِجَالٌ قَدْ كَانَ وَكَلَّهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصَّفُوفِ فَأَخْبَرُوهُ أَنَ الصّْفُوفَ قَدِ اسْتَوَتْ فَقَالَ لِي اسْتَوِ فِي الصَّفِّ ثُرَّ كَجَّرَ باسب وَضَعِ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الب ١٥ الأُخْرَى فِي الصَّلاَةِ مِرْكُنِي يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيرِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ مِيد مَد الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ مِنْ كَلاَمِ النَّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحِى فَافْعَلْ مَا شِئْتَ وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فِي الصَّلاَةِ يَضَعُ النُّمُننَى عَلَى الْيُسْرَى وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَالإسْتِينَاءُ بِالسَّحُورِ و مركثى عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ ميت ٢٨١ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ يَهْبِي ذَلِكَ بِاسِبِ الْقُنُوتِ فِي الصَّبْحِ صَ**رَحْنَي** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ | باب ١١ صي*ت* ١٨٦

وَالإِنْسَانُ يُرِيدُ حَاجَتَهُ صِرْحَىٰ يَحْنِي عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَـامِ بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ

فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّكُمْ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأُ بِهِ قَبْلَ الصَّلاَّةِ ومدر عن مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَالَ لاَ يُصَلِّينَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ الصيع عَمْ

إسب ۱۸ صریث ۳۸۵

مديب ٣٨٦

صربیث ۳۸۷

مديث ٣٨٨

صربیشه ۳۸۹

مدسيشه ۴۹۰

مديث ٣٩١

صربیت ۲۹۲

باسب ١٩

پیشه ۳۹۳

ضَامٌ بَيْنَ وَرِكِيْهِ بِالسِي انْتِظَارِ الصَّلاَةِ وَالْمَشْيِ إِلَيْهَا وَهَاكُمْ يَعْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي ۗ قَالَ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمَرْ يُحْدِثِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْـهُ قَالَ مَالِكُ لاَ أَرَى قَوْلَهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ إِلاَّ الإِحْدَاثَ الَّذِي يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَرَثَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرَيْكُ مَالَ لاَ يَرَالُ أَحَدُ كُو فِي صَلاَةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ تَخْبِسُهُ لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ الصَّلاَةُ وصات عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَىً مَوْلَى أَبِي بَكْرِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبدِ الرَّحْمَنِ كَانَ يَقُولُ مَنْ غَدَا أَوْ رَاحَ إِلَى الْمُسْجِدِ لاَ يُرِيدُ غَيْرَهُ لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ لِيُعَلِّمَهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ كَانَ كَالْجُبَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ رَجَعَ غَانِمًا **وهرَشْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخِيْمِرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُو ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ فَإِنْ قَامَ مِنْ مُصَلَّاهُ فَجَلَسَ فِي الْمُسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ لَمْ يَرَلْ فِي صَلاَةٍ حَتَّى يُصَلِّي و وركنى عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ أُخْبِرُكُرْ بِمَا يَمْخُنُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمُسَاجِدِ وَالْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ وَ**وَرَكْنَ** عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْنُسَيِّبِ قَالَ يُقَالُ لاَ يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلاَّ أَحَدٌ يُرِ يذ الرُّجُوعَ إِلَيْهِ إِلاَّ مُنَافِقٌ وَمَرُكُمْ يَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلْكُمْ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمُسْجِدَ فَلْيَزَكُعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ وَ*مَا ثُنْ* عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَتَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن أَنَّهُ قَالَ لَهُ أَلَمُ أَرَ صَاحِبَكَ إِذَا دَخَلَ الْمُسْجِد يَجْلِسُ قَبْلَ أَنْ يَزَكَعَ قَالَ أَبُو النَّصْرِ يَعْنِي بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَيَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَنْ يَجْلِسَ إِذَا دَخَلَ الْمُسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يَرَكَعَ قَالَ يَحْنِي قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ حَسَنٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ بَاسِبِ وَضْع الْيَدَيْنِ عَلَى مَا يُوضَعُ عَلَيْهِ الْوَجْهُ فِي السُّجُودِ **مَرْشَنَى** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ غُمَرَ كَانَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ كَفَّنِهِ عَلَى الَّذِى يَضَعُ عَلَيْهِ جَبْهَـتَهُ قَالَ نَافِعٌ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي يَوْمِ شَدِيدِ الْبَرْدِ وَإِنَّهُ لَيُخْرِجُ كَفَّيْهِ مِنْ تَحْتِ بُونُسٍ لَهُ حَتَّى يَضَعَهُمَا عَلَى

الْحَصْبَاءِ وَصَرَحْنَى عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مَنْ وَضَعَ جَبْهَـتَهُ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مَنْ وَضَعَ جَبْهَـتَهُ اللَّهِ عَنْ مَالِكِ بِالأَّرْضِ فَلْيَضَعْ كَفَيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ ثُرَّ إِذَا رَفَعَ فَلْيَرْفَعْهُمَا فَإِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ بِاسِ الإلْتِفَاتِ وَالتَّصْفِيقِ عِنْدَ الْحَاجَةِ فِي الصَّلاَةِ البِ مركني يَحْيَى عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ سَلَمَةَ بْنِ دِينَارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِي الصيف ٣٩٥ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلِيَّكُ إِنَّ مَهُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَحَانَتِ الصَّلاَّةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ فَقَالَ أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ قَالَ نَعَمْ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا اللهِ عَلَّا اللهِ عَلَيْ اللَّهُ فِي الصَّلَاةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكُو لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ مِنَ التَّصْفِيقِ الْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُمْ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنِ امْكُنْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرِ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمْرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِ إِلَى مَنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفّ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِيمُ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ يَا أَبَا بَكُو مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ لاِبْنِ أَبِي فُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْكُم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكِيُّ مَا لِي رَأَيْتُكُو أَكُثَنُّتُمْ مِنَ النَّصْفِيجِ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ وصرت عنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ الصيد ٣٩٦ لَز يَكُنْ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ وَمَرْثَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْقَارِئِ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مسيد ٣٩٧ أُصَلِّى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَرَاثِي وَلاَ أَشْعُرُ فَالْتَفَتُ فَغَمَزَ نِي بِاسِمِ مَا يَفْعَلُ مَنْ جَاءَ | باب ١٠ حُنَيْفٍ أَنَّهُ قَالَ دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْمُسْجِدَ فَوَجَدَ النَّاسَ زُكُوعًا فَرَكَعَ ثُمَّ دَبَّ حَتَّى وَصَلَ الصَّفَّ وَمَدَّثْنَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَدِبْ رَاكِمًا مِدَيث وَهِ باسب مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ مِدْ مُعْدِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزَّرَقِىِّ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّيْدٍ السَاعِدِي أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ فَقَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى كُيَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَّيِّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى ثُخَدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وصل عَنْ مَالِكِ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُمْمِرِ عَنْ الصيف ١١ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ

عَلَيْكُمْ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمْرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلَّى عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكِيْمٍ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْرِ يَسْـأَلْهُ ثُمَّ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَجَدٍّ وَعَلَى آلِ نَجَدٍّ كَمَّا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى نَجَدٍّ وَعَلَى آلِ نُجَدٍّ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَالسَّلاَمُ كَما قَدْ عَلِيتُمْ وَ وَرَكُ مِنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقِفُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ إِلَيْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ بِالْكِمِ الْعَمَلِ فِي جَامِعِ الصَّلاَةِ مَرْشَىٰ يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرَبُكُ كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمُغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَبَعْدَ صَلاَةٍ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لاَ يُصَلِّى بَعْدَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَهَرَثْمَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِ إِلَّا قَالَ أَتَرَوْنَ قِبْلَتِي هَاهْنَا فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَىٰ خُشُوعُكُمْ وَلاَ رُكُوعُكُمْ إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي وَمَلَاثُن عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ كَانَ يَأْتِى قُبَاءً رَاجِمًا وَمَاشِيًا **وَمَاثِنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّعْ)َانِ بْنِ مُرَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ مَا تَرَوْنَ فِي الشَّارِبِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزَلَ فِيهِمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ هُنَّ فَوَاحِشُ وَفِيهِنَّ عُقُوبَةٌ وَأَسْوَأُ السَّرِقَةِ الَّذِي يَسْرِقْ صَلاَتَهُ قَالُوا وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلاَتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لاَ يُتِمُّ زُكُوعَهَا وَلاَ شُجُودَهَا وَهَا مُعَلِثُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَـامِ بْن عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكُمْ قَالَ اجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُوْ فِي بُيُوتِكُمْ وَ وَ اللَّهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِذَا لَرْ يَسْتَطِعِ الْمَرِيضُ السُّجُودَ أَوْمَأُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَلَمْ يَرْفَعْ إِلَى جَبْهَتِهِ شَيْئًا وَهَاكُمْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَاءَ الْمُسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى النَّاسُ بَدَأَ بِصَلَاقِ الْمَكْتُوبَةِ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا شَيْئًا وَ**وَلَاثَنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلِ وَهُوَ يُصَلِّى فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ الرَّجُلُ كَلاَمًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَـرَ فَقَالَ لَهُ إِذَا سُلِّمَ عَلَى أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّى فَلاَ يَتَكَلِّمْ وَلْيُشِرْ بِيَدِهِ **وَمَارَشْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مَنْ نَسِيَ صَلاَّةً فَلَمْ يَذْكُوهَا إِلاَّ وَهُوَ مَعَ الإِمَامِ فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ فَلْيُصَلِّ الصَّلاَةَ الَّتِي نَسِىَ ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدَهَا الأُخْرَى وَمَرْشَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ

بيث ٤٠٢

باب ۲۳

صربیت ۴۰۴

مدىيىت ٤٠٤

مدىيىشە ٤٠٥

عدبیث ٤٠٦

مدسيت ٤٠٧

مرسره ۱۰۸

مديث ٤٠٩

صربیت ٤١٠

حدبیث ٤١١

صربیت ۱۲

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعٍ بْنِ حَبَّانَ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلاَتِي انْصَرَفْتُ إِلَيْهِ مِنْ قِبَل شِقِّي الأَيْسَرِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَنْصَرِفَ عَنْ يَمِينِكَ قَالَ فَقُلْتُ رَأَيْتُكَ فَانْصَرَفْتُ إِلَيْكَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَإِنَّكَ قَدْ أَصَبْتَ إِنَّ قَائِلاً يَقُولُ انْصَرِفْ عَنْ يَمِينِكَ فَإِذَا كُنْتَ تُصَلِّي فَانْصَرِفْ حَيْثُ شِئْتَ إِنْ شِئْتَ عَنْ يَمِينِكَ وَإِنْ شِئْتَ عَنْ يَسَارِكَ وَمَرْثَىٰ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بْن عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُل مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ميد ١٣ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا أَنَّهُ سَـأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَأْصَلًى فِي عَطَنِ الإِبِلِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لاَ وَلَكِنْ صَلِّ فِي مُرَاحِ الْغَنَم وحارثني عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ الصيت ١١٤ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ مَا صَلاَةٌ يُجْلَسُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ سَعِيدٌ هِيَ الْمُغْرِبُ إِذَا فَاتَتْكَ مِنْهَا رَكْعَةٌ وَكَذَلِكَ سُنَّةُ الصَّلاَةِ كُلُّهَا بِاسِ جَامِعِ الصَّلاَةِ مَرْضَى ابب ٢٠ مديث ١٥ يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزَّرَقِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكِمْ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أَمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّكُ إِنَّ الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَإِذَا شَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا وَمَرْشَعْي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَن الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَن مَالِكٍ عَيْشِهِمْ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُورْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَــَارِ وَيَجْـتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُو فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمْ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكُمُمْ عِبَادِى فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ **وصرَصْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَـامِر بْنِ عَمْ صيت ١١٧ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِ لِلَّهِ عَلَى مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ أَبَا بَكْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِع النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُن عُمَرَ فَلِيُصَلِّى لِلنَّاسِ قَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُرْ مُحَمّر فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُمْ إِنَّكُنَّ لأَنْثُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا وَ وَرَحْنَى عَنْ مَالِكٍ الصيد ٤١٨

رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكُ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَـارَّهُ فَلَمْ يُدْرَ مَا سَــارَّهُ بِهِ

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْتِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٌّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَمَا

حَتَّى جَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَرِيْكُ ۖ فَإِذَا هُوَ يَسْتَأَذِنْهُ فِي قَتْلِ رَجُلِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ فَقَالَ الرَّجُلُ بَلَى وَلاَ شَهَادَةَ لَهُ فَقَالَ أَلَيْسَ يُصَلِّي قَالَ بَلَى وَلاَ صَلاَةَ لَهُ فَقَالَ عَلَيْكُم أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَمَرْضَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَّا يُعْبَدُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ وَ*وَلَاثَنَى* عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَمُمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَوْمُ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللّهِ عَيَّاكُمُ إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالْمَطَرُ وَالسَّيْلُ وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي يَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذْهُ مُصَلًّى فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَلَيْكُ فَقَالَ أَيْنَ تُحِبُ أَنْ أُصَلِّي فَأَشَارَ لَهُ إِلَى مَكَانِ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ وَمَرْضَنَّى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَا بٍ عَنْ عَبَادِ بْن تَمْيِمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأًى رَسُولَ اللَّهِ عَاتِئِكِ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمُسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى **ومارْشْنَى** عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُنسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَنَطَّابِ وَعُمْهَانَ بْنَ عَفَّانَ رَفِيْكَ كَانَا يَفْعَلاَنِ ذَلِكَ **وَمَاكِنِي** عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْنِي بْن سَعِيدٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ لإِنْسَـانٍ إِنَّكَ فِي زَمَانٍ كَثِيرٌ فُقَهَاؤُهُ قَلِيلٌ قُرًاؤُهُ تَحْفَظُ فِيهِ حُدُودُ الْقُرْآنِ وَتُضَيِّعُ حُرُوفَهُ قَلِيلٌ مَنْ يَسْأَلُ كَثِيرٌ مَنْ يُعْطِى يُطِيلُونَ فِيهِ الصَّلاَةَ وَيَقْصُرُونَ الْخُطْبَةَ يُبَدُّونَ أَعْمَالَهُمْ قَبْلَ أَهْوَا رَجِمْ وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ قَلِيلٌ فَقَهَاؤُهُ كَثِيرٌ قُرَّاؤُهُ يُحْفَظُ فِيهِ حُرُوفُ الْقُرْآنِ وَتُضَيَّعُ حُدُودُهُ كَثِيرٌ مَنْ يَسْـأَلُ قَلِيلٌ مَنْ يُعْطِي يُطِيلُونَ فِيهِ الْخُطْبَةَ وَيَقْصُرُونَ الصَّلاَةَ يُبَدُّونَ فِيهِ أَهْوَاءَهُمْ قَبْلَ أَعْمَا لِهِمْ وَ وَرَاثُنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ أَوَّلَ مَا يُنْظُرُ فِيهِ مِنْ عَمَل الْعَبْدِ الصَّلاَةُ فَإِنْ قُبِلَتْ مِنْهُ نُظِرَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عَمَـلِهِ وَإِنْ لَمِنْ تُقْبَلْ مِنْهُ لَمْ يُنْظُرْ فِي شَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ وَمَرْثَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي عَيَّكُم أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ أَحَبُ الْعَمَل إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَمَاكِنْ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَجُلانِ أَخُوَانِ فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَذُكِرَتْ فَضِيلَةُ الأَوَّلِ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ عَيَّاكُمْ فَقَالَ أَلَمْ يَكُنِ الآخَرُ مُسْلِمًا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَانَ لاَ بَأْسَ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

مدىيىشە ٤١٩

مدسيت ٤٢٠

مدسيث ٤٢١

حدييث ٤٢٢

مدسيث ٤٢٣

صرسيث ٤٢٤

حدسيث ٢٥.

عدسيشه ٤٢٦

عَلَيْكُ إِنَّ اللَّهُ وَمَا يُدُورِيكُمْ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلاَتُهُ إِنَّمَا مَثَلُ الصَّلاَةِ كَمَثَلِ نَهْدٍ غَمْرٍ عَذْبٍ بِبَابٍ أَحَدِكُرْ يَقْتَحِمُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَمَا تَرَوْنَ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ فَإِنَّكُمْ لاَ تَذْرُونَ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلاَتُهُ وَمَارِحُنَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارِ كَانَ إِذَا مَرَّ عَلَيْهِ الصيت ٤٢٧ بَعْضُ مَنْ يَبِيعُ فِي الْمُسْجِدِ دَعَاهُ فَسَــأَلَهُ مَا مَعَكَ وَمَا تُريدُ فَإِنْ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ يُريدُ أَنْ يَبِيعَهُ قَالَ عَلَيْكَ بِسُوقِ الدُّنْيَا وَإِنَّمَا هَذَا سُوقُ الآخِرَةِ **وَرَاثُنَى** عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَـرَ بْنَ | مييت ٤٢٨ الْحَطَّابِ بَنَى رَحْبَةً فِي نَاحِيَةِ الْمُسْجِدِ تُسَمَّى الْبُطَيْحَاءَ وَقَالَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَلْغَطَ أَوْ يُنْشِدَ شِعْرًا أَوْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ فَلْيَخْرُجْ إِلَى هَذِهِ الرَّحْبَةِ بِالسِبِ جَامِعِ التَّرْغِيبِ فِي الصَّلاَةِ مَرْثَنَى يَخْبَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَذِلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ السَّدِيثِ ٢٩ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِنَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْشًا مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ لِيُسْمَعُ دَوِيْ صَوْتِهِ وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّا لِللَّهِ عَلَيْكُ مُمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكِ ۗ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَرَا اللَّهِ عَرَا اللَّهِ عَرَاكُمْ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَرَاكُمُ اللَّهِ عَرَاكُمُ اللَّهِ عَرَاكُمُ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكِتْكِم أَفْلَحَ الرَّجُلُ إِنْ صَدَقَ وَ**وَرُحْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الرَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَى قَافِيةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكُرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ْ فَإِنْ تَوَضَّـاً الْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى الْحَلَّتْ عُقَدُهُ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلاّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ

الخالان الخالان

**باب** الْعَمَلِ فِي غُسْلِ الْعِيدَيْنِ وَالنَّدَاءِ فِيهِمَا وَالْإِقَامَةِ **مارَثْنَى** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ | باب ا ميت ١٣٦٠ سَمِعَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ عُلْمَا يُجِمْ يَقُولُ لَمْ يَكُنْ فِي عِيدِ الْفِطْرِ وَلاَ فِي الأَضْحَى نِدَاءٌ وَلاَ إِقَامَةٌ

مد*یث* ٤٣٢ باب ۲ مد*یث* ٤٣٣

مديب ٤٣٤ مديث ٤٣٥

بب

صربیت ٤٣٧

باب ا

مدسيشه ٤٣٨

صربیث ۴۹۹

با\_ ہ

مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ إِلَى الْيَوْمِ قَالَ مَالِكٌ وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِي لاَ الْحَتِلاَفَ فِيهَــا عِنْدَنَا وَمَرَكُنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلِّى بِالسِيهِ الأَمْرِ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ مِرْضَى يَحْيَى عَنْ مَالِكِ عَن ابْن شِهَابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكُ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَمَرَكُمْ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَفْعَلاَنِ ذَلِكَ وَمَرَكُمْ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ شَهِـدْتُ الْعِيدَ مَعَ مُمَـرَ بْن الْخَطَّابِ فَصَلَّى ثُرَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نْسُكِكُمْ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُرَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ وَقَالَ إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَـكُور فِي يَوْمِكُم هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرْهَا وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُرَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلَى بْن أَبِي طَالِبٍ وَعُفَّانُ مَخْصُورٌ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ بِالسِّبِ الأَمْرِ بِالأَكُل قَبْلَ الْغُدُوِّ فِي الْعِيدِ صِرَّحْنَى يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَـامِر بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ يَوْمَ عِيدِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ وَهَرَكُ فِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُؤْمَرُونَ بِالأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ قَالَ مَالِكُ وَلاَ أَرَى ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ فِي الأَخْحَى لِاسِبِ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةٍ الْعِيدَيْنِ مَرْثَىٰ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمُنازِنِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَــأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّكُمْ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ بِـ \* ق وَالْقُرْآنِ الْحِبِيدِ ( وَ \* اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ ﴿ وَمِرْتُنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ شَهِـدْتُ الأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَثِّرَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ قَالَ مَالِكٌ وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلِ وَجَدَ النَّاسَ قَدِ انْصَرَفُوا مِنَ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْعِيدِ إِنَّهُ لاَ يَرَى عَلَيْهِ صَلاَةً فِي الْمُصَلَّى وَلاَ فِي بَيْتِهِ وَإِنَّهُ إِنْ صَلَّى فِي الْمُصَلَّى أَوْ فِي بَيْتِهِ لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا وَيُكَبِّرُ سَبْعًا فِي الأُولَى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَخَمْسًا فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ بِالسِّبِ تَرْكِ الصَّلاَةِ قَبْلَ

۲٥ .

الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهْمَا صِرْتُمْنَي يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَلاَ بَعْدَهَا وَصَرَحْنَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ الصيه الله كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى بَعْدَ أَنْ يُصَلِّى الصُّبْحَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِالسِّبِ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلاَةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا مِرْشَىٰ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِم أَنَّ أَبَاهُ الْقَاسِمَ كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ أَنْ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلِّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وصرَصْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ السَّمِ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ فِي الْمَسْجِدِ بِالسِب غُدُوً الإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ وَانْتِظَارِ الْخُطْبَةِ حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ مَضَتِ السُّنَةُ الَّتِي لَا اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا فِي وَقْتِ الْفِطْرِ وَالأَخْحَى أَنَّ الإِمَامَ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ قَدْرَ مَا يَبْلُغُ مُصَلَّاهُ وَقَدْ حَلَّتِ الصَّلاَةُ قَالَ يَحْيَى وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ الإِمَامِ هَلْ لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ الْخُطْبَةَ فَقَالَ لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَنْصَرِفَ الإِمَامُ

**باسب** صَلاَةِ الْحَوْفِ **حَرَّثْنِ** يَحْبَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ صَـالِحِ بْنِ | ابب ا *حديث* ؟ خَوَّاتٍ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلِيْكُ إِمْ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلاَةَ الْحَنوْفِ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَصَفَّتْ طَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوَّ فَصَلَّى بِالَّتِى مَعَهُ رَكْعَةً ثُرَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُوا لأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِقَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى بِهـمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلاَتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُوا لأَنْفُسِمِ مْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ وَصَرَحْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَدّدٍ عَنْ صَالِحٍ بْنِ خَوَّاتٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ صَلاَةَ الْحَوْفِ أَنْ يَقُومَ الإِمَامُ وَمَعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةٌ الْعَدُوَّ فَيَرْكُمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً وَيَسْجُدُ بِالَّذِينَ مَعَهُ ثُرَّ يَقُومُ فَإِذَا اسْتَوَى قَاءًًا ثَبَتَ وَأَتَمُوا لأَنْفُسِهِمُ الرَّكَعَةَ الْبَاقِيَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُونَ وَيَنْصَرِفُونَ وَالإِمَامُ قَائِرٌ فَيَكُونُونَ وِجَاهَ الْعَدُوّ ثُمَّ يُقْبِلُ الآخَرُونَ الَّذِينَ لَمْز يُصَلُّوا فَيُكَبِّرُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ فَيَزَكُعُ بِهِـمُ الرَّكُعَةَ وَيَشجُدُ ثُمَّر يُسَلِّم فَيَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمُ الرِّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُونَ وَ*وَلَا شَنِّى* عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَمْدِ 181

عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمْرَ كَانَ إِذَا شُئِلَ عَنْ صَلاَةِ الْخُوفِ قَالَ يَتَقَدَّمُ الإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنْ النّاسِ فَيُصَلّى بِهِمُ الإِمَامُ رَكْعَةً وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُو لَرْ يُصَلُّوا فَإِذَا صَلّى الّذِينَ مَعْهُ رَكْعَةً اسْتَأْخُرُوا مَكَانَ الّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا وَلا يُسَلّمُونَ وَيَتَقَدَّمُ الّذِينَ لَرْ يُصَلُّوا فَيْصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمْ يَنْصَرِفُ الإِمَامُ وَقَدْ صَلّى رَكْعَتَيْنِ فَتَقُومُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمْ يَنْصَرِفُ الإِمَامُ فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلّونَ لاَ نَفْسِهِمْ رَكْعَةً بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الإِمَامُ فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيْصَلّونَ لاَ نَفْسِهِمْ رَكْعَةً بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الإِمَامُ فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيْصَلّونَ مَلَوا رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ كَانَ خَوْفًا هُو أَشَدَ مِنْ ذَلِكَ صَلّوا رَجَالاً قِيمامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكُانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِهِ اقَالَ مَا لِكُ قَالَ نَافِعٌ لاَ أَرَى عَبْدَ اللّهِ بْنَ مُعَرَ مَلُولُ اللّهِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَيْقِهِمْ أَوْ عَنْ مَالِكِ عَنْ يَغْمِى بْنِ مَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ الطَّائِمُ مُنَا الللّهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَيْكُمُ الْفَاهِمَ عِنْ عَالِكٍ عَنْ يَعْمَى بُنِ مَعْمَدِ عَنْ صَالِح بْنِ خَوَاتٍ أَخَهُ مَلْ اللّهُ عَنْ مَا سَمِعْتُ إِلّيَ الشَّهُ مِنْ مُعَمِّ وَالْمَامِ بْنِ خَوَاتٍ أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِلَى الشَامِ مُن خَوَاتٍ أَحَدُ مَا سَمِعْتُ إِلَى الشَامِ مُن خَواتٍ أَحْدِيثُ الْقَاسِمِ بْنِ مُعْمَدٍ عَنْ صَالِح بْنِ خَوَاتٍ أَحْدُ مَا سَمِعْتُ إِلَى الشَامِ فَي صَلَاقً الْمُؤْونِ الْمُؤْونِ الْمُؤْونِ الْمُؤْونِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْونِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

ڲؙٳڔۻٳڒڋٳڶڮؽڹٷ<u>ؿ</u>ؙ

باسب الْعُمَلِ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ مَرْضَى يَحْيِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَاهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي عَيَّيْ أَنَّهَا قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَوْجِ النَّبِي عَيَّيْ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الْوَكُوعَ فَهُو دُونَ الرَّكُوعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْوَتُوعَ وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الأَوْلِ ثُمَّ وَلَيْ مُ رَكَعَ فَأَطَالَ الرَّكُوعَ وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الأَوْلِ ثُمَّ قَامَ رَفَعَ فَسَجَدَ ثُمُ وَهُو دُونَ الْوَكُوعِ الأَوْلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرَّكُوعَ وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الأَوْلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرَّكُوعَ وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الأَوْلِ ثُمَّ وَلَعْ مَنْ مَنْ مَا لَوْكُوعَ وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ اللّهَ فَكَمْ اللّهِ اللّهُ مَنْ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَطَلَبَ النَّاسَ فَعَمَدَ اللّهَ وَتَجَدُوا وَتَصَدَّقُوا بُمُ قَالَ يَا أُمَّةَ النَّاسِ فَيَعْمُ وَاللّهِ وَتَحَدُوا اللّهَ وَجَدُوا وَتَصَدَّقُوا ثُمُ قَالَ يَا أُمَّةً لِمُ اللّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنَ اللّهِ أَنْ يَرْفِي عَنْدُهُ أَوْ تَرْفِي أَمَنُهُ فَيَا أُمَة نَهُ يَو وَاللّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا يَعْمُ وَاللّهِ مَا مِنْ أَحَدُ اللّهِ بْنِ عَبَاسٍ أَنْهُ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلًى رَسُولُ اللّهِ عَنْ عَلَا فَي اللّهُ مَا اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَلَا لَو اللّهُ مَا مِنْ أَحْدُ اللّهِ بْنِ عَبَاسٍ أَنَهُ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلًى رَسُولُ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَاسٍ أَنَهُ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلًى رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ عَبْدِ اللّهِ بِي عَبْدِ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَا مِنْ عَبْدِ اللّهِ بِعَبْدِ اللّهِ بِي عَبْدِ اللّهِ بِي عَبَاسٍ أَنْهُ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلًى رَسُولُ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ عَنْ عَبْدِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

مدسيشه ٤٤٧

كناب ١٢

باب ۱ صریث ۱۱

رسم ١٥٤٥

مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَالَ ثُرَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُرَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُرَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُرَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّكِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّكِ ثُرَّ رَكَعَ زُكُوعًا طَوِيلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُرَّ الْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَر آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْجِئَةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا يَقِيَتِ الدُّنْيَا وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ أَفْظَعَ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوا لِمَرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِـكُفْرهِنَّ قِيلَ أَيَكُفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ وَيَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَـانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ وَمَا شَيْ عَنْ مِنْكَ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطْ وَمَا شَيْ عَنْ مِيتِ ١٥٠ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرِّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النّبيِّ عَيْكُ إِلَّا يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَهُمَا فَقَالَتْ أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْشِهُمْ أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْشِهُم عَائِذًا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُمْ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْجَجًا فَحَسَفَتِ الشَّمْسُ فَرَجَعَ ضُعِّى فَمَرَّ بَيْنَ ظَهْرَاني الحُجُو ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً ثُرَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُرَّ رَكَمَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ ثُرَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُرَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُرَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُرَّ سَجَدَتُهُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُرِّ أَمْرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ بِاسِبِ مَا جَاءَ فِي صَلاَةِ الْـكُسُوفِ عاضى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِرِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْر الصَّدِّيقِ أَنَّهَا قَالَتْ أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَائِكُ حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ وَإِذَا هِيَ قَائِمَتُهُ تُصَلِّى فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَأَشَـــارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ وَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقُلْتُ آيَةٌ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ قَالَتْ فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ

وَجَعَلْتُ أَصُبُ فَوْقَ رَأْسِي الْمَاءَ فَحَمِدَ اللّهَ رَسُولُ اللّهِ عَيَّلِيّهِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُرَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَى الْجَنَةُ وَالنَّارُ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِنَى أَنَكُو شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَى الْجَنَةُ وَالنَّارُ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِنَى أَنَكُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ لاَ أَدْرِي أَيْتَهُمَ قَالَتْ أَسْمَاءُ يُؤْتَى أَحَدُكُم فَيْقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّبُلِ فَأَمَّا المُؤْمِنُ أَوِ المُوقِنُ لاَ أَدْرِي أَيَّ مَلَا وَالْمَاعُ وَالْمَاعُ فَيُقَالُ لَهُ لَمْ فَيُقُولُ هُو مُعَالَى اللّهِ جَاءَنَا بِالْبَيْنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبْنَا وَآمَنَا وَاتَبْعَنَا فَيُقَالُ لَهُ لَمْ صَالِحًا قَدْ عَلِئَنَا إِنْ كُنْتَ لَكُوْمِنًا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ المُوقِلُ لاَ أَدْرِي أَيْمَهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ وَسَالِحًا قَدْ عَلِئَنَا إِنْ كُنْتَ لَكُوْمِنَا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ المُورِقِلُ لاَ أَدْرِي أَيْتَهُمَ قَالَتُ أَسْمَاءُ وَسَالِحًا قَدْ عَلِئَنَا إِنْ كُنْتَ لَكُوْمِنَا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَو المُنْ وَاللّهُ لَهُ لَا أَدْرِي أَيْتُهُمَ قَالَتُ أَسْمَاءُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لاَ أَدْرِي شَيْئًا فَقُلْتُهُ وَلَا لاَ أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ

وَالْمُنْ يُكُونُونُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

باب الْعَمَلِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ مَرْثَنَى يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ

عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَادَ بْنَ تَمِيمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ زَيْدٍ الْمَازِنِيَ يَقُولُ حَرَجَ رَسُولُ اللّهِ عَرِيلِهِ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسُئِلَ مَالِكُ عَنْ صَلاَةِ الإسْتِسْقَاءِ كَرْ هِى فَقَالَ رَكْعَتَانِ وَلَكِنْ يَبْدَأُ الإِمَامُ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَخْطُبُ قَائِمًا وَيَدْعُو وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَيُحُولُ رِدَاءَهُ حِينَ الْمُتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَيُحُولُ رِدَاءَهُ حِينَ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَيَحْوَلُ رِدَاءَهُ جَعَلَ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ عَلَى يَشْمَالِهِ وَالْذِي عَلَى يَمِينِهِ وَيُحَوِّلُ النَّاسُ أَرْدِيَتَهُمْ إِذَا حَوَّلَ الإِمْامُ رِدَاءَهُ وَيَسْتَقْبِلُونَ الْقِبْلَةَ وَهُمْ قُعُودٌ بِالسِبِ مَا جَاءَ فِي الإسْتِسْقَاءِ وَلِاسْتِسْقَاءِ وَلَا النَّاسُ وَرَاقِهُ وَيَسْتَقْبُولُ النَّاسُ أَرْدِيتَهُمْ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ وَيَسْتَقْبُولُونَ الْقِبْلَةَ وَهُمْ قُعُودٌ بِاسِ مَا جَاءَ فِي الإَسْتِسْقَاءِ وَلَاسِ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَلَى كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ عَنْ يَعْمَالِهِ وَاللّهِ عِبَادَكَ وَبَهِ يَمْتَكُ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَخِي بَلَدَكَ الْمَيْتُ وَمِرْثُنِي عَنْ مَالِكٍ اللّهُمُ الْسِقِ عِبَادَكَ وَبَهِ يَمْتَكُ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَخِي بَلَدَكَ الْمُيْتَ وَمِرْثُنَى عَنْ مَالِكٍ اللّهُمُ السِقِ عِبَادَكَ وَبَهِ يَمْتَكُ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَخِي بَلَدَكَ الْمُيْتَ وَمِرْثُنَى عَنْ مَالِكِ

كناب ١٣

باب ۱ صدیث ٤٥٢

باسب ۲ حدیث ۴۵۳

عدىيىشە ٤٥٤

عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي غَيرِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

عَارِينِهِمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْمُتَوَاشِي وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ

عَايِّكُمْ مُنْطِزْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَايِّكُمْ فَقَالَ

يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَانْقَطَعَتِ السَّبْلُ وَهَلَكَتِ الْمُتَوَاشِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

عِيْنِي اللَّهُمَّ ظُهُورَ الْجِبَالِ وَالآكَامِ وَبُطُونَ الأَّوْدِيَةِ وَمَنَابِتَ الشَّجَرِ قَالَ فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ الْخِيَابَ النَّوْبِ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلِ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْإِسْتِسْقَاءِ وَأَدْرَكَ الْخُطْبَةَ فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي الْمُسْجِدِ أَوْ فِي بَيْتِهِ إِذَا رَجَعَ قَالَ مَالِكٌ هُوَ مِنْ ذَلِكَ فِي سَعَةٍ إِنْ شَاءَ فَعَلَ أَوْ تَرَكَ بِالسِي الإسْتِمْطَارِ بِالنُّجُومِ عَرَصْنَي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ صَلَّاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَنْبِيَّةِ عَلَى إِثْرِ سَمَّاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِى مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِي فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُوْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْحَوْكَبِ وَأَمَا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ إِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ **وَمَدَّشَىٰ** عَنْ مَالِكٍ أَنْهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَايِّكِ عَانَ يَقُولُ إِذَا السَّمِّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَايِّكِ عَانَ يَقُولُ إِذَا السَّمِّ ٤٥٦ أَنْشَأَتْ بَحْرِيَّةً ثُمَّ تَشَاءَمَتْ فَتِلْكَ عَيْنٌ غُدَيْقَةٌ وصلَّىٰ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَ يْرَةَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ وَقَدْ مُطِرَ النَّاسُ مُطِرْنَا بِنَوْءِ الْفَتْحِ ثُرَّ يثلُو هَذِهِ الآيَّة # مَا

ماني فالتالية

يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةِ فَلاَ مُعْسِكَ لَمَا وَمَا يُعْسِكُ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ (٧٠٠)

باب النَّهٰي عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَالإِنْسَانُ عَلَى حَاجَتِهِ صَارْحَتْي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ إِسْحَاقَ مَوْلًى لاّلِ الشَّفَاءِ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ مَوْلَى أَبِي طَلْحَةً أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُوبَ الأَنْصَارِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ عَرَا اللَّهِ عَرَا اللَّهِ عَرَاكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُولِ الللَّهِ عَلَيْكُولِ الللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ الللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ الللَّهِ عَلَيْكُولِ الللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ الللَّهِ عَلَيْكُولُ الللَّهِ عَلَيْكُولُ اللللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولُ الللَّهِ عَلَيْكُولُ الللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولِ الللَّلْعِلَاللَّهِ عَلَيْكُولِ الللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِمِصْرَ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا أَدْرِى كَيْفَ أَصْنَعُ بِهَذِهِ الْكَرَايِيسِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ أَوِ الْبُولَ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا بِفَرْجِهِ وَ*وَلا شَيْ* عَنْ مِيت ١٥٩ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَجُلِ مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَالِكُ لِهِمْ مَالِكُ مَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةُ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ **باسب** الرُخْصَةِ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ *مَرْثَثَى* يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمَّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ أَنَاسًا يَقُولُونَ إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلاَ تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ بَيْتَ الْمُقْدِسِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْدِ بَيْتٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّكُ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمُقْدِسِ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ قَالَ قُلْتُ لاَ أَدْرِى وَاللَّهِ قَالَ مَالِكٌ يَعْنِي الَّذِي يَسْجُدُ وَلاَ يَرْتَفِعُ عَلَى الأَرْضِ يَسْجُدُ وَهُوَ لاَصِقُ بِالأَرْضِ بِالسِبِ النَّهْيِ عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْقِبْلَةِ مَرْضَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْكُ مِرَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُرِ يُصَلِّى فَلاَ يَبْصُقُ قِبَلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى وصرَ عَنْ عَانْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَائِكُ مَا لَكُ مَا لَكُ عَائِكُ مُ اللَّهِ عَالِكُ مَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَالِكُ مِ مَا أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَالِكُ مُ مَا قَا أَوْ مُخَاطًا أَوْ نُخَامَةً فَتَكُهُ بِاسِ مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ مِرْشَنِي يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلاَةِ الصَّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكِ لَمْ قُدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِنَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِنَى الْكَعْبَةِ وحدثنى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ إِلَيْهُم بَعْدَ أَنْ قَدِمَ الْمَدِينَةَ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُرَّ حُوَّلَتِ الْقِبْلَةُ قَبْلَ بَدْرِ بِشَهْرَيْنِ **مَرَثْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَالَ مَا بَيْنَ الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ قِبْلَةٌ إِذَا تُؤجَّهَ قِبَلَ الْبَيْتِ بِالْبِي مَا جَاءَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مِرْضَى يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاجٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ سَلْمَانَ الأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْكُم قَالَ صَلاَّةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَّةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ وَمَرْشَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْظَيُّم قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِّى رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجِنَّةِ وَمِنْبَرِى عَلَى حَوْضِي وَمَرْشَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَـازِنِيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُ مَا اللَّهُ اللَّهِي وَمِنْبَرِى رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجُنَّةِ بِالسِّبِ مَا جَاءَ فِي خُرُوج النِّسَاءِ إِلَى الْمُسَاجِدِ صَرَحْنَى يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ

اب ۳ مدیث ۲۱۱

صربیت ۲۲۲

باب ٤ صيث ٢٦٣

صربيث ١٦٤

صربیث ٤٦٥

باب ٥ صديث ٤٦٦

صربیت ٤٦٧

صهیت ۲۹۸

باب ٦

مدست 279

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْكُم لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَمَرْثَنَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَنْ مَالِكِ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ مِ قَالَ إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ صَلاَّةَ الْعِشَاءِ فَلاَ تَمَسَّنَّ طِيبًا وَ اللهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَاتِكَةً بِنْتِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ امْرَأَةِ مُحَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهَا كَانَتْ تَسْتَأْذِنْ مُحَرَ بْنَ الْحَطَّابِ إِلَى الْمُسْجِدِ فَيَسْكُتُ فَتَقُولُ وَاللَّهِ لِأَخْرُ جَنَّ إِلاَّ أَنْ تَمْنَعَنِي فَلاَ يَمْنَعُهَا **وصرتُ عَ**نْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ | صيت ٤٧٦ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عِيَّاكِيمٍ أَنَّهَا قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَرِيْكُمْ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمُسَاجِدَكُمَا مُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ يَحْنِي بْنُ سَعِيدٍ فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ أَوْمُنِعَ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْمُسَاجِدَ قَالَتْ نَعَمْ

<u>عتاق القائزان</u>

بابِ الأَمْرِ بِالْوُضُوءِ لِمِنْ مَسَّ الْقُرْآنَ مِرْضَىٰ يَحْبِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمِ أَنَّ فِي الْـكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُمْ لِعَمْرُو بْنِ حَزْمٍ أَنْ لاَ يَمَسَ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ قَالَ مَالِكُ وَلاَ يَحْمِلُ أَحَدُ الْمُصْحَفَ بِعِلاَقَتِهِ وَلاَ عَلَى وِسَادَةٍ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَجُلِلَ فِي خَبِيئَتِهِ وَلَمْ يُكُوهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدَي الَّذِي يَخِلُهُ شَيْءٌ يُدَنِّسُ بِهِ الْمُصْحَفَ وَلَكِنْ إِنَّمَا كُرهَ ذَلِكَ لِمَنْ يَخِلُهُ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرِ إِكْرَامًا لِلْقُرْآنِ وَتَعْظِيًّا لَهُ قَالَ مَالِكٌ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي هَذِهِ الآيَةِ ۞ لاَ يَمَسُهُ إِلاَّ الْمُطَهِّرُونَ ( الله عَمَ بِمَنْزِلَةِ هَذِهِ الآيةِ الَّتِي فِي ﴿ عَبَسَ وَتَولَّى ( الله عَرْ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ \* فَمَنْ شَاءَ ذُكِّرَهُ \* في صُحْفِ مُكَرَّمَةٍ \* مَرْفُوعَةِ مُطَهَّرَةٍ \* بأيدي سَفَرَةٍ \$ كِرَامٍ بَرَرَةٍ (١٨١٠) باب الرُخْصَةِ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ الب **ور شنى** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَيُوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ الصيد ٤٧٤ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ كَانَ فِي قَوْمٍ وَهُمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُرَّ رَجَعَ وَهُوَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَسْتَ عَلَى وُضُوءٍ فَقَالَ لَهُ مُحَـرُ مَنْ أَفْتَاكَ بِهِذَا أَمْسَيْلِمَةُ بِاسِمِ مَا جَاءَ فِي تَحْدِيبِ الْقُرْآنِ مِرْثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ

دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَهُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى صَلاَةِ الظُّهْرِ فَإِنَّهُ لَمْ يَفُتْهُ أَوْ كَأَنَّهُ أَدْرَكَهُ وَمَرَكُمْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَمُحَدَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ جَالِسَيْنِ فَدَعَا مُحَدَّدٌ رَجُلاً فَقَالَ أَخْبِرْنِي بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ أَبِيكَ فَقَالَ الرَّجْلُ أَخْبَرَ نِي أَبِي أَنَّهُ أَتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ كَيْفَ تَرَى فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي سَنِعِ فَقَالَ زَيْدٌ حَسَنٌ وَلأَنْ أَقْرَأُهُ فِي نِصْفٍ أَوْ عَشْرِ أَحَبُّ إِلَى وَسَلْنِي لِرَ ذَاكَ قَالَ فَإِنِّي أَسْأَلُكَ قَالَ زَيْدُ لِكُنْ أَنَدَبَّرَهُ وَأَقِفَ عَلَيْهِ بِاسِ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ مِرْشَنَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَــابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِىِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِـعْتُ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكُمْ أَقْرَأْنِيهَا فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَـلَ عَلَيْهِ ثُرَ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبَنْتُهُ بِرِدَائِهِ فِجَنْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّكُ اللَّهِ عَالَكُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَـا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِكُمْ أَرْسِلُهُ ثُمَّر قَالَ اقْرَأُ يَا هِشَامُ فَقَرَأُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيَّكِ اللَّهِ عَلَمْنَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ لِي اقْرَأْ فَقَرَأْتُهَا فَقَالَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَمَرَثْمَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ ۚ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الإِبلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ وَصَرَحْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِر بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْج النَّبيّ عَلِيْكُمْ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِرْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَىَّ فَيَفْصِمُ عَنَّى وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلاً فَيُكَلِّمْنِي فَأْعِى مَا يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيُفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا وَهِرَ عَيْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنْهُ قَالَ أُنْزِلَتْ ۞ عَبَسَ وَتَوَلَّى ۞ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمّ مَكْتُومٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاكُمْ فَجَعَلَ يَقُولُ يَا نُجَّدُ اسْتَدْنِينِي وَعِنْدَ النَّبِيّ عَيَّاكُمْ رَجُلٌ مِنْ عُظَهَاءِ الْمُشْرِكِينَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ عَيْنِكُمْ يُعْرِضُ عَنْهُ وَيُقْبِلُ عَلَى الآخَرِ وَيَقُولُ يَا أَبَا فُلاَنٍ هَلْ تَرَى بِمَا أَقُولُ بَأْسًا فَيَقُولُ لاَ وَالدِّمَاءِ مَا أَرَى بِمَا تَقُولُ بَأْسًا فَأُنْزِلَتْ ۞

مارسيت ٤٧٦

باسب ٤ حديث ٤٧٧

مدسيش ٤٧٨

حدبيث ٤٧٩

صربيث ٤٨٠

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۞ أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَى (﴿﴿ ﴾ ﴾ وراث عن مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ ۗ صيت ٤٨١ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَعُمَـٰرُ بْنُ الْحَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلاً فَسَــأَلَهُ عُمَــرُ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ ثُرَّ سَــأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ سَــأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ فَعَلَا عُمَــرُ ثَكِلَـنْكَ أُمْكَ عُمَرُ نَزَرْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِا لِلَّهِ عَلَيْكِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ لاَ يُجِيبُكَ قَالَ عُمَرُ فَحَرَّكُتُ بَعِيرِى حَتَّى إِذَا كُنْتُ أَمَامَ النَّاسِ وَخَشِيتُ أَنْ يُنْزَلَ فِي قُرْآنٌ فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بِي قَالَ فَقُلْتُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِي قُرْآنٌ قَالَ فِجَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّكِ إِنَّ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَى هَذِهِ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَهِي أَحَبْ إِلَى عِنَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ثُرَّ قَرَأً ۞ إِنَّا فَتَحْتَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴿ ﴿ وَمِلْكُنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ | مديد ٤٨٦ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَدِّد بْنِ إِبْرَاهِمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ إِلَّهِ مِنْكُولُ يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُور مَعَ صَلاَتِهِمْ وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ وَأَعْمَالَكُو مَعَ أَعْمَالِهِمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَلا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ تَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلاَ تَرَى شَيْئًا وَتَنْظُرُ فِي الْقِدْجِ فَلاَ تَرَى شَيْئًا وَتَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلاَ تَرَى شَيْئًا وَتَتَمَارَى فِي الْفُوقِ وَ وَلَا شَيْ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مَكَثَ عَلَى سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثَمَانِيَ سِنِينَ | صيت ٤٨٣ يَتَعَلَّنَهَا بِاسِمِ مَا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ **ورَصْنَى** يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ | باب ه صيف ٤٨٤ يَزِ يَدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَتَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأً لَهُمْ ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ( اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَمَا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُمْ سَجَدَ فِيها و الشخى عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ مِصْرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ مُحَرَ بْنَ عَمْدَ الْ الْحَطَّابِ قَرَأَ سُورَةَ الْحَرَجُ فَسَجَدَ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ ثُرَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ فُضَّلَتْ بِسَجْدَتَيْنِ **وَمَرْشَنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَـرَ السَّهِ بْنَ عُمَـرَ يَسْجُدُ فِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ وَمِرَصْعَى عَنْ مَالِكٍ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَن الأَعْرَجِ أَنَّ | ميت ٤٨٧

و مراشى عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَرَأَ سَجْدَةً المسيد ١٨٨

عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَرَأً بِالنَّجْمِ إِذَا هَوَى فَسَجَدَ فِيهَا ثُرُّ قَامَ فَقَرَأً بِسُورَةٍ أُخْرَى

وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ ثُرَّ قَرَأَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى

فَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِلشُّجُودِ فَقَالَ عَلَى رِسْلِكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَمْرَ يَكْتُنْهَا عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ نَشَاءَ فَلَمْ يَسْجُدْ

وَمَنَعَهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الإِمَامُ إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَيَسْجُدَ قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ عَزَائِمَ شَجْودِ الْقُرْآنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً لَيْسَ فِي الْمُنْفَصَّلِ مِنْهَـا شَيْءٌ قَالَ مَالِكٌ لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ يَقْرَأُ مِنْ شَجُّودِ الْقُرْآنِ شَيْئًا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَلاَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ نَهَى عَن الصَّلاّةِ بَعْدَ الصْبِحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلاَّةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَالسَّجْدَةُ مِنَ الصَّلاَةِ فَلاَ يَنْبَغِي لاَّحَدٍ أَنْ يَقْرَأُ سَجْدَةً فِي تَنْنِكَ السَّاعَتَيْنِ شَئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ قَرأً سَجْدَةً وَا مْرَأَةٌ حَائِضٌ تَسْمَعُ هَلْ لَهَـٰ أَنْ تَسْجُدَ قَالَ مَالِكٌ لاَ يَسْجُدُ الرَّجُلُ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلاَّ وَهُمَا طَاهِرَانِ وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ قَرَأَتْ سَجْمَدَةً وَرَجُلٌ مَعَهَا يَسْمَعُ أَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَهَا قَالَ مَالِكُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَهَا إِنَّمَا تَجِبُ السَّجْدَةُ عَلَى الْقَوْمِ يَكُونُونَ مَعَ الرَّجُلِ فَيَأْتَمُونَ بِهِ فَيَقْرَأُ السَّجْدَةَ فَيَسْجُدُونَ مَعَهُ وَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَمِعَ سَجُحْدَةً مِنْ إِنْسَــانٍ يَقْرَؤُهَا ۗ لَيْسَ لَهُ بِإِمَامٍ أَنْ يَسْجُدَ تِلْكَ السَّجْدَةَ لِي لِي مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ ۞ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ( أَن اللهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مِنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُلْدِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ ۞ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْمُلَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِكُمْ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَأْنَ الرَّجُلَ يَتَقَالُمُ ا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُ إِلَّاذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وصر عن عَنْ مَالِكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِ مَوْلَى آلِ زَيْدِ بْن الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّكُمْ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ الله عُو الله أَحَدُ (١١٠٠) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيِّكِ وَجَبَتْ فَسَأَلْتُهُ مَاذَا يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ الْجِيَنَةُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَيْهِ فَأَبَشَرَهُ ثُرَّ فَرِقْتُ أَنْ يَفُوتَنِي الْغَدَاءُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّ الْغَدَاءَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّهُ أَمُّ ذَهَبْتُ إِلَى الرَّجُل فَوَجَدْتُهُ قَدْ ذَهَبَ *وحارثُثْنِي* عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ ۞ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ (١١٠٠) تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَأَنَّ ۞ تَبَارَكَ الَّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ (الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى صَاحِبِهَا بابِ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى صَاحِبِهَ يَعْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ شُمَىً مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَائِكِهِ عَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَنْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ

باسب ۲ حدمیت ۲۸۹

حدسيت ١٩٠

حدثیث ٤٩١

باب ۷ مدیث ۴۹۲

شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمِ مِائَةً مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رَقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلاَّ أَحَدُّ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ **وَمَرْشَنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ شُمَىًّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ الصيت ٤٩٣ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِ إِنَّاكَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِمَحْدِهِ فِي يَوْمِرٍ مِائَةَ مَرَّ ةٍ حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ **وَمَرْشَنَى** عَنْ مَالِكٍ ۗ صيت ٤٩٤ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْهَانَ بْنِ عَبْدِ الْمُتَلِكِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ سَبَّحَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَكَجَّرَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَحَمِـدَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَخَتَّمَ الْمِائَةَ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَنْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْدِ **وصرَتْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ عُمَـارَةَ بْنِ صَيَادٍ عَنْ || *صي*ف ١٩٥ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ فِي الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ إِنَّهَا قَوْلُ الْعَبْدِ اللَّهُ أَجْرُو وَشُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَيْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَهَارِشَنَّى عَنْ مَالِكٍ | صيت ١٩٦ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُو الدِّرْدَاءِ أَلاَ أُخْبِرُكُرْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُم وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُورَ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُم وَخَيْرِ لَـكُورَ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرِ لَـكُم مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُو فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ ذِكُرُ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ زِيَادُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرِّحْمَنِ مُعَاذُ بْنُ جَبَل مَا عَمِـلَ ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَـلِ أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ **وَمَارَشَنَى** مَالِكُ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحُجْمِرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ | صيف ٤٩٧ يَحْنِي الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْن رَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ كُنَا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُمْ فَلَتَا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ إِنَّاسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَنْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارِّكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَالَ مَن الْمُنتَكَلِّمُ آنِفًا فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا الْمُعَالَّم وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيْهُمْ يَكْتُبُهُنَّ أَوَّلاً بِاسِ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ **ورشني** ابب ٨ صيث يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَل لِكُلِّ نَبِّ دَعْوَةٌ يَدْعُو بَهَا فَأْرِيدُ أَنْ أَخْتَبَى دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي فِي الآخِرَةِ وحد شي المسيد ١٩٩ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكُمْ كَانَ يَدْعُو فَيَقُولُ اللَّهُمَّ فَالِقَ الإِصْبَاجِ وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَنًا وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ خُسْبَانًا اقْضِ عَنَّى الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ

الْفَقْرِ وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِى وَقُوَّ تِي فِي سَبِيلِكَ **ومارَثْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَالَ لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ إِذَا دَعَا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ **وصَابْتِي** عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ قَالَ يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُو مَا لَمْ يَعْجَلْ فَيَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي وَصَرَّحْي عَنْ مَالِكٍ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ } قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُ نِي فَأَغْفِرَ لَهُ وَ*وَلاَ شَنَّى* عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ كُنْتُ نَاعِمَةً إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَفَقَدْتُهُ مِنَ اللَّيْل فَلَمَسْتُهُ بِيَدِى فَوَضَعْتُ يَدِى عَلَى قَدَمَنِهِ وَهُوَ سَـاجِدٌ يَقُولُ أَعُوذُ بِرِضَـاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُو بَتِكَ وَبِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ وصارحتى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِرِ عَرَفَةَ وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَمَارِحُنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ عَنْ طَاوُسِ الْبِمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِ إِلَّا كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدَّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَمَّ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمُسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْحُنيَا وَالْمُنَاتِ وَ*وَرَاشَنِي* عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّ يَبْرِ الْمُكِّيِّ عَنْ طَاوُسِ الْبَمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكُمْ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكَ الْحَنَدُ أَنْتَ قَيَامُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكَ الْحَنَدُ أَنْتَ رَبُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَ أَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٍّ وَالْجَنَّةُ حَقّ وَالنَّارُ حَقًّ وَالسَّاعَةُ حَقُّ اللَّهُمَ لَكَ أَسْلَنتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِى مَا قَدَّمْتُ وَأَخَرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلْحِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَمَاكِثَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ أَنَّهُ قَالَ

صربیت ٥٠٠

ماسيش ٥٠١

مدسيت ٥٠٢

مدىيىشە ٥٠٣

صرمیث ۵۰۶

مدسيث ٥٠٥

مدبیث ٥٠٦

صربیث ۵۰۷

جَاءَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فِي بَنِي مُعَاوِيَةَ وَهِيَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الأَنْصَارِ فَقَالَ هَلْ تَذْرُونَ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ مِنْ مَسْجِدِكُرْ هَذَا فَقُلْتُ لَهُ نَعَمْ وَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْهُ فَقَالَ هَلْ تَدْرِى مَا التَّلَاثُ الَّتِي دَعَا بِهِنَّ فِيهِ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَأَخْبِرْ نِي بِهِنَّ فَقُلْتُ دَعَا بِأَنْ لَا يُظْهِرَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ غَيْرِهِمْ وَلَا يُهْلِكُهُمْ بِالسِّنِينَ فَأَعْطِيَهُمَ وَدَعَا بِأَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمُنعِعَهَا قَالَ صَدَقْتَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَلَنْ يَزَالَ الْهَـَرْجُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ وَرَكُ مِنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلاَّ كَانَ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاَثٍ إِمَّا أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ وَإِمَّا أَنْ يُدَّخَرَ لَهُ وَإِمَّا أَنْ يُكَفِّرَ عَنْهُ لِيسِ الْعَمَل فِي الدَّعَاءِ **مَرُشْنَى** يَحْنِيَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ رَآنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَدْعُو اللَّهِ بْنِ وَأُشِيرُ بِأَصْبُعَيْنِ أَصْبُعِ مِنْ كُلِّ يَدٍ فَنَهَــانِي **وصَرْشَنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ ۗ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُرْفَعُ بِدُعَاءِ وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَقَالَ بِيَدَيْهِ نَحْوَ السَّمَاءِ فَرَفَعَهُمَا وَصَرَّحْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَـامِر بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ۞ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ﴿﴿﴿ ۖ وَا الدُّعَاءِ قَالَ يَحْيَى وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ الْمَكْثُوبَةِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِالدُّعَاءِ فِيهَا وَمَرْضَىٰ عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِكُمْ كَانَ يَدْعُو فَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي السَّمِينَ اللَّهِ عَيْنِكُمْ كَانَ يَدْعُو فَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي السَّمِينَ أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْحَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمُسَاكِينِ وَإِذَا أَرَدْتَ فِي النَّاسِ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ وحد عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرَبَيْكُمْ قَالَ مَا مِنْ الصَّاسِ، دَاعٍ يَدْعُو إِنَى هُدًى إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَن اتَّبَعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِ هِمْ شَيْئًا وَمَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِنَى ضَلاَلَةٍ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِهِمْ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا وحارثى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَيْمَةِ الْمُتَّقِينَ السَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَيْمَةِ الْمُتَّقِينَ السَّهِ مِنْ وصد عنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ يَقُومُ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَيَقُولُ نَامَتِ عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ يَقُومُ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَيَقُولُ نَامَتِ الْعُيُونُ وَغَارَتِ النُّجُومُ وَأَنْتَ الْحَيْ الْقَيُومُ لِاسِ النَّهْيِ عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّبج | إب ١٠ وَبَعْدَ الْعَصْرِ عَ**رُحْنَ** يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ الصيف ٥١٦ عَبْدِ اللَّهِ الصّْنَا بِحِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكِينًا قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا ثُمِّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا فَإِذَا

غَرَبَتْ فَارَقَهَا وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ الصَّلاَّةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ وَمَرْشَىٰ عَنْ مَر مِن

مَالِكٍ عَنْ هِشَـاهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّهُ إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخْرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَبْرُزَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخْرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَغِيبَ وَمَرْشَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَامَ يُصَلِّى الْعَصْرَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ ذَكَرَنَا تَعْجِيلَ الصَّلاَةِ أَوْ ذَكرهَا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّكُ إِنَّهُ يَقُولُ تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ تِلْكَ صَلاَةُ ا الْمُنَافِقِينَ يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنِي الشَّيْطَانِ أَوْ عَلَى قَرْنِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً وَصَائِثُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَالَ لاَ يَتَحَدَّ أَحَدُكُرُ فَيُصَلِّى عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلاَ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَمَرْضَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ يَخْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُمْ نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُب الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَمَرْشَنَّى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ كَانَ يَقُولُ لاَ تَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَطْلُعُ قَرْنَاهُ مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَيَغْرُبَانِ مَعَ غُرُوبِهَا وَكَانَ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى تِلْكَ الصَّلاَةِ وَمَرْثَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ الْمُنْكَدِرَ فِي الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْر

<u>ڪتابُ للجائاز</u>

باسب عُسْلِ الْمَيْتِ مَرَضَىٰ يَعْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْظِينِ عُسْلَ فِي قَرِيصٍ ومَرَضَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَيُوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتِهَا فَيْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْقَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُهُ فَقَالَ اغْسِلْمُهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْنَ فَآذِنِي عَنْ ثُوفِي قِيدُ وَ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَ فَآذِنِي ذَلِكَ إِنْ رَأَيْنَ

صربیت ۱۱۸

صربیت ۱۹

مدسیشه ۵۲۰

حدثیث ۲۱۱

عدسیشه ۵۲۲

كناب ١٦

باسب ۱ صدیت ۲۳۳ مدیت ۵۲۳ صدیت

قَالَتْ فَلَتَا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ تَعْنِي بِحِقْوهِ إِزَارَهُ وَمَرْضَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ غَسَّلَتْ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ حِينَ تُونِ فَى ثُرُ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ إِنِّي صَائِمَةٌ وَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ فَهَلْ عَلَىٰٓ مِنْ غُسْلِ فَقَالُوا لاَ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِد كَيْقُولُونَ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَلَيْسَ مَعَهَا نِسَاءٌ يْغَسِّلْنَهَـا وَلاَ مِنْ ذَوِى الْحُذرمِ أَحَدٌ يَلي ذَلِكَ مِنْهَـا وَلاَ زَوْجٌ يَلِي ذَلِكَ مِنْهَـا يُمّـمَتْ فَنْسِحَ بِوَجْهِهَا وَكَفَّيْهَـا مِنَ الصَّعِيدِ قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِلاَّ نِسَاءٌ يَمَّمْنَهُ أَيْضًا قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ عِنْدَنَا شَيْءٌ مَوْصُوفٌ وَلَيْسَ لِذَلِكَ صِفَةٌ مَعْلُومَةٌ وَلَكِنْ يُعَسَّلُ فَيْطَهَّرُ بِالسِمِ مَا جَاءَ الب فِي كَفَنِ الْمُيَّتِ **مَرْشَنَى** يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَـامِـ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاثِشَةَ زَوْج النَّيِّي عِينَ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَينَ اللَّهِ عَلَيْكُ أَهُ أَنْوَابِ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَبِيضٌ وَلاَ عِمَامَةٌ وَمِرْضَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرَالِكُ مُقَنَّ فِي ثَلاَثَةِ الصيت ٢٧٥ أَنْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَةٍ وَمَاكِمُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَعْنِي بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ مِن مَالِكٍ عَنْ يَعْنِي بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصَّدِّيقَ قَالَ لِعَائِشَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فِي كَرْ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَقَالَتْ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضِ سَحُولِيَةٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ خُذُوا هَذَا الثَّوْبَ لِثَوْبِ عَلَيْهِ قَدْ أَصَابَهُ مِشْقٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ فَاغْسِلُوهُ ثُمَّ كَفَّنُونِي فِيهِ مَعَ ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَمَا هَذَا فَقَالَ أَبُو بَكُرِ الْحَيَّى أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيْتِ وَإِنَّمَا هَذَا لِلْمُهْلَةِ وَصَرَحْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَمِيت ٥٢٩ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرِّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ الْمُيِّثُ يُقَمَّضُ وَيُؤَذِّرُ وَيُلَفُّ فِي النَّوْبِ النَّالِثِ فَإِنْ لَرْ يَكُنْ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ كُفِّنَ فِيهِ بِالسِّبِ الْمُشْيِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ صَرَ عَنْ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي اللهِ عَلِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي اللهِ عَلِي اللهِ عَلِي اللهِ عَلَي عَنْ مَا اللهِ عَلَي عَنْ مَا اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْكُم اللهِ عَلَي اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَي اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَي اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَل وَأَبَا بَكُر وَعُمَرَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ وَالْخُلَفَاءُ هَلَمٌ جَرًّا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ومد عن مَالِكِ عَنْ مُعَدِّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ رِبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَدِيرِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ السَّدِيرِ اللَّهِ بْنِ الْهَدِيرِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ السَّدِيرِ مَنْ مُعَدِّدِ اللَّهِ بْنِ الْهَدِيرِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ السَّدِيرِ عَنْ رِبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَدِيرِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ السَّدِيرِ مُنْ أَنَّهُ رَأًى عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ يَقْدُمُ النَّاسَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ فِي جَنَازَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ وَ وَ اللَّهِ عَنْ مَا لِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَبِي قَطْ فِي جَنَازَةٍ إِلاَّ الصيت 

أَنَّهُ قَالَ الْمَشْيُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ مِنْ خَطَإِ السُّنَّةِ لِإِسِ النَّهْي عَنْ أَنْ تُتْبَعَ الْجَنَازَةُ بِنَارِ البِّب ،

صربیث ۵۳۵ صربیث ۵۳۵ یاسب ۵ صربیث ۵۳۲

صربیت ۵۴۸

باب ٦ صيث ٥٣٩

صرسیت ۵٤٠

عدسيست ٥٤١

إسب ٧

صربیث ٥٤٢

**مَرَثْنَى** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَاهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ أَنَّهَا قَالَتْ لأَهْلِهَا أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا مِتْ ثُرِّ حَنَّطُونِي وَلاَ تَذُرُوا عَلَى كَفَنِي حِنَاطًا وَلاَ تَتْبَعُونِي بِنَارِ وَصَرَتُ مِنْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُلْبَعَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِنَارِ قَالَ يَحْنَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَكُونُهُ ذَلِكَ بِاسِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِنِ مرثنى يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّهُ النَّجَاشِيَّ لِلنَّاسِ فِي الْيَوْمِرِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفًى بِهِمْ وَكَجُرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ومركنى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْل بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مِسْكِينَةً مَرِضَتْ فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِمَرْضِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُمْ يَعُودُ الْمُسَاكِينَ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَا مَاتَتْ فَآذِنُونِي بِهَا فَخُرِجَ بِجَنَازَتِهَا لَيْلاً فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوا رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِ إِلْ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أُخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَـأَيْهَا فَقَالَ أَلَرْ آمْرُكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي بِهَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرِهْنَا أَنْ نُخْرِجَكَ لَيْلاً وَنُوقِظُكَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّنِكُم حَتَّى صَفّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرِهَا وَكَبْرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ وَمَرْشَىٰ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابِ عَن الرَّجُلِ يُدْرِكُ بَعْضَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَيَفُونُهُ بَعْضُهُ فَقَالَ يَقْضِى مَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِكَ باسب مَا يَقُولُ الْمُصَلِّى عَلَى الْجَنَازَةِ مَرْثَنَى يَحْبَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُتْثَبُرِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَلَّالَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ تُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا لَعَمْرُ اللَّهِ أُخْبِرُكَ أَتَّبِعُهَا مِنْ أَهْلِهَا فَإِذَا وُضِعَتْ كَجَّرْتُ وَحَمِـدْتُ اللَّهَ وَصَلَّيْتُ عَلَى نَلِيَّهِ ثُرَّ أَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَأَنَّ نُحَدًّا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْمَمُ بِهِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيْئَاتِهِ اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَا بَعْدَهُ **وَمَرْثَنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى صَبِيٍّ لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً قَطْ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ وَرَكْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لا يَقْرَأُ فِي الصَّلاَّةِ عَلَى الْجَنَازَةِ باب الصَّلاةِ عَلَى الْجِنَائِزِ بَعْدَ الصّْبْحِ إِلَى الإِسْفَارِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى الْإِصْفِرَارِ وَ*وَلَاثُنَى* يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحْمَدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُويْطِبٍ أَنَّ زَيْنَبَ

بِنْتَ أَبِي سَلَتَةَ تُوْفَيِّتْ وَطَارِقٌ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فَأْتِي بِجَنَازَيْهَا بَعْدَ صَلاَةِ الصّْبْحِ فَوْضِعَتْ بِالْبَقِيعِ قَالَ وَكَانَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ بِالصُّبْحِ قَالَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُمَرَ يَقُولُ لأَهْلِهَا إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جَنَازَتِكُورُ الآنَ وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وحارث عن مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ يُصَلَّى عَلَى الْجِيَّازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الطَّبْجِ إِذَا صُلِّيتًا لِوَفْتِهَا بِالسِّ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ فِي الْمُسْجِدِ مَرْشَني ابب ٨ مست ١١٠ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى مُمْرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ أَنَّهَا أَمَرَتْ أَنْ يُمَرَّ عَلَيْهَا بِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ فِي الْمَسْجِدِ حِينَ مَاتَ لِتَدْعُوَ لَهُ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ مَا أَسْرَعَ النَّاسَ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَى شَهيلِ ابْنِ بَيْضَاءَ إِلاَّ فِي الْمُسْجِدِ **وحدَّشَنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ صُلِّى اللهِ مِنه عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْمُسْجِدِ بِالسِبِ جَامِعِ الصَّلاَةِ عَلَى الْجُنَائِزِ صَائِعَي يَحْيَى الباب ٩ مست ١٥٥ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحْمَرَ وَأَبَّا هُرَيْرَةَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الجُنَائِرْ بِالْمُدِينَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَيَجْعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ وَالنِّسَاءَ مِمَا يَلِي الْقِبْلَةَ وَمَرْشَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ يُسَلِّمُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ مَا اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ يُسَلِّمُ عَنْ مَالِكِ حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهِ وَمَرْشَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ الصيه ١٤٥ لاَ يُصَلِّى الرَّجُلُ عَلَى الْجِنَازَةِ إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ قَالَ يَحْنَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرُهُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى وَلَدِ الزَّنَا وَأُمِّهِ لِمِسْبِ مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الْمُيِّتِ | باب ١٠ مَرْضَنَى يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمِ الثُّلاَثَاءِ وَصَلَّى النَّاسُ عَلَيْهِ أَفْذَادًا لاَ يَؤُمُّهُمْ أَحَدٌ فَقَالَ نَاسٌ يُدْفَنُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ وَقَالَ آخَرُونَ يُدْفَنُ بِالْبَقِيعِ فَجَاءَ أَبُو بَكُرِ الصَّدِّيقُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَقُولُ مَا دُفِنَ نَبِّيَّ قَطْ إِلَّا فِي مَكَانِهِ الَّذِي تُونِّي فِيهِ فَحُفِرَ لَهُ فِيهِ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ غُسْلِهِ أَرَادُوا نَزْعَ قَمِيصِهِ فَسَمِعُوا صَوْتًا يَقُولُ لاَ تَنْزِعُوا الْقَمِيصَ فَلَمْ يُنْزَعِ الْقَمِيصُ وَغُسُلَ وَهُوَ عَلَيْهِ عَيَاكِهِ وَ وَ اللَّهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ بِالْمُدِينَةِ رَجُلانِ الصيف ٥٥٠ أَحَدُهُمَا يَلْحَدُ وَالآخَرُ لاَ يَلْحَدُ فَقَالُوا أَيْهُمَا جَاءَ أَوَّلُ عَمِلَ عَمَلَهُ فَجَاءَ الَّذِي يَلْحَدُ فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَرِيْكِمْ وَمَدَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّبِيِّ عَرَبِكُمْ كَانَتْ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّبِيِّ عَرَبِكُمْ كَانَتْ عَرْسِهُ ٥٥١ oo تَقُولُ مَا صَدَّفْتُ بِمَوْتِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ حَتَّى شَمِعْتُ وَقْعَ الْكَرَازِينِ **وَمَارْثُنَى** عَنْ مَالِكٍ الصَّيْدِ ٥٥٠

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَالَتْ اللَّهِ ثَالَتْ رَأَيْتُ ثَلاَثَةَ أَفْتَارِ سَقَطْنَ فِي مُجْرَتِي فَقَصَصْتُ رُؤْيَاىَ عَلَى أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ قَالَتْ فَلَمَّا ثُوْ فَى رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكِ اللَّهِ عَيَّاكُ وَدُفِنَ فِي بَيْتِهَا قَالَ لَهَمَا أَبُو بَكْرِ هَذَا أَحَدُ أَقْمَارِكِ وَهُوَ خَيْرُهَا وَمَارَضَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِئَنْ يَثِقُ بِهِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ وَسَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْل تُوفْيَا بِالْعَقِيقِ وَمُمِلاً إِلَى الْمَدِينَةِ وَدُفِنَا بِهَا وَمَرْشَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِر بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ مَا أُحِبُ أَنْ أُدْفَنَ بِالْبَقِيعِ لأَنْ أُدْفَنَ بِغَيْرِ و أَحَبُ إِنَّى مِنْ أَنْ أُدْفَنَ بِهِ إِنَّمَا هُوَ أَحَدُ رَجُلَيْنِ إِمَّا ظَالِرٌ فَلاَ أُحِبُ أَنْ أَدْفَنَ مَعَهُ وَإِمَّا صَالِحٌ فَلاَ أُحِبُ أَنْ تُنْبَشَ لِي عِظَامُهُ بِالر الْوَقُوفِ لِلْجَنَائِزِ وَالْجِلُوسِ عَلَى الْمَقَابِرِ مَ**رَشَىٰ** يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِدٍ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَدِ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكُ إِلَّا كَانَ يَقُومُ فِي الْجِنَائِزِ ثُرَّ جَلَسَ بَعْدُ وَمَرْكُنُى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَتَوَسَّدُ الْقُبُورَ وَيَضْطَجِعُ عَلَيْهِــا قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا نُهِمَى عَن الْقُعُودِ عَلَى الْقُبُورِ فِيهَا نْرَى لِلْتَذَاهِبِ **وَمَارَثُنَى** عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُفَّانَ بْنِ سَهْل بْن حُنَيْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَمَامَةَ بْنَ سَهْل بْنِ حُنَيْفٍ يَقُولُ كُنَّا نَشْهَدُ الْجَنَائِزَ فَمَا يَجْلِسُ آخِرُ النَّاسِ حَتَّى يُؤْذَنُوا بِاللَّهِي عَنِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمُيَّتِ مَرْشَنَى يَحْبَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ عَنْ عَتِيكِ بْنِ الْحَارِثِ وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ أَبُو أُمَّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ عَلَيْهِ فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُمْ وَقَالَ غُلِيْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ فَصَاحَ النَّسْوَةُ وَبَكَيْنَ فَجَعَلَ جَابِرٌ يُسَكِّتُهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَايَّكِ ۖ دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلاَ تَبْكِيَنَّ بَاكِمَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوُجُوبُ قَالَ إِذَا مَاتَ فَقَالَتِ ابْنَتُهُ وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيدًا فَإِنَّكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ جِهَازَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَاكُمُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ وَمَا تَعُذُونَ الشَّهَادَةَ قَالُوا الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّكُ الشُّهَدَاءُ سَبْعَةٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمُطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَالْمَعْطُونُ شَهِيدٌ وَالْحَرِقُ شَهِيدٌ وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ يَجْمَعِ شَهِيدٌ وَعَلَّمْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

مدسیت ۵۵۴

صربيث ١٥٥٤

اسب ۱۱

يدسيت ٥٥٥

مدسیت ٥٦

مدسیت ٥٥٧

باسی ۱۲

عدسیت ۵۵۸

ريسة 200

تَقُولُ وَذُكِرَ لَهَمَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّ الْمُيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَغْفِرُ اللَّهُ لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ إِغَّا مَنّ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكِتُهُمْ بِيَهُودِيَّةٍ يَنْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَقَالَ إِنَّكُمْ لَتَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا بِاسِ الْحِسْبَةِ فِي الْمُصِيبَةِ مِرْضَىٰ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّكِ عَالَ لَا يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ وَمَرْشَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ | مريث ٥٦٠

أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ

أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ ۖ السَّلَبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ ۚ قَالَ

لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَئَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَحْتَسِبُهُمْ إِلاَّ كَانُوا جُنَّةً مِنَ النَّارِ فَقَالَتِ ا مْرَأَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْكُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوِ اثْنَانِ قَالَ أَوِ اثْنَانِ وَمَرْشَنَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ ما مديد ١٥٥ بَلَغَهُ عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّا إِلَى مَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصَابُ فِي وَلَدِهِ وَحَامَّتِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَتْ لَهُ خَطِيئَةٌ ۖ بِاسب جَامِعِ الْحِسْنَةِ فِي الْمُصِيبَةِ صَامِحْتَى يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْكِمْ قَالَ لِيُعَزِّ الْمُسْلِدِينَ فِي مَصَائِبِهِمُ الْمُصِيبَةُ بِي وَعَلَّمْ عَلَى السَّمِينَ فَي مَصَائِبِهِمُ الْمُصِيبَةُ بِي وَعَلَّمْ عَلَى السَّمَ عَالَمَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَالِيكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرِيْكِ مَن أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ فَقَالَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ إِنَّا يِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أَجُرْ نِي فِي مُصِيبَتِي وَأَعْقِبْنِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا فَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ بِهِ قَالَتْ أَمُّ سَلَىَةَ فَلْتَا تُوْفِّي أَبُو سَلَىَةَ قُلْتُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ هَلَـكَتِ امْرَأَةٌ لِى فَأْتَانِى مُحَمَّدُ بْنُ كَغْبِ الْقُرَظِيُ يُعَزِّينِي بِهَا فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ فَقِيهٌ عَالِمٌ عَالِدٌ مُجْتَهِـدٌ وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَكَانَ بِهَا مُعْجَبًا وَلَمَـا نُحِبًا فَمَاتَتْ فَوَجَدَ عَلَيْهَا وَجْدًا شَدِيدًا وَلَقِيَ عَلَيْهَا أَسَفًا حَتَّى خَلاَ فِي بَيْتٍ وَغَلَّقَ عَلَى نَفْسِهِ وَاحْتَجَبَ مِنَ النَّاسِ فَلمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَإِنَّ امْرَأَةً سَمِعَتْ بِهِ فَجَاءَتْهُ فَقَالَتْ إِنَّ لِى إِلَيْهِ حَاجَةً أَسْتَفْتِيهِ فِيهَا لَيْسَ يُجْزِيني فِيهَا إِلاَّ مُشَافَهَتُهُ فَذَهَبَ النَّاسُ وَلَزِمَتْ بَابَهُ وَقَالَتْ مَا لِي مِنْهُ بُدُّ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ إِنَّ هَا هُنَا امْرَأَةً أَرَادَتْ أَنْ تَسْتَفْتِيكَ وَقَالَتْ إِنْ أَرَدْتُ إِلاَّ مُشَافَهَتَهُ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ

وَهِيَ لَا تُفَارِقُ الْبَابَ فَقَالَ الْمُذَنُوا لَهَـَا فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ فَقَالَتْ إِنِّي جِثْتُكَ أَسْتَفْتِيكَ فِي أَمْرِ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَتْ إِنِّي اسْتَعَرْتُ مِنْ جَارَةٍ لِي حَلْيًا فَكُنْتُ أَلْبَسُهُ وَأُعِيرُهُ زَمَانًا ثُرَّ إِنَّهُمْ أَرْسَلُوا إِلَىَّ فِيهِ أَفَأُوَّدِيهِ إِلَيْهِمْ فَقَالَ نَعَمْ وَاللَّهِ فَقَالَتْ إِنَّهُ قَدْ مَكَثَ عِنْدِي زَمَانًا فَقَالَ ذَلِكَ أَحَقُّ لِرَدِّكِ إِيَّاهُ إِلَيْهِمْ حِينَ أَعَارُوكِيهِ زَمَانًا فَقَالَتْ أَىْ يَرْحَمْكَ اللَّهُ أَفَتَأْسَفُ عَلَى مَا أَعَارَكَ اللَّهُ ثُمَّ أَخَذَهُ مِنْكَ وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْكَ فَأَبْصَرَ مَا كَانَ فِيهِ وَتَفَعَهُ اللَّه بِقَوْلِمِتَا باب مَا جَاءَ فِي الإِخْتِفَاءِ **مَرَثْنَى** يَخْبَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُمَّدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُ إِلَّا الْمُخْتَفِى وَالْمُخْتَفِيَةَ يَعْنِي نَبَاشَ الْقُبُورِ وَ**وَلَاثَنَى** عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ كَانَتْ تَقُولُ كَسْرُ عَظْمِ الْمُسْلِمِ مَنِتًا كَكَسْرِهِ وَهُوَ حَى تَعْنِي فِي الإِثْرِ باسب جَامِعِ الْجَنَائِزِ مَرْثَنَى يَحْبَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَـامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيَّاكِتُهِم أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكُم قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى صَدْرِهَا وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّ فِيقِ الأَّعْلَى وَصَرَحْنَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَافِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِ مَا مِنْ نَبِيًّ يَمُوتُ حَتَّى يُخَيِّرَ قَالَتْ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى فَعَرَفْتُ أَنَّهُ ذَاهِب وَ وَ اللَّهِ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُمْ قَالَ إِنَّ أَحَدَّكُمْ إِذَا مَاتَ عُرضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْل الْجِئَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ يُقَالُ لَهُ هَذَا مَفْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَنَكَ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ **وَمَرْشَنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّكِ إِنَّا إِنْ آدَمَ تَأْكُلُهُ الأَرْضُ إِلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُرَكَّبُ ومد عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ الأَنْصَارِيّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّكِيمُ قَالَ إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِن طَيْرٌ يَعْلُقُ فِي شَجَمِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَهُ اللّهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ وَمَرْشَعْي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْظِي ۖ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدِى لِقَائِي أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ وَ وَ اللَّهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ

إب ١٥ مديث ٥٦٦

مدييث ٥٦٧

بأب ١٦ صربيث ٥٦٨

مديبشه ٥٦٩

صربیت ۵۷۰

صیسشہ ۵۷۱

صربیت ۵۷۲

صربیت ۵۷۳

مدسیشه ۵۷٤

وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لاَ يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ثُرَّ قَالَ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ قَالَ فَغَفَرَ لَهُ وَهِر شَيْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيْكِيِّ قَالَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى

الْفِطْرَةِ فَأَبُواهُ يُهُودَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ كَمَا تُنَاجَحُ الإِبلُ مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ

قَالَ قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ لأَهْلِهِ إِذَا مَاتَ فَحَرَّقُوهُ ثُمَّ اذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرّ

وَ وَ اللَّهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ ا

قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ وَمَرْضَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِيِّ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِ بْعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُحَـدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّئِكُمْ مُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرِ يح وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلاَدُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ

وَ وَ اللَّهِ عَنْ مَا لِكِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهُ مَا مَاتَ عُفَانُ بْنُ مَظْعُونِ وَمُرَّ بِجَنَازَتِهِ ذَهَبْتَ وَلَمْ تَلَبَّسْ مِنْهَــا بِشَيْءٍ وَ**وَرَشْنِي** 

مَالِكٌ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ تَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّكِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَبِسَ ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ قَالَتْ فَأَمَرْتُ جَارِيتِي بَريرَةَ تَتْبَعُهُ

فَتَبِعَتْهُ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَوَقَفَ فِي أَدْنَاهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقِفَ ثُرِّ انْصَرَفَ فَسَبَقَتْهُ بَريرَةُ

فَأَخْبَرَتْنِي فَلَمْ أَذْكُو لَهُ شَيْئًا حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ ذَكُوتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ الأُصَلَى عَلَيْهِمْ وَمَرْشَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ أَبَا هُرَ يْرَةَ قَالَ أَسْرِعُوا بِجَنَائِزَكُرْ فَإِنَّمَا الصيف ٥٨٠

هُوَ خَيْرٌ تُقَدِّمُونَهُ إِلَيْهِ أَوْ شَرَّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.



كتابالكان

كئاب ١٧

باب ا صيث ٥٨١

مدسیت ۸۸۲

مدسیت ۵۸۳

باسب ۲

عدسيث ٥٨٤

مدسیت ٥٨٥

خديب

رسيت ٥٨٧

**بابِ** مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ **مارَثْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَالِيْكُ لِنُسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ وحد شي عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الأَنْصَادِي ثُرَ الْمُنَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مَا لِلَّهِ مَا لَئِسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْوِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِئَ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ وصار عَنْ عَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزيز كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى دِمَشْقَ فِي الصَّدَقَةِ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحَرْثِ وَالْعَيْنِ وَالْمَـاشِيَةِ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ تَكُونُ الصَّدَقَةُ إلاَّ فِي ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ فِي الْحَرْثِ وَالْعَيْنِ وَالْمَـاشِيةِ باسب الزَّكَاةِ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ صَرَصْتَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةً مَوْلَى الزُّ بَيْرِ أَنَّهُ سَــأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحْمَدٍ عَنْ مُكَاتَبِ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ ا فَقَالَ الْقَاسِمُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَّكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَدِّدٍ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أَعْطِيَاتِهِمْ يَسْأَلُ الرَّجُلَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ وَإِنْ قَالَ لاَ أَسْلَمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا وَ*وَلَاثُنَّى* عَنْ مَالِكٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ عَنْ أَبِهَا أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ إِذَا جِنْتُ عُفَّانَ بْنَ عَفَّانَ أَقْبِضُ عَطَائِي سَــ أَلَني هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ فَإِنْ قُلْتُ نَعَمْ أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمُتَالِ وَإِنْ قُلْتُ لاَ دَفَعَ إِنَىٰ عَطَائِى **وَمَارْثَنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِيمٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لاَ تَجِبُ فِي مَالٍ زَّكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَمَلِثْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنْهُ قَالَ أَوِّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ مَالِكُ السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا

عَيْنًا كَمَا تَجِبُ فِي مِائَتَىٰ دِرْهُم قَالَ مَالِكُ لَيْسَ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نَاقِصَةً بَيُّنَةَ التُقْصَانِ زَكَاةٌ فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا عِشْرِينَ دِينَارًا وَازِنَةً فَفِيهَــا الزَّكَاةُ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا الزَّكَاةُ وَلَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمِ نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ زَكَاةٌ فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا مِائَتَىٰ دِرْهَمِ وَافِيةً فَفِيهَا الزَّكَاةُ فَإِنْ كَانَتْ تَجُوزُ بِجَوَاز الْوَازِنَةِ رَأَيْتُ فِيهَــا الزَّكَاةَ دَنَانِيرَ كَانَتْ أَوْ دَرَاهِمَ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلِ كَانَتْ عِنْدَهُ سِتُونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ وَازِنَةً وَصَرْفُ الدَّرَاهِمِ بِبَلَدِهِ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارِ أَنَّهَا لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ وَإِنَّمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا أَوْ مِائَتَىٰ دِرْهَمٍ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلِ كَانَتْ لَهُ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ مِنْ فَائِدَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَتَجَرَ فِيهَا فَلَمْ يَأْتِ الْحَوْلُ حَتَّى بَلَغَتْ مَا تَّجِيَبُ فِيهِ الزَّكَاةُ أَنَّهُ يُزَكِّيهَا وَإِنْ لَمْ تَتِمَّ إِلاَّ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَـا الْحَوْلُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ بَعْدَ مَا يَحُولُ عَلَيْهَـا الْحَوْلُ بِيَوْمِ وَاحِدٍ ثُمَّ لاَ زَّكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ زُكِّيتْ وَقَالَ مَالِكُ فِي رَجُلِ كَانَتْ لَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَتَجَرَ فِيهَا فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَقَدْ بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَارًا أَنَّهُ يْزَكِّيهَا مَكَانَهَا وَلاَ يَنْتَظِرُ بِهَا أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَـا الْحَـوْلُ مِنْ يَوْمَ بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ لأَنَّ الْحَـوْلَ قَدْ حَالَ عَلَيْهَـا وَهِيَ عِنْدَهُ عِشْرُونَ ثُمَّ لاَ زَّكَاةً فِيهَـا حَتَّى يَحُـولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ زُكِّيتْ قَالَ مَالِكٌ الأَمْنِ الْحُبْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي إِجَارَةِ الْعَبِيدِ وَخَرَاجِهِمْ وَكِرَاءِ الْمُسَاكِينِ وَكِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ أَنَّهُ لاَ تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الزَّكَاةُ قَلَ ذَلِكَ أَوْ كَثْرَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ يَكُونُ بَيْنَ الشَّرَكَاءِ إِنَّ مَنْ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ مِنْهُمْ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا أَوْ مِاتَّتَى دِرْهَم فَعَلَيْهِ فِهَا الزَّكَاةُ وَمَنْ نَقَصَتْ حِصَّتُهُ عَمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلاَ زَّكَاةَ عَلَيْهِ وَإِنْ بَلَغَتْ حِصَصُهُمْ جَمِيعًا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَكَانَ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ أَفْضَلَ نَصِيبًا مِنْ بَعْضِ أُخِذَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ إِذَا كَانَ فِي حِصَّةِ كُلِّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَايَكِ إِلَيْ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أُوَاقِ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِنَىٰ فِي ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُل ذَهَبٌ أَوْ وَرِقٌ مُتَفَرِّقَةٌ بِأَيْدِى أَنَاسِ شَتَّى فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْصِيَهَا جَمِيعًا ثُرَّ يُخْرِجَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ زَكَاتِهَا كُلُّهَا قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ أَفَادَ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا إِنَّهُ لاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَــا حَتَّى يَحُـولَ عَلَيْهَــا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا بِاسِ الزَّكَاةِ فِي الْمُعَادِنِ صَائِعَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ

باب ۳ صدیث ۸۸

رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِ اللَّهِ بَلِكُلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُوزَ نِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ فَتِلْكَ الْمُتَعَادِنُ لَا يُؤخِّذُ مِنْهَــا إِلَى الْيَوْمِ إِلاَّ الزَّكَاةُ قَالَ مَالِكٌ أَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ لاَ يُؤْخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا قَدْرَ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا أَوْ مِائَتَىٰ دِرْهَمٍ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَفِيهِ الزَّكَاةُ مَكَانَهُ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ أُخِذَ بِحِسَابِ ذَلِكَ مَا دَامَ فِي الْمُعْدِنِ نَيْلٌ فَإِذَا انْقَطَعَ عِزْقُهُ ثُرَ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ نَيْلٌ فَهُوَ مِثْلُ الأَوَّلِ يُبْتَدَأُ فِيهِ الزَّكَاةُ كَمَا ابْتُدِئَتْ فِي الأَوَّلِ قَالَ مَالِكٌ وَالْمُعْدِنُ بِحَنْزِلَةِ الزَّرْعِ يُؤْخَذُ مِنْهُ مِنْلُ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّرْعِ يُؤْخَذُ مِنْهُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَعْدِنِ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ وَلاَ يُنْتَظَرُ بِهِ الْحَـَوْلُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّرْعِ إِذَا حُصِدَ الْغُشْرُ وَلاَ يُنْتَظَرُ أَنْ يَحُـولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ بِاسِمِ زَّكَاةِ الرِّكَاذِ مِرْشَنَى يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرِّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّلِكِينِهِ قَالَ فِي الرِّكَازِ الْحُنْمُسُ قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الَّذِي لاَ الْحَيْلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا وَالَّذِي سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ أَنَّ الرَّكَازَ إِنَّمَا هُوَ دِفْنٌ يُوجَدُ مِنْ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ مَا لَمَ يُطْلَب بِمَالٍ وَلَمْ يُتَكَلَّفْ فِيهِ نَفَقَةٌ وَلاَ كَجِيرُ عَمَلِ وَلاَ مَثُونَةٍ فَأَمَّا مَا طُلِبَ بِمَالٍ وَثُكُلِّفَ فِيهِ كَجِيرُ عَمَل فَأْصِيبَ مَرَّةً وَأَخْطِئَ مَرَّةً فَلَيْسَ بِرِكَازٍ بِالسِبِ مَا لاَ زَكَاةً فِيهِ مِنَ الْحُالِيِّ وَالتَّبْرِ وَالْعَنْبَرِ مَرَضَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ كَانَتْ تَلَى بَنَاتِ أَخِيهَا يَتَامَى فِي جَمْرِهَا لَمُنَّ الْحَلَّىٰ فَلاَ تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ وَمَدَكُمْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّى بَنَاتِهُ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ ثُمَّ لاَ يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّمِنَّ الزَّكَاةَ قَالَ مَالِكٌ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ تِبْرُ أَوْ حَلْيٌ مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ لِلْبُسِ فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ عَامٍ يُوزَنُ فَيُؤْخَذُ رُبُعُ عُشْرِهِ إِلاَّ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ وَزْنِ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنَا أَوْ مِاتَّتَى دِرْهَمِ فَإِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ وَإِنَّمَا تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُمْسِكُهُ لِغَيْرِ اللَّبْسِ فَأَمَّا التِّبْرُ وَالْحُلِئِ الْمَكْسُورُ الَّذِى يُر يدُ أَهْلُهُ إِصْلاَحَهُ وَلُبْسَهُ فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ أَهْلِهِ فَلَيْسَ عَلَي أَهْلِهِ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ فِي اللَّوْلُو وَلاَ فِي الْمِسْكِ وَلاَ الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ لِلسِ زَكَاةٍ أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَالتِّجَارَةِ لَهُمْ فِيهَا صِرْحَى يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لاَ تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ وَ*وَلاَثْنِي* عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

باب ٤ صريث ٥٨٩

باپ ہ

مدىيث ٥٩٠

رسيت ١٩٥

باب ٦

ييث ١٩٩٥

الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَلِينِي وَأَخًا لِي يَتِيمَيْنِ فِي جَبْرِهَا فَكَانَتْ ثُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا ۗ الزَّكَاةَ وَمَرْشَعْي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْشِيُّ كَانَتْ تُعْطِى أَمْوَالَ الْيَتَامَى الَّذِينَ فِي جَمْرِهَا مَنْ يَقِّبِرْ لَهُمْ فِيهَا وَمَارَكُنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ اشْتَرَى لِتِنِي أَخِيهِ يَتَامَى فِي حَجْرِهِ مَالاً فَبِيعَ ذَلِكَ الْمَــالُ بَعْدُ بِمَـالٍ كَثِيرٍ قَالَ مَالِكٌ لاَ بَأْسَ بِالتَّجَارَةِ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَهُمْ إِذَا كَانَ الْوَلِيْ مَأْذُونًا فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ ضَمَانًا بِاسِمِ زَكَاةِ الْمِيرَاثِ حَدَثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ وَلَمْ يُؤَدِّ | ابب v زَكَاةَ مَالِهِ إِنِّي أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَلاَ يُجَاوَزُ بِهَا الثُّلُثُ وَتُبَدَّى عَلَى الْوَصَايَا وَأَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ فَلِذَلِكَ رَأَيْتُ أَنْ تُبَدَّى عَلَى الْوَصَايَا قَالَ وَذَلِكَ إِذَا أَوْصَى بِهَا الْمُنَيْثُ قَالَ فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِذَلِكَ الْمُنَيْثُ فَفَعَلَ ذَلِكَ أَهْلُهُ فَذَلِكَ حَسَنٌ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَهْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُمْ ذَلِكَ قَالَ وَالشَّنَّةُ عِنْدَنَا الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى وَارِثٍ زَّكَاةٌ فِي مَالٍ وَرِثَهُ فِي دَيْنِ وَلاَ عَرْضٍ وَلاَ دَارِ وَلاَ عَبْدٍ وَلاَ وَلِيدَةٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِ مَا بَاعَ مِنْ ذَلِكَ أَوِ اقْتَضَى الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهُ وَقَبَضَهُ وَقَالَ مَالِكُ السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ تَجِبُ عَلَى وَارِثٍ فِي مَالٍ وَرِنَّهُ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ **باسب** الزَّكَاةِ فِي | باب ٨ الدَّيْنِ مِرْشَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ عُفَّانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُو فَمَنْ كَانَ عَلَيهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ **ومارَّشْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَيُوبَ بْنِ أَبِي تَمْيِمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلاَةِ ظُلْمًا يَأْمُنُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ وَيُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ ثُرِّ عَقَّبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابِ أَنْ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ إِلَّا زَّكَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا وَ رَبُّ عَنْ مَالِكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّهُ سَـأَلَ سُلَيْهَانَ بْنَ يَسَـارِ عَنْ رَجُل لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لا قَالَ مَالِكٌ الأَمْنُ الَّذِي لا اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي الدِّيْنِ أَنَّ صَاحِبَهُ لاَ يُزَكِّهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ سِنِينَ ذَوَاتِ عَدَدٍ ثُمَّ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ لَرْ تَجِبُ عَلَيهِ إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنْ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا لا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ سِوَى الَّذِي قُبِضَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يُزَّكِي مَعَ مَا قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ ذَلِكَ قَالَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَاضَّ غَيْرُ الَّذِي افْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ وَكَانَ الَّذِي افْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ لاَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلاَ زَّكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ وَلَـكِنْ لِيَحْفَظْ عَدَدَ مَا اقْتَضَى فَإِنِ اقْتَضَى بَعْدَ

ذَلِكَ عَدَدَ مَا تَتِمْ بِهِ الزَّكَاةُ مَعَ مَا قَبَضَ قَبْلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ فَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَهْ لَكَ مَا اقْتَضَى أَوْلاً أَوْ لَمْ يَسْتَهْ لِـكُهُ فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ مَعَ مَا اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ فَإِذَا بَلَغَ مَا اقْتَضَى عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا أَوْ مِائَتَىٰ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ ثُمَّ مَا اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بِحَسَبٍ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَالدَّلِيلُ عَلَى الدَّيْنِ يَغِيبُ أَعْوَامًا ثُرَّ يْقْتَضَى فَلاَ يَكُونُ فِيهِ إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ أَنَّ الْعُرُوضَ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لِلتِّجَارَةِ أَعْوَامًا ثُمَّ يَبِيعُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي أَثْمَانِهَا إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ أَوِ الْعُرُوضِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوِ الْعُرُوضِ مِنْ مَالٍ سِوَاهُ وَإِنَّمَا يُخْرِجُ زَكَاةَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ وَلاَ يُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهِ قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُل يَكُونُ عَلَيْهِ دَنْ وَعِنْدَهُ مِنَ الْعُرُوضِ مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدِّننِ وَيَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِّ سِوَى ذَلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَانَّهُ يُزَكِّي مَا بِيَدِهِ مِنْ نَاضٍّ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنَ الْعُرُوضِ وَالنَّقْدِ إِلاَّ وَفَاءُ دَيْنِهِ فَلاَ زَّكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضَ فَضْلٌ عَنْ دَيْنِهِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّمُهُ بِالسِّبِ زَّكَاةِ الْعُرُوض مَرْثُنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ وَكَانَ زُرَيْقٌ عَلَى جَوَازِ مِصْرَ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ وَسُلَيْهَانَ وَعُمَـرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَذَكَرَ أَنَّ مُمَـرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ الظُّرْ مَنْ مَنْ مَنْ بِكَ مِنَ الْمُسْلِحِينَ فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِحِيمْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التُّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَـابِ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارِ فَدَعْهَا وَلاَ تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهل الذَّمَّةِ خَنُذْ مِنَا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارِ فَدَعْهَا وَلاَ تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا وَاكْتُبْ لَهُمْ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ كِتَابًا إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْحُوْلِ قَالَ مَالِكُ الأَمْنِ عِنْدَنَا فِيهَا يُدَارُ مِنَ الْعُرُوضِ لِلتِّجَارَاتِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَدَّقَ مَالَهُ ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ عَرْضًا بَزًّا أَوْ رَقِيقًا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ثُرً بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ لاَ يُؤَدِّي مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ زَّكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ صَدَّقَهُ وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَبِعْ ذَلِكَ الْعَرْضَ سِنِينَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الْعَرْضِ زَكَاةٌ وَإِنْ طَالَ زَمَانُهُ فَإِذَا بَاعَهُ فَلَيْسَ فِيهِ إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى بِالذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ حِنْطَةً أَوْ تَمْرًا أَوْ غَيْرَهُمَا ا

بانب ۹ حدمیت ۹۹

لِلتِّجَارَةِ ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ثُرَّ يَبِيعُهَا أَنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةَ حِينَ يَبِيعُهَا إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِثْلَ الْحَصَادِ يَحْصُدُهُ الرَّجُلُ مِنْ أَرْضِهِ وَلاَ مِثْلَ الْجِدَادِ قَالَ مَالِكٌ وَمَا كَانَ مِنْ مَالٍ عِنْدَ رَجْلِ يُدِيرُهُ لِلتِّجَارَةِ وَلاَ يَنِضُ لِصَاحِبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يَجْعَلُ لَهُ شَهْرًا مِنَ السَّنَةِ يُقَوِّمُ فِيهِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ عَرْضِ لِلتَّجَارَةِ وَ يُحْصِي فِيهِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ نَقْدٍ أَوْ عَيْنِ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ وَقَالَ مَالِكٌ وَمَنْ تَجَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ لَمْ يَتْجُرْ سَوَاءٌ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلاَّ صَدَقَةٌ وَاحِدَةٌ فِي كُلِّ عَامٍ تَجَرُوا فِيهِ أَوْ لَمْ يَغْجُرُوا بِاسبِ مَا جَاءَ فِي الْكَنْزِ مَرْضَىٰ يَحْيَى عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُشْـأَلُ عَنِ الْـكَنْزِ مَا هُوَ فَقَالَ هُوَ الْمَـالُ الَّذِى لاَ تُؤَدِّى مِنْهُ الزَّكَاةُ وَ لَهُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي صَــالِحٍ السِّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثَلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يَطْلُبُهُ حَتَّى يُعْكِنَهُ يَقُولُ أَنَا كُنْزُكَ بِاسِ صَدَقَةِ الْمَاشِيَةِ مِرْضَى يَحْبَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الصَّدَقَةِ قَالَ فَوَجَدْتُ فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الصَّدَقَةِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَدُونَهَا الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ وَفِيما فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ابْنَهُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَرْ تَكُنِ ابْنَهُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَر وفِيما فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسِ وَأَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ وَفِيهَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى سِتِّينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ وَفِيهَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْس وَسَبْعِينَ جَذَعَةٌ وَفِيهَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى تِسْعِينَ ابْنَتَا لَبُونِ وَفِيهَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْل فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الإِبِل فَغِي كُلّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ جَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي سَائِمَةِ الْغَمَ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ وَفِيَا فَوْقَ ذَلِكَ إِنَى مِائْتَيْن شَاتَانِ وَفِيَا فَوْقَ ذَلِكَ إِنَى ثَلَاثِمِائَةٍ ثَلاَثُ شِيَاهٍ فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ وَلاَ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ

باسب ۱۰

مدنیث ۲۰۱

إسب ١١ حديث ٢٠٢

باسب ۱۲ حدیث ۲۰۳

عَوَارٍ إِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ وَلا يُحْرَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَ إِللَّهِ يَةِ وَفِي الرَّقَةِ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أَوَاقِ

رُبُعُ الْعُشْرِ بِالسِبِ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْبَقَرِ مِرْشَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ

قَيْسٍ الْمُكِّىِّ عَنْ طَاوُسٍ الْيُمَانِيِّ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ الأَنْصَارِيِّ أَخَذَ مِنْ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا

وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً وَأُتِيَ بِمَا دُونَ ذَلِكَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا وَقَالَ لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْرَ إِلَّهِ مُ شَيْئًا حَتَّى أَلْقَاهُ فَأَسْأَلَهُ فَتُوْفَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْرَ اللَّهِ عَيْرًا أَنْ يَقْدُمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ قَالَ يَخْمَى قَالَ مَالِكٌ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِيمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ عَلَى رَاعِيَيْنِ مُفْتَرِ قَيْنِ أَوْ عَلَى رِعَاءٍ مُفْتَرِ قِينَ فِي بُلْدَانِ شَتَّى أَنَّ ذَلِكَ يُحْمَعُ كُللهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَيُؤَدِّي مِنْهُ صَدَقَتَهُ وَمِثْلُ ذَلِكَ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الذَّهَبُ أَوِ الْوَرِقُ مُتَفَرِّقَةً فِي أَيْدِى نَاسِ شَتَّى أَنَّهُ ا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخْمَعَهَا فَيْخْرِجَ مِنْهَــا مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مِنْ زَّكَاتِهَا وَقَالَ يَحْبَى قَالَ مَالِكُ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الضَّاأَنُ وَالْمَعْزُ أَنَّهَا تُجْمَعُ عَلَيْهِ فِي الصَّدَقَةِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ صُدِّقَتْ وَقَالَ إِنَّمَا هِي غَمَمْ كُلُّهَا وَفِي كِتَابٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمْ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ كَانَتِ الضَّأْنُ هِيَ أَكْثَرَ مِنَ الْمَعْزِ وَلَمْ يَجِبْ عَلَى رَبُّهَا إِلاَّ شَاةٌ وَاحِدَةٌ أَخَذَ الْمُصَدِّقُ تِلْكَ الشَّاةَ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَى رَبّ الْمُاكِ مِنَ الضَّاأِنِ وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْزُ أَكْثَرُ مِنَ الضَّاأُنِ أُخِذَ مِنْهَا فَإِنِ اسْتَوَى الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ أَخَذَ الشَّاةَ مِنْ أَيَّتِهَا شَاءَ قَالَ يَحْتَى قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ الإِبِلُ الْعِرَاب وَالْبُخْتُ يُخْمَعَانِ عَلَى رَبِّهِمَا فِي الصَّدَقَةِ وَقَالَ إِنَّمَا هِيَ إِبِلٌ كُلُّهَا فَإِنْ كَانَتِ الْعِرَابُ هِيَ أَكْثَرَ مِنَ الْبُخْتِ وَلَمْ يَجِبْ عَلَى رَبِّهَا إِلاَّ بَعِيرٌ وَاحِدٌ فَلْيَأْخُذْ مِنَ الْعِرَابِ صَدَقَتَهَا فَإِنْ كَانَتِ الْبُخْتُ أَكْثَرَ فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا فَإِنِ اسْتَوَتْ فَلْيَأْخُذْ مِنْ أَيْتِهَا شَاءَ قَالَ مَالِكُ وَكَذَلِكَ الْبَقَرُ وَالْجِنَوَامِيسُ تَجْمَعُ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى رَبُّهَا وَقَالَ إِنَّمَا هِيَ بَقَرٌ كُلُّهَا فَإِنْ كَانَتِ الْبَقَرُ هِيَ أَكْثَرَ مِنَ الْجَوَامِيسِ وَلاَ تَجِبُ عَلَى رَبِّهَا إِلاَّ بَقَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَلْيَأْخُذْ مِنَ الْبَقَرِ صَدَقَتَهُمَا وَإِنْ كَانَتِ الْجَوَامِيسُ أَكْثَرَ فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا فَإِنِ اسْتَوَتْ فَلْيَأْخُذْ مِنْ أَيِّتِهَا شَاءَ فَإِذَا وَجَبَتْ فِي ذَلِكَ الصَّدَقَةُ صُدِّقَ الصِّنْفَانِ جَمِيعًا قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ مَنْ أَفَادَ مَاشِيَةً مِنْ إِبِلِ أَوْ بَقَرِ أَوْ غَنَمَ فَلاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِ فِيهَـا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهـا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ قَبْلَهَا نِصَّابُ مَاشِيَةٍ وَالنَّصَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ إِمَّا خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ وَإِمَّا ثَلَائُونَ بَقَرَةً وَإِمَّا أَرْبَعُونَ شَـاةً فَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِل أَوْ تَلاَثُونَ بَقَرَةً أَوْ أَرْبَعُونَ شَاةً ثُرَّ أَفَادَ إِلَيْهَا إِبِلاً أَوْ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا بِاشْتِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا وَإِنْ لَمْ يَحُلْ عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَـوْلُ وَإِنْ كَانَ مَا أَفَادَ مِنَ الْمُـاشِيَةِ إِلَى مَاشِيَتِهِ قَدْ صُدِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِ يَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ

قَبْلَ أَنْ يَرِثَهَا بِيَوْمِ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُ مَاشِيَتَهُ قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ الْوَرِقِ يُزَكِّيهَا الرَّجُلُ ثُرِّ يَشْتَرِى بِهَا مِنْ رَجُلِ آخَرَ عَرْضًا وَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِي عَرْضِهِ ذَلِكَ إِذَا بَاعَهُ الصَّدَقَةُ فَيُخْرِجُ الرَّجُلُ الآخَرُ صَدَقَتَهَا هَذَا الْيُوْمَ وَيَكُونُ الآخَرُ قَدْ صَدَّقَهَا مِنَ الْغَدِ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلَ كَانَتْ لَهُ غَمَ ۗ لاَ تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ فَاشْتَرَى إِلَيْهَا غَنَمًا كَثِيرَةً تَجِبُ فِي دُونِهَا الصَّدَقَةُ أَوْ وَرِثْهَا أَنَّهُ لا تَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْغَنَمُ كُلُّهَا الصَّدَقَةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا بِاشْتِرَاءٍ أَوْ مِيرَاثٍ وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنْ مَاشِيَةٍ لاَ تَجِبُ فِيهَـا الصَّدَقَةُ مِنْ إِبِل أَوْ بَقَرِ أَوْ غَمَ فَلَيْسَ يُعَدُّ ذَلِكَ نِصَـابَ مَالٍ حَتَّى يَكُونَ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَـا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ فَذَلِكَ النَّصَابُ الَّذِي يُصَدِّقُ مَعَهُ مَا أَفَادَ إِلَيْهِ صَاحِبْهُ مِنْ قَلِيلِ أَوْ كَثِيرٍ مِنَ الماشِيَةِ قَالَ مَالِكٌ وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُل إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَمَ يَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَـا الصَّدَقَةُ ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا بَعِيرًا أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً صَدَّقَهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكُ وَهَذَا أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِنَىٰ فِي هَذَا قَالَ مَالِكٌ فِي الْفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ فَلاَ تُوجَدُ عِنْدَهُ أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ ابْنَةَ مَخَاضِ فَلَمْ تُوجَدْ أُخِذَ مَكَانَهَا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرُ وَإِنْ كَانَتْ بِنْتَ لَبُونٍ أَوْ حِقَّةً أَوْ جَذَعَةً وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ كَانَ عَلَى رَبِّ الإِبِل أَنْ يَبْتَاعَهَا لَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِهَا وَلاَ أُحِبُ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا وَقَالَ مَالِكٌ فِي الإِبِلِ النَّوَاضِحِ وَالْبَقَرِ السَّوَانِي وَبَقَرِ الْحَرْثِ إِنِّي أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ إِذَا وَجَبَتْ فِيهِ الصَّدَقَةُ بَاسِ صَدَقَةِ الْخُلطَاءِ قَالَ يَحْنَى قَالَ مَالِكٌ فِي الْخَلِيطَيْنِ إِذَا كَانَ الرَّاعِي وَاحِدًا وَالْفَحْلُ وَاحِدًا وَالْمُرَاحُ وَاحِدًا وَالدَّلْوُ وَاحِدًا فَالرَّجُلاَنِ خَلِيطَانِ وَإِنْ عَرَفَ كُلْ وَاحِدٍ مِنْهُــَمَا مَالَهُ مِنْ مَالِ صَــاحِبِهِ قَالَ وَالَّذِى لَا يَعْرِفُ مَالَهُ مِنْ مَالِ صَـاحِبِهِ لَيْسَ بِخَلِيطٍ إِنَّمَا هُوَ شَرِيكٌ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى الْخَلِيطَيْنِ حَتَّى يَكُونَ لِـكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُـهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لأَحَدِ الْخَلِيطَيْنِ أَرْبَعُونَ شَاةً فَصَاعِدًا وَلِلآخَرِ أَقَلُ مِنْ أَرْ بَعِينَ شَاةً كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى الَّذِي لَهُ الأَرْ بَعُونَ شَاةً وَلَمْ تَكُنْ عَلَى الَّذِي لَهُ أَقَلْ مِنْ ذَلِكَ صَدَقَةٌ فَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ جُمِعًا فِي الصَّدَقَةِ وَوَجَبَتِ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا فَإِنْ كَانَ لأَحَدِهِمَا أَلْفُ شَاةٍ أَوْ أَقَلُ مِنْ ذَلِكَ مِتَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ وَالِلآخِرِ أَرْبَعُونَ شَاةً أَوْ أَكْثَرُ فَهَمَ خَلِيطَانِ يَتَرَادًانِ الْفَضْلَ بَيْنَهُمَ

باسب ۱۳

بِالسَّوِيَّةِ عَلَى قَدْرِ عَدَدِ أَمْوَالِهِمَا عَلَى الأَلْفِ بِحِصَّتِهَا وَعَلَى الأَرْبَعِينَ بِحِصَّتِهَا قَالَ مَالِكُ الْخُلِيطَانِ فِي الإِبِلِ بِمَنْزِلَةِ الْخَلِيطَيْنِ فِي الْغَنَم يَجْتَمِعَانِ فِي الصَّدَقَةِ جَمِيعًا إِذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَالِكِهِمْ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإبلِ صَدَقَةً وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي سَائِمَةِ الْغَنَم إِذَا بَلَغَتْ أَرْ يَعِينَ شَـاةً شَـاةٌ وَقَالَ يَخْبَى قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِنَّ فِي ذَلِكَ قَالَ مَالِكُ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ لاَ يُحْرَحُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ أَضْحَابَ الْمُوَاشِي قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ لاَ يُحْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ أَنْ يَكُونَ النَّفَرُ الثَّلاَئَةُ الَّذِينَ يَكُونُ لِـكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْ بَعُونَ شَاةً قَدْ وَجَبَتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي غَنَمِهِ الصَّدَقَةُ فَإِذَا أَظَلَّهُمُ الْمُصَدِّقُ جَمَعُوهَا لِثَلاَّ يَكُونَ عَلَيْهِمْ فِيهَا إِلاَّ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَنْهُوا عَنْ ذَلِكَ وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ يَكُونُ لِـكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا فِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ فَإِذَا أَظَلَهُمَا الْمُصَدَّقُ فَرَقَا غَنَمَهُمَا فَلَمْ يَكُنْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلاَّ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَنْهِي عَنْ ذَلِكَ فقيلَ لا يُحْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ قَالَ مَالِكٌ فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ بَابِ مَا جَاءَ فِيمَا يُعْتَدُ بِهِ مِنَ السَّخْلِ فِي الصَّدَقَةِ صَرَحْنَى يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ عَنِ ابْنِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ جَدِّهِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ فَقَالُوا أَتَعُدُ عَلَيْنَا بِالسَّخْل وَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا فَلَمًا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ عُمَرُ نَعَمْ تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي وَلاَ تَأْخُذُهَا وَلاَ تَأْخُذُ الأَكُولَةَ وَلاَ الرُّبِّي وَلاَ الْمَاخِضَ وَلاَ فَحْنَلَ الْغَنَمَ وَتَأْخُذُ الْجَـذَعَةَ وَالتَّلِيَّةَ وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْغَنَم وَخِيَارِهِ قَالَ مَاللِكُ وَالسَّخْلَةُ الصَّغِيرَةُ حِينَ تُنْتَجُ وَالرُّ بِّي الَّتِي قَدْ وَضَعَتْ فَهِيَ ثُرَبِّي وَلَدَهَا وَالْمـاخِضُ هِيَ الْحَتَامِلُ وَالأَّكُولَةُ هِيَ شَـاةُ اللَّحْمِ الَّتِي تُسَمَّنُ لِتُؤْكَلَ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ لَا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ فَتَوَالَدُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيهَا الْمُصَدِّقُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ فَتَبْلُغُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ بِوِلاَ دَيْهَا قَالَ مَالِكُ إِذَا بَلَغَتِ الْغَنَمُ بِأَوْلاَدِهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ فَعَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةُ وَذَلِكَ أَنَّ وِلاَدَةَ الْغَنَم مِنْهَا وَذَلِكَ مُخَالِفٌ لِمَا أُفِيدَ مِنْهَا بِاشْتِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاتٍ وَمِثْلُ ذَلِكَ الْعَرْضُ لاَ يَبْلُغُ ثَمَنُهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ثُرَّ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ فَيَبَلُغُ

إسب ١٤ صريث ١٠٤

بِرِبْجِهِ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ فَيُصَدِّقُ رِبْحَهُ مَعَ رَأْسِ الْمَـالِ وَلَوْ كَانَ رِبْحُهُ فَائِدَةً أَوْ مِيرَائًا لَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهُ أَوْ وَرِثَهُ قَالَ مَالِكُ فَغِذَاءُ الْغَنَمِ مِنْهَا كَمَا رِبْحُ الْمَالِ مِنْهُ غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ فِي وَجْهِ آخَرَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ثُرَّ أَفَادَ إِلَيْهِ مَالاً تَرَكَ مَالَهُ الَّذِي أَفَادَ فَلَمْ يُزَكِّهِ مَعَ مَالِهِ الأَوَّلِ حِينَ يُزَكِّهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلِ غَمَّهُ أَوْ بَقَرٌ أَوْ إِبِلٌ تَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا الصَّدَقَةُ ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْها بَعِيرًا أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً صَدَّقَهَا مَعَ صِنْفِ مَا أَفَادَ مِنْ ذَلِكَ حِينَ يُصَدِّقُهُ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ الصِّنْفِ الَّذِي أَفَادَ نِصَابُ مَاشِيَةٍ قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ بِاسب الْعَمَل فِي صَدَقَةِ عَامَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَا قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُل تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ وَإِبِلُهُ مِائَةُ بَعِيرِ فَلاَ يَأْتِيهِ السَّـاعِي حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ أُخْرَى فَيَأْتِيهِ الْمُصَدِّقُ وَقَدْ هَلَكَتْ إِيلُهُ إِلاَّ خَمْسَ ذَوْدٍ قَالَ مَالِكٌ يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْجُنسِ ذَوْدٍ الصَّدَقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَجَبَتَا عَلَى رَبِّ الْمَالِ شَاتَيْنِ فِي كُلِّ عَامِرٍ شَاةٌ لأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ يَوْمَ يُصَدِّقُ مَالَهُ فَإِنْ هَلَكَتْ مَاشِيتُهُ أَوْ غَمَتْ فَإِغَّمَا يُصَدِّقُ الْمُصَدِّقُ زَّكَاةَ مَا يَجِدُ يَوْمَ يُصَدِّقُ وَإِنْ تَظَاهَرَتْ عَلَى رَبِّ الْمُتالِ صَدَقَاتٌ غَيْرُ وَاحِدَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَدِّقَ إِلاَّ مَا وَجَدَ الْمُصَدِّقُ عِنْدَهُ فَإِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ أَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهَا صَدَقَاتٌ فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى هَلَكَتْ مَاشِيتُهُ كُلُّهَا أَوْ صَارَتْ إِلَى مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ فَإِنَّهُ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ وَلَا ضَمَانَ فِيمَا هَلَكَ أَوْ مَضَى مِنَ السِّنينَ باب النَّهٰي عَنِ التَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ مَرْثَنَى يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيّ عِيَّكِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ بِغَنَم مِنَ الصَّدَقَةِ فَرَأًى فِيهَــا شَــاةً حَافِلاً ذَاتَ ضَرْعٍ عَظِيمٍ فَقَالَ عُمَرُ مَا هَذِهِ الشَّاةُ فَقَالُوا شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ عُمَرُ مَا أَعْطَى هَذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ لاَ تَفْتِنُوا النَّاسَ لاَ تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ نَكَّبُوا عَن الطَّعَامِ وَ**وَرَاثُنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَانَ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَ نِي رَجُلاَنِ مِنْ أَشْجَعَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الأَنْصَـارِئَ كَانَ يَأْتِيهِمْ مُصَدِّقًا فَيَقُولُ

مدسیت ۲۰۶

لِرَبِّ الْمَــالِ أَخْرِجْ إِنَّ صَدَقَةَ مَالِكَ فَلاَ يَقُودُ إِلَيْهِ شَــاةً فِيهَــا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ إِلاَّ قَبِلَهَا قَالَ

باب ۱۷ مد*یب*ش ۱۰۷

باب ۱۸ *مدیث* ۲۰۸ مد*یث* ۲۰۹

يدسيشه ١١٠

باب ١٩ مديث ١١١

عدسيست ١١٢

مَالِكُ الشُّنَّةُ عِنْدَنَا وَالَّذِي أَدْرَكُتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا أَنَّهُ لاَ يُضَيَّقُ عَلَى الْمُسْلِسِينَ فِي زَكَاتِهِمْ وَأَنْ يُفْتِلَ مِنْهُمْ مَا دَفَعُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِالسِبِ أَخْذِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا صَرَصْنَى يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَـارِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِيْنِينَ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلِ عَلَيْهَا إِلَّا لِخَسَةٍ لِغَازِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلِ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلِ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلِ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ إِلَّا عَلَى وَجْهِ الإجْتِهَادِ مِنَ الْوَالِي فَأَيُّ الأَصْنَافِ كَانَتْ فِيهِ الْحَاجَةُ وَالْعَدَدُ أُوثِرَ ذَلِكَ الصَّنْفُ بِقَدْرِ مَا يَرَى الْوَالِي وَعَسَى أَنْ يَنْتَقِلَ ذَلِكَ إِلَى الصِّنْفِ الآخَرِ بَعْدَ عَامِرٍ أَوْ عَامَيْنِ أَوْ أَعْوَامٍ فَيُؤْثَرُ أَهْلُ الْحَاجَةِ وَالْعَدَدِ حَيْثُهَا كَانَ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا أَدْرَكْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَرِيضَةٌ مُسَيَّاةٌ إِلاَّ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى الإِمَامُ بِالسِبِ مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَالتَّشْدِيدِ فِيهَا صَرْضَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصَّدِّيقَ قَالَ لَوْ مَنعُونِي عِقَالاً لَجَاهَدْ ثَهْمَ عَلَيْهِ وَمَرْضَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَبَنَّا فَأَعْجَبَهُ فَسَأَلَ الَّذِي سَقَاهُ مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ قَدْ سَمَّاهُ فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَهُمْ يَسْقُونَ فَحَلَبُوا لِي مِنْ أَلْبَانِهَمَا فَجَعَلْتُهُ فِي سِقَائِي فَهُوَ هَذَا فَأَدْخَلَ عُمَـرُ بْنُ الْحَطَّابِ يَدَهُ فَاسْتَقَاءَهُ قَالَ مَالِكُ الأَمْنُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَمْ يَسْتَطِع الْمُسْلِئُونَ أَخْذَهَا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِمْ جِهَادُهُ حَتَّى يَأْخُذُوهَا مِنْهُ وَمَرْضَعَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَامِلاً لِغُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ أَنَّ رَجُلاً مَنَعَ زَكَاةَ مَالِهِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ دَعْهُ وَلاَ تَأْخُذْ مِنْهُ زَكَاةً مَعَ الْمُشلِدِينَ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ وَأَدَّى بَعْدَ ذَلِكَ زَّكَاةَ مَالِهِ فَكَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ لَهُ ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ خُذْهَا مِنْهُ باسب زَكَاةِ مَا يُخْرَصُ مِنْ ثِمَارِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ مَلَثْنَى يَحْنِي عَنْ مَالِكِ عَنِ الثُّقَة عِنْدَهُ عَنْ سُلَيْهَ إِنَ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَالِكُ مَا فَيَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُنِونُ وَالْبَعْلِ الْعُشْرُ وَفِيمَا شَتِيَ بِالنَّصْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَمَرْكُنَّى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ قَالَ لاَ يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الجُعْرُورُ وَلاَ مُصْرَانُ الْفَارَةِ وَلاَ عَذْقُ ابْنِ حُبَيْقِ قَالَ وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ

قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ الْغَنَمُ تُعَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا بِسِخَالِمَا وَالسَّخْلُ لاَ يُؤخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ وَقَدْ يَكُونُ فِي الأَّمْوَالِ ثِمَالٌ لاَ تُؤخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْهَا مِنْ ذَلِكَ الْبُرْدِي وَمَا أَشْبَهَهُ لا يُؤْخَذُ مِنْ أَذْنَاهُ كَمَا لا يُؤْخَذُ مِنْ خِيَارِهِ قَالَ وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْ أَوْسَاطِ الْمَالِ قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الخُبْتَمَمُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ يُخْرَصُ مِنَ الثِّمَارِ إِلاَّ النَّخِيلُ وَالأَعْتَابُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُخْرَصُ حِينَ يَبْدُو صَلاَحُهُ وَيَحِلُّ بَيْعُهُ وَذَلِكَ أَنَّ ثَمْرَ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ يُؤْكُلُ رُطَبًا وَعِنْبًا فَيُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهِ لِلتَوْسِعَةِ عَلَى النَّاسِ وَلِئَلاَّ يَكُونَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ ضِيقٌ فَيُخْرَصُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ثُرَّ يُخَلِّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ يَأْكُلُونَهُ كَيْفَ شَـاءُوا ثُمَّ يُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيْهِمْ قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا مَا لاَ يُؤْكُلُ رَطْبًا وَإِنَّمَا يُؤْكُلُ بَعْدَ حَصَادِهِ مِنَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا فَإِنَّهُ لاَ يُخْرَصُ وَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا إِذَا حَصَدُوهَا وَدَقُّوهَا وَطَيَبُوهَا وَخَلُصَتْ حَبًّا فَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا الأَمَانَةُ يُؤَدُّونَ زَكَاتَهَا إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَهَذَا الأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الْجُنْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ النَّخْلَ يُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهَا وَثَمَرُهَا فِي رُءُوسِهَا إِذَا طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَتُهُ تَمْوًا عِنْدَ الْجِدَادِ فَإِنْ أَصَابَتِ الثَّمَرَةَ جَائِحَةٌ بَعْدَ أَنْ تُخْرَصَ عَلَى أَهْلِهَا وَقَبْلَ أَنْ تُجَذّ فَأَحَاطَتِ الْجَائِحَةُ بِالثَّمَرِ كُلِّهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ بَتِيَ مِنَ الثَّمَر شَيْءٌ يَبْلُغُ خَمْسَةً أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا بِصَاعِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ أُخِذَ مِنْهُمْ زَكَاتُهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيمَا أَصَابَتِ الْجِائِحَةُ زَكَاةٌ وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي الْكَرْمِ أَيْضًا وَإِذَا كَانَ لِرَجُلِ قِطَعُ أَمْوَاكٍ مُتَفَرِّقَةٌ أَو اشْتِرَاكٌ فِي أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٍ لاَ يَبْلُغُ مَالُ كُلِّ شَرِيكٍ أَوْ قِطَعُهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَكَانَتْ إِذَا جُمِعَ بَعْضُ ذَلِكَ إِلَى بَعْضِ يَبْلُغَ مَا تَجِبْ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يَجْمَعُهَا وَيُؤَدِّى زَكَاتَهَا باب زَكَاةِ الْحُبُوبِ وَالزَّيْتُونِ مَرْضَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابِ عَنِ الزَّيْتُونِ فَقَالَ فِيهِ الْعُشْرُ قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ وَيَبْلُغَ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقِ فَمَا لَمْ يَبْلُغْ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُق فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ وَالزَّيْتُونُ بِمَنْزِلَةِ النَّخِيلِ مَا كَانَ مِنْهُ سَقَتْهُ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلاً فَفِيهِ الْعُشْرُ وَمَا كَانَ يُسْتَى بِالنَّضْح فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَلاَ يُخْرَصُ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْتُونِ فِي شَجَرِهِ وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي الْحُبُوبِ الَّتِي يَدَّخِرُهَا النَّاسُ وَيَأْكُلُونَهَا أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا سَقَتْهُ الْعُيُونُ وَمَا كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ وَمَا سُتِيَ بِالنَّصْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقِ بِالصَّاعِ

ب ۲۰ صریث ۱۱۳

الأَوَّلِ صَاعِ النَّبِيِّ عَلِيَّا اللَّهِيمِ وَمَا زَادَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْسُقِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ بِحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَالْحُبُوبُ الَّتِي فِيهَا الزَّكَاةُ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَالشُّلْثُ وَالذُّرَةُ وَالذُّخْنُ وَالأُرْزُر وَالْعَدَسُ وَالْجُلْبَانُ وَاللَّوبِيَا وَالْجُلْجُلاَنُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْحُبُوبِ الَّتِي تَصِيرُ طَعَامًا فَالزَّكَاةُ تُؤْخَذُ مِنْهَـا بَعْدَ أَنْ تُحْصَدَ وَتَصِيرَ حَبًّا قَالَ وَالنَّاسُ مُصَدَّقُونَ في ذَلِكَ وَيُقْبَلُ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ مَا دَفَعُوا وَسُئِلَ مَالِكٌ مَتَى يُخْـرَجُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ أَوْ نِضفُهُ أَقَبْلَ النَّفَقَةِ | أَمْ بَعْدَهَا فَقَالَ لاَ يُنْظَرُ إِلَى النَّفَقَةِ وَلَكِنْ يُسْأَلُ عَنْهُ أَهْلُهُ كَمَا يُسْأَلُ أَهْلُ الطَّعَامِ عَن الطَّعَامِ وَيُصَدَّقُونَ بِمَا قَالُوا فَمَنْ رُفِعَ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقِ فَصَاعِدًا أُخِذَ مِنْ زَيْتِهِ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ وَمَنْ لَمْ يُرْفَعْ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ فِي زَيْتِهِ الزَّكَاةُ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ بَاعَ زَرْعَهُ وَقَدْ صَلَحَ وَيَبِسَ فِي أَكْمَامِهِ فَعَلَيْهِ زَكَاثُهُ وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ زَكَاةٌ وَلاَ يَصْلُحُ بَيْعُ الزَّرْعِ حَتَّى يَيْبَسَ فِي أَكْمَامِهِ وَيَسْتَغْنِيَ عَن الْمَاءِ قَالَ مَالِكٌ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ (إِلاَّ ) أَنَّ ذَلِكَ الزَّكَاةُ وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ بَاعَ أَصْلَ حَاثِطِهِ أَوْ أَرْضَهُ وَفِى ذَلِكَ زَرْعٌ أَوْ ثَمَـّرٌ لَمْزِ يَبْدُ صَلاَحُهُ فَرَكَاةُ ذَلِكَ عَلَى الْمُنبَتَاعِ وَإِنْ كَانَ قَدْ طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ فَزَكَاةُ ذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهَا عَلَى الْمُنِتَاعِ لِل إِلْ مِنَ الاَّرْكَاةَ فِيهِ مِنَ الثَّمَارِ قَالَ مَالِكٌ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَجْـدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُق مِنَ التَّمْر وَمَا يَقْطُفُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقِ مِنَ الزَّبِيبِ وَمَا يَحْـصُـدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَمَا يَحْصُدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الْقُطْنِيَةِ إِنَّهُ لاَ يُحْمَحُ عَلَيْهِ بَعْضُ ذَلِكَ إِلَى بَعْضِ وَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ زَكَاةٌ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّنْفِ الْوَاحِدِ مِنَ التَّمْرِ أَوْ فِي الزَّبِيبِ أَوْ فِي الْحِنْطَةِ أَوْ فِي الْقُطْنِيَّةِ مَا يَبْلُغُ الصَّنْفُ الْوَاحِدُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقِ بِصَاعِ النَّبِيِّ عَاتِئِكُمْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَاتِئِكُمْ لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَإِنْ كَانَ فِي الصِّنْفِ الْوَاحِدِ مِنْ تِلْكَ الأَصْنَافِ مَا يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُق فَفِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَةَ أَوْسُقِ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ وَتَفْسِيرْ ذَلِكَ أَنْ يَجُـذَ الرَّجُلُ مِنَ التَّمْـد خَمْسَةَ أَوْسُقِ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَا وَمُ وَأَلْوَانُهُ فَإِنَّهُ يُحْمَعُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضِ ثُرَّ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ الزَّكَاةُ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ وَكَذَلِكَ الْحِنْطَةُ كُلُّهَا السَّمْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْثُ كُلُّ ذَلِكَ صِنْفٌ وَاحِدٌ فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ خَمْسَةَ أَوْسُقِ جُمِعَ عَلَيْهِ بَعْضُ ذَلِكَ إِنَى بَعْضٍ وَوَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنْ لَمْرِ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَلاَ زَّكَاةً فِيهِ وَكَذَلِكَ الزَّبِيبُ

پاسپ ۱۱

كُلُّهُ أَسْوَدُهُ وَأَحْمَرُهُ فَإِذَا قَطَفَ الرَّجُلُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقِ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ وَكَذَلِكَ الْقُطْنِيَةُ هِيَ صِنْفٌ وَاحِدٌ مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَالتَّمْدِ وَالزَّبِيبِ وَإِن اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهَا وَأَلْوَانُهَا وَالْقُطْنِيَةُ الْجِئْصُ وَالْعَدَسُ وَاللُّوبِيَا وَالْجُلْبَانُ وَكُلُّ مَا ثَبَتَ مَعْرِفَتُهُ عِنْدَ النَّاسِ أَنَّهُ قُطْنِيَةٌ فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُق بالصَّاعِ الأُوَّلِ صَاعِ النَّبِيِّ عَيَّاكِمْ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَصْنَافِ الْقُطْنِيَّةِ كُلِّهَا لَيْسَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْقُطْنِيَةِ فَإِنَّهُ يُحْمَعُ ذَلِكَ بَعْضُهُ إِنَى بَعْضِ وَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ فَرَقَ عُمَـرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَ الْقُطْنِيَّةِ وَالْحِنْطَةِ فِيهَا أُخِذَ مِنَ النَّبَطِ وَرَأَى أَنَّ الْقُطْنِيَّةَ كُلَّهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ فَأَخَذَ مِنْهَـا الْعُشْرَ وَأَخَذَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ نِصْفَ الْعُشْرِ قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ كَيْفَ يُخْمَعُ الْقُطْنِيَةُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ فِي الزَّكَاةِ حَتَّى تَكُونَ صَدَقَتُهَا وَاحِدَةً وَالرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْهَا اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنَ الْحِنْطَةِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ قِيلَ لَهُ فَإِنَّ الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ يُجْمَعَانِ فِي الصَّدَقَةِ وَقَدْ يُؤْخَذُ بِالدِّينَارِ أَضْعَافُهُ فِي الْعَدَدِ مِنَ الْوَرِقِ يَدًّا بِيَدٍ قَالَ مَالِكٌ فِي النَّخِيلِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَجُذَّانِ مِنْهَا ثَمَانِيَةَ أَوْشُقِ مِنَ التَّمر إِنَّهُ لاَ صَدَقَةَ عَلَيْهُمَ إِفِيهَا وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لأَحَدِهِمَا مِنْهَا مَا يَجُذُّ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقِ وَالِلآخِرِ مَا يَجُذُّ أَرْبَعَةَ أَوْسُقِ أَوْ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ فِي أَرْضِ وَاحِدَةٍ كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى صَاحِبِ الْحُنَسَةِ الأَوْسُقِ وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي جَذَّ أَرْبَعَةَ أَوْشُقِ أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا صَدَقَةٌ وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي الشُّرَكَاءِ كُلِّهِمْ فِي كُلِّ زَرْعٍ مِنَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا يُخصَدُ أَوِ النَّخْلُ يُجَدُّ أَوِ الْكَوْمُ يُقْطَف فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ يَجُدُ مِنَ التَّمْرِ أَوْ يَقْطِفُ مِنَ الزَّبِيبِ خَمْسَةً أَوْسُقِ أَوْ يَحْصُدُ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْسَةَ أَوْسُقِ فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ وَمَنْ كَانَ حَقَّهُ أَقَلَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقِ فَلاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى مَنْ بَلَغَ جُدَادُهُ أَوْ قِطَافُهُ أَوْ حَصَادُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقِ قَالَ مَالِكُ السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلِّ مَا أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ كُلُّهَا الْحِنْطَةِ وَالنَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْحُبُوبِ كُلُّهَا ثُمرَّ أَمْسَكُهُ صَاحِبُهُ بَعْدَ أَنْ أَدَّى صَدَقَتَهُ سِنِينَ ثُمَّ بَاعَهُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهُ إِذَا كَانَ أَصْلُ تِلْكَ الأَصْنَافِ مِنْ فَائِدَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِلتَّجَارَةِ وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ وَالْعُرُوضِ يُفِيدُهَا الرَّجُلُ ثُمَّرَ يُمْسِكُهَا سِنِينَ ثُمَّ يَبِيعُهَا بِذَهَبِ أَوْ وَرِقٍ فَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ فِي ثَمَيٰهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهَا فَإِنْ كَانَ أَصْلُ تِلْكَ الْعُرُوضِ

باسب ۲۲

باب ۲۳ صدیث ۱۱٤

صربیث ۲۱۵

صربیش ۱۱۶

مرسده ۱۱۷

Y5 . \_

صربیث ۱۱۸

مديث ١١٩

عدسيت ٦٢٠

مديب ٦٢١

لِلتَّجَارَةِ فَعَلَى صَاحِبِهَا فِيهَا الزَّكَاةُ حِينَ يَبِيعُهَا إِذَا كَانَ قَدْ حَبَسَهَا سَنَةً مِنْ يَوْمَ زَكَّي الْمُــالَ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ بِاسِمِ مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْفَوَاكِهِ وَالْقَضْبِ وَالْبَقُولِ قَالَ مَالِكٌ السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا وَالَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفَوَاكِهِ كُلُّهَا صَدَقَةُ الرُّمَّانِ وَالْفِرْسِكِ وَالتِّينِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَمَا لَرْ يُشْبِهُهُ إِذَا كَانَ مِنَ الْفَوَاكِهِ قَالَ وَلاَ فِي الْقَصْبِ وَلاَ فِي الْبُقُولِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ وَلاَ فِي أَثْمَانِهَا إِذَا بِيعَتْ صَدَقَةٌ حَتَّى يَخُولَ عَلَى أَثْمَانِهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ بَيْعِهَا وَيَقْبِضْ صَاحِبُهَا ثَمَنَهَا بِالْبِي مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ وَالْعَسَلِ مِرْشَنَى يَخْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّكِ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ وَمَارَثُنَّى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَالُوا لأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَاجِ خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً فَأَبَى ثُرَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَبَى عُمَرُ ثُمَّ كَلَّمُوهُ أَيْضًا فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ إِنْ أَحَبُوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ وَارْدُدْهَا عَلَيْهمْ وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ قَالَ مَالِكٌ مَعْنَى قَوْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ يَقُولُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ وَ لَهُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمِرِ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنِّي أَنْ لاَ يَأْخُذَ مِنَ الْعَسَلِ وَلاَ مِنَ الْحَيْلِ صَدَقَةً وصر عنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ أَنَّهُ قَالَ سَــأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْسَيَّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ فَقَالَ وَهَلْ فِي الْخَيْلِ مِنْ صَدَقَةٍ بِالسِبِ جِزْيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمَجُوسِ مَرَثْنَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ أَخَذَ الْجِيْزِيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبُحْرَيْنِ وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ فَارِسَ وَأَنَّ عُفَانَ بْنَ عَفَانَ أَخَذَهَا مِنَ الْبَرْبَرِ **ومارشني** عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيًّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ذَكْرِ الْمُجُوسَ فَقَالَ مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي أَمْرِ هِمْ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفِ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِ لِلَّهِ يَقُولُ سُنُوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْل الْكِتَابِ وَصَارِحْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ الجِّـِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ وَضِيَافَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ **وصَاصْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ |

أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِنَّ فِي الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ فَقَالَ مُمَـرُ ادْفَعْهَا إِلَى أَهْل بَيْتٍ يَنْتَفِعُونَ بِهَا قَالَ فَقُلْتُ وَهِيَ عَمْيَاءُ فَقَالَ عُمَرُ يَقْطُرُونَهَا بِالْإِبِلِ قَالَ فَقُلْتُ كَيْفَ تَأْكُلُ مِنَ الأَرْضِ قَالَ فَقَالَ عُمَـرُ أَمِنْ نَعَمِ الْجِيزِيَةِ هِيَ أَمْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ فَقُلْتُ بَلْ مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ عُمَرُ أَرَدْتُرْ وَاللَّهِ أَكْلَهَا فَقُلْتُ إِنَّ عَلَيْهَـا وَسْمَ الْجِـزْيَةِ فَأَمَرَ بِهَا عُمَـرُ فَنْحِرَتْ وَكَانَ عِنْدَهُ صِحَافٌ تِسْعٌ فَلاَ تَكُونُ فَاكِهَةٌ وَلاَ طُرَيْفَةٌ إِلاَّ جَعَلَ مِنْهَا فِي تِلْكَ الصَّحَافِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَالَيْكِيمُ وَيَكُونُ الَّذِي يَبْعَثُ بِهِ إِلَى حَفْصَةَ ابْنَتِهِ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ كَانَ فِي حَظٍّ حَفْصَةً قَالَ فَجَعَلَ فِي تِلْكَ الصِّحَافِ مِنْ لَخَدِ تِلْكَ الْجَنُرُورِ فَبَعَثَ بِهِ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيْثِكُمْ وَأَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْ لَخَدِ تِلْكَ الْجَنُرُورِ فَصْنِعَ فَدَعَا عَلَيْهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ قَالَ مَالِكٌ لاَ أَرَى أَنْ تُؤْخَذَ النَّعَمُ مِنْ أَهْل الْجِـٰزْيَةِ إِلاَّ فِي جِزْيَتِهِمْ *وَهَارُهُنِي* عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَـرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيز كَتَبَ إِلَى السِيت ١٣٢ عُمَّالِهِ أَنْ يَضَعُوا الْجِبْزِيَةَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْجِبْزِيَةِ حِينَ يُسْلِمُونَ قَالَ مَالِكُ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لاَ جِزْيَةَ عَلَى نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ عَلَى صِنْيَانِهِمْ وَأَنَّ الْجِزْيَةَ لا تُؤْخَذُ إِلاَّ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ قَدْ بَلَغُوا الْحُـٰلُمَ وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلاَ عَلَى الْحُجُوسِ فِي نَخِيلِهِمْ وَلاَ كُرُومِهِمْ وَلاَ زُرُوعِهِمْ وَلاَ مَوَاشِيهِمْ صَدَقَةٌ لأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَى الْمُسْلِدِينَ تَطْهِيرًا لَهُمْ وَرَدًّا عَلَى فُقَرَائِهِمْ وَوُضِعَتِ الْجِدْيَةُ عَلَى أَهْلِ الْمُكتَابِ صَغَارًا لَهُمْ فَهُمْ مَا كَانُوا بِبَلَدِهِمُ الَّذِينَ صَالَحُوا عَلَيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ سِوَى الْجِرْ يَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِحِيمْ إِلاَّ أَنْ يَتَّجِئُرُوا فِي بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ وَيَخْتَلِفُوا فِيهَــا فَيُؤْخَذُ مِنْهُـمُ الْعُشْرُ فِيهَا يُدِيرُونَ مِنَ التَّجَارَاتِ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَيْهِمُ الْجِدْيَةُ وَصَا لَحُوا عَلَيْهَا عَلَى أَنْ يُقَرُّوا بِبِلاَدِهِمْ وَيُقَاتَلَ عَنْهُمْ عَدُوْهُمْ فَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ مِنْ بِلاَدِهِ إِلَى غَيْرِهَا يَغْجُرُ إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ مَنْ تَجَرَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْل مِصْرَ إِلَى الشَّامِرِ وَمِنْ أَهْلِ الشَّامِرِ إِلَى الْعِرَاقِ وَمِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى الْمُدِينَةِ أَوِ الْبَمَنِ أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ الْبِلَادِ فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ وَلاَ صَدَقَةَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْحُجُوسِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِمِمْ وَلَا مِنْ مَوَاشِيهِمْ وَلَا ثِمَارِهِمْ وَلاَ زُرُوعِهِمْ مَضَتْ بِذَلِكَ السُّنَةُ وَيُقَرُّونَ عَلَى دِينِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ وَإِن اخْتَلَفُوا فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِرَارًا فِي بِلاَدِ الْمُسْلِينَ فَعَلَيْهِمْ كُلَّمَا اخْتَلَفُوا الْعُشْرُ لأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِمَّا صَالَحُوا عَلَيْهِ وَلاَ مِمَّا شُرِطَ لَحُمْ وَهَذَا الَّذِي أَذْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا

باسب ۲۰ صدیث ۲۲۳

صربیث ۲۲۶

مدىيىشە ٦٢٥

باسب ۲۶ صربیث ۲۲۳

صریت ۲۲۷

ب ۲۷ صیث ۲۲۸

باسب غشُورِ أَهْل الذِّمَّةِ مَاكِمُ يَخْنَى عَنْ مَالِكٍ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُحَرِّ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ نِصْفَ الْعُشْرِ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكُثُرَ الْحَنَلُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَيَأْخُذُ مِنَ الْقُطْنِيَةِ الْعُشْرَ وَمَلَّنَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا عَامِلاً مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكُنَّا نَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ وَ وَلَاصُنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَــأَلَ ابْنَ شِهَــابٍ عَلَى أَىِّ وَجْهِ كَانَ يَأْخُذُ عُمَـرُ بْنُ الْحَطَّابِ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ كَانَ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ مُمَرُ بابِ اشْتِرَاءِ الصَّدَقَةِ وَالْعَوْدِ فِيهَا صَلَّىٰ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكَانَ الرَّجُلُ الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ قَدْ أَضَاعَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَـأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكِمْ فَقَالَ لاَ تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهُمٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَلِيْهِ وَمَرْكَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَــأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُمْ فَقَالَ لاَ تَبْتَعْهُ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ قَالَ يَحْيَى سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلِ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَوَجَدَهَا مَعَ غَيْرِ الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ ثُبَاعُ أَيَشْتَرِيهَا فَقَالَ تَرْكُهَا أَحَبْ إِنَى بِالسِمِ مَنْ تَجِبْ عَلَيْهِ زَكَاهُ الْفِطْرِ مَدَ مَعْ يَعْنِي عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمّرَ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَبِخَيْبَرَ وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنَّ الرَّجُلَ يُؤَدِّى ذَلِكَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَضْمَنُ نَفَقَتَهُ وَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ وَالرَّجُلُ يُؤدِّي عَنْ مُكَاتَبِهِ وَمُدَبِّرِ هِ وَرَقِيقِهِ كُلِّهِمْ غَائِبِهِمْ وَشَــاهِدِهِمْ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُسْلِمًا وَمَنْ كَانَ مِنْهُــٰمْ لِتِجَارَةٍ أَوْ لِغَيْرِ يَجَـارَةٍ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُـمْ مُسْلِمًا فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ الآبِقِ إِنَّ سَيِّدَهُ إِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً فَهُوَ يَرْجُو حَيَاتَهُ وَرَجْعَتَهُ فَإِنِّي أَرَى أَنْ يُزَكِّي عَنْهُ وَإِنْ كَانَ إِبَاقُهُ قَدْ طَالَ وَيَئِسَ مِنْهُ فَلاَ أَرَى أَنْ يُزَكِّي عَنْهُ قَالَ مَالِكٌ تَجِبُ زَكَاهُ الْفِطْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَمَا تَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى وَذَلِكَ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّكُ إِنْ فِرَضَ زَّكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكِّرٍ

أَوْ أَنْنَى مِنَ الْمُسْلِدِينَ **باسب** مَكِيلَةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ **مارَشْنَ**ى يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِيجٍ | عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِ إِلَّهُ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ

صَاعًا مِنْ تَمْدِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكِرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِدِينَ ومد عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْج السَّم عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْج السَّم عَنْ عِيَاضِ

الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ

صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْدِ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبِ وَذَلِكَ

بِصَاعِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ وَ وَلَا عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يُخْرِجُ مِن عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يُخْرِجُ مِن عَالِمَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلاَّ التَّمْرَ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيرًا قَالَ مَالِكٌ وَالْكَفَّارَاتُ كُلُّهَا

وَزَّكَاةُ الْفِطْرِ وَزَّكَاةُ الْعُشُورِ كُلُّ ذَلِكَ بِالْمُدِّ الأَصْغَرِ مُدِّ النَّبِيِّ عِيْسِ ۖ إِلَّا الظَّهَارَ فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ فِيهِ بِمُدِّ هِشَامٍ وَهُوَ الْمُدُّ الأَعْظَمُ بِالسِي وَقْتِ إِرْسَالِ زَّكَاةِ الْفِطْرِ الب

> ْ *هَرُثْنَى* يَحْنِي عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثْ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَحَدَّثَني عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ رَأَى أَهْلَ الْعِلْمِ

> يَسْتَحِبُونَ أَنْ يُخْرِجُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِرِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ وَاسِعٌ إِنْ شَـاءَ اللَّهُ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ الْغُدُوِّ مِنْ يَوْمِرِ الْفِطْرِ وَبَعْدَهُ

بِالْبِ مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاهُ الْفِطْرِ حَدَّثِنِي يَخْنِي عَنْ مَالِكٍ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي البِ

عَبِيدِ عَبِيدِهِ وَلاَ فِي أَجِيرِهِ وَلاَ فِي رَقِيقِ الْمَرَأَتِهِ زَكَاةٌ إِلاَّ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَخْدُمُهُ وَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ فَتَجِبُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي أَحَدٍ مِنْ رَقِيقِهِ الْكَافِر مَا لَمْ يُسْلِعُ لِتِجَارَةٍ كَانُوا

أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ

عَ إِلَّالُصِّنَا عِلَ

بِاسِمِ مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ لِلصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ **عَاشَنَي** يَحْيَى عَنْ البِسِ ا مسيث ١٣٣

مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ أَكُرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُرْ فَاقْدُرُوا لَهُ وَمَرْشَى الصيت ١٣٤

عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِـلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ **وَمَرْشَنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَاسِ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْكِيمِ ذَكَرُ رَمَضَانَ فَقَالَ لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُو فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ وَصَرَحْتَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْهِلاَلَ رُبِّي فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْن عَفَانَ بِعَشِيًّ فَلَمْ يُفْطِرْ عُثْمَانَ حَتَّى أَمْسَى وَغَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الَّذِي يَرَى هِلاَلَ رَمَضَـانَ وَحْدَهُ أَنَّهُ يَصُومُ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُفْطِرَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ وَمَنْ رَأَى هِلاَلَ شَوَالٍ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ لاَ يُفْطِرُ لأَنَّ النَّاسَ يَتَّهِمُونَ عَلَى أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُمْ مَنْ لَيْسَ مَأْمُونًا وَيَقُولُ أُولَئِكَ إِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ قَدْ رَأَيْنَا الْهِـلاَلَ وَمَنْ رَأَى هِلاَلَ شَوَالٍ نَهَـارًا فَلاَ يُفْطِرْ وَيُتِمْ صِيَامَ يَوْمِهِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ هِلاَلُ اللَّيْلَةِ الَّتِي تَأْتِي قَالَ يَحْبَى وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ إِذَا صَامَ النَّاسُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ فَجَاءَهُمْ ثَبَتٌ أَنَّ هِلاَلَ رَمَضَانَ قَدْ رُبِّي قَبْلَ أَنْ يَصُومُوا بِيَوْمٍ وَأَنَّ يَوْمَهُمْ ذَلِكَ أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ فَإِنَّهُمْ يُفْطِرُونَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَيَّةً سَاعَةٍ جَاءَهُمُ الْخَبَرُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَ يُصَلُّونَ صَلاَةَ الْعِيدِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ جَاءَهُمْ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ بِالسب مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ مِرَكُمْ يَحْيَى عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لاَ يَصُومُ إِلاَّ مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ*وَدَّ ثَنْ* عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ إِلَّهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ بِالْبِ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الْفِطْرِ مَرْضَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارِ عَنْ مَهْلِ بْنِ سَعْدِ السّاعِدِيّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ مَا لَكِ عَنْ اللَّهِ عَنْ مَا عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ حَرْمَلَةَ الأَسْلَمِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَرَاكِ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالْكَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَيْكُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِلَّهُ عَلَيْكُ إِلَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ إِلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلْمَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْمِ عَلْمُ عَلَّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَّه لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ وَ وَلاشْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ

صربیث ۱۳۵

مدييث ١٣٦

باب ا

پیشہ ۲۳۷

عدسيث ١٣٩

صربیث ۱٤٠

مدسيث ١٤١

إب ٤

رسيش ٦٤٢

عَبْدِ الرَّحْمَن أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحُطَّابِ وَعُفَّانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَا يُصَلِّيَانِ الْمُغْرِبَ حِينَ يَنْظُرَانِ

إِنَّى اللَّيْلِ الأَسْوَدِ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَا ثُمَّ يُفْطِرَانِ بَعْدَ الصَّلاَةِ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ بِالسِّ

مَا جَاءَ فِي صِيَامِ الَّذِي يُصْبِحُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ صَرَصْنِي يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْنَى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ا

فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِ إِنَّ وَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَـ اكْرَ لِلَّهِ وَأَغْلَمَكُم: بِمَا أُتِّقِ وَمَدُ ثُنِّي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ عَلَّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللهِ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ فِي رَمَضَانَ ثُرَّ يَصُومُ وَوَرَكُمْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ شُمَىً مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ يَقُولُ كُنْتُ أَنَا وَأَبِي عِنْدَ مَنْ وَانَ بْنِ الْحَكِدِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فَذُكِرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَنْ أَصْبَحَ جُنْبًا أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ فَقَالَ مَرْوَانُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا عَبْدَ الرِّحْمَن لَتَذْهَبَنَّ إِلَى أُمِّي الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ وَأُمْ سَلَمَةَ فَلَتَسْأَلَنَّهُمَا عَنْ ذَلِكَ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَن وَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُرَّ قَالَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا كُنَّا عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكْمِ فَذُكِرَ لَهُ أَنَّ أَبًا هُرَ يْرَةَ يَقُولُ مَنْ أَصْبَحَ جُنْبًا

رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عِيِّ اللَّهِ مَا قِشْ عَلَى الْبَابِ وَأَنَا أَسْمَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُصْبِحُ

جُنْبًا وَأَنَا أَرِيدُ الصِّيَامَ فَقَالَ عَرِيكِم وَأَنَا أَصْبِحُ جُنْبًا وَأَنَا أُريدُ الصِّيَامَ فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ

رَسُولُ اللَّهِ عَلِيِّكُ مِي يَصْنَعُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لاَ وَاللَّهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكِ أَنَّهُ كَانَ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ اخْتِلاَمٍ ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ قَالَ ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةً فَسَــأَلَمَــا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَهُ قَالَ فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا مَرْوَانَ بْنَ الْحَكِرِ فَذَكَرِ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَن مَا قَالَتَا فَقَالَ مَرْوَانُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَتَرْكَبَنَّ دَائِتِي فَإِنَّهَا بِالْبَابِ فَلْتَذْهَبَنَّ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنَّهُ بِأَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ فَلْتُخْبِرَنَّهُ ذَلِكَ فَرَكِبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَرَكِجْتُ مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَتَحَدَّثَ مَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَن سَاعَةً ثُرَّ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ لاَ عِلْمَ لِي بِذَاكَ إِنَّمَا أَخْبَرَيْيهِ مُخْبِرٌ وحد عن عَنْ مَالِكِ عَنْ سُمَى مَوْلَى أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمَّ الصيت ١٤٥ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ إِنَّهُمَا قَالَتَا إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ لِيُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ ثُرَّ يَصُومُ بِاسِبِ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِرِ عَلَا شَيْ يَحْيَي عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَــارٍ أَنَّ رَجُلاً قَبَلَ الْمَرَأَتَهُ وَهُوَ صَــالِمْرٌ فِي

أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَن أَتَرْغَبْ عَمَّا كَانَ

رَمَضَانَ فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَجْدًا شَدِيدًا فَأَرْسَلَ الْمِرَأَتُهُ تَسْأَلُ لَهُ عَنْ ذَلِكَ فَدَخَلَتْ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْنِكِيمْ فَذَكُوتْ ذَلِكَ لَحَمَا فَأَخْبَرَتْهَا أُمُّ سَلَمَةَ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِكُمْ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ فَرَجَعَتْ فَأَخْبَرَتْ زَوْجَهَا بِذَلِكَ فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرًّا وَقَالَ لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ يُحِلُّ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَا شَاءَ ثُرَّ رَجَعَتِ الْمُرَأَثُهُ إِلَى أُمَّ سَلَمَةً فَوَجَدَتْ عِنْدَهَا رَسُولَ اللَّهِ عَاتِكِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَاتِكِيهِ مَا لِهَـَذِهِ الْمُرْأَةِ فَأَخْبَرَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَرَبُكُمْ أَلَّا أَخْبَرْتِيهَا أَنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَتْ قَدْ أَخْبَرْتُهَا فَذَهَبَتْ إِلَى زَوْجِهَا فَأَخْبَرَتُهُ فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرًّا وَقَالَ لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ عِينَاكُمْ اللّهُ يُجِلُّ لِرَسُولِهِ عَايِّكِ مَا شَاءَ فَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَايِّكُ وَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لاَّتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَكُمْ بِحُدُودِهِ وراثنى عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَعَيْهَا أَنَّهَا قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِلِيَّاكِينِي لَيُقَبَلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَـائِرٌ ثُمَّ ضِحكَتْ **وحائث**ى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَاتِكَةَ ابْنَةَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نْفَيْلِ الْمرَأَةَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ كَانَتْ ثُقَبَلُ رَأْسَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ صَائِرٌ فَلاَ يَنْهَاهَا وَهَا عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَائِلْكُمْ فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا هُنَالِكَ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْنُوَ مِنْ أَهْلِكَ فَتُقَبِّلُهَا وَتُلاَعِبَهَا فَقَالَ أُقَبِّلُهَا وَأَنَا صَائِرٌ قَالَتْ نَعَمْ وَمَرْضَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ كَانَا يْرِخْصَانِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ **بُا ــِـــ** مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّـائِرِ م**رَثْنَ**ي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيَّاكِمْ كَانَتْ إِذَا ذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكِمْ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِرٌ تَقُولُ وَأَيْكُمْ أَمْلَكُ لِنَفْسِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ مِ قَالَ يَحْنَى قَالَ مَالِكٌ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ غْرُوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لَمْرِ أَرَ الْقُبْلَةَ لِلصَّايْرِ تَدْعُو إِلَى خَيْرٍ **وَمَرْشَنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَاسٍ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِرِ فَأَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ وَكُرِهَهَا لِلشَّابُ وَصَرَحْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى عَن الْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِرِ لِلسِّ مَا جَاءَ فِي الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ عَلَاثَى يَحْبَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

رسيت ١٤٧

صرسيت ١٤٨

صربیشه ۱٤۹

مدسیت. ۲۵۰

باسب ٦ صربیث ١٥١

يدسيت ١٥٢

رسيت ١٥٣

صربیث ۲۵٤

ب ۷ صبیت ۱۵۵

عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْجِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُرَّ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ وَكَانُوا يَأْخُذُونَ بِالأَحْدَثِ فَالأَحْدَثِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ شَمَى مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صيت ١٥٦ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاكِيمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكِيمُ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ وَقَالَ تَقَوَوْا لِعَدُوَّكُمْ وَصَـامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِكُمْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُمْ بِالْعَرْجِ يَصُبُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ ثُمُّ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ إِيَّ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ طَائِفَةً مِنَ النَّاسِ قَدْ صَامُوا حِينَ صُمْتَ قَالَ فَلَتَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِ إِلَّا كَادِيدِ دَعَا بِقَدَحٍ فَشَرِبَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ وَمَاكِثِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ الصيد ١٥٧ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّكِ إِلَى رَمَضَانَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمْ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِرِ وَصَرَتْنَى يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِر بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ | صيت ١٥٨ عَمْرِو الأَسْلَمِيَّ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَصُومُ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّكُ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ و**ورَثْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ الصيت ١٥٩ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَ*وَرَثْنِي* عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الصيف ١٦٠ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ وَنُسَافِرُ مَعَهُ فَيَصُومُ عُرْوَةٌ وَنُفْطِرُ نَحْنُ فَلا يَأْمُرُنَا بِالصِّيَامِ بِاسبِ مَا يَفْعَلُ مَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرِ أَوْ أَرَادَهُ فِي رَمَضَانَ صرفى ابب مست يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فِي رَمَضَانَ فَعَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلُ الْمُتَدِينَةَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِهِ دَخَلَ وَهُوَ صَائِرٌ قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ مَنْ كَانَ فِي سَفَرٍ فَعَلِمَ أَنْهُ دَاخِلٌ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِهِ وَطَلَعَ لَهُ الْفَجْرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ دَخَلَ وَهُوَ صَـائِمٌ قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ فِي رَمَضَانَ فَطَلَعَ لَهُ الْفَجْرُ وَهُوَ بِأَرْضِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ فَإِنَّهُ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُل يَقْدَمُ مِنْ سَفَرِهِ وَهُوَ مُفْطِرٌ وَامْرَأَتُهُ مُفْطِرَةٌ حِينَ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا فِي رَمَضَانَ أَنَّ لِرَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا إِنْ شَاءَ لِاسِ البه ٩ كَفَّارَةِ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ صَرَصْنَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ الصيت ١٦٦ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ

عَيْظِيُّهُ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِثْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِرِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامِرِ سِتِّينَ مِسْكِينًا فَقَالَ

مدييث ١٦٣

باب ۱۰ صدیث ۱۹۲

مد*یب*شہ ۱۱۵ مد*یب*شہ ۱۱۱

إسب ١١ مديث ١٦٧

لاَ أَجِدُ فَأَتِي رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكُمْ بِعَرَقِ تَمْرِ فَقَالَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحَدٌ أَحْوَجَ مِنِّى فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكُ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُرَّ قَالَ كُلْهُ وَمَدَّثْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَّى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ مِ يَضْرِبُ نَحْرَهُ وَيَنْتِفُ شَعْرَهُ وَيَقُولُ هَلَكَ الأَبْعَدُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَارِيْكِي، وَمَا ذَاكَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَهْلِي وَأَنَا صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَارِيْكِيم هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً فَقَالَ لاَ فَقَالَ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ ثُهْدِيَ بَدَنَةً قَالَ لاَ قَالَ فَا جْلِسْ فَأَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَرِيْكُ إِنْ عَرْقِ تَمْدِ فَقَالَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ مَا أَحَدٌ أَحْوَجَ مِنَّى فَقَالَ كُللهُ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَ مَا أَصَبْتَ قَالَ مَالِكٌ قَالَ عَطَاءٌ فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّبِ كُو فِي ذَلِكَ الْعَرَقِ مِنَ التَّمْرِ فَقَالَ مَا بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا إِلَى عِشْرِينَ قَالَ مَالِكُ سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ لَيْسَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ بِإِصَابَةِ أَهْلِهِ نَهَارًا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ الَّتِي تُذْكَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكِ اللَّهِ عَيْدِ ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ الَّتِي تُذْكَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكُ أَصَابَ أَهْلَهُ نَهَارًا فِي رَمَضَانَ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحَبُ مَا سَمِعْتُ فِيهِ إِلَى باب مَا جَاءَ فِي جِمَامَةِ الصَّائِرِ مَرْثَنَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِرٌ قَالَ ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ بَعْدُ فَكَانَ إذَا صَامَ لَمْر يَحْتَجِمْ حَتَّى يُفْطِرَ **ومرَثْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ ۗ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَا يَحْتَجِهَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ **وَمَرْثَنَى** عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَـائِرٌ ثُمَّ لاَ يُفْطِرُ قَالَ وَمَا رَأَيْتُهُ احْتَجَمَ قَطُّ إلاَّ وَهُوَ صَائِرٌ قَالَ مَالِكٌ لاَ تُكْرُهُ الْجِبَامَةُ لِلصَّائِرِ إِلاَّ خَشْيَةً مِنْ أَنْ يَضْعُفَ وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَمْرِ تُكُوهُ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا احْتَجَمَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ سَلِمٍ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ لَمْرِ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئًا وَلَمَ آمُرُهُ بِالْقَضَاءِ لِذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي احْتَجَمَ فِيهِ لأَنَّ الْجِامَةَ إِنَّمَا تُكْرُهُ لِلصَّائِرِ لِمَوْضِعِ التَّغْرِير بِالصِّيَامِ فَمَنِ احْتَجَمَ وَسَلِمَ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ حَتَّى يُمْسِيَ فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ بِالسِ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ مَرْشَىٰ يَحْبَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَـامِ بْنِ غُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النِّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ إِمْ يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّكِ الْمُدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةَ

وَتُركَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ **ومارشنى** عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ || صي*ت* ٦٦٨ شِهَابٍ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ جَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُم سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ لِحَمَدًا الْيُومِ هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَرْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ وَأَنَا صَايِرٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ **وَمَرْشَنَى** عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ الصيف ٦٦٩

أَرْسَلَ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ أَنَّ غَدًا يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَصُمْ وَأُمْرٍ أَهْلَكَ أَنْ يَصُومُوا باسب صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالأَضْعَى وَالدَّهْرِ مَرْشَنَي يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُعَدِ بْنِ يَحْنِي بْنِ حَبَّانَ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّاكُ بَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأَضْحَى وَمَاكِثَىٰ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ لاَ بَأْسَ الصيت ١٧١ بِصِيَامِ الدَّهْرِ إِذَا أَفْطَرَ الأَيَّامَ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهَا وَهِيَ أَيَّامُ مِنَّى وَيَوْمُ الأَضْحَى وَيَوْمُ الْفِطْرِ فِيَا بَلَغَنَا قَالَ وَذَلِكَ أَحَبْ مَا شَمِعْتُ إِنَّى فِي ذَلِكَ باسب النَّهْي عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ عَرْشَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصيت ١٧٦ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرِ اللَّهِ عَيْرِ اللَّهِ عَنِي الْوِصَـالِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّكَ ثُوَاصِلُ فَقَالُ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُرْ إِنِّي أَطْعَمْ وَأَسْقَى وَمَرَثْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ الْ صيد ١٧٦ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكُمْ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْلَتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمْنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي **باسب** صِيَامِ الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً أَوْ يَتَظَاهَرُ حَدَّثَنِي يَحْيَى وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِيمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي قَتْلِ خَطَإٍ أَوْ تَظَاهُرِ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ يَغْلِبُهُ وَيَقْطَعُ عَلَيْهِ صِيَامَهُ أَنَّهُ إِنْ صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ وَقَوِى عَلَى الصَّيَامِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ ذَلِكَ وَهُوَ يَبْنِي عَلَى مَا قَدْ مَضَى مِنْ صِيَامِهِ وَكَذَلِكَ الْمُزأَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهَا الصِّيَامُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ خَطَأً إِذَا حَاضَتْ بَيْنَ ظَهْرَىٰ صِيَامِهَا أَنَّهَا إِذَا طَهْرَتْ لا تُؤخِّرُ الصّيام وَهِيَ تَلْنِي عَلَى مَا قَدْ صَـامَتْ وَلَيْسَ لأَحَدٍ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْـرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي

وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ بِاسِ مَا يَفْعَلُ الْمُرِيضُ فِي صِيَامِهِ قَالَ يَحْيَى ا باب ١٥

سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الأَمْرُ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمُرِيضَ إِذَا أَصَابَهُ

كِتَابِ اللَّهِ أَنْ يُفْطِرَ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ مَرَضِ أَوْ حَيْضَةٍ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ فَيُفْطِرَ قَالَ مَالِكٌ

الْمُـرَضُ الَّذِي يَشُقُ عَلَيْهِ الصَّيَامُ مَعَهُ وَيُتْعِبُهُ وَيَبْلُغُ ذَلِكَ مِنْهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ وَكَذَلِكَ الْمُريضُ الَّذِي اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ فِي الصَّلاَّةِ وَبَلَغَ مِنْهُ وَمَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِعُذْرِ ذَلِكَ مِنَ الْعَبْدِ وَمِنْ ذَلِكَ مَا لاَ تَبْلُغُ صِفَتُهُ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ صَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ وَدِينُ اللَّهِ يُسْرُ وَقَدْ أَرْخَصَ اللَّهُ لِلْسَـافِر فِي الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ وَهُوَ أَقْوَى عَلَى الصِّيَامِ مِنَ الْمَريضِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ ۞ فَمَنْ كَانَ مِنْكُورَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (﴿١٨﴾ فَأَرْخَصَ اللَّهُ لِلْنُسَافِرِ فِي الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ وَهُوَ أَقْوَى عَلَى الصَّوْمِ مِنَ الْمتريضِ فَهَذَا أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِنَى وَهُوَ الأَمْرُ الْحُجْتَمَعُ عَلَيْهِ لِهِ لِلَّهِ النَّذْرِ فِي الصِّيَامِ وَالصَّيَامِ عَن الْمُيِّتِ مَرْضَىٰ يَحْنِي عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُل نَذَرَ صِيَامَ شَهْرٍ هَلْ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ فَقَالَ سَعِيدٌ لِيَبْدَأُ بِالنَّذْرِ قَبْلَ أَنْ يَتَطَوَّعَ قَالَ مَالِكٌ وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَنِهَانَ بْن يَسَــا رِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ مِنْ رَقَبَةٍ يُعْتِقُهَا أَوْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ بَدَنَةٍ فَأَوْصَى بِأَنْ يُوَفَّى ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ فَإِنَّ الصَّدَقَةَ وَالْبَدَنَةَ فِي ثُلُثِهِ وَهُوَ يُبَدِّى عَلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الْوَصَايَا إِلاَّ مَا كَانَ مِثْلَهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ مِنَ النَّذُورِ وَغَيْرِهَا كَهَيْئَةِ مَا يَتَطَوَّعُ بِهِ مِمَّا لَيْسَ بِوَاجِبِ وَإِنَّمَا يُجْعَلُ ذَلِكَ فِي ثُلَثِهِ خَاصَّةً دُونَ رَأْسِ مَالِهِ لأَنَّهُ لَوْ جَازَ لَهُ ذَلِكَ فِى رَأْسِ مَالِهِ لأَخْرَ الْمُتَوَفَّى مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الأُمُورِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَصَارَ الْمَالُ لِوَرَاتِهِ سَمَّى مِثْلَ هَذِهِ الأَشْيَاءِ الَّتي لَمْ يَكُنْ يَتَقَاضَاهَا مِنْهُ مُتَقَاضِ فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا لَهُ أَخْرَ هَذِهِ الأَشْيَاءَ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ مَوْتِهِ سَمَّاهَا وَعَسَى أَنْ يُحِيطَ بِعَمِيعِ مَالِهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ وَمَرُكْنَى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْأَلُ هَلْ يَضُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ فَيَقُولُ لاَ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلاَ يُصَلِّى أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ باسب مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ وَالْكَفَّارَاتِ مَرَضَى يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَخِيهِ خَالِدِ بْن أَسْلَمَ أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ أَفْطَرَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ عُمَرُ الْخَطْبُ يَسِيرٌ وَقَدِ اجْتَهَدْنَا قَالَ مَالِكٌ يُرِيدُ بِقَوْلِهِ الْخَطْبُ يَسِيرٌ الْقَضَاءَ فِيَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَخِفَّةَ مَوْوَنَتِهِ وَيَسَــارَتِهِ يَقُولُ نَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ **وَمَرَثَـنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ يَصُومُ قَضَاءَ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا مَنْ أَفْطَرَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ فِي

اب ۱۲ ا

عربیث ۲۷۶

باسب ۱۷

رئيسڪ ١٧٧

صربیث ۲۷۸

سَفَرِ وَ وَ وَ اللَّهِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ وَأَبَّا هُرَيْرَةَ اخْتَلَفَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَقَالَ الآخَرُ لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُ لاَ أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُ **وَمَارَثُنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنِ اسْتَقَاءَ الصيف ٦٨٠ وَهُوَ صَائِرٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَرَاسَعُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُسْأَلُ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَقَالَ سَعِيدٌ أَحَبُ إِلَىٰٓ أَنْ لاَ يُفَرَّقَ قَضَاءُ رَمَضَانَ وَأَنْ يُواتَرَ قَالَ يَحْنِي سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِيمَنْ فَرَّقَ قَضَاءَ رَمَضَانَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ وَذَلِكَ مُجْدِئٌ عَنْهُ وَأَحَبُ ذَلِكَ إِلَىٰٓ أَنْ يُتَابِعَهُ قَالَ مَالِكٌ مَنْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ سَاهِيًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ مَا كَانَ مِنْ صِيَامٍ وَاجِب عَلَيْهِ أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَ يَوْمٍ مَكَانَهُ وَمَاكِثَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمُكِّئَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَرْسُونَ قَالَ كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَجَاءَهُ إِنْسَانٌ فَسَأَلَهُ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ الْكَفَّارَةِ أَمْتَتَابِعَاتِ أَمْ يَقْطَعُهَا قَالَ مُحمَيْدٌ فَقُلْتُ لَهُ نَعَمْ يَقْطَعُهَا إِنْ شَاءَ قَالَ مُجمَاهِدٌ لَا يَقْطَعُهَا فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ ثَلاَئَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ قَالَ مَالِكٌ وَأَحَبُ إِلَىٰٓ أَنْ يَكُونَ مَا سَمَّى اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ يُصَامُ مُتَنَابِعًا وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْمَرْأَةِ تُصْبِحُ صَائِمَةً فِي رَمَضَانَ فَتَدْفَعُ دَفْعَةً مِنْ دَمٍ عَبِيطٍ فِي غَيْرِ أَوَانِ حَيْضِهَا ثُرُ تَنْتَظِرُ حَتَّى تُمْسِي أَنْ تَرَى مِثْلَ ذَلِكَ فَلاَ تَرَى شَيْئًا ثُمَّ تُصْبِحُ يَوْمًا آخَرَ فَتَدْفَعُ دَفْعَةً أُخْرَى وَهِيَ دُونَ الأُولَى ثُرَ يَنْقَطِعُ ذَلِكَ عَنْهَا قَبْلَ حَيْضَتِهَا بِأَيَّامٍ فَسُئِلَ مَالِكٌ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي صِيَامِهَا وَصَلاَتِهَا قَالَ مَالِكٌ ذَلِكَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَإِذَا رَأَتُهُ فَلْتُفْطِرْ وَلْتَقْضِ مَا أَفْطَرَتْ فَإِذَا ذَهَب عَنْهَا الدَّمُ فَلْتَغْتَسِلْ وَتَصُومُ وَشُئِلَ عَمَّنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ هَلْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ كُلِّهِ أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى وَإِنَّمَا يَسْتَأْنِفُ الصِّيَامَ فِيهَا يُسْتَقْبَلُ وَأَحَبُ إِنَّى أَنْ يَقْضِيَ الْيَوْمَ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ باب قضاء التَطَوْع مائن يَحْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ عَيْسِكُمْ أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ مُتَطُوِّعَتَيْنِ فَأَهْدِي لَهُمُمَا طَعَامٌ فَأَفْطَرَتَا عَلَيْهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكِتْهِمْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَتْ حَفْصَةً وَبَدَرَتْنِي بِالْكَلاَمِر وَكَانَتْ بِنْتَ أَبِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصْبَحْتُ أَنَا وَعَائِشَهُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ فَأُهْدِيَ إِلَيْنَا طَعَامٌ فَأَفْطَرْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُمْ اقْضِيَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ قَالَ يَحْمَى سَمِعْتُ

مَالِكًا يَقُولُ مَنْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ سَاهِيًا أَوْ نَاسِيًا فِي صِيَامِرِ تَطَوْعٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَلْيُتِمَّ يَوْمَهُ الَّذِي أَكُلَ فِيهِ أَوْ شَرِبَ وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ وَلاَ يُفْطِرْهُ وَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ أَمْرٌ يَقْطَعُ صِيَامَهُ وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ قَضَاءٌ إِذَا كَانَ إِنَمَا أَفْطَرَ مِنْ عُذْرِ غَيْرَ مُتَعَمَّدٍ لِلْفِطْر وَلاَ أَرَى عَلَيْهِ قَضَاءَ صَلاَةِ نَافِلَةٍ إِذَا هُوَ قَطَعَهَا مِنْ حَدَثٍ لاَ يَسْتَطِيعُ حَبْسَهُ مِمَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْوُضُوءِ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ فِي شَيْءٍ مِنَ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الصَّلاقِ وَالصِّيَامِ وَالْحَبِّعِ وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي يَتَطَوَّعُ بِهَا النَّاسُ فَيَقْطَعَهُ حَتَّى نُتِمَهُ عَلَى سُنَّتِهِ إِذَا كَبُّرَ لَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَإِذَا صَامَ لَمْ يُفْطِرْ حَتَّى يُتِمَّ صَوْمَ يَوْمِهِ وَإِذَا أَهَلَ لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى يُتِمَّ حَبَّهُ وَإِذَا دَخَلَ فِي الطَّوَافِ لَمْ يَقْطَعْهُ حَتَّى يُتِمَّ شُبُوعَهُ وَلاَ يَثْبَغِي أَنْ يَتْرُكَ شَيْئًا مِنْ هَذَا إِذَا دَخَلَ فِيهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ إِلاَّ مِنْ أَمْرٍ يَعْرِضُ لَهُ مِمَّا يَعْرِضُ لِلنَّاسِ مِنَ الأَّسْقَامِ الَّتِي يُعْذَرُونَ بِهَا وَالأَّمُورِ الَّتِي يُعْذَرُونَ بِهَا وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ۞ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَـكُمْرِ الْحَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمْوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ (﴿﴿﴿ فَعَلَيْهِ إِثْمَامُ الصِّيَامِ كَمَا قَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ وَأَيْمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (١٠٠٠) فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَهَلَ بِالْحَجِّ تَطَوْعًا وَقَدْ قَضَى الْفَرِيضَةَ لَرْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْحَجَّ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ فِيهِ وَيَرْجِعَ حَلَالًا مِنَ الطَّرِيقِ وَكُلُ أَحَدٍ دَخَلَ فِي نَافِلَةٍ فَعَلَيْهِ إِثْمَامُهَا إِذَا دَخَلَ فِيهَـاكَمَا يُتِمُ الْفَرِيضَةَ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ بِاسِ فِدْيَةٍ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ مِنْ عِلَةٍ مِدْ فَي يَحْتَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كِمِرَ حَتَّى كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الصَّيَامِ فَكَانَ يَفْتَدِى قَالَ مَالِكٌ وَلاَ أَرَى ذَلِكَ وَاجِبًا وَأَحَبُ إِلَىٰٓ أَنْ يَفْعَلَهُ إِذَا كَانَ قَوِيًا عَلَيْهِ فَمَنْ فَدَى فَإِنَّمَا يُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا بِمُدِّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مِ**رَاثِنِ** عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا وَاشْتَذَ عَلَيْهَـا الصِّيَامُ قَالَ ثُفْطِرُ وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ عَلِيَّكُمْ قَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَرُوْنَ عَلَيْهَــا الْقَضَــاءَ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ۞ فَمَـنْ كَانَ مِنْكُرْ مَرِيضًــا أَوْ عَلَى سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخَرَ (رَاكُ وَيَرَوْنَ ذَلِكَ مَرَضًا مِنَ الأَمْرَاضِ مَعَ الْحَوْفِ عَلَى وَلَدِهَا وَ وَ اللَّهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ وَهُوَ قُوِيٌّ عَلَى صِيَامِهِ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ فَإِنَّهُ يُطْعِمُ

إسب ١٩ صديث ١٨٤

عدىيث ١٨٥

747 6 ...

مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ وَعَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ الْقَضَاءُ وصائعي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ الصيت ١٨٧ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلُ ذَلِكَ بِاسِ جَامِعِ قَضَاءِ الصَّيَامِ صَلَّى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيّ عَلَيْكِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الصَّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَصُومُهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ بِالْبِ صِيَامِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ حَدَّتَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ البّ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ أَنْ يُصَامَ الْيَوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ إِذَا نَوَى بِهِ صِيَامَ رَمَضَانَ وَيَرَوْنَ أَنَّ عَلَى مَنْ صَـامَهُ عَلَى غَيْرِ رُؤْيَةٍ ثُرَّ جَاءَ الْقَبَتُ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَـانَ أَنْ عَلَيْهِ قَضَاءَهُ وَلاَ يَرُونَ بِصِيَامِهِ تَطَوْعًا بَأْسًا قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا **باسب** جَامِعِ الصِّيَامِ ع**رَشْنَ**ي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي || باب ٢٢ *مديث* النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ

عَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ إِلَّهُ عَلَيْكُ إِلَيْهِ عَلَيْكُ إِلَّهُ عَلَيْكُ إِلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّالِكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلّ

لاَ يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَاتِيكُ الشَّكَمْ مَلَ صِيَامَ شَهْرِ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ

فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ وَمَارَتُنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَج عَنْ الصيف أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكِ إِنَّ قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُم صَاعِمًا فَلاَ يَرْفُتْ وَلاَ يَجْهَلْ فَإِنِ امْرُوّْ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَتَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِرٌ وحد عَنْ مَالِكٍ الصيت ١٩١ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنَّكِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي لَيْدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِرِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ إِنَّمَا يَذَرُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي فَالصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِى بِهِ كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِمَــَا إِلَى سَبْعِائَةِ ضِعْفٍ إِلاَّ الصَّيَامَ فَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِى بِهِ وَمَدُسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمَّهِ أَبِي مُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ الصَّيَامَ فَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِى بِهِ وَمَدُسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمَّهِ أَبِي مُهَمَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَــانُ فُتُحَتْ أَبْوَابُ الْجُنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَحَدَّثِنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ لاَ يَكُرُهُونَ السَّوَاكَ لِلصَّايْرِ فِي رَمَضَانَ فِي سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ لا فِي أَوْلِهِ وَلا فِي آخِرِهِ وَلَمْ أَسْمَعُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكُرُهُ ذَلِكَ وَلاَ يَنْهَى عَنْهُ قَالَ يَحْيَى وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ إِنَّهُ لَمْ يَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ وَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرِهُونَ ذَلِكَ وَيَخَافُونَ بِدْعَتُهُ وَأَنْ يُلْحِقَ

بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ لَوْ رَأَوْا فِي ذَلِكَ رُخْصَةً عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ وَقَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ وَقَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ وَمَنْ يُقْتَدَى بِهِ يَنْهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُنْمَعَةِ وَصِيَامُهُ حَسَنٌ وَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ وَالْفِقْهِ وَمَنْ يُقْتَدَى بِهِ يَنْهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُنْمَعَةِ وَصِيَامُهُ حَسَنٌ وَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أَوْلُولُهُ وَأَرَاهُ كَانَ يَتَحَرَّاهُ



باب ۱ صدیث ۱۹۳

حدثيث ١٩٤

مدسیشہ ۱۹۵

إسب ذِكُو الإغتِكَافِ مَرْضَى يَحْيَى عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَة بْنِ الْذِيْبِرِ عَنْ عَمْرَة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَة زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْظِهُم أَنَهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْظَهُم إِذَا اعْتَكَفَّ يُدْنِي إِنَى رَأْسَهُ فَأْرَجُلُهُ وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَ لِحَاجَة الإِنْسَانِ وَمِلْ مِنْ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَ عَائِشَة كَانَتُ إِذَا اعْتَكَفَّتُ لاَ تَشْفًا لُم عَنِ الْمَريضِ إلاَّ وَهِى تَعْشِى لاَ تَقِفُ قَالَ مَالِكُ لاَ يَأْتِي كَانَتُ إِذَا اعْتَكَفَّتُ لاَ تَشْفًا لَا عَنِ الْمُريضِ إلاَّ وَهِى تَعْشِى لاَ تَقِفُ قَالَ مَالِكُ لاَ يَأْتِي الْمُعْتَى فَلَ الْمُعْرَجُ إِلَيْهِ عِيَادَةُ الْمُريضِ وَالصَّلاةُ عَلَى الْمُعْتَى فَى مُعْتَكِفًا حَتَى عَنْ عَلَى الْمُعْتَى فَى الْمُعْتَى فَيْهِ الْمُعْتَى فَى الْمُعْتَى فَى الْمُعْتَى فَى الْمُعْتَى فَى الْمُعْتَى فَى الْمُعْتَى فَيْهِ الْمُعْتَى فَى الْمُعْتَى فَى الْمُعْتَى فَيْهِ إِلَى الْمُعْتَى فَى الْمُعْتَى فَى الْمُعْتَى فَى الْمُعْتِى فَى الْمُعْتَى فَى الْمُعْتَى فَى الْمُعْتَى فَى الْمُعْتَى فَيْهِ إِلَى الْمُعْتَى فَى الْمُعْتَى فَيْهِ إِلَى الْمُعْتَى فَى الْمُعْتِي الْمُعْتَى فَى الْمُعْتَى فَى الْمُعْتَى فَى الْمُعْتَى فَى الْمُعْتَى فَى الْمُعْتَى فَى الْمُعْتِي فَى الْمُعْتَى فَى الْمُعْتَى فَى الْمُعْتَى فَى الْمُعْتَى فَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى عَلِى مُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى فَى الْمُعْتِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعْ فَى الْمُعْتَعْمُ فَى الْمُعْتَعْ

مَسْجِدٍ سِوَاهُ فَإِنِّي لاَ أَرَى بَأْسًا بِالاِعْتِكَافِ فِيهِ لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ ﴿ وَأَنْتُمْ عَا كِفُونَ فِي الْمُسَاجِدِ (﴿١٨٧) فَعَمَّ اللَّهُ الْمُسَاجِدَ كُلِّهَا وَلَمْ يَخُصَّ شَيْئًا مِنْهَا قَالَ مَالِكُ فَينْ هُنَالِكَ جَازَ لَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي لاَ يُحَتَّعُ فِيهَا الْجُمُعَةُ إِذَا كَانَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ إِلَى الْمَسْجِدِ الَّذِي جُحَمَّعُ فِيهِ الجُمُعَةُ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَبِيتُ الْمُعْتَكِفُ إِلاَّ فِي الْمُشْجِدِ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ خِبَاؤُهُ فِي رَحَبَةٍ مِنْ رِحَابِ الْمَسْجِدِ وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ الْمُعْتَكِفَ يَضْرِبُ بِنَاءً يَبِيتُ فِيهِ إِلاَّ فِي الْمُسْجِدِ أَوْ فِي رَحَيَةٍ مِنْ رحَابِ الْمُسْجِدِ وَمِمَّا يَدُنُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَبِيتُ إلاَّ فِي الْمَسْجِدِ قَوْلُ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَايِّكِتِمْ إذَا اعْتَكَفَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ وَلا يَعْتَكِفُ فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ وَلا فِي الْمُنَارِ يَعْني الصَّوْمَعَةَ وَقَالَ مَالِكٌ يَدْخُلُ الْمُعْتَكِفُ الْمُكَانَ الَّذِي يُر يدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا حَتَّى يَسْتَقْبِلَ بِاعْتِكَافِهِ أَوْلَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُر يدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَـا وَالْمُعْتَكِفُ مُشْتَغِلٌ بِاعْتِكَافِهِ لاَ يَعْرِضُ لِغَيْرِهِ مِتَا يَشْتَغِلُ بِهِ مِنَ التِّجَارَاتِ أَوْ غَيْرِهَا وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَأْمُرَ الْمُغْتَكِفُ بِبَعْض حَاجَتِهِ بِضَيْعَتِهِ وَمَصْلَحَةِ أَهْلِهِ وَأَنْ يَأْمُرَ بِبَيْعِ مَالِهِ أَوْ بِشَيْءٍ لاَ يَشْغَلُهُ فِي نَفْسِهِ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ خَفِيفًا أَنْ يَأْمُرَ بِذَلِكَ مَنْ يَكْفِيهِ إِيَّاهُ قَالَ مَالِكٌ لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُ فِي الإعْتِكَافِ شَرْطًا وَإِنَّمَا الْإِعْتِكَافُ عَمَلٌ مِنَ الأَعْمَالِ مِثْلُ الصَّلاَةِ وَالصَّيَامِ وَالْحَجِّ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأُعْمَالِ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فَرِيضَةً أَوْ نَافِلَةً فَمَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يَعْمَلُ بِمَا مَضَى مِنَ السُّنَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي ذَلِكَ غَيْرَ مَا مَضَى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ لاَ مِنْ شَرْطٍ يَشْتَرَطُهُ وَلاَ يَبْتَدِعُهُ وَقَدِ اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكِيْ وَعَرَفَ الْمُسْلِمُونَ سُنَّةَ الإعْتِكَاف قَالَ مَالِكٌ وَالإِعْتِكَافَ وَالْجِوَارُ سَوَاءٌ وَالإِعْتِكَافُ لِلْقَرَوِيِّ وَالْبَدَوِيِّ سَوَاءٌ لِاسب مَا لاَ يَجُوزُ الاِعْتِكَافُ إِلاَّ بِهِ صَرَحْنَى يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَنَافِعًا مَوْنَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَرَ قَالاً لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصِيَامٍ بِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ ۞ وَكُلُوا وَاشْرَ بُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَـكُرُ الْحَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر ثُمَّ أَتِمْوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ ثُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمُسَاجِدِ ﴿﴿﴿ الْمَا فَإِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ الْإِعْتِكَافَ مَعَ الصِّيَامِ قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْنُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصِيَامٍ بِاللِّبِ خُرُوجِ الْمُعْتَكِفِ لِلْعِيدِ مَرْثَنَى يَحْنِي عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ

باسب ۲ حد*یب*ش ۱۹۱

باب ۳ حدیث ۱۹۷

حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ شُمَىً مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اعْتَكَفَ فَكَانَ يَذْهَبُ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقِيفَةٍ فِي مُجْرَةٍ مُغْلَقَةٍ فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ثُمُّ لاَ يَرْجِعُ حَتَّى يَشْهَدَ الْعِيدَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ حَدَّثَنِي يَحْمَى عَنْ زِيَادٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ رَأَى بَعْضَ أَهْل الْعِلْمِ إِذَا اعْتَكَفُوا الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ لاَ يَرْجِعُونَ إِلَى أَهَالِيهِمْ حَتَّى يَشْهَدُوا الْفِطْرَ مَعَ النَّاسِ قَالَ زِيَادٌ قَالَ مَالِكٌ وَبَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ أَهْلِ الْفَضْلِ الَّذِينَ مَضَوْا وَهَذَا أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِنَى فِي ذَلِكَ بابِ قَضَاءِ الإعْتِكَافِ مائني زِيَادٌ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلَمًا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ وَجَدَ أَخْبِيَةً خِبَاءَ عَائِشَةَ وَخِبَاءَ حَفْصَةَ وَخِبَاءَ زَيْنَبَ فَلَمَا رَآهَا سَـأَلَ عَنْهَـا فَقِيلَ لَهُ هَذَا خِبَاءُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُفْ حَتَّى اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَالٍ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُل دَخَلَ الْمُسْجِدَ لِعُكُوفٍ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَأَقَامَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ثُرِّ مَرِضَ فَخَرَجَ مِنَ الْمُسْجِدِ أَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ مَا بَقَى مِنَ الْعَشْرِ إِذَا صَعَّ أَمْ لاَ يَجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَفِي أَيِّ شَهْرٍ يَعْتَكِفُ إِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَقَالَ مَالِكٌ يَقْضِي مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ عُكُوفٍ إِذَا صَحَّ فِي رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَائِمُ اللَّهِ عَالِمُ أَرَادَ الْعُكُوفَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ رَجَعَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ا رَمَضَانُ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ وَالْنَتَطَوِّعُ فِي الإغْتِكَافِ فِي رَمَضَانَ وَالَّذِي عَلَيْهِ الإغتِكَافُ أَمْرُهُمَا وَاحِدٌ فِيمَا يَحِلُ لَهُمَا وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكُمْ كَانَ اعْتِكَافُهُ إِلاَّ تَطَوْعًا قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُؤاَّةِ إِنَّهَا إِذَا اعْتَكَفَتْ ثُمَّ حَاضَتْ فِي اعْتِكَافِهَا إِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَـا فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ إِلَى الْمُسْجِدِ أَيَّةَ سَـاعَةٍ طَهُرَتْ ثُرَّ تَبْنى عَلَى مَا مَضَى مِنَ اعْتِكَافِهَا وَمِثْلُ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ يَجِبُ عَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ فَتَحِيضُ ثُمَّ تَطْهُرُ فَتَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صِيَامِهَا لاَ ثُوَّ خُرُ ذَلِكَ وَ اللَّهِ عَنْ مَالِكٍ عَن ابْن شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْكُمْ كَانَ يَذْهَبُ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ فِي الْبُيُوتِ قَالَ مَالِكٌ لَا يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ مَعَ جَنَازَةِ أَبَوَيْهِ وَلَا مَعَ غَيْرِهَا بِالسِبِ النَّكَاجِ فِي الإغْتِكَافِ قَالَ مَالِكٌ لاَ بَأْسَ بِنِكَاجِ الْمُعْتَكِفِ نِكَاحَ الْمِلْكِ مَا لَمْ يَكُن الْمُسِيسُ وَالْمُزأَةُ الْمُعْتَكِفَةُ أَيْضًا تُنْكَحُ نِكَاحَ الْخِطْبَةِ مَا لَمْ يَكُن الْمُسِيسُ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ مِنْ أَهْلِهِ بِاللَّيْلِ مَا

إب ٤ مديث ١٩٨

رسيت ١٩٩

باسب ا

يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهُنَّ بِالنَّهَــارِ قَالَ يَحْيَى قَالَ زِيَادٌ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَجِـلُ لِرَجُلِ أَنْ يَمَسَّ امْرَأْتَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ وَلاَ يَتَلَذَّذَ مِنْهَا بِقُبْلَةٍ وَلاَ غَيْرِهَا وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَكُرهُ الْمُعْتَكِفِ وَلاَ النَّعْتَكِفَةِ أَنْ يَنْكِحَا فِي اعْتِكَافِهِمَا مَا لَمَ يَكُنِ الْمُسِيسُ فَيُكُرُهُ وَلاَ يُكُرُهُ الطَّالِمِ أَنْ يَنْكِحَ فِي صِيَامِهِ وَفَرْقٌ بَيْنَ نِكَاجِ الْمُعْتَكِفِ وَنِكَاجِ الْمُحْرِمِ أَنَّ الْحُحْرِمَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَعُودُ الْمَريضَ وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزُ وَلاَ يَتَطَيَّبُ وَالْمُغَيِّكِفُ وَالْمُغَتِّكِفُ يَدْهِنَانِ وَيَتَطَيَّبَانِ وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ يَشْهَدَانِ الْجَنَائِزَ وَلاَ يُصَلِّيَانِ عَلَيْهَا وَلاَ يَعُودَانِ الْمُريضَ فَأَمْرُهُمَا فِي النَّكَاجِ مُخْتَلِفٌ وَذَلِكَ الْمَاضِي مِنَ السُّنَةِ فِي نِكَاجِ الْمُخْدِمِ وَالْمَعْتَكِفِ وَالصَّائِرِ بِالسِبِ مَا جَاءَ فِي لَيلَةِ الْقَدْرِ مِرْضَىٰ زِيَادٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَــَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَـَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُنْدِيِّ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَرَيْكُمْ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْوُسُطَ مِنْ رَمَضَانَ فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا مِنْ صُبْحِهَا مِنَ اعْتِكَافِهِ قَالَ مَن اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُرَّ أُنْسِيتُهَا وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ مِنْ صُبْحِهَا فِي مَاءٍ وَطِينٍ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأُمْطِرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَكَانَ الْمُسْجِدُ عَلَى عَريش فَوَكَفَ الْمُسْجِدُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَبْصَرَتْ عَيْنَاى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُم انْصَرَفَ وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ أَثْرُ الْمُناءِ وَالطِّينِ مِنْ صُبْحِ لَيْلَةٍ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمَرْشَنِي الصِيتُ ١٠٠ زِيَادٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَـامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْظِينِهِم قَالَ تَحَـرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَمَرْشَىٰ زِيَادٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكِتُهِمْ قَالَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ و مراضى زِيَادٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَنَيْسٍ عَرِيتُ ٢٠٣ الْجُهَنِيَّ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عِلَيْكُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ شَـاسِعُ الدَّارِ فَمُرْنِي لَيْلَةً أُنْزِلُ

لَّهَ ا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ وَ*وَرَثْنِي* زِيَادٌ اللَّهِ عَلِيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلِيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهِ عَلَيْكُ عِلْمُ عِلْمُ عَلِي عَلَيْكُمِ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلِي عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلَاكُ عِلْمُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلِي عَلْمُ عَلَيْكِ عِلْمُ عَلَيْكِ

ْ فَالْتَكِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ **وَمَارَثْنَى** زِيَادٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ

عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِ إِلَيْهِمْ فِي

رَمَضَانَ فَقَالَ إِنِّي أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي رَمَضَانَ حَتَّى تَلاَحَى رَجُلاَنِ فَرُفِعَتْ

عُمَرَ أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا أَرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ فَمَنْ الأَوَاخِرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا إِنِّي أَرَى رُؤْيَا كُو قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ فَمَنْ كَنْ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ وَمَرَضَى زِيَادٌ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَنْ يَثِقُ بِهِ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ وَمَرَضَى زِيَادٌ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْحِلْمِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِهُم أُرِى أَعْمَارَ النَّاسِ قَبْلَهُ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ فَكَأَنَّهُ تَقَاصَرَ أَعْمَارَ أُمِّتِهِ أَنْ لاَ يَبْلُغُوا مِنَ الْعَمَلِ مِثْلَ الَّذِي بَلَغَ غَيْرُهُمْ فِي طُولِ ذَلِكَ فَكَأَنَّهُ تَقَاصَرَ أَعْمَارَ أُمِّتِهِ أَنْ لاَ يَبْلُغُوا مِنَ الْعَمَلِ مِثْلَ الَّذِي بَلَغَ غَيْرُهُمْ فِي طُولِ ذَلِكَ فَكَأَنَّهُ لَقَامَ لَا لَذِي بَلَغَ عَيْرُهُمْ فِي طُولِ اللّهِ مَنْ مَا اللّهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ وَمِرَضَى زِيَادٌ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَعَهُ أَنَ اللّهُ لِيلَةَ الْقَدْرِ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظّه مِنْهَا اللّهُ لِيلَةُ الْقَدْرِ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظّه مِنْهَا اللّهُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظّه مِنْهَا اللّهُ لِيلَةِ الْقَدْرِ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظْه مِنْهَا

المراديم

باسب الْهُسْلِ لِلإِهْلاَلِ مَرْضَى يَحْيَى عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبْهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّهَا وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِالْبَيْدَاءِ فَذَكَرُ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ لِيُسُولِ اللّهِ عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْيِي بْنِ سَعِيدٍ لِرَسُولِ اللّهِ عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْيِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ مُمَيْسٍ وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِذِى الْحُلَيْفَةِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَسْمَاءً بِنْتَ مُمَيْسٍ وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَا أَبُو بَكُمْ أَنْ يُعْتَسِلَ ثُمَّ بَهِلَ وَمِرْضَى عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ مُمَر كَانَ يَعْتَسِلُ لإحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِدُخُولِهِ مَكَةً وَلُوثُوفِهِ عَشِيَّةً عَرَفَةً باللهِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنَ مُحْمَلِ كَانَ يَعْتَسِلُ لإحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِدُخُولِهِ مَكَةً وَلُوثُوفِهِ عَشِيَّةً عَرَفَةً باللهِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنَ عَنْ اللهِ بْنَ عَنْ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنَ عَنْ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنَ عَنْ اللهِ بْنَ عَنْ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنَ عَنْ اللهِ بْنَ عَنْ الْهُورَةِ فِي عَشِيَّةً عَرَفَة لَا يَعْشِلُ الْمُحْرِمِ مُرَاسِهُ وَقَالَ الْمُسْورُ بْنَ مُحْرَمَة لا يَعْشِلُ الْحُورِمُ وَلْهِ وَقَالَ اللهِ بْنَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْمُعْرَمِ وَلُو اللهِ بْنَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدُ اللّهِ بُنُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدُ اللّهِ بُو الللهُ وَلَوْفُولُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ال

مدسیت ۷۰۶

سه ۷۰۷

كئاب ٢٠

باب ۱ صدیث ۷۰۸

حدثيث ٧٠٩

حدثیث ۷۱۰

--

عديست ١١١

كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكِيْمُ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ فَوَضَعَ أَبُو أَثِيوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأَطاَّهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ ثُرَّ قَالَ لإِنْسَانِ يَصُبُ عَلَيْهِ اصْبُبْ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ثُرَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكِ ۖ يَفْعَلُ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَنْ مُمَنِدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ قَالَ لِيَعْلَى ابْنِ مُنْيَةً وَهُوَ يَصُبُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ مَاءً وَهُوَ يَغْتَسِلُ اصْبُبْ عَلَى رَأْسِي فَقَالَ يَعْلَى أَثْرِيدُ أَنْ تَجْعَلَهَا بِي إِنْ أَمَرْتَنِي صَبَبْتُ فَقَالَ لَهُ مُحَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اصْبُبْ فَلَنْ يَزِيدَهُ الْمَــَاءُ إِلاَّ شَعَقًا **وصرَصْتَى** مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَـرَ كَانَ إِذَا دَنَا مِنْ مَكَّةَ ۗ بَاتَ بِذِي طُوًى بَيْنَ النَّنِيَّتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ ثُمَّ يُصَلِّى الصُّبْحَ ثُرَّ يَدْخُلُ مِنَ النَّلِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ وَلاَ يَدْخُلْ إِذَا خَرَجَ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا حَتَّى يَغْتَسِلَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ إِذَا دَنَا مِنْ مَكَّةَ بِذِى طُوًى وَيَأْمُرُ مَنْ مَعَهُ فَيَغْتَسِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلُوا **وَمَرْشَنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُخْرِمٌ إِلاَّ مِنَ الإِخْتِلاَمِ قَالَ مَالِكٌ سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الرَّجُلُ الْخُنْرِمُ رَأْسَهُ بِالْغَسُولِ بَعْدَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْسَةَ الْعَقَبَةِ وَقَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ قَتْلُ الْقَمْلِ وَحَلْقُ الشَّغر وَ إِلْقَاءُ التَّفَتِ وَلُبْسُ الثَّيَابِ لِيسِ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ البسب مَرْضَىٰ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَــأَلَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بن عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَــأَلَ رَسُولَ اللَّهِ المست ١٥٥ عِيْنِينَ مَا يَلْبَسُ الْحُدْرِمُ مِنَ النِّيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْنِينَ إِلَّا يَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِرَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْحِفَافَ إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْن وَلْيُقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْـكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ قَالَ يَحْيَى سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُمْ أَنَّهُ قَالَ وَمَنْ لَمَ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ مَرَاوِيلَ فَقَالَ لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا وَلاَ أَرَى أَنْ يَلْبُسَ الْحُحْرِمُ سَرَاوِيلَ لأَنَّ النَّبِيَّ عَيْكُ بَهِي عَنْ لُبُسِ السَّرَاوِيلاَتِ فِيهَا نَهَى عَنْهُ مِنْ لُبُسِ الثِّيَابِ الَّتِي لاَ يَنْبَغِي لِكُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهَا وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِيهَـا كَمَا اسْتَثْنَى فِي الْحُـٰفَيْنِ بِاسِبِ لُبُسِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ فِي الإِحْرَامِرِ | الب ، مَرْشَىٰ يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ نَهَى الصيت ١١٦ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِرَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسِ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِـدْ ُ تَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْـكَعْبَيْنِ **وصرَشْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ ۗ صريت ٧١٧

سَمِعَ أَسْلَمَ مَوْلَى مُحْمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحْمَرَ أَنَّ مُحْمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى عَلَى طَلْحَةَ بْن عُبَنِيدِ اللَّهِ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ عُمَـرُ مَا هَذَا النَّوْبُ الْمُصْبُوغُ يَا طَلْحَةُ فَقَالَ طَلْحَةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا هُوَ مَدَرٌ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّكُم أَيْهَا الرَّهْطُ أَيِّئَةٌ يَقْتَدِى بِكُمْ النَّاسُ فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً جَاهِلاً رَأَى هَذَا التَّوْبَ لَقَالَ إِنَّ طَلْحَةَ بْنَ عْبَنِدِ اللَّهِ كَانَ يَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ فِي الإِحْرَامِ فَلاَ تَلْبَسُوا أَيُّهَا الرَّهْطُ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الثَّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ وَمَرَثَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْر أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَاتِ الْمُشَبِّعَاتِ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ لَيْسَ فِيهَا زَعْفَرَانٌ قَالَ يَحْيَى سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ ثَوْبٍ مَسَّهُ طِيبٌ ثُرَّ ذَهَبَ مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ هَلْ يُحْرِمُ فِيهِ فَقَالَ نَعَمْ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ صِبَاعٌ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ بِالسِبِ لُبْسِ الْمُخْرِمِ الْمِنْطَقَةَ صَابَعْ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكُوهُ أَبْسَ الْمِنْطَقَةِ لِلْتُحْرِمِ وَصَارَتُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ فِي الْمِنْطَقَةِ يَلْبَسُهَا الْحُدْرِمُ تَحْتَ ثِيَابِهِ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا جَعَلَ طَرَفَيْهَا جَمِيعًا شُيُورًا يَعْقِدُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضِ قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِنَّ فِي ذَلِكَ بِاسِ تَغْيِيرِ الْخُنْرِمِ وَجْهَهُ مَرْثَى فَ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَ نِى الْفُرَافِصَةُ بْنُ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيُّ أَنَّهُ رَأَى عُفَانَ بْنَ عَفَانَ بِالْعَرْجِ يُغَطِّى وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَوَرَحْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَـرَ كَانَ يَقُولُ مَا فَوْقَ الذَّقَن مِنَ الرَّأْسِ فَلاَ يُحْمَـٰرُهُ الْحُدْرِمُ وَمَارِكُمْ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَفَّنَ ابْنَهُ وَاقِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَمَاتَ بِالْجُوْنَةِ مُحْرِمًا وَخَمَّرَ رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ وَقَالَ لَوْلاَ أَنَّا حُرْمٌ لَطَيَّبْنَاهُ قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا يَعْمَلُ الرَّجُلُ مَا دَامَ حَيًا فَإِذَا مَاتَ فَقَدِ انْفَضَى الْعَمَلُ **ومارَشْنَ**ي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَـرَ كَانَ يَقُولُ لاَ تَنْتَقِبُ الْمُـزَّأَةُ الْخُـرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ وَ*وَلاَ شَيْ* عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِرِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّهَا قَالَتْ كُنَّا نُحَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ نحْرِمَاتٌ وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ بِ**البِ** مَا جَاءَ فِي الطِّيبِ فِي الحُبَّجَ **مَرْشَنَى** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَرِّا اللهِ عَلَيْكُ أَنْهُ أَطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ عَرَّا اللَّهِ عَرَاكِمِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِجِلَّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ **ومارَشْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ أَنَّ

رسه ۷۱۸

باب ٥ صديث ٧١٩

باسب ٦ صديث ٧٢١

مدسیت ۲۲۲

صدىيىشە ٧٢٣

عدسیت ۷۲۶

يدسيث ٧٢٥

v

مدييث ٧٢٦

رسيت ٧٢٧

أَعْرَابِيًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيِّكُ مُ وَهُوَ بِحُنَيْنِ وَعَلَى الأَعْرَابِيُّ قَبِيصٌ وَبِهِ أَثْرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَكَيْفَ تَأْمُرُ بِي أَنْ أَصْنَعَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ انْزِعْ قَبِيصَكَ وَاغْسِلْ هَذِهِ الصُّفْرَةَ عَنْكَ وَافْعَلْ فِي مُمْرَتِكَ مَا تَفْعَلُ فِي حَجِّكَ و مركثى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مريث ٧٧٨ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ فَقَالَ مِئنْ رِيحُ هَذَا الطِّيبِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ مِنًى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ مِنْكَ لَعَمْرُ اللَّهِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ طَيَبَتْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ عُمَـرُ عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَرْجِعَنَ فَلْتَغْسِلَنَهُ و**ِرَاشِنَى** عَنْ مَالِكٍ عَن الصَّلْتِ بْن زُيِّيْدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ وَجَدَ رِيحَ طِيبِ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ وَإِلَى جَنْبِهِ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ فَقَالَ عُمَرُ مِمَّنْ رِيحُ هَذَا الطِّيبِ فَقَالَ كَثِيرٌ مِنّى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَبَدْتُ رَأْسِي وَأَرَدْتُ أَنْ لاَ أَحْلِقَ فَقَالَ عُمَرُ فَاذْهَبْ إِلَى شَرَبَةٍ فَاذْلُكْ رَأْسَكَ حَتَّى تُنَقِّيهُ فَفَعَلَ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ قَالَ مَالِكٌ الشَّرَبَةُ حَفِيرٌ تَكُونُ عِنْدَ أَصْل النَّخْلَةِ وَمَاكِشَنَّى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي السَّمِيدِ عَبْدِ الرِّحْمَنِ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ سَـأَلَ سَــالِمَرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَخَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بَعْدَ أَنْ رَمَى الْجُنَرَةَ وَحَلَقَ رَأْسَهُ وَقَبْلَ أَنْ يُفِيضَ عَنِ الطَّيبِ فَنَهَــاهُ سَـــالِمِّ وَأَرْخَصَ لَهُ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ مَالِكٌ لاَ بَأْسَ أَنْ يَدَّهِنَ الرَّجُلُ بِدُهْنِ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ قَبْلَ أَنْ يُخْرِمَ وَقَبْلَ أَنْ يُفِيضَ مِنْ مِنِّي بَعْدَ رَمْيِ الْجُنَرَةِ قَالَ يَخْنِي سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ طَعَامٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ هَلْ يَأْكُلُهُ الْحُدْرِمُ فَقَالَ أَمَّا مَا تَمَسُّهُ النَّارُ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ أَنْ يَأْكُلُهُ الْمُخْرِمُ وَأَمَّا مَا لَمَرْ تَمَسَّهُ النَّارُ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ يَأْكُلُهُ الْمُحُدِمُ بِاسِبِ مَوَاقِيتِ | ابب ٨ الإِهْلاَلِ وَمَدُسَى يَعْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلْ عَنْدِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّلَّ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللّ قَالَ يُهُلُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَيُهِلُ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الجُحْنَفَةِ وَيُهِلُ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَاتِكَ اللَّهِ عَالَكَ وَيُهِلُ أَهْلُ الْمِكَن مِنْ يَلْنَامَ وَمَاكِشَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ أَمَرَ السَّمِ ٢٣٧ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيِّكُمْ أَهْلَ الْمُتِدِينَةِ أَنْ يُهلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلَ الشَّامِ مِنَ الْجُوْفَةِ وَأَهْلَ خَدِدٍ مِنْ قَرْنِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَمَّا هَوُلاَءِ الثَّلاَثُ فَسَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاكُ إِلَّا عَلَيْكُمْ وَأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْكُمْ قَالَ وَيُهِلُ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَنَامَ وَعِدْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الصيت

مدیث ۷۴۶ مدیث ۷۴۰ بایب ۹ مدیث ۷۳۱

مدیبیشه ۷۳۷

صربیث ۲۳۸

عدسيشه ٧٣٩

صربیث ۷٤۰

يدسيث ٧٤١

إسب ١٠

مديث ٧٤٢

نَافِيعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَهَلَ مِنَ الْفُرْعِ وَ*وَلَا شَيْ* عَنْ مَالِكٍ عَنِ الثَّقَةِ عِنْدَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَهَلَ مِنْ إِيلْيَاءَ وَصَارَتُ فَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَايَّلِكُ إِهْلَ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ بِعُمْرَةٍ بِاسِمِ الْعَمَلِ فِي الإِهْلاَلِ صَائِمَ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ إِللَّهُمْ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَنَدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْحَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ وَمِرْضَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِ كَانَ يُصَلِّى فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُـٰلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ أَهَلَ وَ*وَلَاثَنِي* عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ بَيْدَاؤُكُو هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْثُ فِيهَا مَا أَهَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُمْ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمُسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ ومد عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجِ أَنَّهُ قَالَ لِعَندِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ وَمَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجِ قَالَ رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُ مِنَ الأَرْكَانِ إِلَّا الْمُعَانِيَيْنِ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَ النَّاسُ إِذَا رَأُوُا الْمِلْالَ وَلَرْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَمَّا الأَرْكَانُ فَإِنِّي لَهِ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَمَسُ إِلاَّ الْمُمَانِيَّيْنِ وَأَمَّا النَّعَالُ السَّبْيِّيَةُ فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَائِئِكُ مِلْبُسُ النَّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَلْبَسَهَا وَأَمَّا الصَّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّكُمْ يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا وَأَمَّا الإِهْلاَلُ فَإِنِّى لَمْرْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ عَالِيُّكُمْ يُهِـلُ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ **وَمَارَثُـنَى** عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّى فِي مَسْجِدِ ذِي الْخُلَيْفَةِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَرْكَبُ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ أَحْرَمَ وَصَارِحُنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الْمَالِكِ بْنَ مَرْوَانَ أَهَلَ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَأَنَّ أَبَانَ بْنَ عُفَّانَ أَشَارَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ لِلسِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالإِهْلاَلِ مَرَثْنَي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَدِ بْن عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَـامٍ عَنْ خَلَادِ بْنِ السَّائِبِ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكُمْ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَ نِي أَنْ

عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ لَيْسَ عَلَى النَّسَاءِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ لِتُسْمِعِ الْمُرْأَةُ تَفْسَهَا قَالَ مَالِكٌ لا يَرْفَعُ الْخُورُمُ صَوْتَهُ بِالإِهْلاَلِ فِي مَسَاجِدِ الْجُمَاعَاتِ لِيُسْمِعْ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ مِنَّى فَإِنَّهُ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فِيهَا قَالَ مَالِكٌ سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُ التَّلْبِيَةَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ وَعَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ باب إِفْرَادِ الْحَجِّ مَا يُعْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَدِيْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزِّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَائِشًةً أَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَالِيُّكُمْ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَيِنًا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجَّةٍ وَمُحْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجّ وَأَهَلَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكُمْ بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَ وِ فَحَلَّ وَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجَّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يُحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ وَصَرْشَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ | صيت ٧٤٤ الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَّ الْخَرَدَ الْحَجَّ وَمَدَّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحْمَدِ بْنِ عَبْدِ الرِّحْمَنِ قَالَ وَكَانَ يَتِيًّا فِي جَبْرِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ يَبْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ يَبْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ مَنْ أَهَلَ بِحَجِّ مُفْرَدٍ ثُرَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُهِلَّ بَعْدَهُ بِعُمْرَةٍ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا لِاسِ الْقِرَانِ فِي الْحَجِّ صَارِّعَنَى يَعْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ دَخَلَ عَلَى عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِالشَّقْيَا وَهُوَ يَغْجَعُ بَكَرَاتٍ لَهُ دَقِيقًا وَخَبَطًا فَقَالَ هَذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَخَرَجَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَلَى يَدَيْهِ أَثْرُ الدَّقِيقِ وَالْحَبَطِ فَمَا أَنْسَى أَثَرَ الدَّقِيقِ وَالْحَبَطِ عَلَى ذِرَاعَيْهِ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عُفْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَالَ أَنْتَ تَنْهَى عَنْ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَقَالَ عُثْمَانُ ذَلِكَ رَأْبِي فَخَرَجَ عَلَى مُغْضَبًا وَهُوَ يَقُولُ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئًا وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يَخْتَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ وَيَجِلْ بِمِنَّى يَوْمَ النَّخْرِ وَمَارَثْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُعَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الصد ٧٤٧ شُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِيمُ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ خَرَجَ إِلَى الْحَجِّ فَيِنْ أَضِحَابِهِ مَنْ أَهَلَ بِحَجِّ وَمِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجَّ أَوْ

آمُرَ أَصْحَابِي أَوْ مَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَّةِ أَوْ بِالإِهْلاَلِ يُرِيدُ أَحَدَهُمَا وَحَدَّنْيِي

جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحْلِلْ وَأَمَّا مَنْ كَانَ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ فَحَلُّوا وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ مَعَهَا فَذَلِكَ لَهُ مَا لَمْرِ يَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ صَنَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ حِينَ قَالَ إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاكُمْ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ أُشْهِـدُكُرْ أَنِّي أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ أَهَلَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُرَ لاَ يَحِلُ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا باسب قطع التَّلْبِيَةِ صَرْحُنَى يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُعَدِّد بْنِ أَبِي بَكْرِ الثَّقَفِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنْي إِلَى عَرَفَةَ كُيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَيَّاكُ إِلَّى قَالَ كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَمِرْضَى عَنْ مَالِكِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ كَانَ يُلِّيِّي فِي الْحَجِّ حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا **وصَرَّحْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِّي اللَّهِ مَا كَانَتْ تَتْرُكُ التَّلْبِيَّةَ إِذَا رَجَعَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ وَمَاكِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُمَرَ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَّةَ فِي الْحَجِّ إِذَا الْنَهَبَى إِلَى الْحَرَمِ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمُـرُوةِ ثُرَّ يُلَنِّي حَتَّى يَغْدُو مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَةَ فَإِذَا غَدَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ وَكَانَ يَثْرُكُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ وَمَرْشَنَى عَنْ مَالِكٍ عَن ابْن شِهَابِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لاَ يُلَبِّي وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَمَاكِثْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا كَانَتْ تَنْزِلُ مِنْ عَرَفَةَ بِغَيرَةَ ثُمَّ تَحَوَّلَتْ إِلَى الأَرَاكِ قَالَتْ وَكَانَتْ عَائِشَةُ ثَهِلْ مَا كَانَتْ فِي مَنْزِلِكَ وَمَنْ كَانَ مَعَهَا فَإِذَا رَجَتْ فَتَوَجَّهَتْ إِلَى الْمُوْقِفِ تَرَكَتِ الإِهْلاَلَ قَالَتْ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَعْتَمِرُ بَعْدَ الْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ فِي ذِي الْجِئَةِ ثُرَ تَرَكَتْ ذَلِكَ فَكَانَتْ تَخْرُجُ قَبْلَ هِلاَكِ الْمُحُرَّمِ حَتَّى تَأْتِي الجُنْفَةَ فَتُقِيمَ بِهَا حَتَّى تَرَى الْهِلاَلَ فَإِذَا رَأَتِ الْهِلاَلَ أَهَلَتْ بِعُمْرَةٍ وَمَرَحْنَى عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ غَدَا يَوْمَ عَرَفَةً مِنْ مِنَّى فَسَمِعَ التَّكْبِيرَ عَالِيًّا فَبَعَثَ الْحَرَسَ يَصِيحُونَ فِي النَّاسِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا التَّلْبِيَّةُ بِالسِّبِ إِهْلاَكِ أَهْلِ مَكَّةَ

ســـ ۱۳

صربيت ٧٤٨

مدسيث ٧٤٩

مدسیت ۷۵۰

حدثیث ۷۵۱

حدثیث ۵۴

مدسيث ٧٥٣

صيب ٢٥٤

15. 1

وَمَنْ بِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ **مَرَثْـنَى** يَحْـيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّـحْمَـنِ بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَالَ يَا أَهْلَ مَكَّةَ مَا شَلُّانُ النَّاسِ يَأْتُونَ شُعْثًا وَأَنْتُمْ مُدَّهِنُونَ أَهِلُوا إِذَا بِمَكَّةَ تِسْعَ سِنِينَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ لِهِللَالِ ذِي الجِبَّةِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ يَحْنَى قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا يُهِلُ أَهْلُ مَكَّةَ وَغَيْرُهُمْ بِالْحَيِّجِ إِذَا كَانُوا بِهَا وَمَنْ كَانَ مُقِيًّا بِمَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا مِنْ جَوْفِ مَكَّةً لَا يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ قَالَ يَخْتَى قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ أَهَلً مِنْ مَكَّةَ بِالْحَرَجِ فَلْيُؤَخِّرِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْىَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَـرُوَةِ حَتَّى يَزجِعَ مِنْ مِنَّى وَكَذَلِكَ صَنَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ مَكَّةً لِمِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالطَّوَافِ قَالَ أَمَّا الطَّوَافُ الْوَاجِبُ فَلْيُؤَخِّرْهُ وَهُوَ الَّذِي يَصِلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّغِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلٰيَطُفْ مَا بَدَا لَهُ وَلٰيصَلِّ رَكْعَتَيْنِ كُلَّمَا طَافَ سُبْعًا وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَالِمُ الَّذِينَ أَهَلُوا بِالْحَيْحِ فَأَخَرُوا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَالسَّمْى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى رَجَعُوا مِنْ مِنَّى وَفَعَلَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَكَانَ يُهِلَّ لِهِلاَّكِ ذِي الْجِئَةِ بِالْحَبِّم مِنْ مَكَّةَ وَيُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنَّى وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَلْ يُهِلُ مِنْ جَوْفِ مَكَّةً بِعُمْرَةٍ قَالَ بَلْ يَخْرُجُ إِنَى الْحِلِّ فَيُحْرِمُ مِنْهُ بِالسِي مَا لاَ يُوجِبُ الإِحْرَامُ البسل ١٥ مِنْ تَقْلِيدِ الْهَدْيِ صَرَحْتَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَمْرَةً عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرِّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّاكُ مِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرْمَ عَلَيْهِ مَا يَحْـرُمُ عَلَى الْحَـاَجِ حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْئُ وَقَدْ بَعَنْتُ بِهَدْي فَاكْتُبِي إِنَّ بِأَمْرِكِ أَوْ مُرِى صَاحِبَ الْهَدْي قَالَتْ عَمْرَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ لَيْسَ كُمَا قَالَ ابْنُ عَبَاسِ أَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْي رَسُولِ اللَّهِ عَيَّلِكُ بِيَدَى ثُرً قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِظِيمُ بِيَدِهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلِكِمْ مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ مُنْ ءُ أَحَلَهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْىُ **ومارْشنى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ | صيت ٧٥٨

عَلَيْهِ شَيْءٌ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ لاَ يَحْرُمُ إِلاَّ مَنْ أَهَلَ وَلَتِي وَ*وَلَا شَيْ* عَنْ الصيف ٧٥٩

مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ

سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ سَــ أَلْتُ عَمْرَةً بِنْتَ عَنِدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الَّذِي يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ وَيُقِيمُ هَلْ يَحْرُمُ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً مُتَجَرِّدًا بِالْعِرَاقِ فَسَــأَلَ النَّاسَ عَنْهُ فَقَالُوا إِنَّهُ أَمَرَ بِهَ دْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ فَلِذَلِكَ تَجَرَّدَ قَالَ رَبِيعَهُ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّ بَيْرِ فَذَكُوتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ بِدْعَةٌ وَرَبِّ الْـكَعْبَةِ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ خَرَجَ بِهَـدْي لِتَفْسِهِ فَأَشْعَرَهُ وَقَلَّدَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَلَمْ يُخْرِمْ هُوَ حَتَّى جَاءَ الْجُئْفَةَ قَالَ لاَ أُحِبْ ذَلِكَ وَلَمْ يُصِبْ مَنْ فَعَلَهُ وَلاَ يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ الْهَـَدْىَ وَلاَ يُشْعِرَهُ إِلاَّ عِنْدَ الإِهْلاَلِ إِلاَّ رَجُلٌ لاَ يُريدُ الْحَجَّ فَيَبَعَثُ بِهِ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ وَسُئِلَ مَالِكٌ هَلْ يَخْرُجُ بِالْهَـَدْيِ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَقَالَ نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَسُئِلَ أَيْضًا عَمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ مِنَ الإِحْرَامِ لِتَقْلِيدِ الْهَـَدْيِ مِمَّنْ لاَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ فَقَالَ الأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي تَأْخُذُ بِهِ فِي ذَلِكَ قَوْلُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرَاكُمْ بَعَثَ بِهَـٰدِيهِ ثُمرً أَقَامَ فَلَمْ يَحْـُرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِتَا أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِـرَ هَدْيُهُ لِلسِّبِ مَا تَفْعَلُ الْحَائِضُ فِي الْحَجِ مِرْضَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ الَّتِي ثَهِلْ بِالْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةِ إِنَّهَا ثَهِلْ بِحَجَّهَا أَوْ مُحْرَتِهَا إِذَا أَرَادَتْ وَلَكِنْ لاَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهِيَ تَثْمَهُ دُ الْمُنَاسِكَ كُلَّهَا مَعَ النَّاسِ غَيْرَ أَنَّهَا لاَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلاَ تَقْرَبُ الْمَسْجِدَ حَتَّى تَطْهُرَ **باـــِــ** الْعُمْرَةِ فِى أَشْهُـرِ الْحَجِّ ص**رَّتْنَى** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِيْنِينَ اعْتَمَرَ ثَلَاثًا عَامَ الْحَدْيْبِيَةِ وَعَامَ الْقَضِيَّةِ وَعَامَ الْجِعِرَّانَةِ وَهَرُكُنْ عَنْ هِشَـامِ بْن عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرَبِكُ لَمْ يَعْتَمِرْ إِلَّا ثَلَاثًا إِحْدَاهُنَّ فِي شَوَالٍ وَاثْنَتَيْنِ فِى ذِى الْقَعْدَةِ **ومارشن**ى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الأَسْلَمِىً أَنَّ رَجُلاً سَــاًلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ أَعْتَمِرُ قَبْلَ أَنْ أَحْجٌ فَقَالَ سَعِيدٌ نَعَمْ قَدِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ ﴾ قَبْلَ أَنْ يَحُجَ وَمَرْثَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ مُحَمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَ مُحَمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي شَوَالٍ فَأَذِنَ لَهُ فَاعْتَمَرَ ثُمَّ قَفَلَ إِلَى أَهْلِهِ وَلَمْ يَحْجَ بِالسِيهِ قَطْعِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ صِرَحْني يَحْني عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَـامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ أَحْرَمَ مِنَ التَّنْعِيمِ إِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَرَى الْبَيْتَ قَالَ يَحْتَى سُئِلَ مَالِكٌ عَن الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ قَالَ أَمَّا الْمُهِلُ مِنَ الْمُوَاقِيتِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَّةَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ قَالَ وَبَلَغَنِي أَنَّ

اب ۱۹

باب ۱۷ صدیث ۲۹۱

عدىيىشە ٧٦٣

صربیشه ۷۶٤

باسب ۱۸ صدیت ۲۹۵

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ السِّ مَا جَاءَ فِي التَّمَتُّعِ مَرْضَى يَحْنَى عَنْ مَالِكِ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَل بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ وَالضَّحَاكَ بْنَ قَيْسٍ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَهُمَا يَذْكُرانِ التَّتَتْعَ بِالْعُمْرَةِ إِنَى الْحَجِّ فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسِ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلاَّ مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ سَعْدٌ بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي فَقَالَ الضَّحَّاكُ فَإِنَّ عُمَـرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَدْ نَهِي عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَعْدٌ قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكِنَّا مِ وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ وصِرِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ وَاللَّهِ لأَنْ أَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَيِّجِ وَأُهْدِي أَحَبْ إِنَى مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الحِجْيَةِ وَمَدْتُنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَن اعْتَمَرَ فِي أَشْهُر الْحَجِّ فِي شَوَالٍ أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ أَوْ فِي ذِي الْجِبَّةِ قَبْلَ الْحَجِّ ثُمَّرُ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ فَهُوَ مُتَمَّتًهُ إِنْ حَجَّ وَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَمْدِي فَإِنْ لَمْ يَجِمْدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ إِذَا أَقَامَ حَتَّى الْحَجُّ ثُرَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ انْقَطَعَ إِلَى غَيْرِهَا وَسَكَنَ سِوَاهَا ثُمَّ قَدِمَ مُعْتَمِرًا فِي أَشْهُرِ الْحَجُّ ثُرّ أَقَامَ مِكَةً حَتَّى أَنْشَأَ الْحَجَّ مِنْهَا إِنَّهُ مُتَمَّتً يُجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْى أَوِ الصّيامُ إِنْ لَم يَجِدْ هَدْيًا وَأَنَّهُ لاَ يَكُونُ مِثْلَ أَهْلِ مَكَّةَ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَهُوَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُنْشِيَّ الْحَجَّ أَمُمَّتَتُ مُو فَقَالَ نَعَمْ هُوَ مُتَمَتِّعٌ وَلَيْسَ هُوَ مِثْلَ أَهْلِ مَكَّةً وَإِنْ أَرَادَ الإِقَامَةَ وَذَلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا وَإِنَّمَا الْهَمْدُى أَوِ الصَّيَامُ عَلَى مَنْ لَرْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ يُرِيدُ الإِقَامَةَ وَلاَ يَدْرِى مَا يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ مَكَّة**َ وَمَرْشَنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ ۗ صي*ت* ٢٦٩ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ أَوْ فِي ذِي الْجِئَةِ ثُمَّ أَقَامَ مِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكُهُ الْحَجُّ فَهُو مُتَمَّتِّعٌ إِنْ حَجَّ وَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَـدْي فَتَنْ لَمْرِ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَامِرٍ فِي الْحَجِّ وَسَنِعَةٍ إِذَا رَجَعَ بِاسِبٍ مَا لاَ يَجِبُ فِيهِ | ابب ٣٠ الثَّمَّتْعُ قَالَ مَالِكٌ مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَوَالٍ أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ أَوْ ذِي الْجِئَّةِ ثُرَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ إِنَّمَا الْهَمَدْئِ عَلَى مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجّ ثُرّ أَقَامَ حَتَّى

الْحَجُّ ثُمَّ حَجَّ وَكُلُّ مَنِ انْقَطَعَ إِلَى مَكَّةَ مِنْ أَهْلِ الآفَاقِ وَسَكَنَهَــا ثُرَّ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ

الْحَجَّ ثُمَّ أَنْشَأَ الْحَجَّ مِنْهَا فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَلاَ صِيَامٌ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْل مَكَّةَ إِذَا كَانَ مِنْ سَــاكِنِيهَــا سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ خَرَجَ إِلَى الرَّبَاطِ أَوْ إِلَى سَفَرٍ مِنَ الأَسْفَارِ ثُرَ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ وَهُوَ يُرِيدُ الإِقَامَةَ بِهَا كَانَ لَهُ أَهْلٌ بِمَكَّةَ أَوْ لاَ أَهْلَ لَهُ بِهَا فَدَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَنْشَأَ الْحَجَّ وَكَانَتْ مُمْرَتُهُ الَّتِي دَخَلَ بِهَا مِنْ مِيقَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ اللَّهِ أَوْ دُونَهُ أَمْتَتَعٌ مَنْ كَانَ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ فَقَالَ مَالِكٌ لَيْسَ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُتَمَتِّع مِنَ الْهَمَدْيِ أَوِ الصِّيَامِ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ۞ ذَلِكَ لِمَنْ لَز يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ (١٠٠٠) بِاسِبِ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ مرثى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ شَمَىً مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرَّا اللَّهِ عَرَّاكُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُ الْمُنْزُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ وَ**وَرَثْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ شَمَىً مَوْلَى أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرِّحْمَن أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن يَقُولُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاكُ إِلَّى فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ كُنْتُ تَجَهَزْتُ لِلْحَجْ فَاعْتَرَضَ لِى فَقَالَ لَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ الْحَتِيمِ اعْتَيمِرِي فِي رَمَضَانَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ كَكِجَّةٍ **ومارثني** عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَالَ افْصِلُوا بَيْنَ حَجِّكُو وَعُمْرَ تِكُم ْ فَإِنَّ ذَلِكَ أَتَرُ لِحَجِّ أَحَدِكُم وَأَتَرُ لِعُمْرَتِهِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَلَاصْنَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ إِذَا اعْتَمَرَ رُبَّمَا لَمْ يَحْطُطْ عَنْ رَاحِلَتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ قَالَ مَالِكٌ الْعُمْرَةُ سُنَّةٌ وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُشلِمِينَ أَرْخَصَ فِي تَرْكِهَا قَالَ مَالِكٌ وَلاَ أَرَى لأَحَدٍ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي السَّنَةِ مِرَارًا قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُعْتَمِرِ يَقَعُ بِأَهْلِهِ إِنَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْهَـَدْيَ وَعُمْرَةً أُخْرَى يَبْتَدِئُ بِهَا بَعْدَ إِثْمَامِهِ الَّتِي أَفْسَدَ وَيُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ بِعُمْرَتِهِ الَّتِي أَفْسَدَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانٍ أَبْعَدَ مِنْ مِيقَاتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ إِلاَّ مِنْ مِيقَاتِهِ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَـرُوةِ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ثُرَ وَقَعَ بِأَهْلِهِ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ يَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّـا أُثُرَ يَعُودُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَيَعْتَمِرُ عُمْرَةً أُخْرَى وَيُهْدِى وَعَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا الْعُمْرَةُ مِنَ التَّنْعِيمِ فَإِنَّهُ مَنْ شَـاءَ أَنْ يَخْـرُجَ مِنَ الْحَـرَمِ ثُرَّ يُحْـرِمَ فَإِنَّ ذَلِكَ مُجْـرِئٌّ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَكِنِ الْفَضْلُ أَنْ يُهِلَّ مِنَ الْمِيقَاتِ الَّذِي وَقَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِ إِلَّا مِنَ الْمِيقَاتِ الَّذِي وَقَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِ إِلَّا مِنَ الْمِيقَاتِ الَّذِي وَقَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِ إِلَّا إِلَّهِ أَوْ

اسب ۲۱

مدسيت ٧٧٠

مدیبشہ ۷۷۱

صهیت ۷۷۲

مديبشه ۷۷۳

مَا هُوَ أَبْعَدُ مِنَ التَّنْعِيمِ بِالسِبِ نِكَاحِ الْخُورِ مِرْثَنَى يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَـارِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِ اللَّهِ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةً بِنْتَ الْحَارِثِ وَرَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِ اللَّهِ عَيْكِ فَبَل أَنْ يَخْرُجَ و و الله عن مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبِ أَخِى بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ عَلْ مَريث ٧٧٥ أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُفَانَ وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِ وَهُمَا مُخْرِمَانِ إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَرَدْتُ أَنْ تَخْضُرَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ وَقَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْسِيْمٍ لاَ يَنْكِحِ الْحُثْرِمُ وَلاَ يُنْكِحْ وَلاَ يَخْطُب وَ وَ وَ اللَّهِ عَنْ مَالِكِ عَنْ دَاوُدَ بَنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْدُرِّئَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَنْ مَالِكِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْدُرِّئَ أَلْحَبْرَهُ أَنَّ عَلَيْدٍ ٢٧٦ أَبَاهُ طَرِيفًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مُحْدِمٌ فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ نِكَاحَهُ **وَرَدَّخَى** عَنْ مَالِكٍ | رَيْتُ وَهُو عَمْرُ بْنُ الْحَطَّابِ نِكَاحَهُ **وَرَدَّخَى** عَنْ مَالِكٍ | عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُمَرَ كَانَ يَقُولُ لاَ يَنْكِحِ الْحُئْرِمُ وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَلاَ عَلَى غَيْرِهِ وَمَارَثُنَى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسَـالِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ | صيت ٧٧٨ وَسُلَيْهَانَ بْنَ يَسَارِ سُئِلُوا عَنْ نِكَاحِ الْحُدِمِ فَقَالُوا لاَ يَنْكِحِ الْحُدْمُ وَلاَ يُنْكِحْ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ الخُنرِمِ إِنَّهُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ إِنْ شَاءَ إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ بِاسِ جَمَامَةِ ا الْحُثْرِمِ مَرْثَىٰ يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارِ أَنَ الصيد ٧٧٩ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُ الْحَتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوْقَ رَأْسِهِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِلَحْنِيٰ جَمَل مَكَانٌ بِطَرِيق مَكَّةَ وصار عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لاَ يَعْتَجِمُ المُحُرمُ الصيت ٧٨٠ إِلَّا مِنَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ قَالَ مَالِكٌ لَا يَحْتَجِمُ الْحُدْرِمُ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ بِاسِ مَا يَجُوزُ | باب ٣ الْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّنِدِ مَرَحْنَى يَحْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَرِيمُ الله عُبَيْدِ اللَّهِ التَّنبِيِّ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّكُ مَنَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَضِحَابِ لَهُ مُحْر مِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ فَسَـأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ فَسَــاً لَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا فَأَخَذَهُ ثُرَّ شَدَّ عَلَى الْجِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاكُمْ وَأَبَى بَعْضُهُمْ فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكُمْ سَـأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ

إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُنوهَا اللَّهُ **ومارَشْن**ي عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَـامِر بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ *ال*مريث ٧٨٢

الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِرِ كَانَ يَتَزَوَّدُ صَفِيفَ الظِّبَاءِ وَهُوَ مُحْدِمٌ قَالَ مَالِكٌ وَالصَّفِيفُ الْقَدِيدُ

مدسيت ٧٨٣

عدسيث ٧٨٤

**ومرَّشْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَـارِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي الجِّمَارِ الْوَحْشِيِّ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّصْرِ إِلاَّ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَرَيْكِ إِلاَّ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَرَيْكِ إِلاَّ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَرَيْكِ إِلَّا قَالَ هَلْ مَعَكُرْ مِنْ لَحْبِهِ شَيْءٌ و**َمَرَسُنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَ نِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّنْمِينَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ عَنِ الْبَهْـزِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكُ اللَّهِ عَرَبَكِم مُ لَكَةً وَهُوَ مُحْـرِمٌ ۗ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ إِذَا حِمَارٌ وَحْشِيٌّ عَقِيرٌ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَالَيْكُمْ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي صَاحِبُهُ فَجَاءَ الْبَهْزِي وَهُوَ صَاحِبُهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَــَأْنَكُمْ بِهَـذَا الْجِمَارِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِ إِنَّا ابَكْرِ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ ثُرَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِالأَثَايَةِ بَيْنَ الرُّويْئَةِ وَالْعَرْجِ إِذَا ظَنِيٌّ حَاقِفٌ فِي ظِلٍّ فِيهِ سَهْمٌ فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُ إِلَى مَرْ رَجُلاً أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ لاَ يَرِيبُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يُجَاوِزَهُ ومارشني عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيِي بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هْرَ يْرَةَ أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّبَذَةِ وَجَدَ رَجُّنًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ مُحْدِمِينَ فَسَـأَلُوهُ عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ وَجَدُوهُ عِنْدَ أَهْلِ الرَّبَذَةِ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهِ قَالَ ثُرَّ إِنَّى شَكَـكُتُ فِيهَا أَمَنْ أَهُمْ بِهِ فَلَتَا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ذَكِنَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ مَاذَا أَمَنْ يَهُمْ بِهِ فَقَالَ أَمَرْ أَهُمْ بِأَكْلِهِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَوْ أَمَرْ يَهُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَفَعَلْتُ بِكَ يَتَوَاعَدُهُ

عدميت ٢٨٥

مدسيث ٧٨٦

مدسيث ٧٨٧

أَحِلَةً يَأْكُلُونَهُ فَأَفْتَاهُمْ بِأَكْلِهِ قَالَ ثُرَّ قَدِمْتُ الْمُتَدِينَةَ عَلَى مُحَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عَمْرُ لَوْ أَفْتَلْتَهُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ ذَلِكَ فَقَالَ عُمْرُ لَوْ أَفْتَلْتَهُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَا فَقَالَ عُمْرُ لَوْ أَفْتَلْتَهُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَا أَكْلِهِ قَالَ فَقَالَ عُمْرُ لَوْ أَفْتَلْتَهُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَا أَكْلِهِ قَالَ فَقَالَ عُمْرُ لَوْ أَفْتَلْتَهُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَا أَكْلِهِ بَنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ أَنَّ كَعْبَ الأَحْبَارِ لَا أَصْلَا عَنْ مَا لَا أَحْبَارِ

أَقْبَلَ مِنَ الشَّـامِ فِي رَكْبٍ حَتَّىَ إِذَا كَانُوا بِبَغضِ الطَّرِيقِ وَجَدُوا ۖ لَخَمَ صَيْدٍ فَأَفْتَاهُمْ كَعْبُ بِأَكْلِهِ قَالَ فَلَتَا قَدِمُوا عَلَى مُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ بِالْمُدِينَةِ ذَكِرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مَنْ

ومار عن عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدَّثُ

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ أَنَّهُ مَرَّ بِهِ قَوْمٌ مُحْدِمُونَ بِالرَّبَذَةِ فَاسْتَفْتَوْهُ فِي لَخمِر صَيْدٍ وَجَدُوا نَاسًا

أَفْتَاكُرْ بِهَذَا قَالُواكُعْبُ قَالَ فَإِنِّى قَدْ أَمْرُتُهُ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا ثُرَّ لَمَّا كَانُوا بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ مَرَّتْ بِهِمْ رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ فَأَفْتَاهُمْ كَعْبُ أَنْ يَأْخُذُوهُ فَيَأْكُلُوهُ فَلَتَا قَدِمُوا عَلَى

مُمَّلُهُ مُرِّتُ بِهِمْ رَجُلُ مِنْ جَرَادٍ فَاقْتَامُمُ تُعَبِّ أَنْ يُأْخُدُوهُ فَيْهَا فَلُوهُ قَلْتُ قَدِمُوا عَلَى أَنْ تُفْتِيَهُمْ بِهَـذَا قَالَ هُوَ مِنْ صَيْدِ ﴿ عُمْمَ بُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَنْ تُفْتِيَهُمْ مِهِمَذَا قَالَ هُوَ مِنْ صَيْدِ ﴿

الْبُحْرِ قَالَ وَمَا يُدْرِيكَ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ هِي إِلاَّ نَمْرُهُ حُوتٍ يَنْرُهُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّيْنِ وَسُئِلَ مَالِكُ عَمَا يُوجَدُ مِنْ لِحُومِ الصَّيْدِ عَلَى الطَّرِيقِ هَلْ يَنْتُوهُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّيْنِ وَسُئِلَ مَالِكُ عَمَا يُوجَدُ مِنْ لَحُومِ الصَّيْدِ عَلَى الطَّرِيقِ هَلْ يَنْتَاعُهُ الْخُدِرِمُ فَقَالَ أَمَّا مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ يُعْتَرَضُ بِهِ الْحَتاجُ وَمِنْ أَجْلِهِمْ صِيدَ فَإِنِّي اللَّهِمُ وَعِنْدَ وَجُلِ لَمْ يُرِدْ بِهِ الْحُدِرِمِينَ فَوَجَدَهُ مُحْرِمٌ فَابْتَاعَهُ فَلاَ بَأْسَ وَأَنْ يُكُونَ عِنْدَ رَجُلٍ لَمْ يُرِدْ بِهِ الْحُدِرِمِينَ فَوَجَدَهُ مُحْرِمٌ فَابْتَاعَهُ فَلاَ بَأْسَ وَأَنْ يُرْسِلَهُ فِي عَنْدَ أَهْلِهِ قَالَ مَالِكُ فِي صَيْدِ الْجِيتَانِ فِي الْبَحْرِ وَالْأَنْهَارِ وَالْبِرَكِ وَمَا وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَجْعَلَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ قَالَ مَالِكُ فِي صَيْدِ الْجِيتَانِ فِي الْبَحْرِ وَالأَنْهَارِ وَالْبِرَكِ وَمَا وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَجْعَلَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ قَالَ مَالِكُ فِي صَيْدِ الْجِيتَانِ فِي الْبَحْرِ وَالأَنْهَارِ وَالْبِرَكِ وَمَا وَلاَ اللّهُ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ مَالِكُ عَنِ مَالِكُ عَنِ الْبِي شِهِ اللّهِ عَلَى مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَا لِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ مُنْ عَلْكُولُولُ الْمُؤْمِ

عَنْ عَنِدِ اللَّهِ بْنِ عَبَاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ اللَّنْثِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ عَرَاكِمْ حَمَارًا

وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدًانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكِيلِهِ فَلَتَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُ مِ

مَا فِي وَجْهِي قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ وَصَرَحْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي

باب ٢٥

حدثیث ۷۸۸

مدسیشه ۱۸۹

مدسیشه ۷۹۰

סיי

باپ ۲۹

مِثْلُ مَنْ قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ بِاسبِ أَمْرِ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ قَالَ مَالِكٌ كُلُ شَيْءٍ صِيدَ فِي

الْحَرَمِ أَوْ أُرْسِلَ عَلَيْهِ كَلْبٌ فِي الْحَرَمِ فَقُتِلَ ذَلِكَ الصَّيْدُ فِي الْحِلِّ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُ أَكُلُهُ

وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ جَرَاءُ الصَّنِيدِ فَأَمَّا الَّذِي يُرْسِلُ كَلْبُهُ عَلَى الصَّنيدِ فِي الحِلِّلَ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يَصِيدَهُ فِي الْحَرَمِ فَإِنَّهُ لاَ يُؤْكُلُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ جَزَاءٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَرْسَلَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الْحَرَمِ فَإِنْ أَرْسَلَهُ قَرِيبًا مِنَ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ بِاسبِ الْحَكْرِ فِي الصَّيْدِ قَالَ مَالِكٌ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ١ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَفْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُور مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُرْ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُم هَدْيًا بَالِغَ الْـكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۞ قَالَ مَالِكٌ فَالَّذِي يَصِيدُ الصَّيْدَ وَهُوَ حَلاَلٌ ثُرَّ يَقْتُلُهُ وَهُوَ مُحْدِمٌ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يَبْتَاعُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ثُمَّ يَقْتُلُهُ وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْ قَتْلِهِ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَالأَمْنِ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ أَصَابَ الصَّيْدَ وَهُوَ مُحْرِمٌ حُكِرَ عَلَيْهِ قَالَ يَحْمَى قَالَ مَالِكُ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ فِيهِ أَنْ يُقَوَّمَ الصَّيْدُ الَّذِي أَصَابَ فَيُنْظَرَ كَرْ ثَمَّنُهُ مِنَ الطَّعَامِ فَيُطْعِمَ كُلَّ مِسْكِينِ مُدًّا أَوْ يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ مُدِّ يَوْمًا وَيُنْظَرَ كَرْ عِدَّةُ الْمَسَاكِينَ فَإِنْ كَانُوا عَشَرَةً صَامَ عَشَرَةَ أَيَامِرِ وَإِنْ كَانُوا عِشْرِينَ مِسْكِينًا صَامَ عِشْرِينَ يَوْمًا عَدَدَهُمْ مَا كَانُوا وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ مَالِكٌ سَمِعْتُ أَنَّهُ يُخْكُرُ عَلَى مَنْ قَتَلَ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ حَلَالٌ بِمِثْل مَا يُحْكَرُ بِهِ عَلَى الْمُحْرِمِ الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ بابِ مَا يَقْتُلُ الْحُدْرِمُ مِنَ الدَّوَابُ مَرْشَىٰ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرَّبِهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ عَلَى الْمُخْرِمِ في قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَمَرَكْمَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْكُ مَ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْدِمٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْـكَلْبُ الْعَقُورُ وَمَرَثَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَالَيْكُ مِ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُفْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَّأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ومد عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فِي الْحَرَمِ قَالَ مَالِكٌ فِي الْـكَلْبِ الْعَقُورِ الَّذِي أُمِرَ بِقَتْلِهِ فِي الْحَرَمِ إِنَّ كُلَّ مَا عَقَرَ النَّاسَ

اب ۲۷

باسب ۲۸ صهیشه ۲۹۱

مديث ٧٩٢

مدسيشه ۲۹۳

صربیشه ۷۹۶

وَعَدَا عَلَيْهِمْ وَأَخَافَهُمْ مِثْلُ الأَسَدِ وَالنَّهِرِ وَالْفَهْدِ وَالذِّئْبِ فَهُوَ الْـكَلْبُ الْعَقُورُ وَأَمَّا مَا

كَانَ مِنَ السِّبَاعِ لاَ يَعْدُو مِثْلُ الضَّبُعِ وَالتَّعْلَبِ وَالْحِرِّ وَمَا أَشْبَهَ لِهُنَّ مِنَ السّبَاعِ فَلاَ يَقْتُلُهُنَّ

الْحُدْرِمُ فَإِنْ قَتَلَهُ فَدَاهُ وَأَمَّا مَا ضَرَّ مِنَ الطَّيْرِ فَإِنَّ الْحُدْرِمَ لاَ يَقْتُلُهُ إِلاَّ مَا سَمَّى النَّبِيُّ عَالَّكُ إِلَّا مَا سَمَّى الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَإِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ شَيْئًا مِنَ الطَّيْرِ سِوَاهُمَا فَدَاهُ بِالسِّبِ مَا يَجُوزُ | باب ٢٩ لِلْنُحْرِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ مَرْشَى يَحْبَى عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُعَدِّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الصيد ٧٩٥ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحُدَيْرِ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ يُقَرِّدُ بَعِيرًا لَهُ فِي طِينِ بِالشَّفْيَا وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ مَالِكٌ وَأَنَا أَكْرَهُهُ و*مارْشَىٰ* عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ

أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ تُسْأَلُ عَنِ الْمُحْدِرِهِ أَيْحُكُ جَسَدَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَلْيَحْكُكُهُ وَلْيَشْدُدْ وَلَوْ رُبِطَتْ يَدَاىَ وَلَرْ أَجِدْ إِلاَّ رِجْلَي لَحَكُثُ وَ وَهُو عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسَى أَنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِي الْمِزْآةِ لِشَكْوِ كَانَ بِعَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ **وَوَرُشَنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرُهُ أَنْ يَنْزِعَ الْحُخْرِمُ حَلَمَةً أَوْ قُرَادًا عَنْ بَعِيرِهِ قَالَ مَالِكُ وَذَلِكَ أَحَبْ مَا سَمِعْتُ إِلَىٰٓ فِي ذَلِكَ ومرشى عَنْ مَالِكِ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَنَّهُ سَـأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ

ظُفْرِ لَهُ انْكَسَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ سَعِيدٌ اقْطَعْهُ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَكِي أُذُنَهُ أَيَقْطُرُ فِي أَذْنِهِ مِنَ الْبَانِ الَّذِي لَمْ يُطَيِّبُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ لاَ أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا وَلَوْ جَعَلَهُ فِي فِيهِ لَهُ أَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَبُطَ الْحُدْرِمْ خُرَاجَهُ وَيَفْقَأَ دُمَّلَهُ وَيَقْطَعَ عِرْقَهُ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ بِالسِبِ الْحَجَّ عَمَّنْ يُحَجَّ عَنْهُ صِ**رْشَنَى** يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ | باب ٣٠ ص*يب* شِهَابٍ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسِ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ إِلَّهُ الْمُرَأَةُ مِنْ خَفْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا

وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَالِيُّكُم يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشُّقِّ الآخرِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَبِّحِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَجِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَجُجُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِاسِبِ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوًّ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ قَالَ مَنْ حُبِسَ بِعَدُوًّ فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَإِنَّهُ يَحِلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَيَغْتَرُ هَدْيَهُ وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ حَيْثُ حُبِسَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ **ومرُشْنَى** عَنْ مَالِكٍ | *صي*ف ٨٠١ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَّى هُوَ وَأَضْحَابُهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ فَنَحَرُوا الْهَـٰدَى وَحَلَقُوا

> رُءُوسَهُمْ وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ الْهَمَدْىُ ثُرَّ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرْبَطِكُمْ أَمَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ وَلاَ مِمَنْ كَانَ مَعَهُ أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا

مدسيت ٨٠٢

إسب ۲۲ مديث ۸۰۳

مدیب ۲۰۱

ررسیشه ۸۰۶

مدسیت ۸۰۷

وَلاَ يَعُودُوا لِشَيْءٍ وَ*وَلاَ شَيْ* عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُغْتِمَرًا فِي الْفِتْنَةِ إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كُمَّ صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاكُمْ فَأَهَلَ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكُ إِلَّهُ مَا الْحُدَيْبِيَّةِ ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ نَظُرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَضِحَابِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ أَشْهِدُكُرْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحُجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ نَفَذَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَرَأَى ذَلِكَ مُجْنِرِيًا عَنْهُ وَأَهْدَى قَالَ مَالِكُ فَهَذَا الأَمْنُ عِنْدَنَا فِيمَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوّ كُمَا أُحْصِرَ النَّبِيُّ عَلِيَّكُمْ وَأَصْحَابُهُ فَأَمَّا مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوًّ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُ دُونَ الْبَيْتِ بارب مَا جَاءَ فِيمَنْ أُخْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوً مِرْثَىٰ يَخْبَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ الْحُنْصَرُ بِمَرَضٍ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَإِذَا اضْطُرَ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنَ الثِّيابِ الَّتِي لَا بُذَ لَهُ مِنْهَـا أَوِ الدَّوَاءِ صَنَعَ ذَلِكَ وَافْتَدَى وَمَاكِثْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْنِي بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيَّا إِلَّهُمْ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ الْحُدِمُ لَا يُحِلَّهُ إِلَّا الْبَيْتُ وَمَاكْمَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَيُوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ كَانَ قَدِيمًا أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ إِلَى مَكَمَّةَ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ كُسِرَتْ فَجِنْذِى فَأَرْسَلْتُ إِلَى مَكَّةَ وَبِهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَاسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَالنَّاسُ فَلَمْ يُرَخِّصْ لِى أَحَدٌ أَنْ أَحِلَّ فَأَقَمْتُ عَلَى ذَلِكَ الْمُاءِ سَنِعَةَ أَشْهُرِ حَتَّى أَحْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ وَ*وَرَاثُنِي* عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ سَــالِمِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَـرَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَـرَضِ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَمَرَكْمَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَــارِ أَنْ مَعْبَدَ بْنَ حُرَابَةَ الْمَخْـزُومِيَّ صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَسَـأَلَ مَنْ يَلِي عَلَى الْمَـاءِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ فَوَجَدَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّ بَيْرِ وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكِمِ فَذَكَرِ لَحَهُ الَّذِي عَرَضَ لَهُ فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لاَ بُذَلَهُ مِنْهُ وَيَفْتَدِى فَإِذَا صَعَّ اعْتَمَرَ فَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلِ وَيُهدِى مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَمَدْيِ قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى هَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوًّ وَقَدْ أَمَرَ عُمَـرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبًا أَيُوبَ الأَنْصَارِيَّ وَهَبَّارَ بْنَ الأَسْوَدِ حِينَ فَاتَهُمَ الْحَجْ وَأَتَيَا يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ يَحِلاً بِعُمْرَةٍ ثُمَّ يَرْجِعَا حَلاَلاً ثُمَّ يَحُجَّانِ عَامًا قَابِلاً وَيُهْدِيَانِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ

أَيَّامٍ فِي الْحَيْجِ وَسَنِعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِنَى أَهْلِهِ قَالَ مَالِكٌ وَكُلُّ مَنْ حُبِسَ عَن الْحَجّ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ إِمَّا بِمَرْضِ أَوْ بِغَيْرِهِ أَوْ بِخَطَإٍ مِنَ الْعَدَدِ أَوْ خَنى عَلَيْهِ الْحِلالُ فَهُو مُحْصَ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُخْصِرِ قَالَ يَحْنِي سُئِلَ مَالِكُ عَمَنْ أَهَلَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ بِالْحَجِّ ثُرَّ أَصَابَهُ كَسْرٌ أَوْ بَطْنٌ مُتَحَرِّقٌ أَوِ امْرَأَةٌ تَطْلُقُ قَالَ مَنْ أَصَابَهُ هَذَا مِنْهُمْ فَهُوَ مُخْصَرٌ يَكُونُ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى أَهْلِ الآفَاقِ إِذَا هُمْ أُحْصِرُوا قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلِ قَدِمَ مُعْتَمِرًا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ حَتَّى إِذَا قَضَى عُمْرَتَهُ أَهَلَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ثُمَّ كُسِرَ أَوْ أَصَابَهُ أَمْنُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوْقِفَ قَالَ مَالِكُ أَرَى أَنْ يُقِيمَ حَتَّى إِذَا بَرَأَ خَرَجَ إِنَى الْخِلِّ ثُرَّ يَرْجِعُ إِنَى مَكَّةً فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَجِلْ ثُرَّ عَلَيْهِ حَجْ قَابِلِ وَالْهَـدْئُ قَالَ مَالِكُ فِيمَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْحَرُوةِ ثُرَّ مَرِضَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوْقِفَ قَالَ مَالِكُ إِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ فَإِنِ اسْتَطَاعَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ فَدَخَلَ بِعُمْرَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لأَنَّ الطَّوَافَ الأُوَّلَ لَمْ يَكُنْ نَوَاهُ لِلْعُمْرَةِ فَلِذَلِكَ يَعْمَلُ بِهَـذَا وَعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلِ وَالْهَــْدُى فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ فَأَصَابَهُ مَرَضٌ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَبِّجُ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَلَّ بِعُمْرَةٍ وَطَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافًا آخَرَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَـرْوَةِ لأَنَّ طَوَافَهُ الأَوَّلَ وَسَغيتُه إِنَّمَا كَانَ نَوَاهُ لِلْحَجِّ وَعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلِ وَالْحَـدْىُ بِاسِ مَا جَاءَ فِي بِنَاءِ الْـكَعْبَةِ مَرْضَى يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَدِّدِ بْنِ أَبِي بَكُر الصِّدِّيقِ أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَالِثَهِمْ قَالَ أَلَزٍ تَرَى أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُم لَوْلاً حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمْرَ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَا أُرَى رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكِ مَرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الجُّورَ إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُمَّتَمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ وَ وَرَكُ مِنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَـامِر بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ مَا أُبَالِي أَصَلَيْتُ فِي الجِنْرِ أَمْ فِي الْبَيْتِ وَمَاكُمْ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابِ يَقُولُ سَمِعْتُ بَعْضَ عُلَمَائِنَا يَقُولُ مَا مُجِرَ الجِبْنُ فَطَافَ النَّاسُ مِنْ وَرَائِهِ إِلاَّ إِرَادَةَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ النَّاسُ

باب ۳۳ صربیث ۸۰۸

مرسیشه ۱۰۹

حدبیث ۱۱۰

الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ كُلِّهِ بِاسِبِ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ **حارَثني** يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ البِسِهِ ٢١ م*يت* ٨١١

جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ مِلَ مِنَ الحُجَر الأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ ثَلاَئَةَ أَطْوَافٍ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا **وَمَاثِثَىٰ** عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَرْمُلُ مِنَ الحُجَرِ الأَسْوَدِ إِلَى الْحِبَرِ الأَسْوَدِ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ وَيَمْشِي أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ وَمَرْشَعْي عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةً أَنَّ أَبَاهُ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ يَسْعَى الأَشْوَاطَ الثَّلاَثَةَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَا ﴿ وَأَنْتَ تُحْيِي بَعْدَ مَا أَمَتًا يَخْفِضُ صَوْنَهُ بِذَلِكَ وَمَاكِشَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنَ التَّنْعِيمِ قَالَ ثُرَّ رَأَيْتُهُ يَسْعَى حَوْلَ الْبَيْتِ الأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ وَمَاكِشَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَـرَ كَانَ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنَّى وَكَانَ لاَ يَرْمُلُ إِذَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ بِاسِ الإسْتِلاَمِ فِي الطَّوَافِ مَرْثَنَى يَحْبَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ مَانَ إِذَا قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ وَرَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ وَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّفَا وَالْمَـرُووَةِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ **وَمَارَشَنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَــامِر بنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ كَيْفَ صَنَعْتَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فِي اسْتِلاَمِ الرَّكْنِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ اسْتَلَمْثُ وَتَرَكْثُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلِيْظِيَّمُ أَصَبْتَ و ما عَنْ مَا لِكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ يَسْتَارُ الأَزْكَانَ كُلُّهَا وَكَانَ لاَ يَدَعُ الْيُمَانِيَ إِلاَّ أَنْ يُغْلَبَ عَلَيْهِ بِالسِّبِ تَقْبِيلِ الوَّكْنِ الأَسْوَدِ فِي الإسْتِلاَمِ مَرْثَىٰ يَحْنِي عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْحَطَابِ قَالَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ لِلرَّكْنِ الأَسْوَدِ إِنَّمَا أَنْتَ حَجَرٌ وَلَوْلاَ أَنَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّكِ مَا قَبَلْتُكَ ثُرَّ قَبَلَهُ قَالَ مَالِكٌ سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُ إِذَا رَفَعَ الَّذِي يَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَدَهُ عَنِ الرُّكْنِ الْبَمَانِي أَنْ يَضَعَهَا عَلَى فِيهِ بِالسب رَكْعَتَا

صربیت ۸۱٤

مدسیت ۱۱۵

باسب ٣٥ صربيث ٨١٦

صربیست ۸۱۷

الطَّوَافِ مِرْشَنَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِرِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَخْمَعُ بَيْنَ

السُّبْعَيْنِ لاَ يُصَلِّى بَيْنَهُ } وَلَكِنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ كُلِّ سُنِعٍ رَكْعَتَيْنِ فَرُ بَمَّا صَلَّى عِنْدَ الْمُقَامِ

أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الطَّوَافِ إِنْ كَانَ أَخَفً عَلَى الرَّجُل أَنْ يَتَطَوَّعَ بِهِ فَيَقْرُنَ

بَيْنَ الأَسْبُوعَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ثُرَّ يَرْكَعُ مَا عَلَيْهِ مِنْ رُكُوعِ تِلْكَ الشَّبُوعِ قَالَ لاَ يَنْبَغِى ذَلِكَ وَإِنَّمَا

الشُّنَّةُ أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُنعٍ رَكْعَتَيْنِ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي الطَّوَافِ فَيَسْهُو حَتَّى يَطُوفَ ثَمَانِيَةَ أَوْ تِسْعَةَ أَطْوَافٍ قَالَ يَقْطَعُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَلاَ يَعْتَدُ بِالَّذِي كَانَ زَادَ وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى التِّسْعَةِ حَتَّى يُصَلِّي سُبْعَيْنِ جَمِيعًا لأَنَّ السُّنَةَ فِي الطَّوَافِ أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ شُبْعٍ رَكْعَتَيْنِ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ شَكَّ فِي طَوَافِهِ بَعْدَ مَا يَزَّكُمُ رَكْعَتَى الطَّوَافِ فَلْيَعُدْ فَلْيُتَمِّمْ طَوَافَهُ عَلَى الْيَقِينِ ثُرِّ لِيُعِدِ الرَّكْعَتَيْنِ لاَّنَّهُ لا صَلاَةَ لِطَوَافِ إلاَّ بَعْدَ إِنْكَالِ السُّبْعِ وَمَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ بِنَقْضِ وُضُوئِهِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَيْ وَهِ أَوْ بَيْنَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مَنْ أَصَابَهُ ذَلِكَ وَقَدْ طَافَ بَعْضَ الطَّوَافِ أَوْ كُلَّهُ وَلَا يَزَكُمْ رَكْعَتَى الطَّوَافِ فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ وَيَسْتَأْنِفُ الطَّوَافَ وَالرَّكْعَتَيْنِ وَأَمَّا السَّغْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَـٰوُوَةِ فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مَا أَصَــابَهُ مِن انْتِقَاضِ وْضُونِهِ وَلَا يَدْخُلُ السَّعْىَ إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ بِوْضُوءٍ بِاسِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّبْحِ وَالْعَصْرِ فِي الطَّوَافِ وَالصَّىٰ يَحْتَى

عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ

عَبْدٍ الْقَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بَعْدَ صَلاَّةِ الصّْبْحِ فَلَنَّا قَضَى عُمَرُ طَوَافَهُ نَظَرَ فَلَمْ يَرَ الشَّمْسَ طَلَعَتْ فَرَكِبَ حَتَّى أَنَاخَ بِذِى طُوًى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ وَهِ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزُّ بَيْرِ الْمُكِّيَّ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَاسِ يَطُوفُ بَعْدَ ا صَلاَةِ الْعَصْرِ ثُرَ يَدْخُلُ مُجْرُتَهُ فَلاَ أَدْرِى مَا يَصْنَعُ **وَمَرْثَنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ || مَيْتُ ٨٢٣ الْمُكِّيِّ أَنَّهُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الْبَيْتَ يَخْلُو بَعْدَ صَلاَّةِ الصُّبْحِ وَبَعْدَ صَلاَّةِ الْعَصْرِ مَا يَطُوفُ بِهِ أَحَدٌ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْضَ أَسْبُوعِهِ ثُمَّ أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ أَوْ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَإِنَّهُ يُصَلِّى مَعَ الإِمَامِ ثُرَّ يَبْنِي عَلَى مَا طَافَ حَتَّى يُكْمِلَ سُبْعًا ثُمَّ لاَ يُصَلِّى حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبَ قَالَ وَإِنْ أَخْرَهُمَا حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ طَوَافًا وَاحِدًا بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ لاَ يَزِيدُ عَلَى سُبْعٍ وَاحِدٍ وَيُؤَخِّرُ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ كَمَا صَنَعَ عُمَـرُ بْنُ الْحَطَّابِ وَيُؤَخِّرُهُمَـا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ صَلَّاهُمَا إِنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ أَخْرَهُمَا حَتَّى يُصَلِّى الْمُغْرِبَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ بِاسِ وَدَاعِ الْبَيْتِ صَائِعٌ يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لاَ يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافْ بِالْبَيْتِ قَالَ مَالِكٌ فِي قَوْلِ عُمَرَ بْن

الْحَطَّابِ فَإِنَّ آخِرَ النَّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ إِنَّ ذَلِكَ فِيهَا ثُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ۞ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (٣/٣) وَقَالَ ۞ ثُرَّ تَحِلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٣٣٣) فَمَحِلُ الشَّعَائِرِ كُلِّهَا وَانْقِضَاؤُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَهَا شَيْعَ مَالِكِ عَنْ يَخْتَى بْن سَعِيدٍ أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَدَّ رَجُلًا مِنْ مَرِّ الظَّهْرَانِ لَمْ يَكُنْ وَدَّعَ الْبَيْتَ حَتَّى وَدَّعَ وَمَارَحُمْي عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَـامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَفَاضَ فَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَبَّهُ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ فَهُوَ حَقِيقٌ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَإِنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ أَوْ عَرَضَ لَهُ فَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّهُ قَالَ مَالِكٌ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا جَهِلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ حَتَّى صَدَرَ لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئًا إلاَّ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا فَيَرْجِعَ فَيَطُوفَ بِالْبَيْتِ ثُرَّ يَنْصَرِفَ إِذَا كَانَ قَدْ أَفَاضَ بِاسِ جَامِع الطَّوَافِ صَارِحْتَى يَحْيِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَدِّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَل عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَىٰةَ عَنْ أُمِّ سَلَىٰةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أُنَّهَا قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكِ إِنَّ أَشْتَكِي فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاجَجَةٌ قَالَتْ فَطُفْتُ رَاكِمَةً بَعِيرِى وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْشِهِمْ حِينَثِذٍ يُصَلِّى إِلَى جَانِبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَفْرَأُ بِ ﴿ الطُّورِ \* وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ( ﴿ ﴿ ﴿ وَمِرْ ثَنَّى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ الْمُكِّيِّ أَنَّ أَبَا مَاعِزٍ الأَسْلَبِيَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ فَجَاءَتُهُ الْمَرَأَةُ تَسْتَفْتِيهِ فَقَالَتْ إِنِّي أَقْبَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَابِ الْمُسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمُسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّى ثُرَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَاب الْمُسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِنَّمَا ذَلِكَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاغْتَسِلي ثُمَّ اسْتَثْفِرِى بِثَوْبِ ثُرَ طُوفِي **ومرَّشْنَى** عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِى وَقَاصِ كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ مُرَاهِقًا خَرَجَ إِلَى عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَطُوفُ بَعْدَ أَنْ يَرْجِعَ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَسُثِلَ مَالِكٌ هَلْ يَقِفُ الرَّجُلُ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ يَتَحَدَّثُ مَعَ الرَّجُل فَقَالَ لاَ أُحِبُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ مَالِكٌ لاَ يَطُوفُ أَحَدٌ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ لِمِسِ الْبَدْءِ بِالصَّفَا فِي السَّغٰي **وَرَثْنَى** يَحْنِيَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ

مدسيت ٨٢٥

مدييث ٨٢٦

باب ٤٠

عدبيت ٨٢٧

صيب ۸۲۸

مرسيت ١٢٩

إسب ٤١

مدربیت. ۸۳۰

عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِ إِلَّهِ مِنْ خَرَجَ مِنَ الْمُسْجِدِ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّفَا وَهُوَ يَقُولُ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا **وحدَثن**ى عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيًّ || *صي*ف ٨٣١ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا الْحَلْقَا يُكَبِّرُ ثَلَاثًا وَيَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَيْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَضْنَعُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرًاتٍ وَيَدْعُو وَيَضْنَعُ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ ذَلِكَ وَمِلَاثُنِي عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ عَلَى الصَّفَا يَدْعُو يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُرْ وَإِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَإِنِّي أَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِي لِلإِسْلاَمِ أَنْ لاَ تَنْزِعَهُ مِنًى حَتَّى تَتَوَفَّانِي وَأَنَا مُسْلِمٌ بِاللِّبِ جَامِعِ السَّعْى صَرْحَنَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَـامِ بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَّا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنّ أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ۞ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَارُ اللَّهِ فَمَنْ حَجَ الْبَيْتَ أُو اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا (راللهُ) فَمَا عَلَى الرَّجُل شَيْءٌ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَلاً لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَتْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطَوَّفَ بِهمَا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الأَنْصَارِ كَانُوا يُهِلُونَ لِمَنَاةَ وَكَانَتْ مَنَاهُ حَذْوَ قُدَيْدٍ وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَتَا جَاءَ الإسْلاَمُ سَــأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكُم عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ۞ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُو اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَفَ بِهِمَا (رَّأَسَّ) **وراشن**ي عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَـامِرِ بْنِ عُرْوَةَ أَنْ سَوْدَةَ ا بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَانَتْ عِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ بَيْرِ فَخَرَجَتْ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي حَجٍّ أَوْ حُمْرَةٍ مَاشِيَةً وَكَانَتِ امْرَأَةً تَقِيلَةً فَجَاءَتْ حِينَ انْصَرَفَ النَّاسُ مِنَ الْعِشَاءِ فَلَمْ تَقْضِ طَوَافَهَا حَتَّى نُودِيَ بِالأُولَى مِنَ الصُّبْحِ فَقَضَتْ طَوَافَهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَكَانَ عُرْوَةُ إِذَا رَآهُمْ يَطُوفُونَ عَلَى الدَّوَابِّ يَنْهَاهُمْ أَشَدَّ النَّهْي فَيَعْتَلُونَ بِالْمَرَضِ حَيَاءً مِنْهُ فَيَقُولُ لَنَا فِيمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ لَقَدْ خَابَ هَؤُلاًءِ وَخَسِرُوا قَالَ مَالِكٌ مَنْ نَسِي السَّغيّ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَـٰرُووَةِ فِي عُمْـرَةٍ فَلَمْ يَذْكُو حَتَّى يَسْتَبْعِدَ مِنْ مَكَّةَ أَنَّهُ يَرْجِعُ فَيَسْعَى وَإِنْ كَانَ قَدْ أَصَـابَ النِّسَاءَ فَلْيَرْجِعْ فَلْيَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يُتِمَّ مَا بَتِي عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْمُعْمَرَةِ ثُرُّ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ أُخْرَى وَالْهَـٰدُى وَسُثِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَلْقَاهُ الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَـٰرُوةِ فَيَقِفُ مَعَهُ يُحَدِّئُهُ فَقَالَ لاَ أُحِبُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ نَسِيَ مِنْ طَوَافِهِ شَيْئًا أَوْ شَكَّ فِيهِ فَلَمْ

مدسیث ۸۳۵

باسب ٤٣ مديث ٨٣٦

مدسیش ۸۳۷

باب ٤٤ صديث ٨٣٨

ربيث ٨٣٩

حدثیث ۸٤٠

مدييث ١٤١

اسب ٤٥ صيث ٨٤٢

يَذْكُرُ إِلاَّ وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَـرُوَّةِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ سَعْيَهُ ثُمَّ يُنِمُ طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عَلَى مَا يَسْتَيْقِنُ وَيَزَكَعُ رَكْعَتَى الطَّوَافِ ثُرَ يَبْتَدِئُ سَعْيَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَـرُوَةِ وَ**وَرَكْمَىٰ** عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَدَدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِكُم كَانَ إِذَا نَزَلَ مِنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ جَهِلَ فَبَدَأَ بِالسَّغِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَالَ لِيَرْجِعْ فَلْيَطُفْ بِالْبِيْتِ ثُمَّ لَيْسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ وَيَسْتَبْعِدَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةً فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَـرُوةِ وَإِنْ كَانَ أَصَابَ النِّسَاءَ رَجَعَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يُتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْعُمْرَةِ ثُرَّ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ أُخْرَى وَالْحَدْيُ بِاسِبِ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَرَشَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمَّ الْفَضْل بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِرٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِرٍ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنِ وَهُو وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَ وَمَرْشَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَدِ أَنَّ عَائِشَةَ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ الْقَاسِمُ وَلَقَدْ رَأَيْتُهَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ يَدْفَعُ الإِمَامُ ثُرُ تَقِفُ حَتَّى يَبْيَضَ مَا بَيْنَهَـا وَبَيْنَ النَّاسِ مِنَ الأَرْضِ ثُمَّ تَدْعُو بِشَرَابٍ فَتُفْطِرُ باسب مَا جَاءَ فِي صِيَامِ أَيَّامِ مِنَى مَرْضَى يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ لِلَّهِ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ مِنَّى ومد عن مَالِكِ عَن ابْن شِهَابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ اللَّهِ بْنَ حُذَافَةً أَيَّامَ مِنَى يَطُوفُ يَقُولُ إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكُلِ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ وَمِرْتُنْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَدِيْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكُ بَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأَضْحَى وحائشْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَــَادِى عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِيِّ أُخْتِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ عَمْـرِو بْنِ الْعَاصِ فَوَجَدَهُ يَأْكُلُ قَالَ فَدَعَانِي قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي صَائِرٌ فَقَالَ هَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِي نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ عَنْ صِيَامِهِنَّ وَأَمَرَنَا بِفِطْرِهِنَّ قَالَ مَالِكُ هِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ بِاسِمِ مَا يَجُوزُ مِنَ الْهَـَدْيِ صَرْشَنَى يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ

نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَالِمْ اللَّهِ عَالَيْتُهُم أَهْدَى جَمَلاً كَانَ لأَبِي جَهْل بْنِ هِشَامٍ فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ وَ وَدَرْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَرَجًا لَّا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْتَجُهَا

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ ارْبَجْهَا وَيْلَكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ وَمَدَّثَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَارِ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُهْدِى فِي الْحَجِّ بَدَنَتَيْنِ بَدَنَتَيْنِ وَفِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً بَدَنَةً قَالَ وَرَأَيْتُهُ فِي الْعُمْرَةِ يَنْحَرُ بَدَنَةً وَهِيَ قَائِمَةٌ فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ وَكَانَ فِيهَا مَنْزِلُهُ قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ طَعَنَ فِي لَبَةِ بَدَنَتِهِ حَتَّى خَرَجَتِ الْحَدْبَةُ مِنْ تَحْتِ كَتِفِهَا

و وراثنى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَهْدَى جَمَلاً فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ **وَمَارَثُنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِئِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمُخْذُو مِيَّ أَهْدَى بَدَنَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا بُخْتِيَةٌ وَمِرْشَعْي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِذَا نُتِجَتِ النَّاقَةُ فَلْيُحْمَلُ وَلَدُهَا حَتَّى يُغْتَرَ مَعَهَا فَإِنْ لَمْزِ يُوجَدْ لَهُ مَحْمَلٌ

ُحْمِلَ عَلَى أُمَّهِ حَتَّى يُغْمَرَ مَعَهَا **وهارشنى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَـامِر بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى بَدَنَتِكَ فَازْتَجْهَا رُكُوبًا غَيْرَ فَادِجٍ وَإِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى لَبَيْهَا فَاشْرَبْ بَعْدَ مَا يَرُوَى فَصِيلُهَا فَإِذَا نَحَرْتَهَا فَانْحُرْ فَصِيلَهَا مَعَهَا بِاسِ الْعَمَل فِي الْهَمْدِي حِينَ

يُسَاقُ صِرَصْنَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَهْدَى هَذْيًا اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَهْدَى هَذْيًا اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِنَ الْمُدِينَةِ قَلَدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُالَيْفَةِ يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهُ وَذَلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مُوجَّهٌ لِلْقِبْلَةِ يُقَلِّدُهُ بِنَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهُ مِنَ الشِّقِّ الأَيْسَرِ ثُرَ يُسَـاقُ مَعَهُ حَتَّى يُوقَفَ بِهِ مَعَ

النَّاسِ بِعَرَفَةَ ثُمُّ يَدْفَعُ بِهِ مَعَهُمْ إِذَا دَفَعُوا فَإِذَا قَدِمَ مِنَّى غَدَاةَ النَّحْرِ نَحَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ وَكَانَ هُوَ يَغْحَرُ هَدْيَهُ بِيَدِهِ يَصُفُّهُنَّ قِيَامًا وَيُوجِّهُهُنَّ إِلَى الْقِبْلَةِ ثُرً يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ وحد شنى عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا طَعَنَ فِي سَنَامِ هَدْيِهِ وَهُوَ الصيف ٨٥٠

يُشْعِرُهُ قَالَ بِشِمُ اللَّهِ وَاللَّهُ أَنْجَرُ وَمِرْشَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ

يَقُولُ الْهَمَدْئُ مَا قُلَّدَ وَأُشْعِرَ وَوُقِفَ بِهِ بِعَرَفَةَ وَ*وَلَاثُنَى* عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِيعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُجَلِّلُ بُدْنَهُ الْقُبَاطِيَّ وَالْأَثْمَاطَ وَالْحُلَلَ ثُرَّ يَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْكَعْبَةِ

فَيَكْسُوهَا إِيَّاهَا **وَمَرَشَنَى** عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَــأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دِينَارٍ مَا كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَـرَ

يَصْنَعُ بِجِلَالِ بُدْنِهِ حِينَ كُسِيَتِ الْكَعْبَةُ هَذِهِ الْكِسْوَةَ قَالَ كَانَ يَتَصَدَّقُ بِهَا وحدثن السكفية المستده

مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الضَّحَايَا وَالْبُدْنِ الثَّنِيُ فَمَا فَوْقَهُ وَصَاتِ مِنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَشُقُّ جِلاَلَ بُدْنِهِ وَلاَ يُجَلِّلُهَا حَتَّى يَغْدُوَ مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَةَ وَمَارَشَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَـامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِتِنِيهِ يَا بَنِيَّ لَا يُهْدِينَ أَحَدُكُر مِنَ الْبُدْنِ شَيْئًا يَسْتَحْيِي أَنْ يُهْدِيَهُ لِكَرِيمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرِمُ الْـكُرِمَاءِ وَأَحَقُّ مَنِ الْحَتِيرَ لَهُ بِالسِّبِ الْعَمَل فِي الْهَـذي إِذَا عَطِبَ أَوْ ضَلَّ مَرْضَى يَحْبَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ صَاحِبَ هَدْي رَسُولِ اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى إِلَّهُ عَلَى اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْهَـدْي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ لَهُ بَدَنَةٍ عَطِبَتْ مِنَ الْهَـدْي فَالْحَدْهَا ثُرَّ أَلْقِ قِلاَدَتَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا **ومَرَشْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ مَنْ سَــاقَ بَدَنَةً تَطَوُّعًا فَعَطِبَتْ فَنَحَرَهَا ثُرَّ خَلَّى بَيْنَهَــا وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا | فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ أَكُلَ مِنْهَا أَوْ أَمَرَ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا غَرِمَهَا وَمَارَ شَيْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ وَمَاكَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً جَزَاءً أَوْ نَذْرًا أَوْ هَدْىَ ثَمَتْمٍ فَأْصِيبَتْ فِي الطَّرِيقِ فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ وَمِرَكُمْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ صَلَّتْ أَوْ مَاتَتْ فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا وَإِنْ كَانَتْ تَطَوْعًا فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ لاَ يَأْكُلُ صَاحِبُ الْهَـدْي مِنَ الْجُنَرَاءِ وَالنُّسُكِ بِاسِ هَدْي الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ أَهْلَهُ مَدَّ يَعْنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلُوا عَنْ رَجُلِ أَصَـابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحُجِّ فَقَالُوا يَنْفُذَانِ يَمْضِيَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا ثُرَّ عَلَيْهِـمَا حَجُ قَابِلِ وَالْهَـَدْىُ قَالَ وَقَالَ عَلِىٰ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَإِذَا أَهَلاً بِالْحَجِّ مِنْ عَامِ قَابِل تَفَرَقَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا **ومَرَثْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ مَا تَرَوْنَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يَقُلْ لَهُ الْقَوْمُ شَيْئًا فَقَالَ سَعِيدٌ إِنَّ رَجُلاً وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَبَعَثَ إِلَى الْمُدِينَةِ يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِلَى عَامِ قَابِلِ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ لِيَنْفُذَا لِوَجْهِهِمَا فَلْيُتَّا حَجَّهُمَا الَّذِي أَفْسَدَاهُ فَإِذَا فَرَغَا رَجَعَا فَإِنْ أَدْرَكُهُمَا حَجُّ قَابِلٌ فَعَلَيْهِـمَا الْحَبُّح وَالْهَـدْى وَيُهِلاَّنِ مِنْ

مدسیت ۸۵۵

عدسيث ٨٥٦

باب ٤٧

رسيت ١٥٧

عدسيت ٨٥٨

مدست ۸۵۹

حدثیث ۸۶۰

عدسيشه ١٦١

إب ٤٨ صيث ٢٦٢

رييث ٨٦٣

حَيْثُ أَهَلاً بِحَجِّهِمَا الَّذِي أَفْسَدَاهُ وَيَتَفَرَّقَانِ حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا قَالَ مَالِكٌ يُهْدِيَانِ جَمِيعًا بَدَنَةً بَدَنَةً قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلِ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي الْحَجُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ عَرَفَةَ وَيَرْ مِي الجُنْرَةَ إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَـٰدَى وَحَجُ قَابِلِ قَالَ فَإِنْ كَانَتْ إِصَـابَتُهُ أَهْلَهُ بَعْدَ رَمْي الجُنْرَةِ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَمِرَ وَيُهْدِى وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلِ قَالَ مَالِكٌ وَالَّذِى يُفْسِدُ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْهَـٰدُى فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاءٌ دَافِقٌ قَالَ وَيُوجِبُ ذَلِكَ أَيْضًا الْمَاءُ الدَّافِقُ إِذَا كَانَ مِنْ مُبَاشَرَةٍ فَأَمَّا رَجُلُ ذَكَرَ شَيْئًا حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ مَاءٌ دَافِقٌ فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً قَبَلَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ ذَلِكَ مَاءٌ دَافِقٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي الْقُبْلَةِ إِلاَّ الْهَمْدُى وَلَيْسَ عَلَى الْمُرْأَةِ الَّتِي يُصِيبُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ مِرَارًا فِي الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةِ وَهِيَ لَهُ فِي ذَلِكَ مُطَاوِعَةٌ إِلاَّ الْهَمَدْيُ وَجَحُّ قَابِلِ إِنْ أَصَابَهَا فِي الْحَجِّ وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا فِي الْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا عَلَيْهَا قَضَاءُ الْعُمْرَةِ الَّتِي أَفْسَدَتْ وَالْهَدْى لِاسِ هَدْي مَنْ فَاتَهُ الْحَبُّ مِلْ يَعْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْهَانُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا أَيُوبَ الأَنْصَارِيَّ خَرَجَ حَاجًا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّازِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ النَّحْرِ فَذَكَرُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ ثُمَّ قَدْ حَلَّتَ فَإِذَا أَدْرَكُكَ الْحَبِّ قَابِلاً فَالْحِجُجْ وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَـدْي وَصَائِفَى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ الصيف ٨٦٥ يَسَــارِ أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَـرُ بْنُ الْحَطَّابِ يَفْحَـرُ هَدْيَهُ فَقَالَ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ كُنَّا نُرَى أَنَّ هَذَا الْيُوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ فَقَالَ مُحَرُ اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ فَطُفْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ وَانْحَرُوا هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَكُورٌ ثُمَّ الْحِلْقُوا أَوْ قَصَرُوا وَارْجِعُوا فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ فَحُجُوا وَأَهْدُوا فَمَنْ لَرْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَئَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجُّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ثُرَّ فَاتَهُ الْحَجُّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَابِلاً وَيَقْرِنُ بَيْنَ الْحَجّ وَالْعُمْرَةِ وَيُهْدِى هَدْيَيْنِ هَدْيًا لِقِرَانِهِ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ وَهَدْيًا لِمَا فَاتَهُ مِنَ الْحَجّ باسب مَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ مَرْضَى يَخْيِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ الْمُنكِّىٰ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَاسٍ أَنْهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ وَقَعَ بِأَهْلِهِ وَهُوَ

بِمِنَّى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَخْتَرَ بَدَنَةً ومارثنى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدّيلِيِّ عَنْ

عِجْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ لاَ أَظُنُّهُ إِلاَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ

مدسیت ۸۶۸

باسب ٥١ صيث ٨٦٩

مدسیت ۸۷۰

صدیبیشه ۸۷۱

باسب ۵۲ صدیت ۸۷۳

قَتْلَ أَنْ يُفِيضَ يَعْتَمِرُ وَيُهْدِى **وهارشنى** عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن يَقُولُ فِي ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِنَّ فِي ذَلِكَ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُل نَسِيَ الإِفَاضَةَ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةً وَرَجَعَ إِلَى بِلاَدِهِ فَقَالَ أَرَى إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ النِّسَاءَ فَلْيَرْجِعْ فَلْيُفِضْ وَإِنْ كَانَ أَصَابَ النِّسَاءَ فَلْيَرْجِعْ فَلْيُفِضْ ثُمرَ لِيَعْتَمِرْ وَلْيُهْدِ وَلاَ يَلْبَغِى لَهُ أَنْ يَشْتَرِىَ هَدْيَهُ مِنْ مَكَّةً وَيَنْحَرَهُ بِهَا وَلَكِنْ إِنْ لَا يَكُنْ سَاقَهُ مَعَهُ مِنْ حَيْثُ اعْتَمَرَ فَلْيَشْتَرِهِ مِمَكَّةَ ثُرَّ لِيُخْرِجْهُ إِلَى الْحِلِّ فَلْيَسْقُهُ مِنْهُ إِلَى مَكَّةَ ثُمَّ يَغْتَرُهُ بِهَا بِالسِبِ • مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَنْدِي (١٩٦٣) وَوَرَكْمَ يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَقُولُ ۞ مَا اسْتَيَسَرَ مِنَ الْهَـدْي ( ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مَا لِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبدَ اللَّهِ ابْنَ عَبَّاسِ كَانَ يَقُولُ ﴿ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَمَدْي (إسَ شَاةٌ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِلَى فِي ذَلِكَ لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْثُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُور مُتَعَمِّدًا فَجَرَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَدِ يَحْكُرُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِنَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ( ﴿ فَهِمَا يُحْكُرُ بِهِ فِي الْهَدُي شَاةٌ وَقَدْ سَمَّا هَا اللَّهُ هَدْيًا وَذَلِكَ الَّذِي لَا اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا وَكَيْفَ يَشُكْ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ وَكُلْ شَيْءٍ لا يَبْلُغُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِبَعِيرِ أَوْ بَقَرَ ةٍ فَالْحُكُرُ فِيهِ شَاةٌ وَمَا لاَ يَبْلُغُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِشَاةٍ فَهُوَ كَفَارَةٌ مِنْ ا صِيَامٍ أَوْ إِطْعَامِ مَسَاكِينَ وَمَرْثَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ \* مَا اسْتَنِسَرَ مِنَ الْحَدْي (١٧٠٠) بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ وَمَدَثَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي بَكْرٍ أَنَّ مَوْلاً ةً لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَن يُقَالُ لَهَـَا رُقَيَّةُ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرِّحْمَن إِلَى مَكَّة قَالَتْ فَدَخَلَتْ عَمْرَةُ مَكَّة يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَأَنَا مَعَهَا فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ دَخَلَتْ صُفَّةَ الْمَسْجِدِ فَقَالَتْ أَمَعَكِ مِقَصّانِ فَقُلْتُ لاَ فَقَالَتْ فَالْتَمِسِيهِ لِي فَالْتَكَسْتُهُ حَتَّى جِثْثَ بِهِ فَأَخَذَتْ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا فَلَتَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ذَبَحَتْ شَاةً بِاسِ جَامِعِ الْهَدْيِ مَرْضَىٰ يَحْنِي عَنْ مَالِكِ عَنْ صَدَقَة بْن يَسَــارِ الْمُكِمِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيُمَنِ جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَـرَ وَقَدْ ضَفَرَ رَأْسَهُ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرِّحْمَن إِنِّي قَدِمْتُ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَوْ كُنْتُ مَعَكَ أَوْ سَــاً لْتَنِي لاَّمَنْتُكَ أَنْ تَقْرِنَ فَقَالَ الْيُمَانِيُّ قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَـرَ خُذْ مَا

تَطَايَرَ مِنْ رَأْسِكَ وَأَهْدِ فَقَالَتِ الْمَرَأَةُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ مَا هَدْيُهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن فَقَالَ هَدْيُهُ فَقَالَتْ لَهُ مَا هَدْيُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلاَّ أَنْ أَذْ بَعَ شَاةً لَكَانَ أَحَبّ إِلَىٰ مِنْ أَنْ أَصُومَ **وَمَرَسْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَـرَ كَانَ يَقُولُ الْمَـزْأَةُ | الْخُنْرِمَةُ إِذَا حَلَّتْ لَوْ تَمْنَشِطْ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا وَإِنْ كَانَ لَهَ ا هَدْيٌ لَمْ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئًا حَتَّى تَغْتَرَ هَدْيَهَا وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ لَا يَشْتَرِكُ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ فِي بَدَنَةٍ وَاحِدَةٍ لِيُهْدِ كُلُّ وَاحِدٍ بَدَنَةً بَدَنَةً وَسُثِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ بُعِثَ مَعَهُ بِهَدْي يَنْحُدُهُ فِي حَجٍّ وَهُوَ مُهِلٍّ بِعُمْرَةٍ هَلْ يَلْحَدُهُ إِذَا حَلَّ أَمْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَلْحَرَهُ فِي الْحَجِّ وَيُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ فَقَالَ بَلْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَغْتَرَهُ فِي الْحَجِّ وَيُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْـرَ تِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالَّذِي يُحْكُرُ عَلَيْهِ بِالْهَـدْيِ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ أَوْ يَجِبْ عَلَيْهِ هَدْيٌ فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّ هَدْيَهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِمَكَّةَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ (١٠٠٠) وَأَمَّا مَا عُدِلَ بِهِ الْهَمَدْيُ مِنَ الصِّيَامِ أَوِ الصَّدَقَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ بِغَيْرِ مَكَّةَ حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبْهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فَعَلَهُ وَمَرْثَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ خَالِدٍ | صيت ٨٧٥ الْمُخْـزُومِئَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ فَخَرَجَ مَعَهُ مِنَ الْمُدِينَةِ فَمَرُوا عَلَى حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ مَرِيضٌ بِالشَّقْيَا فَأَقَامَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ حَتَّى إِذَا خَافَ الْفَوَاتَ خَرَجَ وَبَعَثَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَسْمَاءَ

يَحْنَى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِهِمْ قَالَ عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْ قِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْن عُرَنَةَ وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ وَ*وَلَاثُنَى* عَنْ مَالِكٍ عَنْ الصيت ١٧٧ هِشَــامِـ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّ يَبْرِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اعْلَمُوا أَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفُ إِلاًّ بَطْنَ عُرَنَةَ وَأَنَ الْمُزْدَلِفَةَ كُلُّهَا مَوْقِفُ إِلاَّ بَطْنَ مُحَسِّرِ قَالَ مَالِكٌ قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى \*

فَلاَ رَفَتَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجُ (١٧٠٠) قَالَ فَالرَّفَثُ إِصَابَةُ النَّسَاءِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ۞ أُحِلَّ لَـكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَـائِكُمْ (﴿﴿﴿ قَالَ

وَالْفُسُوقُ الذَّبْحُ لِلأَنْصَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ۞ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

بِنْتِ عُمَيْسٍ وَهُمَا بِالْمَدِينَةِ فَقَدِمَا عَلَيْهِ ثُرَّ إِنَّ حُسَيْنًا أَشَــارَ إِلَى رَأْسِهِ فَأَمَرَ عَلَى بِرَأْسِهِ

فَحُلُقَ ثُمَّ نَسَكَ عَنْهُ بِالشَّفْيَا فَنَحَرَ عَنْهُ بَعِيرًا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَكَانَ حُسَيْنٌ خَرَجَ مَعَ

عُمَّانَ بْنِ عَفَّانَ فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ إِلَى مَكَّةَ بِاللِّهِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ مَاكُمْ

(إس) قَالَ وَالْجِدَالُ فِي الْحَجِّ أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَقِفُ عِنْدَ الْمُشْعَرِ الْحَرَامِ بالْمُزْدَلِفَةِ بِقُرَحَ وَكَانَتِ الْعَرَبُ وَغَيْرُهُمْ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ فَكَانُوا يَتَجَادَلُونَ يَقُولُ هَؤُلاَءِ نَحْنُ أَصْوَبُ وَيَقُولُ هَوُلاَءِ نَحْنُ أَصْوَبُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ ۞ لِـكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلاَ يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ (﴿﴿ اللَّهُ عَا نْرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِاسِمِ وُقُوفِ الرَّجُلِ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ وَوُقُوفِهِ عَلَى دَابَتِهِ شَيْلَ مَالِكٌ هَلْ يَقِفُ الرَّجُلُ بِعَرَفَةَ أَوْ بِالْمُنْدَدِلِفَةِ أَوْ يَرْ مِي الجِلْمَارَ أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِر فَقَالَ كُلُّ أَمْرِ تَصْنَعُهُ الْحَائِضُ مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ فَالرَّجُلُ يَصْنَعُهُ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرِ ثُرَّ لاَ يَكُونُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ذَلِكَ وَالْفَضْلُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ طَاهِرًا وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذَلِكَ وَسُثِلَ مَالِكٌ عَنِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لِلرَّاكِبِ أَيَنْزِلُ أَمْ يَقِفُ رَاكِجًا فَقَالَ بَلْ يَقِفُ رَاكِجًا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِهِ أَوْ بِدَابَتِهِ عِلَّةٌ فَاللّه أَعْذَرُ بِالْعُذْرِ بِالسِيدِ وْقُوفِ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُ بِعَرَفَةَ صَرَّحْنَى يَحْيَى عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مَنْ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلَةِ الْمُوْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجْ وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيَلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجّ وصائعَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ مِنْ لَيْلَةِ الْمُنْدَلِفَةِ وَلَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلَةِ الْمُنْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ يُعْتَقُ فِي الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَجْزِي عَنْهُ مِنْ حَجَّةِ الإِسْلاَمِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَمْ يُحْرِمْ فَيُحْرِمُ بَعْدَ أَنْ يُعْتَقَ ثُمَّ يَقِفُ بِعَرَفَةَ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَجْرَأً عَنْهُ وَإِنْ لَمْر يُحْرِمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ فَاتَهُ الْحَبَجُ إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ الْمُـزْدَلِفَةِ وَيَكُونُ عَلَى الْعَبْدِ حَجَّةُ الإِسْلاَمِ يَقْضِيهَا لِمُسِ تَقْدِيمِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ مَرْثَىٰ يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَـالِدٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ ابْنَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُمَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ أَهْلَهُ وَصِبْيَانَهُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنَّى حَتَّى.

سي ٥٤

باسب ٥٥ صديت ٨٧٨

عدسيشه ۸۷۹

است ۱۹

رکبیت ۸۸۰

عدسيث ۸۸۱

يُصَلُّوا الصُّبْحَ بِمِنِّي وَيَرْمُوا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ **وهارَ ثَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

عَنْ عَطَاءِ بْن أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ مَوْلاَةً لأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ جِثْنَا مَعَ أَسْمَاءَ ابْنَةِ

أَبِي بَكْرٍ مِنَّى بِغَلَسٍ قَالَتْ فَقُلْتُ لَهَـٰ الْقَدْ جِئْنَا مِنَّى بِغَلَسٍ فَقَالَتْ قَدْ كُنَّا نَصْنَعُ ذَلِكَ مَعَ

مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكِ وَ وَالشَّى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ كَانَ يُقَدِّمُ نِسَاءَهُ مَا لِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ كَانَ يُقَدِّمُ نِسَاءَهُ مَا لِي مَريت وَصِبْيَانَهُ مِنَ الْمُنْزَدَلِفَةِ إِلَى مِنَّى وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرُهُ رَمْىَ الجُنْرَةِ حَتَّى يَطْلُعُ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ وَمَنْ رَمَى فَقَدْ حَلَّ لَهُ النَّحْرُ و*وداشني* عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّالِمُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ ع مَالِكٍ عَنْ هِشَامِرِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَرَى أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرِ بِالْمُـٰزُدُلِفَةِ تَأْمُرُ الَّذِي يُصَلِّي لَمَـنا وَلاَّصْحَابِهَا الصُّبْحَ يُصَلِّي لَهُـمُ الصُّبْحَ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ ثُرَّ تَزَكَبُ فَتَسِيرُ إِلَى مِنَى وَلاَ تَقِفُ بِاسِ السَّيْرِ فِي الدَّفْعَةِ صَائِقُ البِ ٥٠ صيث ٨٨٤ يَحْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَأَنَا جَالِسٌ مَعَهُ كُمْفَ كَانَ يَسِيرُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُمْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجُنُوةً نَصَ قَالَ مَالِكٌ قَالَ هِشَامٌ وَالنَّصْ فَوْقَ الْعَنَقِ وَمَرُكُمْ عَنْ مَالِكِ عَنْ الْعَنْقِ وَمَرُكُمْ فَيْ وَمَرُكُمْ فَيْ وَمَرُكُمْ فَيْ مَالِكِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَرِّكُ رَاحِلَتَهُ فِي بَطْنِ مُحَسِّرٍ قَدْرَ رَمْيَةٍ مِحَجَرٍ باسب مَا جَاءَ فِي النَّحْرِ فِي الْحَجِّ مِرْضَعْي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكِ إِلَى الْمُعْمَرِ وَكُلُ مِنَّى مَنْحَرٌ وَكُلُ مِنَّى مَنْحَرٌ وَقَالَ فِي الْعُمْرَةِ هَذَا الْمَنْحَرُ يَعْنَى الْمُزْوَةَ وَكُلُّ فِجْنَاجِ مَكَّةً وَطُرُ قِهَا مَنْحَرٌ وصَرَصْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةً أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّكِ اللهِ عَنْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلاَ نُرَى إِلاَّ أَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمًا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّكِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةِ أَنْ يَجِلَّ قَالَتْ عَائِشَةُ فَدُخِلَ عَلَيْتَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرِ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالُوا نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْظِ عَنْ أَزْوَاجِهِ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَذَكِنْ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ أَتَتْكَ وَاللَّهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ **وصَارِثُنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ **عُمَ**رَ عَنْ ۗ صيف ٨٨٨ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَّاكِيمُ مَا شَــَأْنُ النَّاسِ حَلُوا وَلَز تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ فَقَالَ إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي وَقَلَدْتُ هَدْيي فَلاَ أَحِلْ حَتَّى أَنْحَرَ ۖ إِسب الْعَمَلِ فِي النَّحْرِ صَالِحُ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَالِيْكُمْ نَحَرَ بَعْضَ هَذْبِهِ وَنَحَرَ غَيْرُهُ بَعْضَهُ وَرَبُ عَيْ عَنْ مَالِكٍ عَيْدَ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهَا ثُمَّ يَغْمَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ أَوْ بِمِنَّى يَوْمَ النَّحْرِ لَيْسَ لَهَمَا تَحِلُّ دُونَ ذَلِكَ وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا مِنَ الإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ

صربیث ۸۹۱

باسب ٦٠ صبيث ٨٩٢

صهیت ۸۹۳

باسب ۱۱

مدسيت ١٩٤

رسره ۱۹۵

صربیث ۱۹۶

....

فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَـاءَ **ومارَثْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَـامِر بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَخْتُرُ بُدْنَهُ قِيَامًا قَالَ مَالِكٌ لاَ يَجُوزُ لأَحَدٍ أَنْ يَخْلِقَ رَأْسَهُ حَتَّى يَنْخَرَ هَدْيَهُ وَلاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَنْحَرَ قَبْلَ الْفَجْرِ يَوْمَ النَّحْرِ وَإِنَّمَا الْعَمَلُ كُلَّهُ يَوْمَ النَّحْرِ الذَّبْحُ وَلَبْسُ الثَّيَابِ وَإِلْقَاءُ التَّفَثِ وَالْحِلاَقُ لاَ يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ يُفْعَلُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ بالسِ الْحِلاَقِ صارحتى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَـرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْشِكُمْ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمِـ الْحُتَلَقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَدِ الْحُتَلَّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالْمُفَصِّرِينَ **ومارَثْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ لَيْلاً وَهُوَ مُعْتَمِرٌ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَيُؤَخِّرُ الْحِلاَقَ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ وَلَكِنَهُ لاَ يَعُودُ إِلَى الْبَيْتِ فَيَطُوفُ بِهِ حَتَّى يَحْلِقَ رَأْسَهُ قَالَ وَرُ بَّمَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَأَوْتَرَ فِيهِ وَلاَ يَقْرَبُ الْبَيْتَ قَالَ مَالِكُ التَّفَثُ حِلاَقُ الشَّعَرِ وَلُبْسُ الثِّيَابِ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ قَالَ يَحْيَى سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجْلِ نَسِيَ الْحِلاَقَ بِمِنَّى فِي الْحَجِّ هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَخْلِقَ بِمَكَّةَ قَالَ ذَلِكَ وَاسِعٌ وَالْحِلاَقُ بِمِنَّى أَحَبُ إِلَىَّ قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ أَحَدًا لاَ يَخْلِقُ رَأْسَهُ وَلاَ يَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهِ حَتَّى يَشْحَر هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ وَلاَ يَجِـلُ مِنْ شَيْءٍ حَرْمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَجِـلَّ بِمِـنِّى يَوْمَ النَّحْرِ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ ﴿ وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُو حَتَّى يَبْلُغَ الْهَمَدْىٰ تَحِلَّهُ (﴿ اللَّهُ عَلِي التَّفْصِيرِ مَرْثَنَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَـانَ وَهُوَ يُرِ يَدُ الْحَجَّ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ رَأْسِهِ وَلاَ مِنْ لِحْنَبَتِهِ شَيْئًا حَتَّى يَحُجَّ قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ وَمِرَكُمْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَخَذَ مِنْ لِحِيْتِهِ وَشَــارِبِهِ **وَمَرْشَنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن أَنَّ رَجُلاً أَتَى الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَقَالَ إِنِّى أَفَضْتُ وَأَفَضْتُ مَعِى بِأَهْلِي ثُرّ عَدَلْتُ إِلَى شِعْبٍ فَذَهَبْتُ لأَدْنُوَ مِنْ أَهْلِي فَقَالَتْ إِنِّي لَمْ أُقَصِّرْ مِنْ شَعَرِي بَعْدُ فَأَخَذْتُ مِنْ شَعَرِهَا بِأَسْنَانِي ثُرَّ وَقَعْتُ بِهَا فَصَحِكَ الْقَاسِمُ وَقَالَ مُرْهَا فَلْتَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهَا بِالْجَنَمَيْنِ قَالَ مَالِكٌ أَسْتَحِبْ فِي مِثْلِ هَذَا أَنْ يُهْرِقَ دَمًا وَذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ قَالَ مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا فَلْيُهْ رِقْ دَمًا وَمَارَضْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَتِيَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِهِ يُقَالُ لَهُ الْجُحَبَّرُ قَدْ أَفَاضَ وَلَمْ يَخْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ جَهِلَ ذَلِكَ

فَأَمَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَرْجِعَ فَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ ثُمَّ يَرْجِعَ إِنَى الْبَيْتِ فَيَفِيضَ وَهَرَشْنَي عَنْ ا مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَالِر بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُخْرِمَ دَعَا بِالْجَلَتِيْنِ فَقَصَّ شَارِ بَهُ وَأَخَذَ مِنْ لِحَنيَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَزَكَبَ وَقَبْلَ أَنْ يُهِلَّ مُحْدِمًا بِاسِبِ التَّلْبِيدِ صَرْشَعْي يَحْنِي الباسِبِ ١٦ صيت ٩٩٨ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَالَ مَنْ ضَفَرَ رَأْسَهُ قَلْيَحْلِقْ وَلاَ تَشْبَهُوا بِالتَّلْبِيدِ وَمَرْشَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ مُمْرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَالَ مَنْ عَقَصَ رَأْسَهُ أَوْ ضَفَرَ أَوْ لَبَدَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلاَقُ **بِاسِبِ** الصَّلاَةِ فِي الْبَيْتِ وَقَصْرِ الصَّلاَةِ وَتَعْجِيلِ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ **صَائِنَى ا** إب ٦٣ ص*ي*ث يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّيْكِ أَ ذَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلاَلُ بْنُ رَبَاحٍ وَعُفْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَبَىٰ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَــا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَسَـأَلْتُ بِلاَلاَّ حِينَ خَرَجَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلْ عَنْ يَمِينِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى وَمَارِّشَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ الصيف ٩٠٠ كَتَبَ عَبْدُ الْمَاكِ بْنُ مَنْ وَانَ إِلَى الْحِبَّاجِ بْنِ يُوسُفَ أَنْ لاَ تُخَالِفَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ قَالَ فَلَتَاكَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جَاءَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَأَنَا مَعَهُ فَصَـاحَ بِهِ عِنْدَ سُرَادِقِهِ أَيْنَ هَذَا فَخَرَجَ عَلَيْهِ الْحُبَّاجُ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ ثُرِ يَدُ السُّنَّةَ فَقَالَ أَهَذِهِ السَّاعَة قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنْظِرْ بِي حَتَّى أُفِيضَ عَلَىَّ مَاءً ثُرَّ أَخْرُجَ فَنَزَلَ عَبْدُ اللَّهِ حَتَّى خَرَجَ الحُبَّاجُ فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي فَقُلْتُ لَهُ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ الْيَوْمَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجْلِ الصَّلاَةَ قَالَ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ كَيْمَا يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ صَدَقَ سَالِمٌ لِمُسِبِ الصَّلاَةِ بِمِنَّى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَالْجِبُعَةِ بِمِنَّى وَعَرَفَةَ البب ١٤ مَرْشَنَى يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصَّبْحَ بِمِنَّى ثُرَّ يَغْدُو إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِنَى عَرَفَةَ قَالَ مَالِكٌ وَالْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ الإِمَامَ لَا يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ فِي الظُّهْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَنَّهُ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَنَّ الصَّلاَّةَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ وَإِنْ وَافَقَتِ الجُّمُعَةَ فَإِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ وَلَكِنَّهَا قُصِرَتْ مِنْ أَجْلِ السَّفَرِ قَالَ مَالِكٌ فِي إِمَامِ الْحَاجِ إِذَا وَافَقَ

باب ١٥ صيث ٩٠٤

مدسيشه ۹۰۵

مدميث ٩٠٦

صربیث ۹۰۷

با\_ ١٦

مدسيت ۹۰۸

مديث ٩٠٩

صربيث ٩١٠

يَوْمُ الْجُنْمُعَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ بَعْضَ أَيَامِ التَّشْرِيقِ إِنَّهُ لاَ يُحَتَّعُ فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الأَيَّامِ بِالْبِ صَلاَةِ الْمُؤْدَلِفَةِ صَلَّتْ يَعْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِ اللَّهِ عَلْمَ الْعَرْبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ بَمِيعًا وَمَرَكْمَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ عَنْ كُرِيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَاسٍ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلَكُ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشَّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ فَتَوَضَّا فَلَمْ يُسْيِعِ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلاَةَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ الصَّلاَةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ فَلَمًا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّا فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُرَّ أُقِيمَتِ الصَّلاّةُ فَصَلَّى الْمُغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلَّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُرَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلاً هَا وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا *وهارشني* عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَدِىً بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَــارِىً أَنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُوبَ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّكُمْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمُغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا وَصَرَحْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا بِ صَلاَةِ مِنَّى قَالَ مَالِكٌ فِي أَهْلِ مَكَّةَ إِنَّهُمْ يُصَلُّونَ بِمِنَّى إِذَا حَجُوا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَنْصَرِفُوا إِلَى مَكَّةَ وَ*وَلَا شَنِّى* يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَـامِر بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْشِهِمْ صَلَّى الصَّلاَةَ الرُّبَاعِيَّةَ بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلاَّ هَا بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ صَلاَّهَا بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ وَأَنَّ عُثْمَانَ صَلاَّهَا بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ شَطْر إِمَارَتِهِ ثُرَ أَتَمَهَا بَعْدُ **ومرَثْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ لَمَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَيِّنُوا صَلاَتَكُون فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَكْعَتَيْنِ بِمِنَّى وَلَرْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ قَالَ لَحَمْ شَيْئًا وَمَرَكْمَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى لِلنَّاسِ بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمْوا صَلاَتُكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ ثُرَّ صَلَّى عُمَرُ رَكْعَتَيْنِ بِمِنِّى وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ قَالَ لَهُـمْ شَيْئًا سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَيْفَ صَلاَثُهُمْ بِعَرَفَةَ أَرَكْعَتَانِ أَمْ أَرْبَعٌ وَكُلِفَ بِأُمِيرِ الْحَاجِ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَيْصَلِّي الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ بِعَرَفَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ وَكَيْفَ صَلاَةُ أَهْلِ مَكَةً فِي إِقَامَتِهِمْ فَقَالَ مَالِكٌ يُصَلَّى أَهْلُ مَكَةً بِعَرَفَةَ وَمِنًى مَا أَقَامُوا بِهِمَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ يَقْصُرُونَ الصَّلاَةَ حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى مَكَّةَ قَالَ

وَأُمِيرُ الْحَاجِ أَيْضًا إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَةً قَصَرَ الصَّلاَةَ بِعَرَفَةَ وَأَيَّامَ مِنَّى وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ سَاكِنًا بِمِنَّى مُقِيمًا بِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُتِمُ الصَّلاةَ بِمِنَّى وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ سَاكِنًا بِعَرَفَةَ مُقِيمًا بِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُتِمُّ الصَّلاَةَ بِهَا أَيْضًا لِإِسِ صَلاَةِ المُقِيمِ عِنكَةَ وَمِنَّى حَدَّثَنِي يَحْنِي عَنْ الب ٧٧ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَدِمَ مَكَّةً لِهِلاَلِ ذِي الْجِيَّةِ فَأَهَلَ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ يُتِمُ الصَّلاَةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ لِنِي فَيَقْصُرَ وَذَلِكَ أَنَهُ قَدْ أَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ لَيَالٍ بِاسِ تَكْبِيرِ البسامة أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مَرْثَىٰ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الصيد ال الْخَطَّابِ خَرَجَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ شَيْئًا فَكَبَّرَ فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ ثُرَّ خَرَجَ النَّانِيَةَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَكَبَّرَ فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ ثُمَّ خَرَجَ الثَّالِئَةَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَكَبَّرَ فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ حَتَّى يَتَّصِلَ التَّكْبِيرُ وَيَتَلُغَ الْبَيْت فَيُعْلَمَ أَنَّ عُمَرَ قَدْ خَرَجَ يَرْ مِي قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ دُبُرَ الصَّلَواتِ وَأَوَّلُ ذَلِكَ تَكْبِيرُ الإِمَامِ وَالنَّاسُ مَعَهُ دُبُرَ صَلاَّةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ وَآخِرُ ذَلِكَ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ وَالنَّاسُ مَعَهُ ذُبُرَ صَلاَةِ الصَّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ثُمَّ يَقْطَعُ التَّكْبِيرَ قَالَ مَالِكٌ وَالتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مَنْ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ أَوْ وَحْدَهُ بِمِنِّي أَوْ بِالآفَاقِ كُلِّهَا وَاجِبٌ وَإِنِّمَا يَأْتَرُ النَّاسُ فِي ذَلِكَ بِإِمَامِ الْحَاجُ وَبِالنَّاسِ بِمِنَّى لأَنَّهُمْ إِذَا رَجَعُوا وَانْقَضَى الْإِحْرَامُ الْتَتَّوا بِهِمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَهُمْ فِي الْحِلِّ فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ حَاجًا فَإِنَّهُ لاَ يَأْتَمْ بِهِـمْ إِلاَّ فِي تَكْبِيرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ قَالَ مَالِكٌ الأَيَّامُ الْمُعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ بِالسِي صَلاَةِ الْمُعَرَّسِ وَالْمُحَصَّبِ وَرَحْنَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّاكَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُجَاوِزَ الْمُعَرَّسَ إِذَا قَفَلَ حَتَّى يُصَلِّى فِيهِ وَإِنْ مَرَّ بِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ فَلْيَقِمْ حَتَّى تَحِلَّ الصَّلاَةُ ثُرَّ صَلَّى مَا بَدَا لَهُ لاَّنهُ بَلغَني أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكُمْ عَرَّسَ بِهِ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَاخَ بِهِ وَمَدَّمْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ الصيت ١١٣ وَالْعَصْرَ وَالْمُغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُحُصِّبِ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةً مِنَ اللَّيْلِ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ **باب** الْبَيْثُونَةِ بِمَكَّةَ لَيَا لِيَ مِنَّى صِ**رْشَنَى** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ زَعَمُوا أَنَّ ۗ ابب ٧٠ صي*ت* ٩١٤ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَبْعَثُ رِجَالاً يُدْخِلُونَ النَّاسَ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ وَمَاكِشَى عَنْ الصيد ١٥٥

مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لاَ يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجّ لَيَا لِيَ مِنْي مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ **وَمَرَكُنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَـامِر بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنْهُ قَالَ فِي الْبَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنِي لاَ يَبِيتَنَّ أَحَدُ إِلاَّ بِمِنِي بِالسِيدِ رَمْيِ الجِمَارِ مرشى يَحْبَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقِفُ عِنْدَ الْجُنَرَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ وْقُوفًا طَوِيلاً حَتَّى يَمَلَّ الْقَائِرُ وَصَارَحُنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقِفْ عِنْدَ الجَّنَرَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ وُقُوفًا طَوِيلاً يُكَبِّرُ اللَّهَ وَيُسَبِّحُهُ وَيَحْدَدُهُ وَيَدْعُو اللَّهَ وَلاَ يَقِفْ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَ رَحْنُ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ رَمْيِ الجُنَرَةِ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ الْحَصَى الَّتِي يُرْمَى بِهَا الجِمَارُ مِثْلُ حَصَى الْحَذْفِ قَالَ مَالِكُ وَأَنْجُرُ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلاً أَعْجَبُ إِنَّ وَهَرَضَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مَنْ غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِر التَّشْرِيقِ وَهُوَ بِمِنًى فَلاَ يَنْفِرَنَّ حَتَّى يَرْمِىَ الجِمْتَارَ مِنَ الْغَدِ **وَمَارَثْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا إِذَا رَمَوُا الجِمْارَ مَشَوْا ذَاهِبِينَ وَرَاجِعِينَ وَأَوْلُ مَنْ رَكِبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ **وهائشن**ي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَــأَلَ عَبْدَ الرَّخْمَـنِ بْنَ الْقَاسِم مِنْ أَيْنَ كَانَ الْقَاسِمُ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَالَ مِنْ حَيْثُ تَيَسَّرَ قَالَ يَحْيَى سُئِلَ مَالِكٌ هَلْ يُرْمَى عَنِ الصَّبِيِّ وَالْمَرِيضِ فَقَالَ نَعَمْ وَيَقَحَرَّى الْمَرِيضُ حِينَ يُرْمَى عَنْهُ فَيُكَبِّرُ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ وَيُهَـرِيقُ دَمًا فَإِنْ صَعَ الْمـرِيشُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ رَمَى الَّذِي رُمِيَ عَنْهُ وَأَهْدَى وُجُوبًا قَالَ مَالِكُ لاَ أَرَى عَلَى الَّذِى يَرْمِى الجِمْءَارَ أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَـرُوةِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَوَضِّيْ إِعَادَةً وَلَـكِنْ لاَ يَتَعَمَّدُ ذَلِكَ **ومارْشن**ى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِيعٍ أَنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لاَ تُرْمَى الجِمْءَارُ فِي الأَيَّامِ الثَّلاَئَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ باسب الوُخْصَةِ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ مِرْشَنِي يَحْبَي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَرْمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا الْبَدَّاحِ بْنَ عَاصِم بْنِ عَدِيٍّ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَالِيُّكُمْ

رسيث ١١٦

باب ۷۱ صدیث ۹۱۷

صربیت ۹۱۸

مدسيت ١١٩

مدىيت ٩٢٠

مدسيشه ٩٢١

حديث ٩٢٢

عدبيث ٩٢٣

باسب ۲۲ صریت ۹۲۴

صربیت ۹۲۵

أَرْخَصَ لِرِعَاءِ الإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ خَارِجِينَ عَنْ مِنَّي يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُرَّ يَزْمُونَ الْغَدَ وَمِنْ

بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ وَ**وَرَثْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ

عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُرُ أَنَّهُ أَرْخِصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ يَقُولُ فِي الزَّمَانِ

الأَوَّلِ قَالَ مَالِكٌ تَفْسِيرُ الْحَدِيثِ الَّذِي أَرْخَصَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لِرِعَاءِ الإِبلِ فِي

تَأْخِيرِ رَمْيِ الجِمْتَارِ فِيَمَا نُرَى وَاللَّهُ أَغْلَمُ أَنَّهُمْ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ فَإِذَا مَضَى الْيَوْمُ الَّذِي يَلِي يَوْمَ النَّحْرِ رَمَوْا مِنَ الْغَدِ وَذَلِكَ يَوْمُ النَّفْرِ الأَوَّلِ فَيَرْمُونَ لِلْيَوْمِرِ الَّذِي مَضَى ثُمَّ يَرْمُونَ لِيوْمِهِمْ ذَلِكَ لأَنَّهُ لاَ يَقْضِي أَحَدٌ شَيْئًا حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَمَضَى كَانَ الْقَضَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ بَدَا لَحَتُمُ النَّفْرُ فَقَدْ فَرَغُوا وَإِنْ أَقَامُوا إِلَى الْغَدِ رَمَوْا مَعَ النَّاسِ يَوْمَ النَّفْدِ الآخِرِ وَنَفَرُوا **ومارَشن**ى عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْن نَافِعِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ابْنَةَ أَجِ | صي*ت* ٩٢٦ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ نُفِسَتْ بِالْمُرْدَلِفَةِ فَتَخَلَّفَتْ هِيَ وَصَفِيَّةُ حَتَّى أَتَنَا مِنَّى بَعْدَ أَنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَأَمَرَهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنْ تَرْمِيَا الجُنَرَةَ حِينَ أَتَنَا وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِـمَا شَيْئًا قَالَ يَحْيَى شَيْلَ مَالِكٌ عَمَّنْ نَسِى جَمْـرَةً مِنَ الجِمَّارِ فِى بَعْضِ أَيَّامِ مِنَّى حَتَّى يُمْسِيَ قَالَ لِيَرْمِ أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَّرَ مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ كَمَّا يُصَلِّي الصَّلاَةَ إِذَا نَسِيَهَا ثُرَّ ذَكَّرَهَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا صَدَرَ وَهُوَ بِمَكَّةَ أَوْ بَعْدَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَعَلَيْهِ الْهَمْدُي بُرِ اللَّهِ أَنْ وَيَنَارِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ خَطَّبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ وَقَالَ لَهُمْ فِيمَا قَالَ إِذَا جِئْتُمْ مِنَّى فَمَنْ رَمَى الجُئْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ لاَ يَمَسَّ أَحَدٌ نِسَاءً وَلاَ طِيبًا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَمَاكِثْنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الصيف نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ رَمَى الجُئرَةَ ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ وَنَحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ إِلاَّ النَّسَاءَ وَالطِّيبَ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِالسِيدِ دُخُولِ الْحَائِضِ مَكَّةَ مِرْضَى يَحْبَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرِّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعَ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُرَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُمْ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْ لِل بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَجِلُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا قَالَتْ فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَـرُوةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّلِكُمْ فَقَالَ انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلًى بِالْحَجُ وَدَعِي الْعُمْرَةَ قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْشِهِمْ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ هَذَا مَكَانُ عُمْرَ تِكِ فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الضَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُرَّ حَلُوا مِنْهَـا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَّى لِجَهَهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ

رسيت ٩٣٠

سے ۹۳۱

باب ۷۰ صریت ۹۳۲

مدسيث ٩٣٣

مديث ٩٣٤

مديب ٩٣٥

مدسيت ٩٣٦

كَانُوا أَهَلُوا بِالْحَيَجُ أَوْ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا **وَمَارَثَنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِ ذَلِكَ صَرْفَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالْشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْطِ فَقَالَ افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى تَطْهُرِى قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُرَأَةِ الَّتِي تُهِلُ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ تَدْخُلُ مَكَّةَ مُوافِيَةً لِلْحَجِّ وَهِيَ حَائِضٌ لاَ تَسْتَطِيعُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ إِنَّهَا إِذَا خَشِيَتِ الْفَوَاتَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ وَأَهْدَتْ وَكَانَتْ مِثْلَ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَأَجْرَأَ عَنْهَا طَوَافٌ وَاحِدٌ وَالْمُرْأَةُ الْحَاثِضُ إِذَا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَصَلَّتْ فَإِنَّهَا تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَـرُوةِ وَتَقِفُ بِعَرَفَةَ وَالْمُـزْدَلِفَةِ وَتَرْمِى الجِمَارَ غَيْرَ أُنَّهَا لاَ تُفِيضُ حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا بِالسِي إِفَاضَةِ الْحَائِضِ مَرْضَى يَحْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ صَفِيَةَ بِنْتَ حُيَىً حَاضَتْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي عَلَيْكُ مِنْ فَقَالَ أَحَابِسَتْنَا هِي فَقِيلَ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ فَقَالَ فَلاَ إِذًا وَمَاكِثُنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَندِ الرَّحْمَن عَنْ عَائِشَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ مِن كَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَفِيَّةً بِنْتَ حُنَىً قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْشِيمُ لَعَلَهَا تَخْبِسُنَا أَلَوْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ ا بِالْبَيْتِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَاخْرُجْنَ وَ*وَرَكْنَى* عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ إِذَا حَجَّتْ وَمَعَهَا نِسَاءٌ تَخَافُ أَنْ يَحِضْنَ قَدَّمَتْهُنَّ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَفَضْنَ فَإِنْ حِضْنَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَنْتَظِرْهُنَّ فَتَنْفِرُ بِهِنَّ وَهُنَّ حُيَّضٌ إِذَاكُنَّ قَدْ أَفَضْنَ **وصرَصْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَــَامِر بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّكُ لَكُرَ صَفِيَةَ بِنْتَ حُتَى فَقِيلَ لَهُ قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَرِي اللَّهِ مَا لِمُعَلَّهَا حَابِسَتُنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ طَافَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ مِنْ أَذًا قَالَ مَالِكٌ قَالَ هِشَامٌ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَنَحْنُ نَذْكُرُ ذَلِكَ فَلِم يُقَدِّمُ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لاَ يَنْفَعُهُنَّ وَلَوْ كَانَ الَّذِي يَقُولُونَ لأَصْبَحَ بِمِنَّى أَكْثَرُ مِنْ سِتَّةِ آلاَفِ امْرَأَةٍ حَاثِضٍ كُلُّهُنَّ قَدْ أَفَاضَتْ و**ررشى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سُلَّيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ اب ۷۶ درمیث ۹۳۷ درمیث ۹۳۸

عَائِسِينِهِ وَحَاضَتْ أَوْ وَلَدَتْ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَذِنَ لَهَـَـا رَسُولُ اللَّهِ عَالِمِينِهِم فَخَرَجَتْ قَالَ مَالِكٌ وَالْمَرْأَةُ تَحِيضُ بِمِنَّى تُقِيمُ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ لاَ بُدَّ لَمَا مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ فَحَاضَتْ بَعْدَ الإِفَاضَةِ فَلْتَنْصِرِفْ إِلَى بَلَدِهَا فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا فِي ذَلِكَ رُخْصَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ لِلْحَائِضِ قَالَ وَإِنْ حَاضَتِ الْمُرْأَةُ بِمِنَّى قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ فَإِنْ كَرِبَهَا يُخبَسُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِمَّا يَحْبِسُ النِّسَاءَ الدَّمُ بِالسِّي فِدْيَةِ مَا أُصِيبَ مِنَ الطَّيْرِ وَالْوَحْشِ مَرْثَنَى يَعْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الضَّبْعِ بِكَبْشٍ وَفِي الْغَوَالِ بِعَنْزٍ وَفِي الأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ وَمَدَّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ قُرَيْرٍ عَنْ مُعَدِّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي أَجْرَيْثُ أَنَا وَصَـاحِبٌ لِي فَرَسَيْنِ نَسْتَبِقُ إِلَى ثُغْرَةِ ثَلِيَّةٍ فَأَصَبْنَا ظَابْيًا وَنَحْنُ مُحْدِمَانِ فَمَاذَا تَرَى فَقَالَ مُمَرُ لِرَجُلِ إِلَى جَنْبِهِ تَعَالَ حَتَّى أَحْكُمَ أَنَا وَأَنْتَ قَالَ فَحَكَمَتا عَلَيْهِ بِعَنْزِ فَوَلَّى الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمُ فِي ظَنِي حَتَّى دَعَا رَجُلاً يَحْكُرُ مَعَهُ فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ الرَّجُلِ فَدَعَاهُ فَسَـأَلَهُ هَلْ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَـائِدَةِ قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَعْرِفُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي حَكَمَ مَعِي فَقَالَ لاَ فَقَالَ لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمُـائِدَةِ لأَوْجَعْتُكَ ضَرْبًا ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ۞ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُوْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ (﴿ وَهَذَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ وَمَرْشَعْي عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةً أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْبَقَرَةِ مِنَ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ وَفِي الشَّاةِ مِنَ الظَّبَاءِ شَاةٌ وصار عَنْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي حَمَامِ مَكَّةَ إِذَا قُتِلَ شَـاةٌ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ وَ فِي بَيْتِهِ فِرَاخٌ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ فَيُغْلَقُ عَلَيْهَا فَتَمُوتُ فَقَالَ أَرَى بِأَنْ يَفْدِى ذَلِكَ عَنْ كُلِّ فَرْجٍ بِشَاةٍ قَالَ مَالِكٌ لَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ أَنَّ فِي النَّعَامَةِ إِذَا قَتَلَهَا الخُدرِمُ بَدَنَةً قَالَ مَالِكٌ أَرَى أَنَّ فِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ عُشْرَ ثَمَن الْبَدَنَةِ كَمَا يَكُونُ فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقِيمَةُ الْغُرَةِ خَمْسُونَ دِينَارًا وَذَلِكَ عُشْرُ دِيَةٍ أُمَّهِ وَكُلُ شَيْءٍ مِنَ النُّسُورِ أَوِ الْعِقْبَانِ أَوِ الْبُرَاةِ أَوِ الرَّخَمِ فَإِنَّهُ صَيْدٌ يُودَى كَمَا يُودَى الصَّيْدُ إِذَا قَتَلَهُ الْمُخْرِمُ وَكُلُّ شَيْءٍ فُدِىَ فَنِي صِغَارِهِ مِثْلُ مَا يَكُونُ فِي كِجَارِهِ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ دِيَةِ الْحُرِّ الصَّغِيرِ

مدسيشه ٩٣٩

حدثیث ۱٤٠

ياب ٧٧

وَالْكَبِيرِ فَهُمَا بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ سَوَاءٌ بِاسِ فِدْيَةٍ مَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنَ الْجَرَادِ وَهُوَ

مُحْرِمٌ صَرَشَىٰ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّاب فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ جَرَادَاتٍ بِسَوْطِي وَأَنَا مُحْرِمٌ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَطْعِمْ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ وَ وَلَا شَيْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب فَسَـأَلَهُ عَنْ جَرَادَاتٍ قَتَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ عُمَـرُ لِـكَعْبِ تَعَالَ حَتَّى نَحْكُرَ فَقَالَ كَعْبٌ دِرْهَمْ فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبِ إِنَّكَ لَتَجِدُ الذّرَاهِمَ لَتَخرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ بِالسب فِدْيَةِ مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ صَالِكِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ بْنِ مَالِكِ الْجَزَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ أَنْهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُمْ مُحْرِمًا فَآذَاهُ الْقَمْلُ فِي رَأْسِهِ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُمْ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَقَالَ صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ لِكُلِّ إِنْسَانِ أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ مَرْشَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُمَنِيدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَبِي الْجُبَاجِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي عَنْ كَعْبِ بْنِ مُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَيْكَ أَذَاكَ هَوَامْكَ فَقُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِ إِلَى الْحِلِقُ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَةَ مَسَاكِينَ أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ وَمَاكِثُنُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءِ بْن عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَني شَيْخُ بِسُوقِ الْبُرَمِ بِالْـكُوفَةِ عَنْ كَعْبِ بن مُجْـرَةَ أَنَّهُ قَالَ جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ وَأَنَا أَنْفُخُ تَحْتَ قِدْرِ لأَضْحَابِي وَقَدِ امْتَلاَّ رَأْسِي وَلِمُنتِنِي فَمَنلاً فَأَخَذَ بِجَبْهَتِي ثُرُ قَالَ احْلِقْ هَذَا الشُّعَرَ وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَـاكِينَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلمَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْشُكُ بِهِ قَالَ مَالِكٌ فِي فِدْيَةِ الأَذَى إِنَّ الأَمْرَ فِيهِ أَنَّ أَحَدًا لاَ يَفْتَدِي حَتَّى يَفْعَلَ مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ وَإِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَى صَاحِبِهَا وَأَنَّهُ يَضَعُ فِدْيَتَهُ حَيْثُ مَا شَـاءَ النُّسُكَ أَوِ الصِّيَامَ أَوِ الصَّدَقَةَ بِمَكَّةَ أَوْ بِغَيْرِهَا مِنَ الْبِلاَدِ قَالَ مَالِكٌ لاَ يَصْلُحُ لِلْـُحْرِمِ أَنْ يَلْتِفَ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا وَلاَ يَخْلِقَهُ وَلاَ يُقَصِّرَهُ حَتّى يَجِلَّ إلاَّ أَنْ يُصِيبَهُ أَذًى فِي رَأْسِهِ فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُقَلِّم أَظْفَارَهُ وَلاَ يَقْتُلَ قَمْلَةً وَلاَ يَطْرَحَهَا مِنْ رَأْسِهِ إِلَى الأَرْضِ وَلاَ مِنْ جِلْدِهِ وَلاَ مِنْ ثَوْبِهِ فَإِنْ طَرَحَهَا الْحُخْرِمُ مِنْ جِلْدِهِ أَوْ مِنْ ثَوْ بِهِ فَلْيُطْعِمْ حَفْنَةً مِنْ طَعَامٍ قَالَ مَالِكٌ مَنْ نَتَفَ شَعَرًا مِنْ أَنْفِهِ أَوْ مِنْ إِبْطِهِ أَوِ اطَّلَى جَسَدُهُ بَنُورَةِ أَوْ يَحْلِقُ عَنْ شَجَّةٍ فِي رَأْسِهِ لِضَرُورَةِ أَوْ يَخْلِقُ قَفَاهُ

مدسيت اع

صربيت ٩٤٢

اسے ۷۸

رسيشه ٩٤٣

مدسيت عا۹

مدسيث ٩٤٥

لِمُوْضِعِ الْمُحَاجِمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً إِنَّ مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ فِي

ذَلِكَ كُلِّهِ وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْلِقَ مَوْضِعَ الْحَتَاجِمِ وَمَنْ جَهِلَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ الجُنرَةَ افْتَدَى بابِ مَا يَفْعَلُ مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا مائِي يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ نَسِي مِنْ نُشْكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا قَالَ أَيُوبُ لاَ أَدْرِى قَالَ تَرَكَ أَوْ نَسِيَ قَالَ مَالِكُ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ هَدْيًا فَلاَ يَكُونُ إِلاَّ بِمَكَّةَ وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ نُسُكًا فَهُوَ يَكُونُ حَيْثُ أَحَبَ صَاحِبُ النُّسُكِ بِاسِمِ جَامِعِ الْفِدْيَةِ قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْبَسَ شَيْئًا مِنَ | إب ٨٠ الثِّيَابِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْبَسَهَــا وَهُو مُحْرِمٌ أَوْ يُقَصِّرَ شَعَرَهُ أَوْ يَمَسَّ طِيبًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ لِيَسَــارَةِ مُؤْنَةِ الْفِدْيَةِ عَلَيْهِ قَالَ لاَ يَنْبَغِي لاَّحَدٍ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ وَإِنَّمَـا أُرْخِصَ فِيهِ لِلضَّرُورَةِ وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ الْفِدْيَةُ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْفِدْيَةِ مِنَ الصَّيَامِ أَوِ الصَّدَقَةِ أَوِ النُّسُكِ أَصَـاحِبُهُ بِالْحِيْمَارِ فِي ذَلِكَ وَمَا النُّسُكُ وَكُمِرِ الطَّعَامُ وَبِأَى مُدًّ هُوَ وَكُمِر الصَّيَامُ وَهَلْ يُؤَخِّرُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أَمْ يَفْعَلُهُ فِي فَوْرِهِ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ كُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي الْكَفَّارَاتِ كَذَا أَوْ كَذَا فَصَاحِبُهُ مُحْمَيِّرٌ فِي ذَلِكَ أَيَّ شَيْءٍ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَعَلَ قَالَ وَأَمَّا النُّسُكُ فَشَاةٌ وَأَمَّا الصِّيَامُ فَثَلاَّنَهُ أَيَّامِ وَأَمَّا الطَّعَامُ فَيُطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينِ مُدَّانِ بِالْمُدِّ الأَوَّلِ مُدَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ عَالَى مَالِكٌ وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ إِذَا رَى الْخُنرِمُ شَيْئًا فَأَصَابَ شَيْئًا مِنَ الصَّيْدِ لَمْ يُرِدْهُ فَقَتَلَهُ إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْدِيهُ وَكَذَلِكَ الْحَلَالُ يَرْمِي فِي الْحَرَمِ شَيْئًا فَيُصِيبُ صَيْدًا لَمْ يُرِدْهُ فَيَقْتُلُهُ إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْدِيَهُ لأَنَّ الْعَمْدَ وَالْحَطَأَ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٌ قَالَ مَالِكٌ فِي الْقَوْمِ يُصِيبُونَ الصَّيْدَ جَمِيعًا وَهُمْ مُحْرِمُونَ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ وَإِنْ حُرِكَمَ عَلَيْهِمْ بِالصِّيَامِ كَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمُ الصَّيَامُ وَمِثْلُ ذَلِكَ الْقَوْمُ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ خَطَأً فَتَكُونُ كَفَّارَةُ ذَلِكَ عِنْقَ رَقَبَةٍ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ أَوْ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ عَلَى كُلِّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ قَالَ مَالِكٌ مَنْ رَمَى صَيْدًا أَوْ صَادَهُ بَعْدَ رَمْيِهِ الْجُئرَةَ وَحِلاَقِ رَأْسِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفِضْ إِنَّ عَلَيْهِ جَزَاءَ ذَلِكَ الصَّيْدِ لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۞ وَمَنْ لَمْ يُفِضْ فَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مَشْ الطَّيبِ وَالنَّسَاءِ قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ عَلَى الْخُنرِمِ فِيهَا قَطَعَ مِنَ الشَّجَرِ فِي الْحَرَمِ شَيْءٌ وَلَرْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا حَكَمَ عَلَيْهِ فِيهِ بِشَيْءٍ وَبِئْسَ مَا صَنَعَ قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَجْهَلُ أَوْ

اسب ۸۱ صدیمیشه ۹٤۷

ەسە ۱۹۶۸

مديست ٩٤٩

مديبشه ٩٥٠

مديب ٩٥١

حدیث ۹۵۲

مديث ٩٥٣

يَنْسَى صِيَامَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ أَوْ يَمْرَصُ فِيهَا فَلاَ يَصُومُهَا حَتَّى يَقْدَمَ بَلَدَهُ قَالَ لِيهُدِ إِنْ وَجَدَ هَدْيًا وَإِلَّا فَلْيَصْمَ ثَلَائَةَ أَيَّامٍ فِي أَهْلِهِ وَسَنِعَةً بَعْدَ ذَلِكَ بِالسِبِ جَامِعِ الْحَجّ مَرْشَىٰ يَخْيَى عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْئِ لِلنَّاسِ بِمِنَّى وَالنَّاسُ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَالِيُّكُمْ انْحَرْ وَلاَ حَرَجَ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْرِ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي قَالَ ارْمِر وَلَا حَرَجَ قَالَ فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخْرَ إِلَّا قَالَ افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ **وَمَارَثُنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا ۖ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْ وِ أَوْ حَجُّ أَوْ مُمْمُرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُرَّ يَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُنْكُ وَلَهُ الْحَنْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَـاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْرَابَ وَحْدَهُ وَمَاكِمُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرِيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللّهِ بْن عَبَاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكِ مُرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ فِي مِحَفَّتِهَا فَقِيلَ لَمَا هَذَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّكِ إِنَّا وَمُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ عَلَى اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ وَمَرْشَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكِيْمُ قَالَ مَا رُئِيَ الشَّيْطَانُ يَوْمًا هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ وَلاَ أَدْحَرُ وَلاَ أَخْفَرُ وَلاَ أَغْيَظُ مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لِمَا رَأَى مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ وَتَجَاوُزِ اللَّهِ عَن الذُّنُوبِ الْعِظَامِ إِلاَّ مَا أُرِي يَوْمَ بَدْرِ قِيلَ وَمَا رَأَى يَوْمَ بَدْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ يَزَعُ الْمَلاَئِكَةَ وصاحتى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِيم الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِرِ عَرَفَةَ وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لاَ إِلَة إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَمَرْضَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيِّكُ مَكَةً عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَتَا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ خَطَلِ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْـكَغْبَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّكِ اقْتُلُوهُ قَالَ مَالِكٌ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَا لِللَّهِ عَلَيْكِ مُعْدِمًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَمَرْشَعْي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِيعٍ أَنَّ

مديث ٩٥٤ مديث

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِقُدَيْدٍ جَاءَهُ خَبَرٌ مِنَ الْمُدِينَةِ فَرَجَعَ فَدَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامِ وصر عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِمِثْلِ ذَلِكَ وصر عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحْتَدِ بْنِ عَمْـرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِيِّ عَنْ مُحَتَـدِ بْنِ عِمْـرَانَ الأَنْصَــارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ عَدَلَ إِنَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا نَازِلٌ تَحْتَ سَرْحَةٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَقَالَ مَا أَنْزَلَكَ تَحْتَ هَذِهِ السَّرْحَةِ فَقُلْتُ أَرَدْتُ ظِلَّهَا فَقَالَ هَلْ غَيْرُ ذَلِكَ فَقُلْتُ لاَ مَا أَنْزَلَنِي إلاَّ ذَلِكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكِمْ إِذَاكُنْتَ بَيْنَ الأَّخْشَبَيْنِ مِنْ مِنَّى وَنَفَخَ بِيَدِهِ نَحْوَ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِالْمَرَأَةِ مَجْـذُومَةٍ وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَحَـا يَا أَمَةَ اللَّهِ لاَ تُؤْذِي النَّاسَ لَوْ جَلَشتِ في بَيْتِكِ ِجُنَلَسَتْ فَمَرً بِهَا رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَمَا إِنَّ الَّذِي كَانَ قَدْ نَهَاكِ قَدْ مَاتَ فَاخْرُ جِي فَقَالَتْ مَا كُنْتُ لأَطِيعَهُ حَيًا وَأَعْصِيَهُ مَيْتًا **ومرَشْنَ**ى عَنْ مَالِكٍ أَنْهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ا عَبَاسِ كَانَ يَقُولُ مَا بَيْنَ الوَكُن وَالْبَابِ الْمُنْتَزَمُ وَمَاكِثُنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَرَاهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيِي بْنِ حَبَّانَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُو أَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلَى أَبِي ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ وَأَنَّ أَبَا ذَرِّ سَــأَلَهُ أَيْنَ تُريدُ فَقَالَ أَرَدْتُ الْحَـجَ فَقَالَ هَلْ نَرَعَكَ غَيْرُهُ فَقَالَ لاَ قَالَ فَأَتَنِفِ الْعَمَلَ قَالَ الرَّجُلُ فَخَرَجْتُ حَتَّى قَدِمْتُ مَكَّةَ فَكَثْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُرَّ إِذَا أَنَا بِالنَّاسِ مُنْقَصِفِينَ عَلَى رَجُل فَضَـاغَطْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ فَإِذَا أَنَا بِالشَّيْخِ الَّذِي وَجَدْتُ بِالرَّبَذَةِ يَعْنِي أَبَا ذَرًّ قَالَ فَلَمَّا رَآنِي عَرَفَني فَقَالَ هُوَ الَّذِي حَدَّثُتُكَ **ومارْشني** عَنْ مَالِكٍ أَنُهُ سَــأَلَ ابْنَ شِهَابِ عَنْ الاِسْتِثْنَاءِ فِي الْحَبِّحِ فَقَالَ أَوَيَصْنَعُ ذَلِكَ أَحَدٌ وَأَنْكُو ذَلِكَ سُثِلَ مَالِكٌ هَلْ يَحْتَشُ الرَّجُلُ لِدَائِتِهِ مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ لاَ **باسِ** حَجِّ الْمُرْأَةِ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ قَالَ مَالِكٌ فِي الصَّرُورَةِ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَمِرْ تَحُجَّ قَطُّ إِنَّهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَـَا ذُو مَحْرَمِر يَخْرُجُ مَعَهَا أَوْ كَانَ لَهَـٰ اَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا أَنَّهَا لاَ تَتْرُكُ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَيْهَـا فِي الْحَجِّ لِتَخْرُجْ فِي جَمَاعَةِ النَّسَاءِ **بِاسِ** صِيَامِ الْمُتَمَتِّعِ **وَلَصْنَ**ي يَحْنَى عَنْ | باب ٨٣ صة مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ الصَّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَجِلْ هَدْيًا مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَ بِالْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِنْ لَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنَّى وَ**وَرَكْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الصيه ٩٦١ عَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ خِلْشِهِ



كئاب ٢١

صربیث ۹۶۴

صربيت ٩٦٤

بيث ٩٦٥

باب التَّرْغِيبِ فِي الجِّهَادِ **ماشني** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَّعْرَج

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ إِمَّ قَالَ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّـائِمِرِ الْقَائِرِ الدَّائِرِ الَّذِي لا يَفْتُرُ مِنْ صَلاَةٍ وَلاَ صِيَامٍ حَتَّى يَرْجِعَ وَمَرْشَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَن الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّكُمْ قَالَ تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمِنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ **وَمَرْشَنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكُ إِلَّا الْحَيْلُ لِرَجُلِ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِثْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ لْهَمَا فِي مَرْجِ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٌ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا ذَلِكَ فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرِ فَشَرِ بَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَشْتِيَ بِهِ كَانَ ذَلِكَ لَهُ حَسَنَاتٍ فَهِيَ لَهُ أَجْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنَّيَا وَتَعَفَّفًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلاَ فِي ظُهُورِهَا فَهِيَ لِذَلِكَ سِثْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَحُنْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لأَهْلِ الإِسْلاَمِ فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ وَسُثِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّا اللَّهُ عَنِ الْحُمُورِ فَقَالَ لَمْ يَنْزِلْ عَلَىَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلاَّ هَذِهِ الآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ ا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ( الله عَن عَمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ( الله عَن عَمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ( الله عَن عَمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله ع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ الأَنْصَادِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ عَرَاكُمْ أَلْاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلاً رَجُلٌ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ يُجَاهِدُ فِي سَبِيل اللَّهِ أَلاَ أُخْبِرُكُرْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلاً بَعْدَهُ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي غُنَيْمَتِهِ يُقِيمُ الصَّلاَّةَ وَيُوْ تِي الزَّكَاةَ وَيَعْبُدُ اللَّهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا **وراثنى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيِي بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّـامِتِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ بَايَغْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّكُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ وَالْمُنْشَطِ وَالْمُكْرُهِ وَأَنْ لاَ نُتَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُولَ أَوْ نَقُومَ بِالْحَقّ حَيْثُمُ كُنَّا لاَ خَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاَ يْرٍ وحار عن عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ كَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجِتَوَاجِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَذْكُو لَهُ مُمُوعًا مِنَ الرُّومِ وَمَا يَخَذَوْفُ مِنْهُمْ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ مَهْمَا يَنْزِنْ بِعَبْدٍ مُؤْمِن مِنْ مُنْزَلِ شِدَّةٍ يَجْعَل اللَّهُ بَعْدَهُ فَرَجًا وَإِنَّهُ لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ۞ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَـابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّـكُمْ تُفْلِحُونَ ( بَاللَّهُ عَنْ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُو مَدْمَى يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِم أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا ذَلِكَ تَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُو بَاسب النَّهْي عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ فِي الْغَزْ وِ ص**رَشْنَى** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَن ابْنِ لِكُعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُمْ الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الْحُقَيقِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ قَالَ فَكَانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَقُولُ بَرَّحَتْ بِنَا امْرَأَةُ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ بِالصِّيَاحِ فَأَرْفَعُ السَّيْفَ عَلَيْهَا ثُمَّ أَذْكُو نَهْىَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَأَكُفُ وَلَوْلاً ذَلِكَ اسْتَرَحْنَا مِنْهَا وَمَرْضَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْكُمْ رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ الْمرَأَةَ مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النَّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ وَ*وَلَا شَنِّي* عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ | صيت ٩٧١ الصَّدِّيقَ بَعَثَ جُيُوشًا إِلَى الشَّامِ فَخَرَجَ يَمْشِي مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَكَانَ أُمِيرَ رُبْعٍ مِنْ تِلْكَ الأَرْبَاعِ فَزَعَمُوا أَنَّ يَزِيدَ قَالَ لأَبِى بَكْرِ إِمَّا أَنْ تَزَكَبَ وَإِمَّا أَنْ أَنْزِلَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا أَنْتَ بِنَاذِلٍ وَمَا أَنَا بِرَاكِبٍ إِنِّى أَحْتَسِبُ خُطَاىَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُرَّ قَالَ لَهُ إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لِلَّهِ فَذَرْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ وَسَتَجِدُ قَوْمًا فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُءُوسِهِمْ مِنَ الشَّعَرِ فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا

عدسیشه ۹۷۲

. ب

باب ٥ صربيث ٩٧٤

عدسیت ۹۷۵

باب ٦ مديث ٩٧٦

عدسيت ٩٧٧

عَنْهُ بِالسَّيْفِ وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرِ لاَ تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلاَ صَبِيًّا وَلاَ كَجِيرًا هَرِمًا وَلاَ تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا وَلاَ ثُخَرِّ بَنَ عَامِرًا وَلاَ تَعْقِرَنَ شَاةً وَلاَ بَعِيرًا إِلاَّ لِمَأْكُلَةٍ وَلاَ تَحْرِقَنَ نَحْلاً وَلاَ ثُفَرِّقَنَّهُ وَلاَ تَغْلُلْ وَلاَ تَجْبُنْ وَمَارَثْنَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِير كَتَبَ إِلَى عَامِلِ مِنْ عُمَّالِهِ أَنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكُمْ كَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً يَقُولُ لَحُمُ اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُقَاتِلُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ لاَ تَغْلُوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تُمَثِّلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَقُلْ ذَلِكَ لِجِيُوشِكَ وَسَرَايَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ بِاسب مَا جَاءَ فِي الْوَفَاءِ بِالأَمَانِ مِرْثَنَى يَحْيِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْـكُوفَةِ أَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِ جَيْشٍ كَانَ بَعَثَهُ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً مِنْكُم يَطْلُبُونَ الْعِلْجَ حَتَّى إِذَا أَسْنَدَ فِي الْجِبَلِ وَامْتَنَعَ قَالَ رَجُلُّ مَطْرَسْ يَقُولَ لاَ تَخَفْ فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَتَلَهُ وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ أَعْلَمُ مَكَانَ وَاحِدٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلاَّ ضَرَبْتُ عُنْقَهُ قَالَ يَحْبَي سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِالْحُجْتَمَعِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَشَيْلَ مَالِكُ عَن الإِشَارَةِ بِالأَمَانِ أَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلاَمِ فَقَالَ نَعَمْ وَإِنِّي أَرَى أَنْ يُتَقَدَّمَ إِلَى الْجُيُوشِ أَنْ لاَ تَقْتُلُوا أَحَدًا أَشَارُوا إِلَيْهِ بِالأَمَانِ لأَنَّ الإِشَارَةَ عِنْدِى بِمَنْزِلَةِ الْـكَلاَمِ وَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلاَّ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعَدُوَّ بِالْبِ الْعَمَل فِيمَنْ أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَدَّ ثَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ إِذَا بَلَغْتَ وَادِىَ الْقُرَى فَشَـٰأَنكَ بِهِ وَمَرَثْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ إِذَا أُعْطِى الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي الْغَزْوِ فَيَبَلُّغُ بِهِ رَأْسَ مَغْزَاتِهِ فَهُوَ لَهُ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجْلِ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْغَزْوَ فَتَجَهَّزَ حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مَنَعَهُ أَبَوَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَقَالَ لاَ يُكَابِرُهُمَا وَلَكِنْ يُؤَخِّرُ ذَلِكَ إِلَى عَامٍ آخَرَ فَأَمَّا الجِهَازُ فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَرْفَعَهُ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفْسُدَ بَاعَهُ وَأَمْسَكَ ثَمَنَهُ حَتَّى يَشْتَرَى بِهِ مَا يُصْلِحُهُ لِلْغَزْوِ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا يَجِدُ مِثْلَ جِهَازِهِ إِذَا خَرَجَ فَلْيَصْنَعْ بِجِهَازِهِ مَا شَاءَ باسب جَامِعِ النَّفْل فِي الْغَزْوِ صَائِشَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرَا اللَّهِ عَرَا اللَّهِ عَنْ مَرَ يَةً فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ فَغَيْمُوا إِبِلاً كَثِيرَةً فَكَانَ سُهْمَ اثْنَى عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا وَنُفَلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا و**ورثنى** 

عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ كَانَ النَّاسُ فِي الْغَزْ وِ إِذَا افْتَسَمُوا غَنَائِمَتُهُمْ يَعْدِلُونَ الْبَعِيرَ بِعَشْرِ شِيَاهٍ قَالَ مَالِكٌ فِي الأَجِيرِ فِي الْغَزْوِ إِنَّهُ إِنْ كَانَ شَهِـدَ الْقِتَالَ وَكَانَ مَعَ النَّاسِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَكَانَ حُرًّا فَلَهُ مَنهُـمُهُ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلاَ سَهْمَ لَهُ وَأَرَى أَنْ لَا يُقْسَمَ إِلاَّ لِمَنْ شَهِدَ الْقِتَالَ مِنَ الأَحْرَارِ بِاسِمِ مَا لاَ يَجِبُ فِيهِ الْحَنْسُ قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ وُجِدَ مِنَ الْعَدُوِّ عَلَى سَـاحِلِ الْبَحْرِ بِأَرْضِ الْمُسْلِدِينَ فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ ثُجَّارٌ وَأَنَّ الْبَحْرَ لَفَظَهُمْ وَلاَ يَعْرِفُ الْمُسْلِئُونَ تَصْدِيقَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنَّ مَرَاكِجَهُمْ تَكَسَّرَتْ أَوْ عَطِشُوا فَنَزَلُوا بِغَيْرٍ إِذْنِ الْمُسْلِيينَ أَرَى أَنَّ ذَلِكَ لِلإِمَامِ يَرَى فِيهِمْ رَأْيَهُ وَلاَ أَرَى لِمَنْ أَخَذَهُمْ فِيهِمْ خُمُسًا لِإِلِي مَا يَجُوزُ لِلْنُسْلِينَ أَكُلُهُ قَبْلَ الْجُنسِ قَالَ مَالِكُ لاَ أَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوِّ مِنْ طَعَامِهِمْ مَا وَجَدُوا مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِي الْمُقَاسِمِ قَالَ مَالِكٌ وَأَنَا أَرَى الإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ بِمَنْزِلَةٍ الطَّعَامِ يَأْكُلُ مِنْهُ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُواً أَرْضَ الْعَدُوِّ كَمَا يَأْكُلُونَ مِنَ الطَّعَامِ وَلَوْ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يُؤْكَلُ حَتَّى يَحْضُرَ النَّاسُ الْمَقَاسِمَ وَيُقْسَمَ بَيْنَهُمْ أَضَرَّ ذَلِكَ بِالجُمُيُوشِ فَلاَ أَرَى بَأْسًا بِمَا أَكِلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ وَلاَ أَرَى أَنْ يَدَّخِرَ أَحَدٌ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا يَرْجِعُ بِهِ إِلَى أَهْلِهِ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الطَّعَامَ فِى أَرْضِ الْعَدُوِّ فَيَأْكُلُ مِنْهُ وَيَتَزَوَّدُ فَيَفْضُلُ مِنْهُ شَيْءٌ أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْيِسَهُ فَيَأْكُلَهُ فِي أَهْلِهِ أَوْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ بِلاَدَهُ فَيَنْتَفِعَ بِثَمَنِهِ قَالَ مَالِكٌ إِنْ بَاعَهُ وَهُوَ فِي الْغَزْوِ فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَجْعَلَ ثَمَنَهُ فِي غَنَايْرِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ بَلَغَ بِهِ بَلَدَهُ فَلاَ أَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَهُ وَيَنْتَفِعَ بِهِ إِذَا كَانَ يَسِيرًا تَافِهًا بِاسِ مَا يُرَدُّ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الْقَسْمُ مِمَا أَصَابَ الْعَدُو مِرْثَنَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبِدًا لِعَبِدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَبْقَ وَأَنَّ فَرَسًا لَهُ عَارَ فَأَصَابَهُمَا الْمُشْرِكُونَ ثُرَّ غَنِمَهُمَا الْمُسْلِئُونَ فَرُدًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُصِيبَهُمَ الْمُتَقَاسِمُ قَالَ وَسَمِغْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِيمَا يُصِيبُ الْعَدُو مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِدِينَ إِنَّهُ إِنْ أَدْرِكَ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِيهِ الْمَقَاسِمُ فَهُوَ رَدُّ عَلَى أَهْلِهِ وَأَمَّا مَا وَقَعَتْ فِيهِ الْمُقَاسِمُ فَلاَ يُرَدُّ عَلَى أَحَدٍ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ

إب ۹ مدنيث ۹۷۸

بِالثَّمَنِ إِنْ شَـاءَ قَالَ مَالِكٌ فِي أُمِّ وَلَدِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَازَهَا الْمُشْرِكُونَ ثُمَّ غَيْمَهَا

حَازَ الْمُشْرِكُونَ غُلاَمَهُ ثُمَّ غَنِمَهُ الْمُشْلِمُونَ قَالَ مَالِكٌ صَاحِبُهُ أَوْلَى بِهِ بِغَيْرِ ثَمَنِ وَلاَ قِيمَةٍ

وَلاَ غُرْمٍ مَا لَمْ تُصِبْهُ الْمَقَاسِمُ فَإِنْ وَقَعَتْ فِيهِ الْمُقَاسِمُ فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَكُونَ الْغُلاَمُ لِسَيِّدِهِ

الْمُسْلِدُونَ فَقُسِمَتْ فِي الْمُقَاسِمِ ثُرً عَرَفَهَا سَيِّدُهَا بَعْدَ الْقَسْمِ إِنَّهَا لاَ تُسْتَرَقُ وَأَرَى أَنْ يَفْتَدِيَهَا الإِمَامُ لِسَيِّدِهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يَفْتَدِيَهَا وَلاَ يَدَعَهَا وَلاَ أَرَى لِلَّذِي صَـارَتْ لَهُ أَنْ يَسْتَرِقَهَا وَلاَ يَسْتَحِلَ فَرْجَهَا وَإِغَّنَا هِيَ بِمَـنْزِلَةِ الْحُـرَّ ةِ لأَنَّ سَيْدَهَا يُكَلَّفُ أَنْ يَفْتَدِيهَا إِذَا جَرَحَتْ فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ أُمَّ وَلَدِهِ تُسْتَرَقُ وَيُسْتَحَلْ فَرْجُهَا وَسُثِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجْلِ يَخْرُجُ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ فِي الْمُفَادَاةِ أَوْ فِي التِّجَارَةِ فَيَشْتَرِىَ الْحُدَّ أَوِ الْعَبْدَ أَوْ يُوهَبَانِ لَهُ فَقَالَ أَمَّا الْحُدُّ فَإِنَّ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ دَيْنٌ عَلَيْهِ وَلاَ يُسْتَرَقُّ وَإِنْ كَانَ وُهِبَ لَهُ فَهُوَ حُرُّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَعْطَى فِيهِ شَيْئًا مُكَافَأَةً فَهُو دَيْنٌ عَلَى الْحُرِّ بِمَنْزِلَةِ مَا اشْتُرِيَ بِهِ وَأَمَّا الْعَبْدُ فَإِنَّ سَيَّدَهُ الأَوَّلَ مُخَيِّرٌ فِيهِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَهُ وَ يَدْفَعَ إِلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ ثَمَنَهُ فَذَلِكَ لَهُ وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْلِمَهُ أَسْلَمَهُ وَإِنْ كَانَ وُهِبَ لَهُ فَسَيِّدُهُ الأَوَّلُ أَحَقُّ بِهِ وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَعْطَى فِيهِ شَيْئًا مْكَافَأَةً فَيَكُونُ مَا أَعْطَى فِيهِ غُرْمًا عَلَى سَيِّدِهِ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْتَدِيَهُ لِاسِب مَا جَاءَ فِي السَّلَبِ فِي النَّفْلِ صَارِحْنِي يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْن أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكِ اللهِ عَامَ حُنَيْنِ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْسُلِمِينَ جَوْلَةٌ قَالَ فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَاسْتَدَرْتُ لَهُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْل عَاتِقِهِ فَأَقْبَلَ عَلَىٰٓ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَـا رِيحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمُوثُ فَأَرْسَلَنِي قَالَ فَلَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ مَا بَالُ النَّاسِ فَقَالَ أَمْرُ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكُمْ مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيَّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ قَالَ فَقُمْتُ ثُرَّ قُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُرَّ قَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ قَالَ فَقُمْتُ ثُمَّ قُلْتُ مَنْ يَشْهَــدُ لِي ثُرَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ النَّالِثَةَ فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكِينِهِم مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ ۗ قَالَ فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيل عِنْدِي فَأَرْضِهِ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لاَ هَاءَ اللَّهِ إِذًا لاَ يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ سَلَتِهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ صَدَقَ فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ فَأَعْطَانِيهِ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةً فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ تَأْثَلْتُهُ فِي الإِسْلاَمِ وَمَرْثَنَى مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً

باسب ۱۰ مدیست ۹۷۹

يدست ۹۸۰

يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ عَنِ الأَنْفَالِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ الْفَرَسُ مِنَ النَّفَلِ وَالسَّلَبُ مِنَ النَّفَلِ قَالَ ثُرَّ عَادَ الرَّجُلُ لِمَسْأَلَتِهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ذَلِكَ أَيْضًا ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ الأَنْفَالُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مَا هِيَ قَالَ الْقَاسِمُ فَلَمْ يَزَلْ يَنْ أَلُهُ حَتَّى كَادَ أَنْ يُحْرِجَهُ ثُرَّ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ أَتَدْرُونَ مَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ صَبِيغٍ الَّذِي ضَرَبَهُ مُحَدُ بْنُ الْحَطَّابِ قَالَ وَسُثِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنَ الْعَدُوَّ أَيْكُونُ لَهُ سَلَبُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِمَامِ قَالَ لاَ يَكُونُ ذَلِكَ لأَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنَ الْإِمَامِ إِلَّا عَلَى وَجْهِ الْاِجْتِهَـادِ وَلَمْ يَتْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ إِنَّا مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ إِلاَّ يَوْمَ حُنَيْنِ بِالسِبِ مَا جَاءَ فِي إعْطَاءِ | ابب اا النَّفْلِ مِنَ الْحُنْسِ مَرْضَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَ النَّفَلَ مِنَ الْحُنْمُسِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ إِلَى فِي ذَلِكَ وَشُئِلَ مَالِكٌ عَنِ النَّفَلِ هَلْ يَكُونُ فِي أَوَّلِ مَعْنَمَ قَالَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الإِجْيَهَــادِ مِنَ الإِمَامِـ وَلَيْسَ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ مَوْثُوقٌ إِلاَّ اجْتِهَـادُ السُّلْطَانِ وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّكُ إِنَّهُ نَقُلَ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ نَقْلَ فِي بَعْضِهَا يَوْمَ حُنَيْنِ وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الاِجْتِهَادِ مِنَ الإِمَامِ فِي أَوَّلِ مَغْنَمَ وَفِيهَا بَعْدَهُ بِاسِ الْقَسْمِ لِلْخَيْلِ فِي البِسِ الْغَزْوِ صَ**رَصْنَى** يَخْمَى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنَى أَنَّ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيز كَانَ يَقُولُ لِلْفَرَسِ مَهْــَمَانِ وَلِلرَّجُلِ مَهْـمٌ قَالَ مَالِكٌ وَلَمْ أَزْلُ أَسْمَعُ ذَلِكَ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُل يَحْضُرُ بِأَفْرَاسِ كَثِيرَةٍ فَهَلْ يُقْسَمُ لَهَـَا كُلِّهَا فَقَالَ لَمْ أَسْمَعْ بِذَلِكَ وَلاَ أَرَى أَنْ يُقْسَمَ إِلاَّ لِفَرَسٍ وَاحِدٍ الَّذِي يُقَاتِلُ عَلَيْهِ قَالَ مَالِكُ لاَ أَرَى الْبَرَاذِينَ وَالْهُـجُنَ إِلاَّ مِنَ الْحَيْل لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ ۞ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْجِيَرَ لِتَرْكَجُوهَا وَزِينَةً (﴿﴿﴾} وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ ۞ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُو اللَّهِ الْمَازِينَ وَالْهُجُنَ مِنَ الْخَيْلِ إِذَا أَجَازَهَا الْوَالِي وَقَدْ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَسُئِلَ عَنِ الْبَرَاذِينَ هَلْ فِيهَا مِنْ صَدَقَةٍ فَقَالَ وَهَلْ فِي الْحَيْلِ مِنْ صَدَقَةٍ بِالسِبِ مَا جَاءَ فِي الْغُلُولِ صِرْضَى يَحْبَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّكِمْ حِينَ صَدَرَ مِنْ حُنَيْنِ وَهُوَ يُرِيدُ الجِعِرَانَةَ سَــأَلَهُ النَّاسُ حَتَّى دَنَتْ بِهِ نَاقَتُهُ مِنْ شَجَحَرَةٍ فَتَشَبَّكَتْ بِرِدَائِهِ حَتَّى نَزَعَتْهُ عَنْ ظَهْرِهِ فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ اللَّهِ عَلَيْ رِدَائِي أَتَخَافُونَ أَنْ لاَ أَقْسِمَ بَيْنَكُمْ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُو وَالَّذِي

نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ سَمُرِ تِهَامَةَ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُو ثُمَّ لاَ تَجِدُونِي بَخِيلاً وَلاَ جَبَاتًا وَلاَ كَذَابًا فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكُم قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ أَدُوا الْحِيَاطَ وَالْحِخْيَطَ فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ وَنَارٌ وَشَنَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ ثُمَرَ تَنَاوَلَ مِنَ الأَرْض وَبَرَةً مِنْ بَعِيرٍ أَوْ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُرْ وَلاَ مِثْلَ هَذِهِ إِلاَّ الْحُمُسُ وَالْحُمْسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُم وَ وَمَرْشَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ ثُوْفًى رَجُلٌ يَوْمَ حُنَيْنِ وَإِنَّهُمْ ذَكُرُوهُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَرِيْكُمْ فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرَبُكُمْ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُو فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكِيمٍ قَالَ إِنَّ صَـاحِبَكُم قَدْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَفَتَحْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرَزَاتٍ مِنْ خَرَزِ يَهُودَ مَا تُسَاوِينَ دِرْهَمَيْنِ ومد عن مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرُدَةَ الْكِتَانِي أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّئِكُمْ أَتَى النَّاسَ فِي قَبَائِلِهِمْ يَدْعُو لَهَـٰمْ وَأَنَّهُ تَرَكَ قَبِيلَةً مِنَ الْقَبَائِلِ قَالَ وَإِنَّ الْقَبِيلَةَ وَجَدُوا فِي بَرْدَعَةِ رَجُلِ مِنْهُمْ عِفْدَ جَزْعٍ غُلُولاً فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُمْ فَكَبَّرَ عَلَيْهِمْ كَمَا يُكَبِّرُ عَلَى الْمُيَّتِ وَمَرْشَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدّيلِيِّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ سَــالِدٍ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُ عَامَ حُنَيْنِ فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلاَ وَرِقًا إِلاَّ الأَمْوَالَ النِّيَابَ وَالْمُتَاعَ قَالَ فَأَهْدَى رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّكُ مُ عُلَامًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ فَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُم إِلَى وَادِى الْقُرَى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِوَادِى الْقُرَى بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكِ إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ فَأَصَابَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَي الشَّامِ كَلا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَ يَوْمَ حُنَيْنِ مِنَ الْمُغَانِرِ لَرْ تُصِبْهَا الْمُقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا قَالَ فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ ذَلِكَ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكِيْنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاكِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ شِرَاكُ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ وَمَرْثَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ مَا ظَهَرَ الْغُلُولُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلاَّ أُلْتِيَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُغبُ وَلاَ فَشَا الزِّنَا فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلاَّ كَثْرُ فِيهِمُ الْمَوْتُ وَلاَ نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلاَّ قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ وَلاَ حَكَرَ قَوْمٌ بِغَيْرِ الْحَتِّى إِلاَّ فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ وَلاَ خَتَر قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلاَّ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْعَدُو بَاسِ اللهِ مَا اللهِيْمِ اللّهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا

عديست ٩٨٤

مدسیت ۹۸۵

صربیت ۹۸۶

مدسيث ٩٨٧

اسب ١٤ صيث ٩٨٨

عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُم قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا فَأَقْتَلُ ثُرَّ أُحْيَا فَأَقْتَلُ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ ثَلاَثًا أَشْهَدُ بِاللَّهِ **وصرَتْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ الصيص ٩٨٩ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّئِكُمْ قَالَ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ كِلاَهُمَا يَدْخُلُ الْجُنَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتَلُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِل فَيُقَاتِلُ فَيُسْتَشْهَدُ وَعَلَّمُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ | ميي ٩٠٠ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكِثُهِمْ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرَّبحُ رِيحُ الْمِسْكِ و الله عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ الصيت ٩٩١ قَتْلِي بِيَدِ رَجُلٍ صَلَّى لَكَ سَجْدَةً وَاحِدَةً بُحَاجْنِي بِهَا عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَاكُ عَنْ الصيت ٩٩٦ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْئِكُ مِنْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَــابِرًا مُحْنَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرِ أَيْكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّي خَطَايَاىَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُمْ نَعَمْ فَلَمَا أَدْبَرَ الرَّجُلُ نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُم أَوْ أَمَرَ بِهِ فَنُودِى لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُمْ كَيْفَ قُلْتَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَيَّكُ إِلَّا الدِّينَ كَذَلِكَ قَالَ لِي جِبْرِيلُ و وراثنى عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى مُحَرَبْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكِمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ ال قَالَ لِشُهَدَاءِ أُحُدٍ هَوْلاَءِ أَشْهَدُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ أَلَسْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ بِإِخْوَانِهِمْ أَسْلَنْنَا كَمَا أَسْلَمُوا وَجَاهَدْنَا كَمَا جَاهَدُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْشِكُمْ بَلَى وَلَكِنْ لاَ أَدْرِى مَا تُحْدِثُونَ بَعْدِى فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ ثُرَّ بَكَى ثُمَّ قَالَ أَيْنَا لَكَائِنُونَ بَعْدَكَ وَصَرَحْنَى الصيف ٩٩٤ عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِ السَّمَا وَقَبْرٌ يُحْفَرُ بِالْمُدينَةِ فَاطَّلَعَ رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ فَقَالَ بِنُّسَ مَضْجَعُ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ بِنُّسَ مَا قُلْتَ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّى لَمْ أُرِدْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرَدْتُ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ اللَّهِ مِثْلَ لِلْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا عَلَى الأَرْضِ بُقْعَةٌ هِيَ أَحَبُ إِلَى أَنْ يَكُونَ قَبْرِى بِهَا مِنْهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يَعْنِي الْمُدِينَةَ بِاللهِ مَا تَكُونُ فِيهِ الشَّهَادَةُ والشَّهَادَةُ يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ مُحَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْـأَلُكَ

عدميث ٩٩٦

باب ۱۱ صبیت ۹۹۷

باسب ۷

رئيت ٩٩٨

اسب ۱۸ صربیث ۹۹۹

شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَوَفَاةً بِبَلَدِ رَسُولِكَ **ومارَشْنَ**ي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْنِي بْن سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ كَرِمُ الْمُؤْمِنِ تَقْوَاهُ وَدِينُهُ حَسَبُهُ وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ وَالْجِئرَأَةُ وَالْجِئبُ غَرَائِزُ يَضَعُهَا اللَّهُ حَيْثُ شَاءَ فَالْجِبَانُ يَفِرُ عَنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَالْجَرِىءُ يُقَاتِلُ عَمَّا لاَ يَؤُوبُ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ وَالْقَتْلُ حَتْفٌ مِنَ الْحُتُوفِ وَالشَّهِيدُ مَن احْتَسَبَ نَفْسَهُ عَلَى اللَّهِ باب الْعَمَلِ فِي غُسْلِ الشَّهِيدِ مِرْضَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّي عَلَيْهِ وَكَانَ شَهِيدًا يَرْحَمُهُ اللَّهُ وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ الشَّهَـدَاءُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لاَ يُغَسَّلُونَ وَلاَ يُصَلَّى عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ يُدْفَنُونَ فِي الثَّيَابِ الَّتِي قُتِلُوا فِيهَـا قَالَ مَالِكٌ وَتِلْكَ السُّنَّةُ فِيمَنْ قُتِلَ فِي الْمُعْتَرَكِ فَلَمْ يُدْرَكْ حَتَّى مَاتَ قَالَ وَأَمَّا مَنْ حُمِلَ مِنْهُمْ فَعَاشَ مَا شَــاءَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ كَمَا عُمِـلَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ب**إســــ** مَا يُكْرُهُ مِنَ الشَّيْءِ يُجْعَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ **صَرَّحْنَ**ي يَحْبَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحُطَّابِ كَانَ يَحْمِلُ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفِ بَعِيرٍ يَحْمِلُ الرَّجُلَ إِلَى الشَّـامِ عَلَى بَعِيرِ وَيَخِلُ الرَّجُلَيْنِ إِلَى الْعِرَاقِ عَلَى بَعِيرٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ احْمِلْنِي وَشَحَيْمًا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ نَشَدْتُكَ اللَّهَ أَشْحَيْمٌ زِقُّ قَالَ لَهُ نَعَمْ **باسب** التَّرْغِيبِ فِي الجِهَادِ **ورشىٰ** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِ ۖ إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءٍ يَدْخُلُ عَلَى أُمّ حَرَامِ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتْ أَمْ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّكِ إِنَّهُمْ عَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ وَجَلَسَتْ تَفْلِي فِي رَأْسِهِ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ إِيَّا يُؤمَّا ثُرَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَىٰٓ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَرْجُمُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَةِ يَشْكُ إِشْحَاقَ قَالَتْ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ ثُرَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُضْحِكُكَ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَىٓ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأسِرَّةِ كَمَا قَالَ فِي الأُولَى قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتِ مِنَ الأُوَّلِينَ قَالَ فَرَكِمَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةً فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَتِهَــا حِينَ خَرَجَتْ

مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ وَمَاكِثْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّاكُمْ مَالَ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لاَّ حُبَبْتُ أَنْ لاَ أَتَخَلَّفَ عَنْ سَرِيَّةٍ تَخْرُجُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكِنِّي لا أُجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَلاَ يَجِدُونَ مَا يَتَحَمَّلُونَ عَلَيْهِ فَيَخْرُجُونَ وَيَشْقُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِى فَوَدِدْتُ أَنِّي أَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْتَلُ ثُمَّ

أَخْيَا فَأَقْتَلُ ثُرَّ أُحْيَا فَأَقْتَلُ وصرَصْعَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ لَمَّاكَانَ يَوْمُ أُحْدٍ | سيت ١٠٠١ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْسِهِمْ مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَــارِيِّ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَطُوفُ بَيْنَ الْقَتْلَى فَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ مَا شَــأْنُكَ فَقَالَ لَهُ الرَّ جُلُ بَعَثَنِي إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكِمْ لِآتِيهُ بِخَبَرِكَ قَالَ فَاذْهَبْ إِلَيْهِ فَأَقْرِنَّهُ مِنَّى السَّلاَمَ وَأَخْبِرُهُ أَنِّي قَدْ طُعِنْتُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ طَغَنَةً وَأَنِّي قَدْ أُنْفِذَتْ مَقَاتِلِي وَأَخْبِر قَوْمَكَ أَنَّهُ لاَ غُذْرَ لَهَنهْ عِنْدَ اللّهِ إِنْ قُتِلَ رَسُولُ اللّهِ عَرَيْكِ ۖ وَوَاحِدٌ مِنْهُمْ حَيِّ وَ**وَارْتُنِي** عَنْ مَالِكِ ۗ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّاكُ رَغَّبَ فِي الجِهَادِ وَذَكَرَ الجُنَّةَ وَرَجُلٌ مِنَ

الأَنْصَـارِ يَأْكُلُ تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ فَقَالَ إِنِّي لَحَرِيصُ عَلَى الدُّنْيَا إِنْ جَلَسْتُ حَتَّى أَفْرُغَ

سَعِيدٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ أَنَّهُ قَالَ الْغَزْوُ غَزْوَانِ فَغَزْوٌ تُنْفَقُ فِيهِ الْـكَرِيمَةُ وَيُيَاسَرُ فِيهِ

مِنْهُنَّ فَرَمَى مَا فِي يَدِهِ فَحَمَلَ بِسَيْفِهِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ **وَمَاكُنْ** عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الصيت ١٠٠٣

الشَّرِيكُ وَيُطَاعُ فِيهِ ذُو الأَمْرِ وَيُجْتَنَبُ فِيهِ الْفَسَادُ فَذَلِكَ الْغَزْوُ خَيْرٌ كُلُّهُ وَغَزْقٌ لَا تُنْفَقُ فِيهِ الْحَرِيمَةُ وَلَا يُهَاسَرُ فِيهِ الشَّرِيكُ وَلَا يُطَاعُ فِيهِ ذُو الأَّمْرِ وَلا يُجْتَلَبُ فِيهِ الْفَسَادُ فَذَلِكَ الْغَزُو لَا يَرْجِعُ صَاحِبُهُ كَفَافًا لِإِسِ مَا جَاءَ فِي الْخَيْلِ وَالْمُسَابَقَةِ | إب ١٩ بَيْنَهَــا وَالنَّفَقَةِ فِي الْغَزْوِ صِرْصَعْي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَـرَ أَنَّ || سيت ١٠٠٤ رَسُولَ اللَّهِ عَرِيْكِ مِنْ قَالَ الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَاكِمُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْشُهُم سَابَقَ بَيْنَ الْحَيْل الَّتِي قَدْ أُخْمِرَتْ مِنَ الْحَيْفَيَاءِ وَكَانَ أَمَدُهَا ثَلِيَةَ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْحَيْلِ الَّتِي لَمِز تُضَمَّرْ مِنَ اللَّلِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقِ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ مِتَنْ سَـابَقَ بِهَا وَمَرْشَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ | مىيت ١٠٠٦

يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ لَيْسَ بِرِهَانِ الْخَيْلِ بَأْسٌ إِذَا دَخَلَ فِيهَا مُحَلِّلٌ فَإِنْ سَبَقَ أَخَذَ السَّبَقَ وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ*وَلَا شَيْ* عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْنَى بْن سَعِيدٍ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْسِكُ وَئِي وَهُوَ يَمْسَحُ وَجْهَ فَرَسِهِ بِرِدَائِهِ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ

بدسیت ۱۰۰۸

سره ۱۰۰۹

باس ۲۱

حدثيث ١٠١٠

فَقَالَ إِنَّى عُوتِبْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْحَيْلِ وَمَارَضَمْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّلِكُمْ حِينَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ أَتَاهَا لَيْلاً وَكَانَ إِذَا أَتَى قَوْمًا بِلَيْل لَرْ يُغِز حَتَّى يُصْبِحَ فَخَرَجَتْ يَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ فَلَتَا رَأَوْهُ قَالُوا نُجَّةٌ وَاللَّهِ نُجَّةٌ وَالْجِنِيسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ أَنْجُرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ وَمَرْثَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرِكُ عَالَ مَنْ أَنْفَق زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِي فِي الْجِنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ فَسَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِي مِنْ بَابٍ الصَّلاَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِرِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرِّيَّانِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِّيقُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَى مَنْ يُدْعَى مِنْ هَذِهِ الأَّبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ | مِنْ هَذِهِ الأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ بِالْبِ إِحْرَازِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الدُّمَّةِ أَرْضَهُ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ إِمَامٍ قَبِلَ الْجِـزْيَةَ مِنْ قَوْمٍ فَكَانُوا يُغطُونَهَا أَرَأَيْتَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ أَتَكُونُ لَهُ أَرْضُهُ أَوْ تَكُونُ لِلْسْلِيينَ وَيَكُونُ لَهُمْ مَا لَهُ فَقَالَ مَالِكٌ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ أَمَّا أَهْلُ الصَّلْحِ فَإِنَّ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ أَحَقُّ بِأَرْضِهِ وَمَالِهِ وَأَمَّا أَهْلُ الْعَنْوَةِ الَّذِينَ أُخِذُوا عَنْوَةً فَتَنْ أَسْلَمَ مِنْهُــمْ فَإِنَّ أَرْضَهُ وَمَالَهُ لِلْتُسْلِدِينَ لأَنَّ أَهْلَ الْعَنْوَةِ قَدْ غُلِبُوا عَلَى بِلاَدِهِمْ وَصَــارَتْ فَيْئًا لِلْـُسْلِـِينَ وَأَمَّا أَهْلُ الصُّلْحِ فَإِنَّهُمْ قَدْ مَنَعُوا أَمْوَالَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ حَتَّى صَالَحُوا عَلَيْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلاَّ مَا صَالَحُوا عَلَيْهِ بِالسِّبِ الدَّفْنِ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ مَنْ ضَرُورَةٍ وَإِنْفَاذِ أَبِي بَكْرٍ وَلِئْكِ عِلَّةَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاكِيْ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاكِيم **مَرْثَىٰ** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الجُمُوحِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو الأَنْصَارِيِّينِ ثُرِّ السَّلَهِيِّينِ كَانَا قَدْ حَفَرَ السَّيْلُ قَبْرَهُمَا وَكَانَ قَبْرُهُمَا مِتَا يَلِي السَّيْلَ وَكَانَا فِي قَبْرِ وَاحِدٍ وَهُمَا مِتَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ فَحُنْفِرَ عَنْهُمَا لِيُغَيِّرَا مِنْ مَكَانِهِمَا فَوُجِدَا لَمْ يَتَغَيِّرَا كَأَنَّهُمَا مَاتَا بِالأَمْسِ وَكَانَ أَحَدُهُمَا قَدْ جُرِحَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جُرْحِهِ فَدُفِنَ وَهُوَ كَذَلِكَ فَأُمِيطَتْ يَدُهُ عَنْ جُرْحِهِ ثُرَّ أُرْسِلَتْ فَرَجَعَتْ كَمَا كَانَتْ وَكَانَ بَيْنَ أُحُدٍ وَبَيْنَ يَوْمَ حُفِرَ عَنْهُــهَا سِتٌّ وَأَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ مَالِكٌ لاَ بَأْسَ أَنْ يُذْفَقَ الرَّجُلاَنِ وَالظَّلاَئَةُ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ مِنْ ضَرُورَةٍ وَيُجْعَلَ الأَنْجُرُ مِتَا يَلِي الْقِبْلَةَ صَرَحْتَى عَنْ

مَالِكِ عَنْ رَبِيعَةَ بْن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ مَالٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِكُمْ وَأْيٌ أَوْ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنِي فَجَاءَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَحَفَنَ لَهُ ثَلاَثَ حَفَنَاتِ



كالتناف والدي

**بار\_\_** مَا يَجِبُ مِنَ النُّذُورِ فِي الْمَشْيي *وَلَّكُنِي* يَخْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِ ۖ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَـا نَذْرٌ وَلَمْ تَقْضِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِكِ اقْضِهِ عَنْهَـا **ومارْشـنى** عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ عَنْ عَمَّـتِهِ أَنَّهَا حَدَّثَتُهُ  $\parallel$  صريمــــ ١٠١٣ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّهَا كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا مَشْيًا إِلَى مَسْجِدِ قُبَاءٍ فَمَاتَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ فَأَفْتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ ابْنَتَهَا أَنْ تَمْشِيى عَنْهَا قَالَ يَحْنَى وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ لاَ يَمْشِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَمَرَكُنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ قَالَ قُلْتُ لِرَجُلِ وَأَنَا || مَريث ١٠١ حَدِيثُ السِّنِّ مَا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ عَلَيَّ مَشْيٌّ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ عَلَى َلَذُرُ مَشْيي فَقَالَ لِي رَجُلٌ هَلْ لَكَ أَنْ أَعْطِيَكَ هَذَا الْجِرْوَ لِجِرْوِ قِثَاءٍ فِي يَدِهِ وَتَقُولُ عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى يَيْتِ اللَّهِ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقُلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنَّ أَرَّ مَكَثْتُ حَتَّى عَقَلْتُ فَقِيلَ لِي إِنَّ عَلَيْكَ مَشْيًا فِجَنَّتْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي عَلَيْكَ مَشْيٌ فَمَشَيْتُ قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا لِأَسِ فِيمَنْ نَذَرَ مَشْيًا إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَعَجَزَ عَامَتْ ف يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أُذَنِيَةَ اللَّيْئِيُّ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ جَدَّةٍ لِى عَلَيْهَــا مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَجَزَتْ فَأَرْسَلَتْ مَوْلًى لَهَا يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَخَرَجْتُ مَعَهُ فَسَـأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مُرْهَا فَلْتَزْكَبْ ثُمَّ

مدیب ۱۰۱۲ مدیب ۱۰۱۷

لْتَمْشِي مِنْ حَنِثُ عَجَزَتْ قَالَ يَحْتَى وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ وَنَرَى عَلَيْمَا مَعَ ذَلِكَ الْهَدْي وَ وَ اللَّهِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن كَانَا يَقُولاَنِ مِثْلَ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَمَرْضَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْن سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ عَلَىٰ مَشْيٌ فَأَصَابَتْنِي خَاصِرَةٌ فَرَكِبْتُ حَتَّى أَتَيْتُ مَكَّةَ فَسَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرَهُ فَقَالُوا عَلَيْكَ هَدْيٌ فَلَمَا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ سَـأَلْتُ عُلَمَاءَهَا فَأَمَرُوني أَنْ أَمْشِي مَرَّةً أُخْرَى مِنْ حَيْثُ عَجَزْتُ فَمَشَيْتُ قَالَ يَحْمَى وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فَالأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ يَقُولُ عَلَىٰ مَشْى إِلَى بَيْتِ اللَّهِ أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ رَكِبَ ثُرَّ عَادَ فَمَشَى مِنْ حَيْثُ عَجَزَ فَإِنْ كَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ فَلْيَمْشِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ ثُمَّ لْيَرْكَبْ وَعَلَيْهِ هَدْيُ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ أَوْ شَاةٍ إِنْ لَمْ يَجِـدْ إِلَّا هِيَ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ أَنَا أَحْمِلُكَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَقَالَ مَالِكٌ إِنْ نَوَى أَنْ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ يُر يَدُ بِذَلِكَ الْمَشَقَّةَ وَتَعَبَ نَفْسِهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلِيُمْشِ عَلَى رِجْلَيْهِ وَلْيُهْدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى شَيْئًا فَلْيَحْجُجْ وَلْيَرْكَبْ وَلْيَحْجُجْ بِذَلِكَ الرَّجُل مَعَهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ أَنَا أَحْمِلُكَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْجَ مَعَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ قَالَ يَحْيَى سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِنُذُورِ مُسَمَّاةٍ مَشْيًا إِلَى بَيْتِ اللَّهِ أَنْ لاَ يُكَلِّمَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ بِكَذَا وَكَذَا نَذْرًا لِشَيْءٍ لاَ يَقْوَى عَلَيْهِ وَلَوْ تَكَلَّفَ ذَلِكَ كُلِّ عَامٍ لَعُرفَ أَنَّهُ لاَ يَبْلُغُ عُمْـرُهُ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ هَلْ يُجْـزيهِ مِنْ ذَلِكَ نَذْرٌ وَاحِدٌ أَوْ نُذُورٌ مُسَمَّاةٌ ۗ فَقَالَ مَا لِكٌ مَا أَعْلَمُهُ يُجْزِئُهُ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ الْوَفَاءُ بِمَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَمْشِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّمَانِ وَلْيَتَقَرَّبْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمَا اسْتَطَاعَ مِنَ الْخَيْرِ لَا اللَّهُ الْمَشْي إِلَى الْكَعْبَةِ حَدَّثَنِي يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّ أَحْسَنَ مَا شِمعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الرَّجُل يَحْلِفُ بِالْمَشْي إِلَى بَيْتِ اللَّهِ أَوِ الْمَرْأَةِ فَيَحْنَثُ أَوْ تَحْنَثُ أَنَّهُ إِنْ مَشَى الْحَالِف مِنْهُمَا فِي عُمْرَةٍ فَإِنَّهُ يَمْشِي حَتَّى يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَإِذَا سَعَى فَقَدْ فَرَغَ وَأَنَّهُ إِنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مَشْيًا فِي الْحَجْ فَإِنَّهُ يَمْشِي حَتَّى يَأْتِي مَكَّةَ ثُرَّ يَمْشِي حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْمَنَاسِكِ كُلُّهَا وَلاَ يَرَالُ مَاشِيًا حَتَّى يُفِيضَ قَالَ مَالِكُ وَلاَ يَكُونُ مَثْتَى إِلاَّ فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ باسب مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ النُّذُورِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ مِ**رَحْنَى** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ وَتُؤْرِ بْن زَيْدٍ الدِّيلِيِّ أَنْهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عِيْشِيْمُ وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى صَاحِبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُ مِنْ أَى رَجُلاً قَائِمًا فِي الشَّمْسِ فَقَالَ مَا بَالُ هَذَا فَقَالُوا نَذَرَ

باسب ۴

باسب ٤ صرست ١٨٠

فَلْيَتَكُلُّمْ وَلْيَسْتَظِلُّ وَلْيَجْلِسْ وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ قَالَ مَالِكٌ وَلَىٰ أَشْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ أَمْرَهُ بِكَفَارَةٍ وَقَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنْ يُتِمَ مَا كَانَ لِلَّهِ طَاعَةً وَيَثْرُكَ مَا كَانَ لِلَّهِ مَعْصِيَةً و القَّاسِم بْنِ مُحَدِدٍ عَنْ الْقَاسِم بْنِ مُحَدِدٍ عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَدَدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَتْ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ أَبْنِي فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ تَخْتَرِى ابْنَكِ وَكُفِّرِى عَنْ يَمِينِكِ فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَاسٍ وَكَيْفَ يَكُونُ فِي هَذَا كَفَّارَةٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ وَ ۞ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُرْ مِنْ نِسَـائِهِـمْ (﴿ ثُنَّ ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْـكَفَارَةِ مَا قَدْ رَأَيْتَ **ومرَثْـنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَيْلِيِّ عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّدِّيقِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّكِ اللَّهَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلاَ يَعْصِهِ قَالَ يَحْيَى وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّكِ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلاَ يَعْصِهِ أَنْ يَنْذِرَ الرَّجُلُ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الشَّامِ أَوْ إِلَى مِصْرَ أَوْ إِلَى الرَّبَذَةِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَا لَيْسَ بِلَّهِ بِطَاعَةٍ إِنْ كَلَّمَ فُلاَنَّا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ إِنْ هُوَ كَلَّمَهُ أَوْ حَنِثَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ لأَنَّهُ لَيْسَ لِلَّهِ فِي هَذِهِ الأَشْيَاءِ طَاعَةٌ وَإِنَّمَا يُوَفَّى لِلَّهِ بِمَا لَهُ فِيهِ طَاعَةٌ بإب اللَّغْوِ فِي الْيَمِينِ صَرَّحْنَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ لَغُوْ الْبَيْمِينِ قَوْلُ الإِنْسَانِ لاَ وَاللَّهِ بَلَى وَاللَّهِ قَالَ مَالِكٌ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا أَنَّ اللَّغْوَ حَلِفُ الإِنْسَانِ عَلَى الشَّيْءِ يَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ كَذَلِكَ ثُرَّ يُوجَدُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ اللَّغْوُ قَالَ مَالِكٌ وَعَقْدُ الْيَمِينِ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لاَ يَبِيعَ ثَوْبَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ثُمَّ يَبِيعَهُ بِذَلِكَ أَوْ يَحْلِفَ لَيَصْرِبَنَ غُلاَمَهُ ثُرَّ لاَ يَضْرِبُهُ وَنَحْوَ هَذَا فَهَذَا الَّذِي يُكَفِّرُ صَاحِبُهُ عَنْ يَمِينِهِ وَلَيْسَ فِي اللَّغْوِ كَفَّارَةٌ قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا الَّذِي يَخْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ آجْمٌ وَيَحْلِفُ عَلَى الْـكَذِبِ وَهُوَ يَعْلَمُ لِيُوْضِيَ بِهِ أَحَدًا أَوْ لِيَعْتَذِرَ بِهِ إِلَى مُعْتَذَرِ إِلَيْهِ

أَنْ لاَ يَتَكَلَّمَ وَلاَ يَسْتَظِلَّ مِنَ الشَّمْسِ وَلاَ يَجْلِسَ وَيَصُومَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكِمْ مُرُوهُ

باب ٥

أَوْ لِيَقْطَعَ بِهِ مَالاً فَهَذَا أَعْظُمُ مِنْ أَنْ تَكُونَ فِيهِ كَفَارَةٌ بابٍ مَا لاَ تَجِبُ فِيهِ الب

الْكَفَارَةُ مِنَ الْيَكِينِ صَرَحْنَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ الصيت ١٠٦٦

يَقُولُ مَنْ قَالَ وَاللَّهِ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ لَمْ يَفْعَلِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَتْ قَالَ مَا لِكٌ

أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الثُّنْيَا أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا مَا لَمْ يَقْطَعْ كَلاَمَهُ وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ نَسَقًا

يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضًا قَبْلَ أَنْ يَسْكُتَ فَإِذَا سَكَتَ وَقَطَعَ كَلاَمَهُ فَلاَ ثُنْيَا لَهُ قَالَ يَحْنِي وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ كَفَرَ بِاللَّهِ أَوْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ ثُمَّ يَحْنَثُ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَارَةٌ وَلَيْسَ بِكَافِرِ وَلاَ مُشْرِكٍ حَتَّى يَكُونَ قَلْبُهُ مُضْمِرًا عَلَى الشَّرْكِ وَالْـكُفْرِ وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَلاَ يَعُدْ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَبِئْسَ مَا صَنَعَ بِالسِ مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الأَيْمَانِ مِرْضَى يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَالَيْكِ إِلَّهِ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِيمِينِ فَرَأًى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَـا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ قَالَ يَحْيَى وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ مَنْ قَالَ عَلَىَّ نَذْرٌ وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا إِنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ يَمِينِ قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا التَّوْكِيدُ فَهُوَ حَلِف الإِنْسَانِ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ مِرَارًا يُرَدُّدُ فِيهِ الأَيْمَانَ يَمِينًا بَعْدَ يَمِينِ كَقَوْ لِهِ وَاللَّهِ لاَ أَنْقُصُهُ مِنْ كَذَا وَكَذَا يَحْلِفُ بِذَلِكَ مِرَارًا ثَلاَثًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَكَفَّارَةُ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مِثْلُ كَفَّارَةِ الْبَكِينِ فَإِنْ حَلَفَ رَجُلٌ مَثَلًا فَقَالَ وَاللَّهِ لَا آكُلُ هَذَا الطَّعَامَ وَلاَ أَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ وَلاَ أَدْخُلُ هَذَا الْبَيْتَ فَكَانَ هَذَا فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ فَإِغَّنَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنَّمَا ذَلِكَ كَقَوْلِ الرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ الطَّلاَقُ إِنْ كَسَوْتُكِ هَذَا الثَّوْبَ وَأَذِنْتُ لَكِ إِلَى الْمَسْجِدِ يَكُونُ ذَلِكَ نَسَقًا مُتَتَابِعًا فِي كَلاَمٍ وَاحِدٍ فَإِنْ حَنِثَ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّلاقُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِهَا فَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ حِنْتُ إِنَّمَا الْحِنْثُ فِي ذَلِكَ حِنْثُ وَاحِدٌ قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي نَذْرِ الْمَزأَةِ إِنَّهُ جَائِزٌ ۗ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا يَجِبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَيَثْبُتُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي جَسَدِهَا وَكَانَ ذَلِكَ لاَ يَضُرُ بِرَوْجِهَا وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَضُرُ بِرَوْجِهَا فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْهُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَيْهَـا حَتَّى تَقْضِيَهُ باسب الْعَمَلِ فِي كَفَّارَةِ الْبَرِينِ مَرْضَى يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ بِيَمِينِ فَوَكَّدَهَا ثُرَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ عِنْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسُوةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ وَمَنْ حَلَفَ بِيمِينِ فَلَمْ يُؤكِّدُهَا ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلّ مِسْكِينِ مُدْ مِنْ حِنْطَةٍ فَمَنْ لَرْ يَجِـدْ فَصِيَامُ ثَلاَئَةِ أَيَامٍ وَمَرَكْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينِ مُدًّ مِنْ حِنْطَةٍ وَكَانَ يَعْتِقُ الْمِرَارَ إِذَا وَكَدَ الْيَمِينَ وَصِرَ شَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُ قَالَ أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ إِذَا أَعْطَوْا فِي كَفَّارَةِ الْيَرِينِ أَعْطَوْا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِالْمُدِّ الأَصْغَرِ وَرَأُوا ذَلِكَ مُجْرِئًا عَنْهُمْ قَالَ مَالِكٌ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يُكَفِّرُ

باب ۷ صریت ۱۰۲۳

باسب ۸ صبیت ۱۰۲۶

مدییشه ۱۰۲۵

مديث ١٠٢٦

عَنْ يَمِينِهِ بِالْكِسْوَةِ أَنَّهُ إِنْ كَسَا الرِّجَالَ كَسَاهُمْ ثَوْبًا ثَوْبًا وَإِنْ كَسَا النَّسَاءَ كَسَاهُنَّ ئَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ دِرْعًا وَخِمَارًا وَذَلِكَ أَدْنَى مَا يُجْـزى كُلاًّ فِي صَلاَتِهِ **باـــِــ** جَامِعِ | بــــ ٩ الأَيْمَانِ صَرَحْنَى يَحْنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِكُمْ ۗ صيت ١٠٦٧ أَدْرَكَ مُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ وَلِيْكَ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْكِ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُورَ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُم فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ وَ وَهُونَ لاَ وَمُقَلِّبِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرَّاكِمْ كَانَ يَقُولُ لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ مِسِد ١٠٢٨ وَ وَ ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَرْصَا ١٠٢٩ أَبَا لَبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ حِينَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْجُرُ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْثُ فِيهَــا الذَّنْبَ وَأُجَاوِرُكَ وَأَنْخَـلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَنْ مَنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ وَحَدَّ فِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَبِّيِّ عَنْ أُمَّهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّكَ أُمَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُل قَالَ مَالِي فِي رِتَاجِ الْـكَعْبَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَرِينَ قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَقُولُ مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُرَّ يَحْنَثُ قَالَ يَجْعَلُ ثُلُثَ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَذَلِكَ لِلَّذِي جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِ فِي أَمْرِ أَبِي لُبَابَةَ

المناز الفينانا

**با ـــِــ** مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الضَّحَايَا **مرَثْنَى** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ | باب ا م*ىي*ث عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُمْ سُئِلَ مَاذَا يُتَقَى مِنَ الضَّحَايَا فَأَشَــارَ بِيَدِهِ وَقَالَ أَرْبَعًا وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ يَدِى أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكِ الْعَرْجَاءُ الْبَيْنُ ظَلْعُهَا وَالْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ

مربیث ۱۰۳۲

باسب ۲ صربیت ۱۰۳۳

ماس ۳

عدلتيست ١٠٣٤

صربیث ۱۰۳۵

باسب ٤

صربیت ۱۰۳۶

رسيد ١٠٣٧

الَّتِي لاَ ثُنْتِي وَمَارِثُنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُمَرَ كَانَ يَتَّق مِنَ الضَّحَايَا وَالْبُدْنِ الَّتِي لَمْ تُسِنَّ وَالَّتِي نَقَصَ مِنْ خَلْقِهَا قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِلَى الله بْنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الضَّحَايَا **مَرْثَنَى** يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ضَحَّى مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ قَالَ نَافِعٌ فَأَمَرَ بِي أَنْ أَشْتَرِى لَهُ كَبْشًا فِحَيلاً أَقْرَنَ ثُرَّ أَذْبَحَهُ يَوْمَ الأَضْحَى فِي مُصَلَّى النَّاسِ قَالَ نَافِعٌ فَفَعَلْتُ ثُمَّ مُمِـلَ إِنَّى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ حِينَ ذُبِحَ الْـكَبْشُ وَكَانَ مَرِيضًا لَمْ يَشْهَـدِ الْعِيدَ مَعَ النَّاسِ قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ لَيْسَ حِلاَقُ الرَّأْسِ بِوَاجِبٍ عَلَى مَنْ ضَعَّى وَقَدْ فَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ بِاسِب النَّهٰي عَنْ ذَبْحِ الضَّحِيَّةِ قَبْلَ انْصِرَافِ الإِمَامِ عَلَّمْ يَعْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَــارِ أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارِ ذَبَحَ ضَحِيَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الأَضْحَى فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيكِ أَمْرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى قَالَ أَبُو بُرْدَةَ لاَ أَجِدُ إِلاَّ جَذَعًا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلاَّ جَذَعًا فَاذْبَحْ وَصَارِحْنَي عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ ذَبَحَ ضَحِيَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ يَوْمَ الأَضْحَى وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَّكِ إِنَّا فَأَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى باسب ادِّخَارِ لُحُومِ الأَضَاحِىُ م**رشن**ي يَخْبِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمُكِنَّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكِمْ بَهَى عَنْ أَكُلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ ثُرَّ قَالَ بَعْدُ كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا **وَمَرَثَىٰ** عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْشِيْ عَنْ أَكُل كُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثَةٍ أَيَامٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَذَكَرِتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَن فَقَالَتْ صَدَقَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَّى اللَّهِ لَهُ لَ ذَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الأَضْحَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ الدَّخِرُوا لِثَلَاثِ وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقَى قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَّاكِتُهِم لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ بِضَحَايَاهُمْ وَيَجْمِلُونَ مِنْهَــا الْوَدَكَ وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَــا الأَسْقِيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا ذَلِكَ أَوْ كَمَا قَالَ قَالُوا نَهَيْتَ عَنْ لْحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكِيْمَ إِنَّمَا نَهَيْثُكُوْ مِنْ أَجْل الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا يَعْنِي بِالدَّافَّةِ قَوْمًا مَسَــاكِينَ قَدِمُوا الْمُتدِينَةَ وصر عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَدِمَ مِنْ

سَفَر فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَمُنَا فَقَالَ انْظُرُوا أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ كُومِ الأَضْحَى فَقَالُوا هُوَ مِنْهَا فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَلَزٍ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ عِيُّكُ إِنَّهُ مَهَى عَنْهَا فَقَالُوا إِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكِ مِنْ مُعْدَكَ أَمْرٌ فَخَرَجَ أَبُو سَعِيدٍ فَسَـأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَأُخْبِرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكِمُ قَالَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضْحَى بَغْدَ ثَلاَثِ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَاذَخِرُوا وَنَهَيْتُكُرْ عَنْ الإِنْتِبَاذِ فَانْتَبِذُوا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَنَهَيْئُكُم عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلاَ تَقُولُوا هُجْرًا يَعْنِي لاَ تَقُولُوا سُوءًا باسب الشَّرِكَةِ فِي الضَّحَايَا وَعَنْ كَرِ تُذْبَحُ الْبَقَرَةُ وَالْبَدَنَةُ مدشني يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّئَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَدَرُسُنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ صَيَادٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُوبَ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ قَالَ كُنَّا نُضَحًى بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ فَصَارَتْ مُبَاهَاةً قَالَ مَالِكٌ وَأَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ أَنَّ الرَّجُلَ يَنْحَرُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْبَدَنَةَ وَيَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ الْوَاحِدَةَ هُوَ يَمْلِكُهَا وَيَذْبَحُهَا عَنْهُمْ وَيَشْرَكُهُمْ فِيهَا فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ النَّفَرُ الْبَدَنَةَ أَوِ الْبَقَرَةَ أَوِ الشَّاةَ يَشْتَرِكُونَ فِيهَا فِي النُّسُكِ وَالضَّحَايَا فَيُخْرِجُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ حِصَّةً مِنْ ثَمَيْهَا وَيَكُونُ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ لَجِمْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُكُوهُ وَإِنَّمَا شَمِعْنَا الْحَدِيثَ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَكُ فِي النَّسْكِ وَإِنَّمَا يَكُونُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الْوَاحِدِ **ومرَثْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ أَنَّهُ قَالَ مَا نَحَرَ الصيف ١٠٤١ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَا اللَّهِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ إِلاَّ بَدَنَةً وَاحِدَةً أَوْ بَقَرَةً وَاحِدَةً قَالَ مَالِكُ لاَ أَدْرِى أَيْتَهُ مَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ بِاسِ الضَّحِيَةِ عَمَّا فِي بَطْنِ الْمُزأَةِ وَذِكْرٍ أَيَّامِ الأَضْحَى البسه وحار شنى يَعْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ الأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الأَضْعَى وصائمَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِثْلُ ذَلِكَ وصائحَى عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُضَمِّى عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ قَالَ مَالِكٌ الضَّحِيَّةُ سُنَّةٌ وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَلاَ أُحِبُ لأَحَدٍ مِئنْ قَوى عَلَى ثَمَيْهَا أَنْ يَثْرُكَهَا



## خانالناخ

كئاب ٢٤

باسب ۱ صدیت ۱۰٤٥

مدسیت ۱۰٤۶

حدثیث ۱۰٤۷

مدسيث ١٠٤٨

عدسيث ١٠٤٩

صربیث ٥٠

صربیث ۱۰۵۱

باب ۳

صربیت ۱۰۵۲

باسب مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ صَرْفَىٰ يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ شُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكِينِكُم فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نَاسًــا مِنْ أَهْل الْبَادِيَةِ يَأْتُونَنَا بِلُحْمَانٍ وَلاَ نَدْرِى هَلْ سَمَّـوُا اللَّهَ عَلَيْهَـا أَمْ لاَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُ اللَّهِ عَيَّاكُ إِلَّهُمْ سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهَا ثُرَّ كُلُوهَا قَالَ مَالِكُ وَذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ وَ**وَرَكْنَى** عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْذُومِيَّ أَمَرَ غُلاَمًا لَهُ أَنْ يَذْبَحَ ذَبِيحَةً فَلَتَا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَهَا قَالَ لَهُ سَمِّ اللَّهَ فَقَالَ لَهُ الْغُلاَمُ قَدْ سَمَّيْتُ فَقَالَ لَهُ سَمِّ اللَّهَ وَيْحَكَ قَالَ لَهُ قَدْ سَمَّيْتُ اللَّهَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَاشِ وَاللَّهِ لاَ أَطْعَمُهَا أَبَدًا لِإِسِي مَا يَجُوزُ مِنَ الذَّكَاةِ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ مِرْشَنَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ كَانَ يَرْعَى لِفْحَةً لَهُ بِأُحُدٍ فَأَصَابَهَا الْمَوْتُ فَذَكَاهَا بِشِظَاظٍ فَسُثِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْظِيُّ مِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ فَكُلُوهَا **ومرَّشْنَ** عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَجُلِ مِنَ الأَنْصَــارِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ ا أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَهًا لَهَــَا بِسَلْعٍ فَأَصِيبَتْ شَــاةٌ مِنْهَا فَأَذْرَكَتْهَا فَذَكَتْهَا بِحَجَرِ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهَا فَكُلُوهَا وَمَدِثْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ تَوْدِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبَائِح نَصَارَى الْعَرَبِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهَا وَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ \* وَمَنْ يَتَوَفَّهُمْ مِنْكُر فَإِنَّهُ مِنْهُمْ (الله عَبَّاسِ كَانَ يَقُولُ مَا لِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ كَانَ يَقُولُ مَا فَرَى الأَوْدَاجَ فَكُلُوهُ وَمَارَضَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا ذُبِعَ بِهِ إِذَا بَضَعَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَيْهِ بِاللَّهِ عِمَا يُكُونُهُ مِنَ الذَّبِيحَةِ فِي الذَّكَاةِ مركم يَحْيَى عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيل بْنِ أَبِي طَالِبِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ شَاةٍ ذُبِحَتْ فَتَحَرَّكَ بَعْضَهَا فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَهَا ثُمَّ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ إِنَّ الْمُنِيْتَةَ لَتَتَحَرَّكُ وَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ شَاةٍ تَرَدَّتْ ا

فَتَكَسَّرَتْ فَأَدْرَكَهَا صَاحِبُهَا فَذَبَحَهَا فَسَالَ الدَّمُ مِنْهَا وَلَرْ تَتَّحَرَّكُ فَقَالَ مَالِكٌ إذًا كَانَ ذَبَحَهَا وَنَفَسُهَا يَجْدِى وَهِيَ تَطْرِفُ فَلْيَأْكُلْهَا لِمِلِ ذَكَاةِ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ | إبب، ٤ مَرُكُنَى يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ الصيت ١٠٥٣ فَذَكَاهُ مَا فِي بَطْنِهَـا فِي ذَكَايَهَا إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْن أُمِّهِ ذُبِحَ حَتَّى يَخْدُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ **ومرَثْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ الصيث ١٠٥٤ اللَّيْتِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِ الذِّبِيحَةِ فِي ذَكَاةِ أُمَّهِ إِذَا كَانَ قَدْ تَرَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ

<u>عَتَّا زُلْطَّتِّ أَنْ ل</u>َ

بِاسِمِ تَنْ كِ أَكُل مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ وَالْحَبَرُ حَالْثَى يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَهُ قَالَ البِعرَاضُ وَالْحَبَرُ حَالَثُنِي يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَهُ قَالَ البِ رَمَيْتُ طَائِرَيْنِ بِحَجَرٍ وَأَنَا بِالْجُرْفِ فَأَصَبْتُهُمَا فَأَمَا أَحَدُهُمَا فَمَاتَ فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَمَّا الآخَرُ فَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُذَكِّهِ بِقَدُومِ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّمُهُ فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَيْضًا وَمَرْضَىٰ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحْمَدٍ كَانَ يَكْرُهُ مَا قَتَلَ الصيت ١٠٥١ المُبغْرَاضُ وَالْبُنْدُقَةُ وَصِرَحْنَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّب كَانَ يَكْرُهُ أَنْ تُقْتَلَ الإِنْسِيَةُ بِمَا يُفْقَلُ بِهِ الصَّيْدُ مِنَ الرَّمْيِ وَأَشْبَاهِهِ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ أَرَى بَأْسًا بِمَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ إِذَا خَسَقَ وَبَلَغَ الْمُقَاتِلَ أَنْ يُؤْكُلُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَنلُونَكُو اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُم وَرِمَا حُكُو فَنَي قَالَ فَكُلُّ هَيْءٍ نَالَهُ الإِنْسَانُ بِيَدِهِ أَوْ رُمُحِهِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ سِلاَحِهِ فَأَنْفَذَهُ وَبَلَغَ مَقَاتِلَهُ فَهْوَ صَيْدٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَحَدَثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ إِذَا أَصَــابَ الرَّجُلُ الصَّيْدَ فَأَعَانَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مِنْ مَاءٍ أَوْ كُلْبٍ غَيْرِ مُعَلَّمٍ لَمْ يُوْ كُلْ ذَلِكَ الصَّيْدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَهْمُ الرَّامِي قَدْ قَتَلَهُ

باب ۲ صدیب ۱۰۵۸ صدیب ۱۰۵۹

أَوْ بَلَغَ مَقَاتِلَ الصَّيْدِ حَتَّى لاَ يَشُكَّ أَحَدٌ فِي أَنَّهُ هُوَ قَتَلَهُ وَأَنَّهُ لاَ يَكُونُ لِلصَّيْدِ حَيَاةٌ بَعْدَهُ قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ لاَ بَأْسَ بِأَكُلِ الصَّيْدِ وَإِنْ غَابَ عَنْكَ مَصْرَعُهُ إِذَا وَجَدْتَ بِهِ أَثْرًا مِنْ كُلْبِكَ أَوْ كَانَ بِهِ مَهْمُكَ مَا لَمْ يَبِتْ فَإِذَا بَاتَ فَإِنَّهُ يُكْرُهُ أَكُلُهُ لِإِسِ مَا جَاءَ فِي صَنِدِ الْمُعَلَّتَاتِ وَصَارِحُنِي يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْـكَلْبِ الْمُعَلِّمِ كُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ إِنْ قَتَلَ وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْ وَرَاكْنَى عَنْ مَالِكٍ عَمَّنْ سَمِعَ نَافِعًا يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَإِنْ أَكُلَ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ وحدثنى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّهُ شَيْلَ عَنِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ فَقَالَ سَعْدُ كُلْ وَإِنْ لَمْ تَبْقَ إِلاَّ بِضْعَةٌ وَاحِدَةٌ وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْل الْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي الْبَازِي وَالْعُقَابِ وَالصَّفَّر وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ يَفْقَهُ كَمَا تَفْقَهُ الْكِلاَبُ الْمُعَلَّمَةُ فَلاَ بَأْسَ بِأَكُل مَا قَتَلَتْ مِنَا صَادَتْ إِذَا ذُكِرَ اشْمُ اللَّهِ عَلَى إِرْسَالِمَا قَالَ مَالِكٌ وَأَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَتَخَلَّصُ الصَّيْدَ مِنْ مَخَالِبِ الْبَازِي أَوْ مِنَ الْـكَلْبِ ثُرّ يَتَرَبَّصُ بِهِ فَيَمُوتُ أَنَّهُ لاَ يَحِـلُ أَكُلُهُ قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا قُدِرَ عَلَى ذَبْحِهِ وَهُوَ فِي تَخَالِبِ الْبَازِي أَوْ فِي الْكَلْبِ فَيَتْرَكُهُ صَاحِبْهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَبْجِهِ حَتَّى يَقْتُلُهُ الْبَازِي أَوِ الْكَلْبُ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكُلُهُ قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ الَّذِي يَرْ مِي الصَّيْدَ فَيَنَالُهُ وَهُوَ حَيٌّ فَيَفَرَطُ فِي ذَبْحِهِ حَتَّى يَمُوتَ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلْ أَكُلُهُ قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الْحُبْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُسْلِمِ إِذَا أَرْسَلَ كُلْبَ الْمُجْنُوسِيِّ الضَّارِي فَصَادَ أَوْ قَتَلَ إِنَّهُ إِذَا كَانَ مُعَلَّمًا فَأَكُلُ ذَلِكَ الصَّيْدِ حَلَالٌ لَا يَأْسَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُذَكِّهِ الْمُسْلِمِ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ الْمُسْلِمِ يَذْبَحُ بِشَفْرَةِ الْحَجُوسِيِّ أَوْ يَرْ مِي بِقَوْسِهِ أَوْ بِنَبلِهِ فَيَقْتُلُ بِهَا فَصَيْدُهُ ذَلِكَ وَذَبِيحَتُهُ حَلَالٌ لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ وَإِذَا أَرْسَلَ الْجُنُوسِيُّ كُلْبَ الْمُشلِمِ الضَّارِي عَلَى صَيْدٍ فَأَخَذَهُ فَإِنَّهُ لاَ يُؤْكُلُ ذَلِكَ الصَّيْدُ إلاَّ أَنْ يُذَكِّي وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ قَوْسِ الْمُسْلِمِ وَنَبْلِهِ يَأْخُذُهَا الْحِجُوسِينُ فَيَرْ مِي بِهَا الصَّيْدَ فَيَقْتُلُهُ وَبِمَنْزِلَةِ شَفْرَةِ الْمُسْلِمِ يَذْبَحُ بِهَا الْهَجُوسِئَ فَلاَ يَجِلُ أَكُلُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِاسِمِ جَاءَ فِي صَيْدِ الْبَحْرِ وَمَلَّمْنِي يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ سَــأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ فَنَهَاهُ عَنْ أَكْلِهِ قَالَ نَافِعٌ ثُرً انْقَلَب عَبْدُ اللهِ فَدَعَا بِالْمُنْصَحَفِ فَقَرَأً ۞ أُحِلَّ لَكُم صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ (﴿ أَنَّ فَالَ نَافِعُ فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ وَحَدَثْنَى عَنْ مَالِكٍ

ب ۳

بدسيث انه

L-14 A --

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ سَعْدٍ الْجَارِيِّ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَهُ قَالَ سَلَّالْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الْحِيتَانِ يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا أَوْ تَمْوتُ صَرَدًا فَقَالَ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ قَالَ سَعْدٌ

ثُمَّرَ سَــأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ **وَمَرْشَنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الصي*ت* ١٠٦٣ الزِّنَادِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرِّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بِمَا لَفَظَ الْبَحْرُ بَأْسًا **ومارشني** عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرِّحْمَنِ الصيف ١٠٦٤ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْجُتَارِ قَدِمُوا فَسَـأَلُوا مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِرِ عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَقَالَ اذْهَبُوا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ فَاسْــأَلُوهُمَـا عَنْ ذَلِكَ ثُمْرَ انْتُونِى فَأَخْبِرُونِي مَاذَا يَقُولَانِ فَأَتَوْهُمَا فَسَـأَلُوهُمَا فَقَالاً لاَ بَأْسَ بِهِ فَأَتَوْا مَرْوَانَ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَنْ وَانُ قَدْ قُلْتُ لَـكُمْ قَالَ مَالِكُ لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ الْحِيتَانِ يَصِيدُهَا الْحُخُوسِيُّ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّكُمْ قَالَ فِي الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْنَتُهُ قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا أُكِلَ ذَلِكَ مَيْتًا فَلاَ

> يَضُرُهُ مَنْ صَادَهُ بِالسِبِ تَحْدِيدِ أَكُل كُلِّ ذِي نَابِ مِنَ السِّبَاعِ وَرَسْنَي يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنِ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ اللَّهُ كُلُّ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ وَمَرْشَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ

أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَ مِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكُمْ قَالَ أَكُلُ كُلِّ ذِي نَابِ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ قَالَ مَالِكٌ وَهُوَ الأَمْنُ عِنْدَنَا بِالسِبِ مَا يُكُوهُ مِنْ أَكُلِ الدَّوَابِّ حَدَّثَنِي يَحْبَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّ أَحْسَنَ مَا شَمِعَ فِي الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْجِيرِ أَنَّهَا

لَا ثُوُّ كُلُ لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ ۞ وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْجَيْرَ لِتَرْتَجُوهَا وَزِينَةً ۞ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الأَنْعَامِ ۞ لِتَرْجُمُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٧٠٠) وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيَذْكُرُوا امْمَ اللّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ (إِنْ عَنْ) \* فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ (﴿﴿﴿﴾} قَالَ مَالِكُ وَسَمِعْتُ أَنَّ الْبَائِسَ هُوَ الْفَقِيرُ وَأَنَّ الْمُعْتَرَ هُوَ الزَّائِرُ قَالَ

مَالِكٌ فَذَكَرُ اللَّهُ الْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْجَيرَ لِلرُّكُوبِ وَالزِّينَةِ وَذَكَرَ الأَنْعَامَ لِلرُّكُوبِ وَالأَكْل قَالَ مَالِكٌ وَالْقَانِعُ هُوَ الْفَقِيرُ أَيْضًا بِاسِ مَا جَاءَ فِي جُلُودِ الْمَيْنَةِ وَرَهُمْ يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكُمْ بِشَاةٍ مَنْيَّةٍ كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلاً ةً لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النِّبِيّ

عَرَيْكِيْم فَقَالَ أَفَلاَ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَنْتَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَرَيْكِيْم

مدیبیث ۱۰۶۸ مدیبیث ۱۰۶۹

ب ۷

إِنَّا حُرِّمَ أَكُلُهَا وَمَرَضَى مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بَنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ وَعٰلَةَ الْمِضْرِى عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَلَيْكُمْ وَمُعْمَدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَمْهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النّبِيّ عَلِيكُ إِنَّى أَكُلِ المّنيّةِ حَدَّتَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكُ أَنْ أَخْلِ الْمَنيّةِ حَدَّتَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكُ أَنْ أَخْصَ مَا شَمِعَ فِي الرّحِلِ اللّهِ عَنْ الرّحِلِ المُنيّةِ أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهَا حَتَّى يَشْبَعُ وَيَتَزَوَّذُ مِنْهَا فَإِنْ وَجَدَ عَنْهَا غِنَى طَرَحَهَا وَشُولُ إِلَى الْمُنيّةِ أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهَا حَتَى يَشْبَعُ وَيَتَزَوَّذُ مِنْهَا فَإِنْ وَجَدَ عَنْهَا غِنَى طَرَحَهَا وَسُئِلُ مَالِكُ فِي الرَّحْلِ المُنيّةِ أَيْهُ يَاكُلُ مِنْهَا وَهُو يَجِدُ ثُمَّرَ الْقُومِ أَوْ زَرْعًا أَوْ يَضُرُورَ يَهِ حَتَى لاَ يُعَلِّى إِنْ طَلَقُ إِلَى الْمُنيّةِ وَيْكُ وَجَدَ مَا يَرُدُ عَنْهَا وَهُو يَجِدُ فَكُولُكُ وَجَدَ مَا يَرُدُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَلِكَ وَجَدَ مَا يَرُدُ عَنْهُ وَلَكُ وَمِنَهُ وَلَا يَعْمُ لُو النّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَلَكُ وَجَدَ مَا يَرُدُ عَلَى الْمُنتَةَ وَإِنْ هُو خَشِي أَنْ الْمُعْمِ وَلَهُ فِي اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى مَلْ الْمُنتَةَ وَإِنْ هُو خَشِي أَنْ يَاكُلُ الْمُنتَةَ وَإِنْ هُو خَشِي أَنْ اللّهُ عَلَى الْمُنتَةَ وَإِنْ هُو خَشِي أَنْ يَكُلُ الْمُنتَةَ وَإِنْ هُو خَشِي أَنْ يَعْدُو عَادٍ بِعَنْ لَرَ يُضَعَلُ إِلَى الْمُنتَة وَلَى مَالِكُ الْمُنتَة عَلَى هَذَا الْوَجْهِ سَعَةٌ مَعَ أَنْي أَخَافُ أَنْ يَعْدُو عَادٍ بِعَنْ لَرَ يُضَولُ إِلَى الْمُنتَة وَعَلَى مَاللّهُ الْمُنتَة عَلَى هَذَا الْوَجْهِ سَعَةٌ مَعَ أَنْي أَخِلُ الْمُنتَة وَعَلْ مَاللّهُ الْمُنتَة عَلَى هَذَا الْوَجْهِ سَعَةٌ مَعَ أَنْي أَخِلُو اللّهُ الْمُنتَة عَلَى مَلْ الْمُنتَة عَلَى هَذَا الْوَجْهِ سَعَةٌ مَعَ أَنْ أَنْ يَعْدُو عَادٍ بِعَنْ لَلَ مُؤْلِلًا وَلَوْلُو اللّهُ الْمُنْ مَا سَمِعْ وَلَا مَاللّهُ مَا سَمِعْ وَلَا مَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُنْ الْمُؤَلِقُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِلُ الْمُنْ الْمُو



كالبالغقيقة

باسب مَا جَاءَ فِي الْعَقِيقَةِ مَدَّتَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَعِي ضَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ عَيْنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ لاَ أُحِبُ الْعُقُوقَ وَكُلْ فَأَحَبُ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ وَمَدَّتَى وَكَانَهُ إِنِّنَا كُوهَ اللهِ عَنْ مَلَاثِ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ وَمَدَّتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَهُ قَالَ وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللّهِ عَيَّا اللهِ عَنْ اللهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْكُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَالْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا عَالْمُ اللّهِ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

كئاب ٢٦

باسب ۱ صربیث ۱۰۷۰

مدسيث ١٠٧١

حَسَن وَحُسَيْنِ وَزَيْنَبَ وَأُمَّ كُلْتُومٍ فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً **ومرَثْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرِّحْمَنِ عَنْ مُحْمَدِ بْنِ عَلِّي بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ قَالَ وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ عَالِيُّكُ إِنْ شَعَرَ حَسَن وَحُسَيْنِ فَتَصَدَّقَتْ بِرَنَتِهِ فِضَّةً بِالسِبِ الْعَمَل فِي الْعَقِيقَةِ البِ مرشى يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدُ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا وَكَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ عَن الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ وَهَاكُنِّي عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَسْتَحِبُ الْعَقِيقَةَ وَلَوْ بِعُصْفُورِ **وهائِنَى** عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ عُقَ عَنْ حَسَنِ وَحُسَيْنِ ابْنَىٰ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ*وَلَاثْنَى* عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَـا مِر بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّ بَيْرِ كَانَ يَعُقُّ عَنْ بَنِيهِ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ بِشَاةٍ شَاةٍ قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَقِيقَةِ أَنَّ مَنْ عَقَّ فَإِنَّمَا يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَـاةٍ شَـاةٍ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ وَلَيَسَتِ الْعَقِيقَةُ بِوَاجِبَةٍ وَلَكِنَّهَا يُسْتَحَبُّ الْعَمَلُ بِهَا وَهِيَ مِنَ الأَمْرِ الَّذِي لَرْ يَزَلْ عَلَيْهِ النَّاسُ عِنْدَنَا فَتَنْ عَقَّ عَنْ وَلَدِهِ فَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ النُّسُكِ وَالضَّحَايَا لاَ يَجُوزُ فِيهَــا عَوْرَاءُ وَلاَ عَجْفَاءُ وَلاَ مَكْسُورَةٌ وَلاَ مَرِيضَةٌ وَلاَ يُبَاعُ مِنْ لَجَبْهَا شَيْءٌ وَلاَ جِلْدُهَا وَيُكْسَرُ عِظَامُهَا وَيَأْكُلُ أَهْلُهَا مِنْ لَجِيْهَا وَيَتَصَدَّقُونَ مِنْهَا وَلاَ يُمَسُ الصَّبِيُّ بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا



كَتَا ثَالَهُ عَدَا الْمُؤْلِ

**بار\_\_** مِيرَاثِ الصَّلْبِ حَدَّثَنِي يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ الأَمْرُ الْجُنْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَالَّذِي | إب ا أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا فِي فَرَائِضِ الْمَوَارِيثِ أَنَّ مِيرَاتَ الْوَلَدِ مِنْ وَالدِهِمْ أَوْ وَالِدَيِّهِ مْ أَنَّهُ إِذَا تُوْفِّيَ الأَبُ أَوِ الأَمْ وَتَرَكَا وَلَدًا رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكِ مِثْلُ حَظَّ الأُنْتَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُنًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النَّصْفُ فَإِنْ شَرِكَهُمْ

أَحَدُ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ وَكَانَ فِيهِمْ ذَكَرٌ بُدِئَ بِفَرِيضَةِ مَنْ شَرِكَهُمْ وَكَانَ مَا بَتِيَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ وَمَنْزِلَةِ وَلَدِ الأَبْنَاءِ الذُّكُورِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ كَمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ سَوَاءٌ ذُكُورُهُمْ كَذُكُورِهِمْ وَإِنَائُهُمْ كَإِنَائِهِمْ يَرَثُونَ كَمَا يَرَثُونَ وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ فَإِن اجْتَمَعَ الْوَلَدُ لِلصَّلْبِ وَوَلَدُ الاِبْنِ وَكَانَ فِي الْوَلَدِ لِلصَّلْبِ ذَكِّ فَإِنَّهُ لا مِيرَاثَ مَعَهُ لأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الْإِبْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَلَدِ لِلصَّلْبِ ذَكَرٌ وَكَانَتَا ابْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْبَنَاتِ لِلصَّلْبِ فَإِنَّهُ لَا مِيرَاتَ لِبَنَاتِ الإِبْنِ مَعَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ بَنَاتِ الإِبْنِ ذَكَّرُ هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزَلَتِهِنَّ أَوْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ فَإِنَّهُ يَرُدُّ عَلَى مَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ وَمَنْ هُوَ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الأَبْنَاءِ فَضْلًا إِنْ فَضَلَ فَيَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْتَكِينِ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلاَ شَيْءَ لَحُمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ لِلصَّلْبِ إِلاَّ ابْنَةً وَاحِدَةً فَلَهَا النَّصْفُ وَلابْنَةِ ابْنِهِ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ بَنَاتِ الأَبْنَاءِ مِمَّنْ هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَـنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ السُّدُسُ فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الإبن ذَكَرُ هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ فَلاَ فَريضَةَ وَلا سُدُسَ لَمُنَّ وَلَكِنْ إِنْ فَضَلَ بَعْدَ فَرَائِضٍ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَضْلٌ كَانَ ذَلِكَ الْفَضْلُ لِذَلِكَ الذَّكِر وَلِمَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ وَمَنْ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الأَبْنَاءِ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وَلَيْسَ لِمِينْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُمْ شَيْءٌ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلاَ شَيْءَ لَكُمْ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ في كِتَابِهِ ۞ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظَّ الأُنْكَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْن فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النَّصْفُ (٤٠٠) قَالَ مَالِكُ الأَطْرَفُ هُوَ الأَبْعَدُ باسب مِيرَاثِ الرَّجُلِ مِنِ المرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ زِوْجِهَا قَالَ مَالِكٌ وَمِيرَاثُ الرَّجُل مِن ا مْرَأَتِهِ إِذَا لَمْزِ تَنْزُكُ وَلَدًا وَلاَ وَلَدَ ابْنِ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ النِّصْفُ فَإِنْ تَرَكَثْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنِ ذَكُوا كَانَ أَوْ أُنْثَى فَلِزَوْجِهَا الرُّبُعُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ وَمِيرَاتُ الْمُزأَةِ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا لَمْ يَثْرُكُ وَلَدًا وَلاَ وَلَدَ ابْنِ الرُّبْعُ فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنِ ذَكُوا كَانَ أَوْ أُنْثَى فَلاِمْرَأَتِهِ الثُّنُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ۞ وَلَـكُو نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُم إِنْ لَرْ يَكُنْ لَمُنَ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَ وَلَدٌ فَلَـكُمُ الوُّ بُعُ مِنَا تَرْكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُنَّ الرُّ بُعُ مِنَا تَرَكُمُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَـكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَـكُورُ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمْنُ مِنَا تَرْكُثُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ﴿ ١٠٠٠ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَـكُورُ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمْنُ مِنَا تَرْكُثُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ﴿ ١٠٠٠ } ــــــ مِيرَاثِ الأَبِ وَالأُمْ مِنْ وَلَدِهِمَا قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الْحُبْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذِي

باسب ۲

باسب ۳

لَا اخْتِلاَفَ فِيهِ وَالَّذِي أَدْرَكُتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا أَنَّ مِيرَاتَ الأَّبِ مِن ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْن ذَكُوا فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلأَبِ الشَّدُسُ فَرِيضَةً فَإِنْ لَمْ يَنْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا وَلاَ وَلَدَ ابْنِ ذَكُوا فَإِنَّهُ يُبَدَّأُ بِمَنْ شَرَّكَ الأَّبَ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَـٰالِ السُّدُسُ فَمَا فَوْقَهُ كَانَ لِلأَبِ وَإِنْ لَمْرِ يَفْضُلْ عَنْهُمُ السُّدُسُ فَمَا فَوْقَهُ فُرِضَ لِلأَّبِ السَّدُسُ فَرِيضَةً وَمِيرَاثُ الأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا إِذَا تُوفَّى ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَـا فَتَرَكَ الْمُتَوَفَّ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَوْ تَرَكَ مِنَ الإِخْوَةِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إِنَانًا مِنْ أَبِ وَأُمِّ أَوْ مِنْ أَبِ أَوْ مِنْ أُمِّ فَالسَّدُسُ لَحَا وَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا وَلاَ وَلَدَ ابْنِ وَلاَ اثْنَيْنِ مِنَ الإِخْوَةِ فَصَـاعِدًا فَإِنَّ لِلأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلاً إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ فَقَطْ وَإِحْدَى الْفَرِيضَتَيْنِ أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَثْرُكَ امْرَأَتُهُ وَأَبَوَيْهِ فَلاِمْرَأَتِهِ الوُّ بُعُ وَلاُّمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ وَهُوَ الرُّ بُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَـالِ وَالأُخْرَى أَنْ تُتَوَفَّى المرَأَةُ وَتَثْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَ يْهَا فَيَكُونُ لِزَوْجِهَا النَّصْفُ وَلأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقَىَ وَهُوَ الشُّدُسُ مِنْ رَأْسٍ الْمَالِ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ \* وَلاَّ بَوَيْهِ لِـكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ الشَّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِئَهُ أَبْوَاهُ فَلأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمُّهِ السُّدُسُ ( الله فَصَاتِ السُّنَةُ أَنَّ الإِخْوَةَ اثْنَانِ فَصَاعِدًا باسب مِيرَاثِ الإِخْوَةِ لِلأُمْ قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الْجُنتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الإِخْوَةَ لِلأُمْ لا يَرثُونَ مَعَ الْوَلَدِ وَلاَ مَعَ وَلَدِ الأَبْنَاءِ ذُكُرَانًا كَانُوا أَوْ إِنَاثًا شَيْئًا وَلاَ يَرِثُونَ مَعَ الأَبِ وَلاَ مَعَ الجُدَّ أَبِي الأَبِ شَيْئًا وَأَنَّهُمْ يَرِثُونَ فِيهَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ ذَكُوا كَانَ أَوْ أُنْتَى فَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ فَلِـكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ الشَّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ في التُّلُثِ يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ۞ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخْ أَوْ أُخْتُ فَلِـكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكًاءُ فِي الثُّلُثِ (١٠٠٠) فَكَانَ الذَّكَرُ وَالأُثْنَى فِي هَذَا بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ بِاسِ مِيرَاثِ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ قَالَ مَالِكُ الأَمْنُ الْحُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الإِخْوَةَ لِلأَبِ وَالأُمُّ لاَ يَرْثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ شَيْئًا وَلاَ مَعَ وَلَدِ الاِبْن الذَّكِ شَيْئًا وَلاَ مَعَ الأَّبِ دِنْيَا شَيْئًا وَهُمْ يَرِثُونَ مَعَ الْبَتَاتِ وَبَنَاتِ الأَبْنَاءِ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْتَوَفَّى جَدًا أَبَا أَبِ مَا فَضَلَ مِنَ الْمَالِ يَكُونُونَ فِيهِ عَصَبَةً يُبْدَأُ بِمَنْ كَانَ لَهُ أَصْلُ فَرِيضَةٍ

باسب

باسب ا

مُسَمًاةٍ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ لِلإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ذُكْرَانًا كَانُوا أَوْ إِنَاثًا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ مَّىٰ ۚ فَلاَ شَيْءَ لَهُ مَ قَالَ وَإِنْ لَمْ يَتُرُكِ الْمُنتَوَفَّى أَبَّا وَلاَ جَدًّا أَبًا أَب وَلاَ وَلَدَا وَلاَ وَلَدَ ابْن ذَكُوا كَانَ أَوْ أُنْثَى فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلأُخْتِ الْوَاحِدَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ النَّصْفُ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الأَخْوَاتِ لِلأَبِ وَالأُمِّ فُرضَ لَهُمَ النُّلْنَانِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُمَ أَخٌ ذَكَرُ فلا فَريضَةَ لأَحَدٍ مِنَ الأَخَوَاتِ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُمْ بِهَريضَةٍ مُسَمَّاةٍ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ فَمَا فَصَلَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ كَانَ بَيْنَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالْأُمَّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْتَيَنِي إِلَّا فِي فَريضَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهَا شَيْءٌ فَاشْتَرَكُوا فِيهَا مَعَ بَنِي الأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ وَتِلْكَ الْفَرِيضَةُ هِيَ امْرَأَةٌ تُوفَيِّتْ وَتَركتْ زَوْجَهَا وَأَمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لأَمُّهَا وَإِخْوَتَهَا لأَمُّهَا وَأَبِيهَا فَكَانَ لِرَوْجِهَا النَّصْفُ وَلأَمُّهَا السُّدُسُ وَلإِخْوَتِهَا لأَمُّهَا الثُّلُثُ فَلَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَشْتَرِكُ بَنُو الأَّبِ وَالأُمِّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي ثُلْثِهِمْ فَيَكُونُ لِلذَّكِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَى مِنْ أَجْل أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ إِخْوَةُ الْمُتَوَفَّى لأُمَّهِ وَإِنَّمَا وَرثُوا بِالأُمِّ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخْ أَوْ أُخْتُ فَلِـكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ السَّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُكِ (إِن اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَريضَةِ لأَنْهُمْ كُلَّهُمْ إِخْوَةُ الْمُتَوَفَى لأَمِّهِ بابِ مِيرَاثِ الإِخْوَةِ لِلأَبِ قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الْجُنتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ مِيرَاتَ الإِخْوَةِ لِلأَب إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الأَب وَالأُمِّ كَمَنْزِلَةِ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمْ سَوَاءٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكِرِهِمْ وَأُنْنَاهُمْ كَأُنْنَاهُمْ إِلاَّ أَنْهُمْ لاَ يُشَرَّكُونَ مَعَ بنى الأُمِّ فِي الْفَرِيضَةِ الَّتِي شَرَّكَهُمْ فِيهَا بَنُو الأَبِ وَالأُمِّ لأَنَّهُمْ خَرَجُوا مِنْ وِلاَدَةِ الأُمُّ الَّتي جَمَعَتْ أُولَئِكَ قَالَ مَالِكٌ فَإِنِ اجْتَمَعَ الإِخْوَةُ لِلأَبِ وَالأُمِّ وَالإِخْوَةُ لِلأَبِ فَكَانَ في بني الأَبِ وَالأُمِّ ذَكَرٌ فَلاَ مِيرَاتَ لأَحَدٍ مِنْ بَنِي الأَبِ وَإِنْ لَمِرْ يَكُنْ بَنُو الأَبِ وَالأُمِّ إِلاَّ ا مْرَأَةً وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الإِنَاثِ لاَ ذَكَرَ مَعَهُنَّ فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلأَخْتِ الْوَاحِدَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ النَّصْفُ وَيُفْرَضُ لِلأَحَوَاتِ لِلأَبِ الشَّدُسُ تَجْتَةَ الثُّلُثَيْنِ فَإِنْ كَانَ مَعَ الأَخَوَاتِ لِلأَبِ ذَكَرٌ فَلاَ فَريضَةَ لَحَنَّ وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ الْنُسَمَّاةِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الأَنْتَيْنِ وَإِنْ

اب

لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ فَإِنْ كَانَ الإِخْوَةُ لِلأَبِ وَالأَمِّ الْمَرَأَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الإِنَاثِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُقَانِ وَلاَ مِيرَاتَ مَعَهُنَّ لِلأَخْوَاتِ لِلأَبِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخُ لأَبِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخُ لأَبِ بُدِئَ بِمَنْ شَرَّكَهُمْ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ فَأَعْطُوا فَرَائِضَهُمْ فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وَإِنْ لَمز يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلاَ شَيْءَ لَهَـٰمْ وَلِبَنِي الأُمِّ مَعَ بَنِي الأَبِ وَالأُمِّ وَمَعَ بَنِي الأَبِ وَالأُمِّ وَمَعَ بَنِي الأَبِ لِلْوَاحِدِ السُّدُسُ وَلِلاِثْنَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثُ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظَّ الأُنْنَى هُمْ فِيهِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ سَوَاةً بِالسِبِ مِيرَاثِ الْجَدِّ صَلَّى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَىٰ تَسْـ أَلُنِي عَن الْجِـدِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَذَلِكَ مِمَا لَمْ يَكُنْ يَقْضِي فِيهِ إِلاَّ الأُمَرَاءُ يَعْنِي الْخُلَفَاءَ وَقَدْ حَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ يُعْطِيَانِهِ النَّصْفَ مَعَ الأَّخِ الْوَاحِدِ وَالثُّلُثَ مَعَ الْإِثْنَيْنِ فَإِنْ كَثْرَتِ الْإِخْوَةُ لَزِ يُنَقِّصُوهُ مِنَ الثَّلُثِ وَصَارَتُنَى عَنْ مَالِكٍ عَن ابْنِ

شِهَابِ عَنْ قَبِيصَةَ بْن ذُوَّيْبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ لِلْجَدِّ الَّذِي يَفْرِضُ النَّاسُ لَهُ الْيَوْمَ وَ*وَلَا شَيْ* عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ شَلَيْهَانَ بْنِ يَسَـارِ أَنَّهُ قَالَ فَرَضَ عُمَـرُ بْنُ | صيت ١٧٩ الْحَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لِلْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ الثُّلُثَ قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ الْحُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَالَّذِي أَذْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا أَنَّ الْجِنَّدَ أَبَا الأَّبِ لا يَرِثُ مَعَ الأَّب دِنْيَا شَيْئًا وَهُوَ يُفْرَضُ لَهُ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكِرِ وَمَعَ ابْنِ الاِبْنِ الذَّكِرِ الشَّدُسُ فَرِيضَةً وَهُوَ فِيَمَا سِوَى ذَلِكَ مَا لَمْ يَثْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخًا أَوْ أُخْتًا لأَبِيهِ يُبَدَّأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَّكَهُ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمُنالِ الشَّدُسُ فَمَا فَوْقَهُ فُرضَ لِلْجَدّ الشَّدُسُ فَريضَةً قَالَ مَالِكٌ وَالْجِـدُّ وَالإِخْوَةُ لِلأَبِ وَالأُمِّ إِذَا شَرَّكَهُمْ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ يُبَدَّأُ بِمَنْ شَرَّكُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِض فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ فَمَا بَقَى بَعْدَ ذَلِكَ لِلْجَدِّ وَالإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ أَى ذَلِكَ أَفْضَلُ لِحَظَّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِى لَهُ وَلِلإِخْوَةِ أَوْ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ رَجُلِ مِنَ الإِخْوَةِ فِيهَا يَحْصُلُ لَهُ وَلَهُمْ يُقَاسِمُهُمْ بِمِثْلِ حِصَّةِ أَحَدِهِمْ أَوِ السَّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ أَيُّ ذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ لِحَظَّ الْجَدِّ أَعْطِيَهُ الْجَدُّ وَكَانَ مَا بَقَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمَّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْتَيْنِ إِلاَّ فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَتِلْكَ الْفَرِيضَةُ امْرَأَةٌ تُوفَيِّتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا لأُمُّهَا

وَأَبِيهَـا وَجَدَّهَا فَلِلزَّوْجِ النَّصْفُ وَلِلأُمِّ النُّلُثُ وَلِلْجَدِّ الشَّدُسُ وَلِلأُخْتِ لِلأُمِّ وَالأَبِ النَّصْفُ ثُرَّ يُخْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الأَخْتِ فَيُقْسَمُ أَثْلاَثًا لِلذَّكِ مِثْلُ حَظَّ الأَنْتَيْنِ فَيَكُونُ لِلْجَدِّ ثُلُقَاهُ وَلِلأُخْتِ ثُلُثُهُ قَالَ مَالِكٌ وَمِيرَاتُ الإِخْوَةِ لِلأَبِ مَعَ الجُدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لأَبِ وَأُمُّ كَمِيرَاثِ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ سَوَاءٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكِرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأَنْنَاهُمْ فَإِذَا اجْتَمَعَ الإِخْوَةُ لِلأَبِ وَالأُمِّ وَالإِخْوَةُ لِلأَبِ فَإِنَّ الإِخْوَةَ لِلأَبِ وَالأُمِّ | ه يُعَادُونَ الْجِيَدَ بِإِخْوَتِهِمْ لأَبِيهِمْ فَيَمْنَعُونَهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ بِعَدَدِهِمْ وَلاَ يُعَادُونَهُ بِالإِخْوَةِ لِلأُمُّ لأَنَّهُ لَوْ لَرْ يَكُنْ مَعَ الْجَدِّ غَيْرُهُمْ لَمْ يَرِثُوا مَعَهُ شَيْئًا وَكَانَ الْمَالُ كُللهُ لِلْجَدِّ فَمَا حَصَلَ لِلإِخْوَةِ مِنْ بَعْدِ حَظِّ الْجَدِّ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلإِخْوَةِ مِنَ الأَّبِ وَالأُمُّ دُونَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَلاَ يَكُونُ لِلإِخْوَةِ لِلأَبِ مَعَهُمْ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الإِخْوَةُ لِلأَبِ وَالأُمِّ المرِّأَةً وَاحِدَةً فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهَا تُعَادُ الْجُدَّ بِإِخْوَتِهَا لأَبِيهَا مَا كَانُوا فَمَا حَصَلَ لَهُمْ وَلَهَمَا مِنْ شَيْءٍ كَانَ لَهَمَا دُونَهُمْ مَا يَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ فَرِيضَتَهَا وَفَرِيضَتُهَا النَّصْفُ مِنْ رَأْسِ الْمُــالِ كُلِّهِ فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَـازُ لَهَــَا وَلإِخْوَتِهَا لأَبِيهَــا فَضْلٌ عَنْ نِصْفِ رَأْسِ الْمُنَالِ كُلِّهِ فَهُوَ لإِخْوَتِهَا لأَبِيهَا لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الأَنْتَيْنِ فَإِنْ لَمر يَفْضُلْ أَمْنُ \* فَلاَ شَيْءَ لَمُنْمُ بِالْبِ مِيرَاثِ الْجِدَةِ مَرْشَى يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا عَلِيْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكِمْ شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْـأَلَ النَّاسَ فَسَـأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّا اللَّهِ السُّدُسَ فَقَالَ أَبُو بَكُر هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الأَنْصَـارِئُ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ فَأَنْفَذَهُ لَهَــا أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الأُخْرَى إِلَى مُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ لَحَا مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكِ وَمَا أَنَا بِرَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا وَلَكِنَّهُ ذَلِكَ الشَّدُسُ فَإِنِ اجْتَمَعْثَمَا فَهُو بَيْنَكُمَا وَأَيُّثُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُو لَمَا ومرشى عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُعَدَدٍ أَنَّهُ قَالَ أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الأُمِّ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَمَا إِنَّكَ تَنْزُكُ الَّتِي لَوْ مَاتَتْ وَهُوَ حَىٰ كَانَ إِيَاهَا يَرِثُ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرِ الشَّدُسَ بَيْنَهُمَا

باسب ۸ صدیث ۱۰۸۰

يدسيث ١٠٨١

حدسيش ١٠٨٢

وَ وَرَاكُ مِنْ عَالِكٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ كَانَ لاَ يَفْرِضُ إِلاَّ لِلْجَدَّتَيْنِ قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الْحُبْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا أَنَّ الْجُنَّدَةَ أُمَّ الأُمِّ لاَ تَرثُ مَعَ الأُمِّ دِنْيَا شَيْئًا وَهِيَ فِيهَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَحَا الشَّدُسُ فَرِيضَةً وَأَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الأَّب لاَ تَرثُ مَعَ الْأُمِّ وَلاَ مَعَ الأَبِ شَيْئًا وَهِيَ فِيهَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَــًا الشَّدُسُ فَريضَةً فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجِيَدَةَانِ أَمُ الأَبِ وَأَمُ الأُمِّ وَلَيْسَ لِلْنُتَوَفَّى دُونَهُمَا أَبٌ وَلاَ أَمُّ قَالَ مَالِكٌ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَنَّ أُمَّ الأُمِّ إِنْ كَانَتْ أَفْعَدَهُمَا كَانَ لَحَا السَّدُسُ دُونَ أُمِّ الأَّبِ وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الأَبِ أَقْعَدَهُمَا أَوْ كَانَتَا فِي الْقُعْدَدِ مِنَ الْتَوَفِّي بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءً فَإِنَّ الشُّدُسَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ مِيرَاثَ لأَحَدٍ مِنَ الْجَدَّاتِ إِلاَّ لِلْجَدَّتَيْنِ لأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكُ إِلَّا لِلْجَدَّتَيْنِ لأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكُ إِلَّا وَرَّتَ الْجَدَّةَ ثُرَّ سَالًا أَبُو بَكْرٍ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى أَتَاهُ الثَّبَتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُ أَنَّهُ وَرَّتَ الْجِدَّةَ فَأَنْفَذَهُ لَحَسَا ثُمَّ أَتَتِ الْجَدَّةُ الأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَحَسا مَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا فَإِنِ اجْتَمَعْثَمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيْثُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَمَـا قَالَ مَالِكُ ثُرَّ لَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا وَزَثَ غَيْرَ جَدَّتَيْنِ مُنْذُ كَانَ الإِسْلاَمُ إِلَى الْيَوْمِ بِاسِ مِيرَاثِ الْكَلاَلَةِ مَرْضَىٰ يَحْنِي عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ مُحَمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَـأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِ عَنِ الْكَلاَلَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِ مِنْ ذَلِكَ الآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي الصَيْفِ آخِرَ سُورَةِ النِّسَاءِ قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الْجُنتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذِي لا الختِلاف فيه وَالَّذِي أَدْرَكُتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا أَنَّ الْـكَلاَلَةَ عَلَى وَجْهَيْنِ فَأَمَّا الآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيهَا ۞ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخْ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشَّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ( اللَّهُ عَهَذِهِ الْكَلاَلةُ الَّتِي لاَ يَرِثُ فِيهَا الإِخْوَةُ لِلأُمِّ حَتَّى لاَ يَكُونَ وَلَدُ وَلاَ وَالِدٌ وَأَمَّا الآيَةُ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيهَا ۞ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُونِ فِي الْـكَلاَلَةِ إِنِ الْمُرُوَّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرَئُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَـَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَ الثُّلُتَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الأَنْتَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَـكُورْ أَنْ تَضِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (إُنَ اللَّهُ فَهَذِهِ الْكَلَالَةُ الَّتِي تَكُونُ فِيهَا الإِخْوَةُ عَصَبَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ فَيَرِثُونَ

باسب ۱۰۸۳ حدمیث ۱۰۸۳

مَعَ الْجَدِّ فِي الْكَلَالَةِ فَالْجَدُّ يَرِثُ مَعَ الإِخْوَةِ لأَنَّهُ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْهُمْ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَرثُ مَعَ ذُكُورِ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى الشَّدُسَ وَالإِخْوَةُ لاَ يَرِثُونَ مَعَ ذُكُورِ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى شَيْئًا وَيَجْفَ لاَ يَكُونُ كَأَحَدِهِمْ وَهُوَ يَأْخُذُ الشَّدُسَ مَعَ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى فَكَيْفَ لاَ يَأْخُذُ الثُّلُثَ مَعَ الإِخْوَةِ وَبَنُو الأُمِّ يَأْخُذُونَ مَعَهُمُ الثُّلُثَ فَالْجِيدُ هُوَ الَّذِي حَجَبَ الإِخْوَةَ لِلأُمِّ وَمَنَعَهُمْ مَكَانُهُ الْمِيرَاتَ فَهُوَ أَوْلَى بِالَّذِي كَانَ لَهُمْ لاَّنَّهُمْ سَقَطُوا مِنْ أَجْلِهِ وَلَوْ أَنَّ الجُدَّ لَرْ يَأْخُذْ ذَلِكَ الثُّلُثَ أَخَذَهُ بَنُو الأُمِّ فَإِنَّمَا أَخَذَ مَا لَمْ يَكُنْ يَرْجِعُ إِلَى الْإِخْوَةِ لِلأَبِ وَكَانَ الْإِخْوَةُ لِلأُمِّ هُمْ أَوْلَى بِذَلِكَ الثُّلُثِ مِنَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَكَانَ الْجِنَّدُ هُوَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنَ الإِخْوَةِ لِلأُمِّ باب مَا جَاءَ فِي الْعَمَّةِ صِرْتُ فِي يَعْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُعَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُعَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبْدِ الرِّحْمَنِ بْنِ حَنْظَلَةَ الزَّرَقِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَوْلًى لِقُرَيْشِ كَانَ قَدِيمًا يُقَالُ لَهُ ابْنُ مِنْ مَن مَن أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ مُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ قَالَ يَا يَرْفَا هَلَمَ ذَلِكَ الْكِتَابَ لِكِتَابِ كَتَبَهُ فِي شَــَأْنِ الْعَمَّةِ فَنَسْــأَلَ عَنْهَــا وَنَسْتَخْبِرَ فِيهَا فَأَتَاهُ بِهِ يَرْفَا فَدَعَا بِتَوْرِ أَوْ قَدَجٍ فِيهِ مَاءٌ فَسَحَا ذَلِكَ الْكِتَابَ فِيهِ ثُمَرَ قَالَ لَوْ رَضِيَكِ اللَّهُ وَارِئَةً أَقَرَّكِ لَوْ رَضِيَكِ اللَّهُ أَقَرَّكِ وَمَدَشَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَدَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْن حَزْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ كَثِيرًا يَقُولُ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ يَقُولُ عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورَثُ وَلاَ تَرِثُ بِالسِّبِ مِيرَاثِ وِلاَيَةِ الْعَصَبَةِ قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الْحُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلاَفَ فِيهِ وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا فِي وِلاَيَةِ الْعَصَبَةِ أَنَّ الأَخَ لِلأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الأَجِ لِلأَبِ وَالأَخُ لِلأَبِ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْ بَني الأَج لِلأَب وَالأُمِّ وَبَنُو الأَجْ لِلأَبِ وَالأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الأَجْ لِلأَبِ وَبَنُو الأَجْ لِلأَبِ أَوْلَى مِنْ بَنِي ابْنِ الأَجْ لِلأَبِ وَالأُمِّ وَبَنُو ابْنِ الأَجْ لِلأَبِ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الأَبِ لِلأَبِ وَالأُمِّ وَالْعَمِّ أُخُو الأَبِ لِلأَبِ وَالأُمْ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الأَبِ لِلأَبِ وَالْعَمُّ أَخُو الأَبِ لِلأَبِ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْعَمِّ أَخِي الأَبِ لِلأَبِ وَالأُمِّ وَالزُّم وَابْنُ الْعَمِّ لِلأَبِ أَوْلَى مِنْ عَمَّ الأَبِ أَخِي أَبِي الأَبِ لِلأَبِ وَالأَمْ قَالَ مَالِكٌ وَكُلُّ شَيْءٍ سُئِلْتَ عَنْهُ مِنْ مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ فَإِنَّهُ عَلَى نَحْوِ هَذَا انْسُبِ الْمُتَوَفَّى وَمَنْ يُنَازِعُ فِي وِلاَيَتِهِ مِنْ عَصَبَتِهِ فَإِنْ وَجَدْتَ أَحَدًا مِنْهُمْ يَلْقَ الْمُتَوَفَّى إِلَى أَبِ لاَ يَلْقَاهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَى أَبِ دُونَهُ فَاجْعَلْ مِيرَاثَهُ لِلَّذِي يَلْقَاهُ إِلَى الأَبِ الأَدْنَى دُونَ مَنْ يَلْقَاهُ إِلَى فَوْقِ ذَلِكَ فَإِنْ وَجَدْتَهُمْ كُلَّهُمْ يَلْقَوْنَهُ إِلَى أَبِ وَاحِدٍ يَتَحْمَعُهُمْ جَمِيعًا فَانْظُوْ

ب ۱۰ مدیث ۱۰۸٤

مدسیت ۱۰۸۵

باسب ۱۱

أَقْعَدَهُمْ فِي النَّسَبِ فَإِنْ كَانَ ابْنَ أَبِ فَقَطْ فَاجْعَلِ الْمِيرَاتَ لَهُ دُونَ الأَطْرَفِ وَإِنْ كَانَ ابْنَ أَبِ وَأُمَّ وَإِنْ وَجَدْتَهُمْ مُسْتَوِينَ يَنْتَسِبُونَ مِنْ عَدَدِ الآبَاءِ إِلَى عَدَدٍ وَاحِدٍ حَتَّى يُلْقَوْا نَسَبَ الْمُتَوَفَّى جَمِيعًا وَكَانُوا كُلُّهُمْ جَمِيعًا بَنِي أَبٍ أَوْ بَنِي أَبٍ وَأُمِّ فَاجْعَلِ الْمِيرَاتَ بَيْنَهُمْ سَوَاءً وَإِنْ كَانَ وَالِدُ بَعْضِهِمْ أَخَا وَالِدِ الْمُتَوَفَّى لِلأَبِ وَالأُمِّ وَكَانَ مَنْ سِوَاهُ مِنْهُمْ إِنَّمَا هُوَ أَخُو أَبِي الْمُتَوَفَّى لأَبِيهِ فَقَطْ فَإِنَّ الْمِيرَاتَ لِبَنِي أَخِي الْمُتَوَفَّى لأَبِيهِ وَأُمَّهِ دُونَ بَنِي الأَخِ لِلأَبِ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ ۞ وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (﴿ ﴿ قَالْ مَالِكُ وَالْجَدُ أَبُو الأَّبِ أَوْلَى مِنْ بَنِي الأَّخِ لِلأَبِ وَالأُمْ وَأَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الأَبِ لِلأَبِ وَالأُمِّ بِالْمِيرَاثِ وَابْنُ الأَخِ لِلأَبِ وَالأُمِّ أَوْلَى مِنَ الْجَدِّ بِوَلاَءِ الْمَوَالِي بِاسبِ مَنْ لاَ مِيرَاتَ لَهُ قَالَ مَالِكٌ الأَمْنُ الْحُنْتَمَعُ عَلَيْهِ | إبب ٣ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلاَفَ فِيهِ وَالَّذِي أَذْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا أَنَّ ابْنَ الأَجْ لِلأُمِّ وَالْجِيدَ أَبَا الأُمْ وَالْعَمَّ أَخَا الأَّبِ لِلأُمِّ وَالْحَيَالَ وَالْجِيدَةَ أُمَّ أَبِي الأُمِّ وَابْنَةَ الأَجِ لِلأَبِ وَالْأُمِّ وَالْعَمَّةَ وَالْحَالَةَ لَا يَرِثُونَ بِأَرْحَامِهِمْ شَيْئًا قَالَ وَإِنَّهُ لاَ تَرِثُ امْرَأَةٌ هِيَ أَبْعَدُ نَسَبًا مِنَ الْتَوَفَّى مِمَّنْ شُمِّي فِي هَذَا الْكِتَابِ بِرَحِمِهَا شَيْئًا وَإِنَّهُ لاَ يَرِثُ أَحَدٌ مِنَ النَّسَاءِ شَيْئًا إِلاَّ حَيْثُ شُمِّينَ وَإِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ مِيرَاتَ الأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا وَمِيرَاتَ الْبَنَاتِ مِنْ أَبِيهِنَّ وَمِيرَاتَ الزَّوْجَةِ مِنْ زَوْجِهَا وَمِيرَاتَ الأَخْوَاتِ لِلأَب وَالأُمِّ وَمِيرَاتَ الأَحَوَاتِ لِلأَبِ وَمِيرَاثَ الأَخَوَاتِ لِلأُمِّ وَوَرِثَتِ الْجَدَّةُ بِالَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاكُ إِل فِيهَــا وَالْمَـٰزَأَةُ تَرَثُ مَنْ أَعْتَقَتْ هِيَ نَفْسُهَــا لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ ﴿ فَإِخْوَانُكُر فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمُ ﴿ ﴿ إِلَى مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ مَرْضَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ عُمْرَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أُسَامَةَ بْن زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكُمْ قَالَ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَمَرْشَعْي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ إِنَّمَا وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيَّ قَالَ فَلِذَلِكَ تَرَكْنَا نَصِيبَنَا مِنَ الشِّعْبِ **وَمَرْشَنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَــارٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الأَشْعَثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمَّةً لَهُ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَ انِيَّةً ثُوْفَيَتْ وَأَنَّ مُحَدَّد بْنَ الأَشْعَثِ ذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَالَ لَهُ مَنْ يَرِثْهَا

فَقَالَ لَهُ مُحرُونُ الْخَطَابِ يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا ثُمَّ أَتَّى مُثْاَنَ بْنَ عَفَّانَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ

صربيت ١٠٨٩

مدسيث ١٠٩٠

لَهُ عُنْمَانُ أَثْرَانِي نَسِيتُ مَا قَالَ لَكَ عُمَرُ بْنُ الْحُطَّابِ يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا وحائثى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيدٍ أَنَّ نَصْرَانِيًا أَعْتَقَهُ مُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ هَلَكَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ فَأَمَرَ نِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ أَجْعَلَ مَالَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَ وَرَاضَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ الثَّقَةِ عِنْدَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْسَيَّبِ يَقُولُ أَبِّي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُورِّثَ أَحَدًا مِنَ الأَعَاجِمِ إِلاَّ أَحَدًا وُلِدَ فِي الْعَرَبِ قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ جَاءَتِ الْمُرَأَةُ حَامِلٌ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ فَوَضَعَتْهُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَهُوَ وَلَدُهَا يَرَجُهَا إِنْ مَاتَتْ وَتَرْثُهُ إِنْ مَاتَ مِيرَاتُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الْجُنْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَالشُّنَّةُ الَّتي لَا اخْتِلَافَ فِيهَـا وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا أَنَّهُ لَا يَرِثُ الْمُشْلِمُ الْكَافِرَ بِقَرَابَةٍ وَلاَ وَلاَءٍ وَلاَ رَحِمٍ وَلاَ يَحْجُبُ أَحَدًا عَنْ مِيرَاثِهِ قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ كُلُ مَنْ لاَ يَرِثُ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ وَارِثُ فَإِنَّهُ لاَ يَخْجُبُ أَحَدًا عَنْ مِيرَاثِهِ لِاسِمِ مَنْ جُهلَ أَمْرُهُ بِالْقَتْلِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ صَرَصْنَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَتَوَارَتْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجُمَلِ وَيَوْمَ صِفِّينَ وَيَوْمَ الْحَرَّةِ ثُرَّ كَانَ يَوْمَ قُدَيْدٍ فَلَمْ يُوَرَّتْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ صَـاحِبِهِ شَيْئًا إِلاَّ مَنْ عُلِمِ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَـاحِبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ وَلاَ شَكَّ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي كُلِّ مُتَوَارِثَيْنِ هَلَـكَا بِغَرَقٍ أَوْ قَتْل أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَوْتِ إِذَا لَمْ يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ لَمْ يَرِثْ أَحَدٌ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا وَكَانَ مِيرَاثُهُمَا لِمَنْ بَقِيَ مِنْ وَرَثَتِهِمَا يَرِثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَرَثَتُهُ مِنَ الأَحْيَاءِ وَقَالَ مَالِكٌ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَرِثَ أَحَدٌ أَحَدًا بِالشَّكِّ وَلاَ يَرِثُ أَحَدٌ أَحَدًا إِلاَّ بِالْيَقِينِ مِنَ الْعِلْمِ وَالشُّهَـدَاءِ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يَهْ لِكُ هُوَ وَمَوْلَاهُ الَّذِى أَعْتَقَهُ أَبُوهُ فَيَقُولُ بَنُو الرَّجُلِ الْعَرَ بِى قَدْ وَرِثَهُ أَبُونَا فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ أَنْ يَرَثُوهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ شَهَادَةٍ إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَهُ وَإِنَّمَا يَرَثُهُ أَوْلَى النّاس بِهِ مِنَ الأَحْيَاءِ قَالَ مَالِكٌ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الأَخَوَانِ لِلأَبِ وَالأُمْ يَمْـوتَانِ وَلأَحَدِهِمَـا وَلَدُ وَالآخَرُ لاَ وَلَدَ لَهُ وَلَهَـٰهَا أَخُ لاَ بِيهِمَا فَلاَ يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَـاحِبِهِ فَمِيرَاتُ الَّذِي لاَ وَلَدَ لَهُ لأُخِيهِ لأَبِيهِ وَلَيْسَ لِبَنِي أَخِيهِ لأَبِيهِ وَأُمَّهِ شَيْءٌ قَالَ مَالِكٌ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنْ تَهْلَكَ الْعَمَّةُ وَابْنُ أَخِيهَا أَوِ ابْنَةُ الأَخِ وَعَمُّهَا فَلاَ يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَإِنْ لَمَ يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ لَمْ يَرِثِ الْعَمْ مِنِ ابْنَةِ أَخِيهِ شَيْئًا وَلاَ يَرِثُ ابْنُ الأَّخِ مِنْ عَمَّتِهِ شَيْئًا بِالسِب مِيرَاثِ وَلَهِ

الْمُلاَعَنَةِ وَوَلَدِ الزَّنَا **مِرْشَنَى** يَحْبَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةً بْنَ الزَّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ فِي || م*يي*ــــ ١٩٩٢ وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَا إِنَّهُ إِذَا مَاتَ وَرثَتْهُ أُمُّهُ حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِخْوَتُهُ لأُمُّهِ حُقُوقَهُمْ وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ مَوَالِي أُمِّهِ إِنْ كَانَتْ مَوْلاَةً وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً وَرِثَتْ حَقَّهَا وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لأَمَّهِ حُقُوقَهُمْ وَكَانَ مَا بَتِيَ لِلْسُلِدِينَ قَالَ مَالِكٌ وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ | ميت ١٩٥٣ يَسَارٍ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا



كاللت

الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ إِلَّا لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُم عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

أَحَدُكُرْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ قَالَ مَالِكُ وَتَفْسِيرُ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ عَايَلِكُمْ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ

لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَتَزَكَنَ إِلَيْهِ وَيَتَّفِقَانِ عَلَى

**با ــــــ** مَا جَاءَ فِي الْخِطْبَةِ **مِرْشَنِي** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَانَ عَنِ الب ا مييث ١٠٩٤

و و الله عن مَالِكِ عَنْ مَا فِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِ اللَّهِ عَنْ عَالِمُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

صَدَاقٍ وَاحِدٍ مَعْلُومٍ وَقَدْ تَرَاضَيَا فَهِيَ تَشْتَرِطُ عَلَيْهِ لِنَفْسِهَا فَتِلْكَ الَّتِي نَهَى أَنْ يَخْطُبَهَا الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَمْ يَعْنِ بِذَلِكَ إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُوَافِقْهَا أَمْرُهُ وَلَمْ تَوْكَنْ إِلَيْهِ أَنْ لاَ يَخْطُبَهَا أَحَدٌ فَهَذَا بَابُ فَسَادٍ يَدْخُلُ عَلَى النَّاسِ **ومرُشْنَ** عَنْ | صيف ١٩٩٦

وَإِنَّ اللَّهَ لَسَـائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا وَرِزْقًا وَنَحْوَ هَذَا مِنَ الْقَوْلِ بِاسِــــ اسْتِثْذَانِ الْبِكْرِ البِب

سَتَذْكُووَنَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا ﴿إِسَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلْمُزْأَةِ وَهِيَ فِي عِدَّيْهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا إِنَّكِ عَلَىٓ لَـكَرِيمَةٌ وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ

مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُور فِيهَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَلْتُمْ فِي أَنْفُسِكُم عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُور

مدسيث ١٠٩٧

مديب ١٠٩٨

صهیشه ۱۰۹۹

مدسيث ١١٠٠

ماس ۳

رسيت ١١٠١

مديست ١١٠٢

رست ۱۱۰۳

وَالأَبِّرِ فِي أَنْفُسِهِــهَا **مَرْشَـنَى** مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جْبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكُ إِنَّا اللَّهُرُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَّهَا وَالْبِكْرِ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَـا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَرَاكُمْنَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْن الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِى الرَّأْي مِنْ أَهْلِهَا أَوِ الشَّلْطَانِ وَصَرَّحْتِي عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَدَّدٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَا يُنْكِحَانِ بَنَاتِهِمَا الأَبْكَارَ وَلاَ يَسْتَأْمِرَانِهِـنَّ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي نِكَاحِ الأَبْكَارِ قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ لِلْبِكْرِ جَوَازٌ فِي مَالِحَـا حَتَّى تَدْخُلَ بَيْنَهَـا وَيُعْرَفَ مِنْ حَالِمَــا وَمَلِثْمَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسَــالِمِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَيْهَانَ بْنَ يَسَــارٍ كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَآزِمٌ لَهَــًا بِالــــــ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ وَالْحِبَاءِ **مَرُثْنَى** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارِ عَنْ مَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللهِ عَلَيْكُم جَاءَتُهُ امْرَأَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلاً فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَــا إِنْ لَمز تَكُنْ لَكَ بِهَـا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِ ۖ هُلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلاَّ إِزَارِى هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكِمْ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لاَ إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا قَالَ الْنَمِسُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَالْمَتَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكِتُهِمْ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ فَقَالَ نَعَمْ مَعِي سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورِ سَمَّاهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عِلَيْكِ قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ وَمِرَثْنَى عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيُّمَا رَجُل تَزَوِّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَسَهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلاً وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُومٌ عَلَى وَلِيْهَــا قَالَ مَالِكٌ وَإِغْمَا يَكُونُ ذَلِكَ غُومًا عَلَى وَلِيْهَــا لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ وَلِيْهَــا الَّذِي أَنْكَحَهَا هُوَ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ مَنْ يُرَى أَنَّهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهَـا فَأَمَّا إِذَا كَانَ وَلِيُّهَـا الَّذِي أَنْكَحَهَا ابْنَ عَمُّ أَوْ مَوْلًى أَوْ مِنَ الْعَشِيرَةِ مِتَنْ يُرَى أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ وَتَرُدُ تِلْكَ الْمَرْأَةُ مَا أَخَذَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا وَيَثْرُكُ لَهَمَا قَدْرَ مَا تُسْتَحَلُّ بِهِ وَمَرْضَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَةَ عُبَنِدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَمْهَا بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْحَطَّابِ كَانَتْ تَحْتَ ابْنِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَـَا صَدَاقًا فَابْتَغَتْ أَمُّهَا صَدَاقَهَا

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عُمَرَ لَيْسَ لَمَا صَدَاقٌ وَلَوْ كَانَ لَمَا صَدَاقٌ لَهُ نُمْسِكُهُ وَلَمْ تَظْلِيهَا فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَضَى أَنْ لاَ صَدَاقَ لَحَا وَلَمَا الْمِيرَاتُ **وراثُثْنَ** عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَـرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي خِلاَفَتِه إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ مَنْ كَانَ أَبَّا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ حِبَاءٍ أَوْ كَرَامَةٍ فَهُوَ لِلْمُرْأَةِ إِن ابْتَغَتْهُ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَرْأَةِ يُنْكِحُهَا أَبُوهَا وَيَشْتَرَطُ فِي صَدَاقِهَا الْحِبَاءَ يُختى به إِنَّ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ فَهُوَ لاِبْنَتِهِ إِنِ ابْتَغَنَّهُ وَإِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلِرَوْجِهَا شَطْرُ الْحِبَاءِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ النِّكَاحُ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ صَغِيرًا لاَ مَالَ لَهُ إِنَّ الصَّدَاقَ عَلَى أَبِيهِ إِذَا كَانَ الْغُلاَمْ يَوْمَ تَرَوَّجَ لاَ مَالَ لَهُ وَإِنْ كَانَ لِلْغُلاَمِ مَالٌ فَالصَّدَاقُ فِي مَالِ الْغُلاَمِ إِلاَّ أَنْ يُسَمِّى الأَبْ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ النِّكَاحُ ثَابِتٌ عَلَى الاِبْن إِذَا كَانَ صَغِيرًا وَكَانَ فِي وِلاَيَةِ أَبِيهِ قَالَ مَالِكٌ فِي طَلاَقِ الرَّجُل الْمَرَأَتُهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهِيَ بِكُرْ فَيَعْفُو أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا مِنْ أَبِيهَا فِيهَا وَضَعَ عَنْهُ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ ۞ إِلاَّ أَنْ يَغْفُونَ ﴿﴿ ﴿ ۖ ﴾ إِ فَهُنَّ النَّسَاءُ اللَّاتِي قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ ۞ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ (١٧٧٠) فَهُو الأَّبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكُرِ وَالسَّيَّدُ فِي أَمَتِهِ قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ وَالَّذِي عَلَيْهِ الأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكٌ فِي الْيَهُودِيَّةِ أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنَّهُ لاَ صَدَاقَ لَحَا قَالَ مَالِكٌ لاَ أَرَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِأَقَلَ مِنْ رُبْعِ دِينَارِ وَذَلِكَ أَدْنَى مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ بِالسِبِ إِرْخَاءِ السُّثُورِ **مَرْشَىٰ** يَحْنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْنَى بْن سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ أَنَّهُ إِذَا أَرْخِيَتِ السُّنُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَمَرْشَنَى عَنْ مَالِكٍ عَن ابْنِ شِهَــابِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ فَأَرْخِيَتْ عَلَيْهـــا السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ **وهائشن**ي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّب كَانَ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَـا صُدِّقَ الرَّجُلُ عَلَيْهِـا وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ صُدِّقَتْ عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ أَرَى ذَلِكَ فِي الْمُسِيسِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَـا فِي بَيْتِهَـا فَقَالَتْ قَدْ مَسَنِي وَقَالَ لَمْ أَمَسَهَا صُدِّقَ عَلَيْهَا فَإِنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ فَقَالَ لَمْ أَمَسَّهَا وَقَالَتْ قَدْ مَسَّنى صُدِّقَتْ عَلَيْهِ بِالْبِ الْمُقَامِ عِنْدَ الْبِكِ وَالأَبْرِ مَرْثَنَى يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ

مدىيەشە ١١٠٩

یاب ۶ حدیث ۱۱۱۰

باب ۷ صدیث ۱۱۱۱

مدرست ۱۱۱۲

عدميث ١١١٣

اب ۸ صیف ۱۱۱۶

عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَتَاكِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَتَاكِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَيَّا اللّهِ عَيْنَهُ حِينَ تَرَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ لَهُمَا لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَعْتُ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ تَلَمْتُ عِنْدَكِ وَدُرْتُ فَقَالَتْ ثَلَّتْ وَمَهُ مَى عَنْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُمْتِيدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنْهُ كَانَ يَقُولُ لِلْبِكِرِ سَبْعٌ وَلِلنَّيْسِ ثَلَاثٌ قَالَ مَالِكُ فَإِنْ كَانَ يَقُولُ لِلْبِكِرِ سَبْعٌ وَلِلنَّيْسِ بُلَاثُ قَالَ مَالِكُ وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكُ فَإِنْ كَانَتُ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ الَّتِي تَرَوَّجَ فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا مَالِكُ وَلَا يَخْسِبُ عَلَى الَّتِي تَرَوَّجَ مَا أَقَامَ عِنْدَهَا

باسب مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ الشَّرُوطِ فِي النَّكَاجِ مَاكُ يَخْيَ عَنْ مَالِكِ أَنْهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الْمُوْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لاَ يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ قَالَ مَالِكُ فَالأَمْرُ عِنْدَنَا ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ الرَّجُلُ لِلْمُوْأَةِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ النَّكَاجِ أَنْ لاَ أَنْكِحَ عَلَيْكِ وَلاَ أَتَسَرَّرَ إِنَّ ذَلِكَ النَّكَاجِ أَنْ لاَ أَنْكِحَ عَلَيْكِ وَلاَ أَتَسَرَّرَ إِنَّ ذَلِكَ النَّهُ وَيَلْوَمُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلاَ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ يَمِينٌ بِطَلاقِ أَوْ عِتَاقَةٍ فَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَيَلْوَمُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلاَ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ يَمِينٌ بِطَلاقِ أَوْ عِتَاقَةٍ فَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَيَلْوَمُهُ

باب نِكَاجِ الْحُكَلِّلِ وَمَا أَشْبَهَهُ صَارِحُنِي يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْفُرَظِئَ عَنِ الزَّبْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سِمْ وَالْ طَلَقَ امْرَأَتُهُ تَمِيمَةَ الْقُرَظِئَ عَنِ الزَّبْرِ فَاعْتَرَضَ بِنْ الزَّبِيرِ فَاعْتَرَضَ بِنْ الزَّبِيرِ فَاعْتَرَضَ بِنْ الزَّبِيرِ فَاعْتَرَضَ بِنْ الزَّبِيرِ فَاعْتَرَضَ مِنْ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمَنْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ فَاعْتَرَضَ

عَنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَفَارَقَهَا فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَهُوَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ الَّذِى كَانَ طَلَقَهَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْظَيُّمُ فَنَهَاهُ عَنْ تَزْ وِيجِهَا وَقَالَ لاَ تَجِلُ لَكَ حَتَّى كَانَ طَلَقَهَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْظَةً مَنْهَاهُ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ وَمُرَاضَعَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ

زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ الْمُؤْلَتُ عَنْ رَجُلٍ طَلَقَ الْمَرَأَتُهُ الْبَتَّةَ فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلُ آخَرُ فَطَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ لاَ حَتَى فَطَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ لاَ حَتَى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَمَا عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحْمَّدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ طَلَقَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَمَا عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحْمَّدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ طَلَقَ

ا مْرَأَتُهُ الْبَتَةَ ثُرَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَمَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ يَحِلُ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ مَالِكُ الأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ مَالِكُ

فِي الْمُحُلِّلِ إِنَّهُ لَا يُقِيمُ عَلَى نِكَاحِهِ ذَلِكَ حَتَّى يَسْتَقْبِلَ نِكَاحًا جَدِيدًا فَإِنْ أَصَابَهَا فِي ذَلِكَ

فَلَهَا مَهْرُهَا **بالــِــ** مَا لاَ يُمْمَعُ بَيْنَهُ مِنَ النِّسَاءِ **وَرَاثُنَى** يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي

الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِ إِلَّا لَا يُعْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَـا وَمَدِثْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ | صيف ١١٥٠ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا وَأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ بِالْبِ مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ نِكَاجِ الرَّجُلُ أُمَّ امْرَأَتِهِ وَعَلَاثَى يَحْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ رَجُلِ تَزَوَّجَ الْمَرَأَةُ ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا هَلْ تَحِلُ لَهُ أَمُّهَا فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَايِتٍ لَا الأَمُّ مُبْهَمَةٌ لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ وَمَرْشَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ | صيف مَسْعُودٍ اسْتُفْتَى وَهُوَ بِالْـكُوفَةِ عَنْ نِكَاحِ الأُمِّ بَعْدَ الاِبْنَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ الاِبْنَةُ مُسَّتْ فَأَرْخَصَ فِي ذَلِكَ ثُمَّ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَدِمَ الْمُدِينَةَ فَسَلَّالَ عَنْ ذَلِكَ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرِّ بَائِبِ فَرَجَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى الْـكُوفَةِ فَلَمْ يَصِلْ إِلَى مَنْزِلِهِ حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الَّذِي أَفْتَاهُ بِذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُل تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ لْرِّ يَنْكِحُ أُمَّهَا فَيُصِيبُهَا إِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ الْمِرَأَتُهُ وَيُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا وَيَحْرُمَانِ عَلَيْهِ أَبَدًا إِذَا كَانَ قَدْ أَصَابَ الأُمَّ فَإِنْ لَهُ يُصِبِ الأُمَّ لَرْ تَخْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَفَارَقَ الأُمَّ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا فَيُصِيبُهَا إِنَّهُ لاَ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا أَبَدًا وَلاَ تَحِلُ لأَبِيهِ وَلاَ لاِبْنِهِ وَلاَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَــا وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ الْمِرَأَتُهُ قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا الزِّنَا فَإِنَّهُ لاَ يُحَرِّمُ شَيئًا مِنْ ذَلِكَ لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ \* وَأُمَّهَاتُ نِسَـائِكُو ﴿ ﴿ فَأَنَّ عَرَّمَ مَا كَانَ تَزْ وِ يجًا وَلَمْ يَذْكُن تَحْدِيرَ الزَّنَا فَكُلُّ تَزْوِيج كَانَ عَلَى وَجْهِ الْحَلَالِ يُصِيبُ صَاحِبُهُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ بِمَـنْزِلَةِ التَّرْوِيجِ الْحَـلاَلِ فَهَـذَا الَّذِّى شِمـعْتُ وَالَّذِى عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا ب**اسب** نِكَاجِ الرَّجُل أُمَّ امْرَأَةٍ قَدْ أَصَابَهَا عَلَى وَجْهِ مَا يُكْرُهُ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُل يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ فَيْقَامُ عَلَيْهِ الْحَدّْ فِيهَا إِنَّهُ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا وَيَنْكِحُهَا ابْنُهُ إِنْ شَاءَ وَذَلِكَ أَنَّهُ أَصَابَهَا حَرَامًا وَإِغَّمَا الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ مَا أُصِيبَ بِالْحَلَالِ أَوْ عَلَى وَجْهِ الشُّبْهَةِ بِالنِّكَاحِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ۞ وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِنَ النِّسَاءِ (٣٠٠) قَالَ مَالِكٌ فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّيْهَا نِكَاحًا حَلاَلًا فَأَصَابَهَا حُرْمَتْ عَلَى النِيهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَذَلِكَ أَنَّ أَبَاهُ نَكَحَهَا عَلَى وَجْهِ الْحَلَالِ لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ فِيهِ الْحَـّدُ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ الَّذِي يُولَدُ فِيهِ بِأَبِيهِ وَكَمَا حَرُمَتْ عَلَى اثْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا أَبُوهُ فِي عِذَّتِهَا وَأَصَابَهَا فَكَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَى

باسب ۱۱ صبیث ۱۱۱۸

مدسيت ١١١٩

صربیت ۱۱۲۰

عدسيست ١١٢١

اسب ۱۲

رجيست ١١١١

بيث ١١٢٣

اب ۱۳۰

الأَبِ ابْنَتُهَا إِذَا هُوَ أَصَابَ أُمَّهَا بِاسِ جَامِعِ مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ النَّكَاجِ مَرْضَى يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ لِنَهِ عَن الشُّغَارِ وَالشُّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَ صَدَاقٌ وَعَرَضَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلَجَمَّعٍ ابْنَىٰ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ تَخِدَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَجَهَا وَهِي ثَيِّبُ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّاكُ مِ فَرَدَّ نِكَاحَهُ وَمَاكِثْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّ بَيْرِ الْمَكِيُّ أَنَّ مُحَمَّر بْنَ الْحَطَّابِ أَتِي بِنِكَاجٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلاَ أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ وَمِرَكُمْ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ طُلَيْحَةَ الأَسَدِيَّةَ كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّمَنيِّ فَطَلَّقَهَا فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَضَرَّبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالخِخْفَقَةِ ضَرَ بَاتٍ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَ أَثُمَّ قَالَ مُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيْمَا الْمِرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَ أَثْمً اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّيْهَا مِنْ زَوْجِهَا الأُوَّلِ ثُرَّ كَانَ الآخَرُ خَاطِبًا مِنَ الْحُطَّابِ وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُـهَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الأَوْلِ ثُرَ اعْتَذَتْ مِنَ الآخَرِ ثُمَّ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا قَالَ مَالِكٌ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَلَهَمَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ يُتَوَفَّى عَنْهَـا زَوْجُهَا فَتَعْتَذُ أَرْبَعَةَ أَشْهُـرٍ وَعَشْرًا إِنَّهَا لاَ تَنْكِحُ إِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَـا حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ إِذَا خَافَتِ الْجُئَلَ بِالسِي نِكَاحِ الأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ مَرْضَنَى يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرُ سُثِلاً عَنْ رَجُلِ كَانَتْ غَنْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً فَكَرِهَا أَنْ يَمْعَعَ بَيْنَهُمَ وصلاتى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلاَّ أَنْ تَشَاءَ الْحُرَّةُ فَإِنْ طَاعَتِ الْحُرَّةُ فَلَهَا الثَّلْثَانِ مِنَ الْقَسْم قَالَ مَالِكٌ وَلَا يَشْبَغِي لِحُلِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً وَهُوَ يَجِـدُ طَوْلًا لِحِدَّةٍ وَلَا يَتَزَوَّجَ أَمَةً إِذَا لَمَرْ يَجِـدُ طَوْلًا لِحُرَّةٍ إِلَّا أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ ۞ وَمَنْ لَم يَسْتَطِعْ مِنْكُور طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْحُنْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَيِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُورُ الْمُؤْمِنَاتِ

(أَنَّ) وَقَالَ ۞ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ (أَنَّ) قَالَ مَالِكٌ وَالْعَنَتُ هُوَ الزَّنَا **باب** 

مَا جَاءَ فِي الرَّجُل يَمْلِكُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ فَفَارَقَهَا صَرْصَىٰ يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الأَمَةَ ثَلاَثًا ثُرً يَشْتَرِيهَا إِنَّهَا لاَ تَحِلْ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ **وَمَرْشَنَى** عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ ۗ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَبِ وَسُلَيْهَانَ بْنَ يَسَـارٍ سُثِلاً عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدًا لَهُ جَارِيَةً فَطَلَقَهَا الْعَبْدُ الْبَتَّةَ ثُمَّ وَهَبَهَا سَيِّدُهَا لَهُ هَلْ تَحِلْ لَهُ بِمِلْكِ الْبَمِينَ فَقَالاً لاَ تَحِلْ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَصَرَحْنَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَـأَلَ ابْنَ شِهَـابٍ عَنْ رَجُل كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةً ما مست ١٣٦ مَمْنُوكَةٌ فَاشْتَرَاهَا وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَقَالَ تَحِلُ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ مَا لَمْ يَبُتَّ طَلاَقَهَا فَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا فَلاَ تَحِلُ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُل يَنْكِحُ الأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ ثُمَّ يَبْتَاعُهَا إِنَّهَا لاَ تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِذَلِكَ الْوَلَدِ الَّذِي وَلَدَتْ مِنْهُ وَهِيَ لِغَيْرِهِ حَتَّى تَلِدَ مِنْهُ وَهِيَ فِي مِلْكِهِ بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ إِيَّاهَا قَالَ مَالِكٌ وَإِنِ اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ ثُرَّ وَضَعَتْ عِنْدَهُ كَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ بِذَلِكَ الْحَنَل فِيهَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالسِي مَا جَاءَ فِي | ابب ١٤ كَراهِيَة إِصَابَةِ الأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْبَيِينِ وَالْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا حِرَثْنِي يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ المِيد ١٧٧ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُحَرَ بْنَ الْحَطَّابِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَـا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَـا بَعْدَ الأُخْرَى فَقَالَ عُمَـرُ مَا قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَّيْبِ أَنَّ رَجُلاً سَـ أَلَ عُفْهَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ هَلْ يُحْمَعُ بَيْنَهُ مَا فَقَالَ عُثْمَانُ أَحَلَّتُهُ مَا آيَةٌ وَحَرَّمَتُهُمَ آيَةٌ فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أُحِبُ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ قَالَ فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْئِكِيْهِ فَسَـأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَوْ كَانَ لِي مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ لَجَعَلْتُهُ نَكَالاً قَالَ ابْنُ شِهَابِ أَرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَمَرْشَنَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ فِي الأَمَةِ مِيت تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُصِيبُهَا ثُرَّ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ أُخْتَهَا إِنَّهَا لاَ تَحِلْ لَهُ حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَيْهِ فَرْجَ أُخْتِهَا بِنِكَاجٍ أَوْ عِتَاقَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ يُزَوِّجُهَا عَبْدَهُ أَوْ غَيْرَ عَبْدِهِ **باسِ** النَّهْي عَنْ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ أَمَةً كَانَتْ لأَبِيهِ ص**رَّتْنَ** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ وَهَبَ لاِنْنِهِ جَارِيَةً فَقَالَ لاَ تَمَسَّهَا فَإِنِّي قَدْ كَشَفْتُهَا و ورائني عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَنْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحُجَبَّرِ أَنَّهُ قَالَ وَهَبَ سَالِهِ بْنُ عَنْدِ اللَّهِ لا بْنِهِ الصَّاسِ ١٣١

رسيت ١١٣٢

رسد ۱۱۳۳

اسب ٦

باسب ۱۷ مدیث ۱۱۳۴

صربيث ١١٣٥

جَارِيَةً قَالَ لاَ تَقْرَبْهَا فَإِنِّى قَدْ أَرَدْتُهَا فَلَمْ أَنْشَطْ إِلَيْهَــا **ومارْشنى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا نَهْشَلِ بْنَ الأَسْوَدِ قَالَ لِلْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ إِنِّي رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي مُنكَشِفًا عَنْهَا وَهِيَ فِي الْقَمَرِ فَجَلَسْتُ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ الْمَرَأَتِهِ فَقَالَتْ إِنِّي حَائِضٌ فَقُمْتُ فَلَمْ أَقْرَ بْهَا بَعْدُ أَفَأَهَبْهَا لِابْنِي يَطَوُّهَا فَنَهَاهُ الْقَاسِمُ عَنْ ذَلِكَ وَ*وَرَكْتُنِي* عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ مَرْوَانَ أَنَّهُ وَهَبَ لِصَـاحِبِ لَهُ جَارِيَةً ثُرَّ سَـأَلَهُ عَنْهَا ۚ فَقَالَ قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَهَبَهَا لابني فَيَفْعَلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَقَالَ عَبْدُ الْمَلَكِ لَمَرْوَانُ كَانَ أَوْرَعَ مِنْكَ وَهَبَ لاِبْنِهِ جَارِيَةً ثُمَّ قَالَ لاَ تَقْرَبْهَا فَإِنَّى قَدْ رَأَيْتُ سَـاقَهَا مُنْكَشِفَةً النَّهْي عَنْ نِكَاجِ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ مَالِكٌ لَا يَجِلُ نِكَاحُ أَمَةٍ يَهُودِيَّةٍ وَلَا نَصْرَانِيَةٍ لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ۞ وَالْحُنْصَنَاتُ مِنَ الْمؤمِّنَاتِ وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُرْ (٣٠٠) فَهُنَّ الْحَرَائِرُ مِنَ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى \* وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُرْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْحُمْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَيَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُرُ الْمُؤْمِنَاتِ ١٠٠٠ فَهُنَّ الإِمَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ قَالَ مَالِكٌ فَإِنَّمَا أَحَلَ اللَّهُ فِيمَا نُرَى نِكَاحَ الإِمَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ وَلَمْ يَحْلِلْ نِكَاحَ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ الْيَهُ ودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ قَالَ مَالِكٌ وَالأَمَةُ الْيَهُ ودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحِلُ لِسَيِّدِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَلاَ يَحِلُ وَطْءُ أَمَةٍ مَجُوسِيَّةٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ لِمِلِ مَا جَاءَ فِي الإِحْصَانِ صَرَّتْنِي يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ الْخُصَنَاتُ مِنَ النَّسَاء هُنَّ أُولاَتُ الأَّزْوَاجِ وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الزِّنَا **وَمَرَثْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَبَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحْتَدٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولاَنِ إِذَا نَكَحَ الْحُرُ الأَمَةَ فَمَسَّهَا فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ قَالَ مَالِكٌ وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ تُحْصِنُ الأَمَةُ الْحُرَّ إِذَا نَكَحَهَا فَسَمَهَا فَقَدْ أَحْصَنَتُهُ قَالَ مَالِكٌ يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ إِذَا مَسَّهَا بِنِكَاحٍ وَلاَ تُحْصِنُ الْحُرَّةُ الْعَبْدَ إِلاَّ أَنْ يَعْتِقَ وَهُو زَوْجُهَا فَيَمَسَّهَا بَعْدَ عِتْقِهِ فَإِنْ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ فَلَيْسَ بِمُحْتَصِنِ حَتَّى يَتَزَوَّجَ بَعْدَ عِثْقِهِ وَيَمَسَ امْرَأْتَهُ قَالَ مَالِكٌ وَالأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ ثُرّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتِقَ فَإِنَّهُ لاَ يُحْصِنُهُ إِينَاهَا وَهِيَ أَمَةٌ حَتَّى تُنْكَحَ بَعْدَ عِثْقِهَا وَيُصِيبَهَـا زَوْجُهَا فَذَلِكَ إِحْصَـائْهَا وَالأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَخْتَ الْحُرِّ فَتَغْتِقُ وَهِيَ تَحْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا فَإِنَّهُ يُخْصِنُهَا إِذَا عَتَقَتْ وَهِيَ عِنْدَهُ إِذَا هُوَ أَصَابَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْتِقَ وَقَالَ

مَالِكٌ وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَةُ وَالْيَهُودِيَّةُ وَالأَمَةُ الْنَسْلِمَةُ يُخْصِنَّ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ إِذَا نَكَحَ إِحْدَاهُنَّ فَأَصَابَهَا بِاللِّبِ نِكَاحِ الْمُنْعَةِ وَرُصْنَى يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَى مُحَدِّد بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ضِيْكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُ إِنَّهُ مَهُ عَنْ مُثْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكُلِ كُومِ الْجُمُورِ الإِنْسِيَةِ وَمَرَكُمْ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ مَرَيثُ ١٣٧ دَخَلَتْ عَلَى مُحْمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فَقَالَتْ إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمْيَةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَحَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَزِعًا يَجُرُ رِدَاءَهُ فَقَالَ هَذِهِ الْمُنْعَةُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهَا لَرَجَمْتُ بِاسِ نِكَاجِ الْعَبِيدِ مِرْشَنِي يَحْتِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن يَقُولُ يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَالْعَبْدُ مُخَالِفٌ لِلْمُحَلِّلِ إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ ثَبَتَ نِكَاحُهُ وَإِنْ لَمَر يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَ ۚ وَالْحُحُلِّلُ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا أُرِيدَ بِالنِّكَاحِ التَّحْلِيلُ قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ إِذَا مَلَكَتْهُ امْرَأَتُهُ أَوِ الزَّوْجُ يَمْ لِكُ امْرَأَتَهُ إِنَّ مِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ يَكُونُ فَسْخًا بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَإِنْ تَرَاجَعَا بِنِكَاحٍ بَعْدُ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْفُرْقَةُ طَلَاقًا قَالَ مَالِكٌ وَالْعَبْدُ إِذَا أَعْتَقَتْهُ امْرَأَتُهُ إِذَا مَلَكَتْهُ وَهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ لَمْ يَتَرَاجَعَا إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ بِالسِبِ بَكَاجٍ | ابب ٢٠ الْمُشْرِكِ إِذَا أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ قَبْلَهُ صِرَحْتَى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نِسَاءً كُنَّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِ لِللَّهِ عَيْنِ لِلَّهِ عَلْمُ لَهُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِي أَسْلَدَنَ كُفَّارٌ مِنْهُنَّ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَكَانَتْ تَخْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْجِ وَهَرَبَ زَوْجُهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةً مِنَ الإِسْلاَمِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُم ابْنَ عَمَّهِ وَهْبَ بْنَ عُمَيْرٍ بِرِدَاءِ رَسُولِ اللَّهِ عِيَّا لِللَّهِ مَانًا لِصَفْوَانَ بْنِ أُمِّيَةَ وَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِ إِلَى الإِسْلامِ وَأَنْ يَقْدَمَ عَلَيْهِ فَإِنْ رَضِي أَمْرًا قَبِلَهُ وَإِلَّا سَيَّرَهُ شَهْرَيْن فَلَمَّا قَدِمَ صَفْوَانُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّكُمْ بِرِدَائِهِ نَادَاهُ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ فَقَالَ يَا مُحَذَّهُ إِنَّ هَذَا وَهْبَ بْنَ عُمَيْرِ جَاءَنِي بِرِدَائِكَ وَزَعَمَ أَنَّكَ دَعَوْتَنِي إِلَى الْقُدُومِ عَلَيْكَ فَإِنْ رَضِيتُ أَمْرًا قَبِلْتُهُ وَإِلَّا سَيَّرْتَنِي شَهْرَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِ إِلَّا الْزِلْ أَبَا وَهْبِ فَقَالَ لاَ وَاللَّهِ لاَ أَنْزِلُ حَتَّى تُبَيِّنَ لِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكُمْ بَلْ لَكَ تَسِيرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُمْ بِ قِبَلَ هَوَازِنَ بِحُنَيْنٍ فَأَرْسَلَ إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمِّيَّةَ يَسْتَعِيرُهُ أَدَاةً وَسِلاً حًا عِنْدَهُ فَقَالَ صَفْوَانُ

أَطَوْعًا أَمْ كَرْهًا فَقَالَ بَلْ طَوْعًا فَأَعَارَهُ الأَدَاةَ وَالسِّلاَحَ الَّتِي عِنْدَهُ ثُرَّ خَرَجَ صَفْوَانُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَيْكُ وَهُو كَافِرٌ فَشَهِدَ حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ وَهُوَ كَافِرٌ وَامْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ وَلَمْ يُفَرِّقْ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّكُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى أَسْلَمَ صَفْوَانُ وَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ بِذَلِكَ النِّكَاجِ وَ*وَرُدُ ثُنِّ* عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ بَيْنَ إِسْلاَمِ صَفْوَانَ وَبَيْنَ إِسْلاَمِ امْرَأَتِهِ نَحْقٌ مِنْ شَهْرٍ قَالَ ابْنُ شِهَـابٍ وَلَمْزِ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ الْـكُفْرِ إِلاَّ فَرَّقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَــا وَبَيْنَ زَوْجِهَا إِلاَّ أَنْ يَقْدَمَ زَوْجُهَا مُهَاجِرًا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا **ومارَثْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلِ فَأَسْلَتَتْ يَوْمَ الْفَتْح وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلِ مِنَ الْإِسْلاَمِ حَتَّى قَدِمَ الْيُمَنَ فَارْتَحَلَتْ أَمُّ حَكِيمٍ حَتَّى قَدِمَتْ عَلَيْهِ بِالْيَمَنِ فَدَعَتْهُ إِلَى الإِسْلاَمِ فَأَسْلَمَ وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَاتِكُ عَامَ الْفَتْحِ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْمِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَثُبَ إِلَيْهِ فَرِحًا وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ حَتَّى بَايَعَهُ فَنَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْمرَّأَتِهِ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا إِذَا عُرِضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَلَمْ تُسْلِمِ لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ۞ وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَم الْكَوَافِرِ ۞ بَاسِبِ مَا جَاءَ فِي الْوَلِيمَةِ وَمَاكِنِي يَعْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُمَيْدٍ الطَّوِيل عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَسَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّكُمْ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّكُمْ كَرْ سُقْتَ إِلَيْهَا فَقَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِ ۖ إِلَّهِ وَلَوْ بِشَاةٍ وَمَرْكُنُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ كَانَ يُولِرُ بِالْوَلِيمَةِ مَا فِيهَا خُبْرٌ وَلاَ لَحُهُ **وَمَرْشَنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْظِيْهِ قَالَ إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا وَمَرْشَعْي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ

رسيت ١١٤٠

عدسيت ١١٤١

باسب ۲۱ صدیث ۱۱٤۲

مديب ١١٤٣

مدسيث ١١٤٤

صرسیت ۱۱٤٥

صربیت ۱۱٤٦

الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَــا الأَغْنِيَاءُ

وَيُثْرَكُ الْمُسَاكِينُ وَمَنْ لَمْرِ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ**وَرَشْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ

إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ خَيَاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ

عَلِيْكُ إِلَمُ عَالِمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْكُ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّب

إِلَيْهِ خُبْرًا مِنْ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَاءُ قَالَ أَنَسٌ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ لِللَّهِ مِ اللَّهِ عَلَيْكُم اللَّبَاءَ مِنْ

حَوْلِ الْقَصْعَةِ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُ الدُّبَّاءَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ بِالسِبِ جَامِعِ النَّكَاحِ مدشني يَحْنَى عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَالَى إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ أُو

اشْتَرَى الْجَارِيَةَ فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ وَإِذَا اشْتَرَى الْبَعِيرَ فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ

سَنَامِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَمِرَهُمْنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ الْمَكِّئَ أَنَّ رَجُلاً عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ الْمَكِّئَ أَنَّ رَجُلاً عَمِيتُ ١٤٨

خَطَبَ إِلَى رَجُل أُخْتَهُ فَذَكِرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَحْدَثَتْ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

فَضَرَبَهُ أَوْ كَادَ يَضْرِبُهُ ثُمَّ قَالَ مَا لَكَ وَلِلْخَبَرِ وَمَرْثَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي الصيف ١١٤٩

عَبْدِ الرَّحْمَن أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّ بَيْرِ كَانَا يَقُولاَنِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ

أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ أَنَّهُ يَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَ وَلاَ يَنْتَظِرُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

و مراشى عنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّ بَيْرِ الصيت ١٥٠

أَفْتَيَا الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَاكِ عَامَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَدِّدٍ قَالَ طَلَّقَهَا فِي

تَجَالِسَ شَتَى وَمَرَثْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَهُ قَالَ الصيف ١١٥١

ثَلَاثُ لَيْسَ فِيهِـنَّ لَعِبُ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِنْقُ **وَمَاكُمْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ || *مديث* ١١٥٢

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الأَنْصَـارِي فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى كَجِرَتْ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَتَاةً شَابَةً فَآثَرَ الشَّابَةَ عَلَيْهَا فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاقَ فَطَلَقَهَا وَاحِدَةً ثُرَ

أَمْهَلَهَا حَتَّى إِذَا كَادَتْ تَحِلُّ رَاجَعَهَا ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَّةَ فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاق فَطلَّقَهَا

وَاحِدَةً ثُرَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَّةَ فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاَقَ فَقَالَ مَا شِئْتِ إِنَّمَا بَقِيَتْ

وَاحِدَةٌ فَإِنْ شِئْتِ اسْتَقْرَرْتِ عَلَى مَا تَرَيْنَ مِنَ الأُثْرَةِ وَإِنْ شِئْتِ فَارَقْتُكِ قَالَتْ بَلْ

أَسْتَقِرُ عَلَى الأَثْرَةِ فَأَمْسَكَهَا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَرَ رَافِعٌ عَلَيْهِ إِثْمًا حِينَ قَرَتْ عِنْدَهُ عَلَى الأَثْرَةِ

المالية المنافقة

بأسب ا حدييث ١١٥٣

عدىيىش ١١٥٤

مدسيث ١١٥٥

مدسيث ١١٥٦

مدسيث ١١٦١

الموطأ ٢٩ كتاب الطلاق باسب مَا جَاءَ فِي الْبَتَّةِ مَرَكْنَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْن عَبَاسِ إِنِّي طَلَقْتُ الْمِرَأَتِي مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ فَمَاذَا تَرَى عَلَى فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَاسِ طَلُقَتْ مِنْكَ لِثَلَاثٍ وَسَبْعٌ وَتِسْغُونَ اتَّخَذْتَ بِهَا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَصَائِعَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ الْمِرَأَتِي ثَمَانِيَ تَطْلِيقَاتٍ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَمَاذَا قِيلَ لَكَ قَالَ قِيلَ لِي إِنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنِّي فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ صَدَقُوا مَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمْرَهُ اللَّهُ فَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ لَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ لَبَسًا جَعَلْنَا لَبْسَهُ مُلْصَقًا بِهِ لاَ تَلْبِسُوا عَلَى أَنْفُسِكُم وَنَقَعَمَلَهُ عَنْكُر هُو كَمَا يَقُولُونَ **ومارَشني** عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لَهُ الْبَتَّةُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَقُلْتُ لَهُ كَانَ أَبَانُ بْنُ عُفَهَانَ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً فَقَالَ مُحَمَّرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَوْ كَانَ الطَّلاَقُ أَلْفًا مَا أَبْقَتِ الْبَتَّةُ مِنْهَا شَيْئًا مَنْ قَالَ الْبَتَّةَ فَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى وَمَرْضَى عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكِرِ كَانَ يَقْضِي فِي الَّذِي يُطلِّقُ امْرَأَتُهُ الْبَتَّةَ أَنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِنَّ فِي ذَلِكَ بِاسِمِ مَا جَاءَ فِي الْحَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ صِرْحُنَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كُتِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

مِنَ الْعِرَاقَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ إِلَى

عَلَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ مَنْ أَنْتَ فَقَالَ أَنَا الَّذِي أَمَرْتَ أَنْ أُجْلَبَ عَلَيْكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَسْـأَلُكَ

بِرَبِّ هَذِهِ الْبَلِيَّةِ مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ فَقَالَ لَهُ الرِّجُلُ لَوِ اسْتَحْلَفْتَني فِي

غَيْرِ هَذَا الْمُكَانِ مَا صَدَفْتُكَ أَرَدْتُ بِذَلِكَ الْفِرَاقَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هُوَ مَا أَرَدْتَ

وَ وَهُ مِنْ مَا لِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لإ مْرَأَتِهِ

أَنْتِ عَلَىٰٓ حَرَامٌ إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ قَالَ مَالِكُ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ

وَمَرْشَعْي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَـرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَلِيَةِ وَالْبَرِيَّةِ إِنَّهَا

ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَمَرْشَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ

الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلاً كَانَتْ تَحْتَهُ وَلِيدَةٌ لِقَوْمٍ فَقَالَ لاَّهْلِهَا شَــأْنَكُور بِهَا فَرَأَى

النَّاسُ أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ وَلِيضَى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ فِي الرَّجُل

يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ بَرِثْتِ مِنْى وَبَرِثْتُ مِنْكِ إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الْبَتَّةِ قَالَ مَالِكٌ فِي

عَامِلِهِ أَنْ مُرْهُ يُوَافِينِي بِمَكَّةَ فِي الْمَوْسِم فَبَيْنَمَا عُمَرُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ لَقِيَهُ الرَّجُلُ فَسَلَّمَ

بِهَا وَيُدَيِّنُ فِي الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَوَاحِدَةً أَرَادَ أَمْ ثَلاَثًا فَإِنْ قَالَ وَاحِدَةً أُخلِفَ عَلَى ذَلِكَ وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ لأَنَّهُ لاَ يُخْلَى الْمَرْأَةَ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا وَلا يُبِينُهَــا وَلَا يُبْرِيهَا إِلَّا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا تُخْلِيهَـا وَتُبْرِيهَا وَتُبِينُهَـا الْوَاحِدَةُ قَالَ مَالِكُ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ بِالسِبِ مَا يُبِينُ مِنَ الثَّمْلِيكِ صَلَّعْ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْمَرَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ إِنِّي جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَأَتِي فِي يَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَمَاذَا تَرَى فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَرَاهُ كَمَا قَالَتْ فَقَالَ الرِّجُلُ لاَ تَفْعَلْ يَا أَبَا عَبْدِ الرِّحْمَنِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَنَا أَفْعَلُ أَنْتَ فَعَلْتَهُ وحارث عن مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مست ١١٦٣ أَمْرَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ بِهِ إِلاَّ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا وَيَقُولَ لَمْ أُرِدْ إِلاَّ وَاحِدَةً فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا لِمِسِ مَا يَجِبُ فِيهِ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ التَّنلِيكِ مَرْشَىٰ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْهَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ مَا شَــَأْنُكَ فَقَالَ مَلَّـكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا فَفَارَقَتْنِي فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ مَا حَمَلُكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ الْقَدَرُ فَقَالَ زَيْدٌ ارْتَجِعْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّمَا هِي وَاحِدَةٌ وَأَنْتَ أَمْلَكُ بِهَا وَمَدَّخَى عَنْ مَالِكِ عَنْ عَندِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ ثَقِيفٍ الصيف ١٦٥ مَلَّكَ احْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَقَالَتْ أَنْتَ الطَّلاَقُ فَسَكَتَ ثُرَّ قَالَتْ أَنْتَ الطَّلاَقُ فَقَالَ بِفِيكِ الْجُبَرُ ثُمَّ قَالَتْ أَنْتَ الطَّلاقُ فَقَالَ بِفِيكِ الْحِبَرُ فَاخْتَصَهَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكِرِ فَاسْتَحْلَفَهُ مَا مَلَّكَهَا إِلاَّ وَاحِدَةً وَرَدَّهَا إِلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَكَانَ الْقَاسِمُ يُعْجِبْهُ هَذَا الْقَضَاءُ وَيَرَاهُ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِي ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ وَأَحَبُهُ إِنَى بِاسِ مَا لاَ يُبِينُ مِنَ القَّلِيكِ مِرْهُمْ يَحْبَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا خَطَبَتْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قُرَيْبَةَ بِنْتَ أَبِي أَمَيَّةَ فَزَوَّجُوهُ ثُرَّ إِنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَالُوا مَا زَوَّجْنَا إِلَّا عَائِشَةَ فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى عَبْدِ الرِّحْمَنِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَجَعَلَ أَمْرَ قُرَيْبَةَ بِيَدِهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا وصرَصْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الصيم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الصيم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الصيم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الصيم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ اللَّهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ اللَّهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ اللَّهُ عَنْ مَا لِللَّهِ عَنْ مَا لِللَّهِ عَنْ مَا لِللَّهِ عَنْ مَا لِللَّهِ عَنْ مَا لِللَّهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ مَا لِللَّهِ عَنْ مَا لِللَّهُ عَنْ أَبِيهِ إِلَّهُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ مَا لِللَّهُ عَنْ عَنْ مَا لِللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَنْ عَنْ عَلَيْهِ إِلَّهُ اللَّهِ عَنْ أَلَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

الرَّجُلِ يَقُولُ لِإِمْرَأَتِهِ أَنْتِ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَائِنَةٌ إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ لِلْتَرْأَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ

عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عِيْرِكُ إِلَيْكُمْ زَوَّجَتْ حَفْصَةً بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُنْذِرَ بْنَ الزَّبَيْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَن غَائِبٌ بِالشَّـامِ فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ وَمِثْلِي يُصْنَعُ هَذَا بِهِ وَمِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ فَكُلِّبَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ بْنَ الزَّبَيْرِ فَقَالَ الْمُنْذِرُ فَإِنَّ ذَلِكَ بِيدِ عَبْدِ الرَّحْمَن فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَا كُنْتُ لأَرُدَّ أَمْرًا قَضَيْتِيهِ فَقَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ الْمُنْذِرِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلاَقًا وصرَّحْنَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ وَأَبًا هُرَيْرَةَ سُئِلاً عَن الرَّجُل يُمَلُّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَتَرُدُ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَلاَ تَقْضِى فِيهِ شَيْئًا فَقَالاَ لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاَقٍ وَهارَ شَيْئًا عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ أَمْرَهَا فَلَمْ ثَفَارِقْهُ وَقَرَّتْ عِنْدَهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُثَلَّكَةِ إِذَا مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا ثُمَّ افْتَرَقَا وَلَرْ تَقْبَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلَيْسَ بِيَدِهَا مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ وَهُوَ لَهَــَا مَا دَامَا فِي مَجْلِسِمِ مَا بِالسِيلَ وَ الْإِيلاَءِ صَالَحَ فِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ أَنْهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا آنَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلاَقُ وَإِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ فَإِمَّا أَنْ يُطلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا وَمَرَكُنَّى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلِ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ طَلاَقٌ إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ وَلاَثْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَا يَقُولاَنِ فِي الرَّجْلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ وَ وَهِ كُنْ مَا لِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَدِ كَانَ يَقْضِى فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِن امْرَأَتِهِ أَنْهَا إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ رَأْىُ ابْنِ شِهَـابٍ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأْتِهِ فَيُوقَفُ فَيُطَلِّقُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ ثُرَّ يُرَاجِعُ امْرَأَتُهُ أَنْهُ إِنْ لَم يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضِ أَوْ سِجْنِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُذْرِ فَإِنَّ ارْ يَجَاعَهُ إِيَّاهَا ثَابِتٌ عَلَيْهَا فَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا ثُرَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَـا حَتَّى تَنْقَضِىَ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُـرِ وَقَفَ أَيْضًـا فَإِنْ

پرسیت ۱۱۶۸

بأسب ٦ صيث ١١٧٠

مدیبیشه ۱۱۷۱

مدىيىشە ١١٧٢

حدسيت ١١٧٣

لَمْ يَفِيْ دَخَلَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِالإِيلاَءِ الأَوَّلِ إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَــا

رَجْعَةٌ لأَنَّهُ نَكَحَهَا ثُرَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَلاَ عِدَّةَ لَهُ عَلَيْهَا وَلاَ رَجْعَةَ قَالَ مَالْكُ فِي الرَّجُل يُولِي مِن امْرَأَتِهِ فَيُوقَفُ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ فَيُطَلِّقُ ثُمَّ يَرْتَجِعُ وَلاَ يَمَشْهَــا فَتَنْقَضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا إِنَّهُ لاَ يُوقَفُ وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ طَلاَقٌ وَإِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا كَانَ أَحَقَّ بِهَا وَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَــا وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِـعْتُ فِي ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ المرَأْتِهِ ثُرَّ يُطَلِّقُهَا فَتَنْقَضِي الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الطَّلاَقِ قَالَ هُمَا تَطْلِيقَتَانِ إِنْ هُوَ وُقِفَ وَلَمْ يَفِيْ وَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلاَقِ قَبْلَ الأَرْبَعَةِ الأَثْمُرِ فَلَيْسَ الإيلاءُ بِطَلاَقِ وَذَلِكَ أَنَّ الأَرْ بَعَةَ الأَشْهُرِ الَّتِي كَانَتْ تُوقَفُ بَعْدَهَا مَضَتْ وَلَيْسَتْ لَهُ يَوْمَئِذٍ بِالْمرَأَةٍ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَطَأَ امْرَأَتَهُ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا ثُرَّ مَكَثَ حَتَّى يَنْقَضِيَ أَكْثَرُ مِنَ الأَّرْبَعَةِ الأَشْهُرِ فَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ إِيلاً ۚ وَإِغَّا يُوقَفُ فِي الإِيلاءِ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَكْثَرُ مِنَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ فَأَمَّا مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَطَأَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُر أَوْ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ إِيلاءً لأَنَّهُ إِذَا دَخَلَ الأَجَلُ الَّذِي يُوقَفُ عِنْدَهُ خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَقْفٌ قِالَ مَالِكٌ مَنْ حَلَفَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْ لاَ يَطَأَهَا حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ إِيلاَءً وقب بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَهُ إِيلاَءً بِاسِ إِيلاَءِ الصيف ١١٧٤ باب ٧ الْعَبْدِ مَرْشَنَى يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ إِيلاءِ الْعَبْدِ فَقَالَ هُوَ نَحْوُ إِيلاءِ الحُرِّ وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ وَإِيلاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ بِاسِ ظِهَارِ الحُرِّ مَرْشَىٰ يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِى أَنَّهُ سَــأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَدّدٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَةً إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِنَّ رَجُلاً جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا فَأَمَرَهُ مُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّر كَفَارَةَ الْمُتَظَاهِرِ وَصَرَصْعَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً سَــأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَدِّدٍ

أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُل تَظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ لَهُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ وَ اللَّهِ عَنْ مَا لِكِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ مَا لِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ السَّهِ ١٧٩ الأَمْنُ عِنْدَنَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِرِ \* فَتَحْرِيرُ رَقَيَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ١٠٠٠

وَسُلَيْهَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلِ تَظَاهَرَ مِنِ الْمَرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا فَقَالاً إِنْ نَكَحَهَا فَلاَ

يَمَسَّهَــا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ **وورَشن**ى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَــامِـ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ |

﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمْمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ﴿ إِنَّ عَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُل يَتَظَاهَرُ مِن امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ مُتَفَرَّقَةٍ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنْ تَظَاهَرَ ثُمَّ كَفَر ثُمَّ تَظَاهَرَ بَعْدَ أَنْ يُكَفِّرَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَيْضًا قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ تَظَاهَرَ مِنِ الْمُرَأَتِهِ ثُمُّ مَسَّهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَيَكُفُ عَنْهَــا حَتَّى يُكَفِّرَ وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ قَالَ مَالِكٌ وَالظُّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْحُتَارِمِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَالنَّسَبِ سَوَاءٌ قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ ظِهَارٌ قَالَ مَالِكٌ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ۞ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَـائِهِـمْ ثُمَّرَ يَعُودُونَ لِمَـا قَالُوا ۞۞ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّ تَفْسِيرَ ذَلِكَ أَنْ يَتَظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ الْمُرَأَتِهِ ثُمَّ يُخْعِعَ عَلَى إِمْسَاكِهَا وَإِصَابَتِهَا فَإِنْ أَجْمَعَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْـكَفَّارَةُ وَإِنْ طَلَّقَهَا وَلَمْ يُحْمِعْ بَعْدَ تَظَاهُرِهِ مِنْهَــا عَلَى إمْسَـاكِهَا وَإِصَـابَتِهَـا فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَمَسَّمَـا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنْ أَمَتِه إِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُصِيبَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظُّهَارِ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ مَالِكٌ لاَ يَدْخُلُ عَلَى الرَّجُل إِيلاً ۗ فِي تَظَاهُرِ هِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُضَارًا لاَ يُرِيدُ أَنْ يَفِيءَ مِنْ تَظَاهُرِهِ وَمَرَثْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَهُ سَمِعَ رَجُلاً يَسْـأَلُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلِ قَالَ لإمْرَأَتِهِ كُلُ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا عَلَيْكِ مَا عِشْتِ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ يُجْزِئُهُ عَنْ ذَلِكَ عِثْقُ رَقَبَةٍ باسب ظِهَارِ الْعَبِيدِ صَرَحْتَى يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابِ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ فَقَالَ نَحْوُ ظِهَارِ الْحُـرَّ قَالَ مَالِكٌ يُريدُ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ كَمَا يَقَعُ عَلَى الحُـرّ قَالَ مَالِكٌ وَظِهَارُ الْعَبْدِ عَلَيْهِ وَاجِبٌ وَصِيَامُ الْعَبْدِ فِي الظِّهَارِ شَهْرَانِ قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ يَتَظَاهَرُ مِنِ الْمَرَأَتِهِ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ يَصُومُ صِيَامَ كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِرِ دَخَلَ عَلَيْهِ طَلاَقُ الإِيلاَءِ قَبَلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صِيَامِهِ **بابِ** مَا جَاءَ فِي الْخِيَارِ مَرْشَىٰ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَدّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاتُ سُنَنٍ فَكَانَتْ إِحْدَى السُّنَنِ الظَّلَاثِ أُنَّهَا أَعْتِقَتْ فَخُيْرَتْ فِي زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكِيمُ الْوَلَاءُ لِمِن أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْسِهِمْ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمِ فَقُرَبَ إِلَيْهِ خُبْرٌ وَأَدْمٌ مِنْ أَدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُمْ أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَـا لَحْـمٌ فَقَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَـكِنْ ذَلِكَ لَحْـمٌ تُصْدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ

عدسیت. ۱۱۸۰

باب ۹ مدیث ۱۱۸۱

باسب ۱۰ جریسته ۱۱۸۲

وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّكُمْ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ وحد عنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الأَمَةِ تَكُونُ تَخْتَ الصيت ١٨٣ الْعَبْدِ فَتَعْتِقُ إِنَّ الأَمَّةَ لَهَ الْخِيَارُ مَا لَمْ يَمَسَّهَا قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ مَسَّهَا زَوْجُهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَهِلَتْ أَنَّ لَهَمَا الْخِيَارَ فَإِنَّهَا تُتَّهَمُ وَلاَ تُصَدَّقُ بِمَا ادَّعَتْ مِنَ الْجَهَالَةِ وَلاَ خِيَارَ لَمْنَا بَعْدَ أَنْ يَمَسَّهَا وَمُرْشَعْي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ أَنَ الصيف ١٨٨

مَوْلاَةً لِبَنِي عَدِيٌّ يُقَالُ لَمَا زَيْرًاءُ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَخْتَ عَبْدٍ وَهِي أَمَةٌ يَوْمَثِذٍ فَعَتَقَتْ قَالَتْ فَأَرْسَلَتْ إِنَّ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ عَالِيَّ فَلَاعَتْنِي فَقَالَتْ إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبرًا وَلاَ أُحِبُ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ مَا لَمْ يَنسَسْكِ زَوْجُكِ فَإِنْ مَسَّكِ فَلَيْسَ لَكِ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ قَالَتْ فَقُلْتُ هُوَ الطَّلاَقُ ثُمَّ الطَّلاَقُ ثُرَّ الطَّلاَقُ فَفَارَقَتْهُ ثَلاَثًا وحداثى الصَّد ١٨٥٥ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ أَيْمَا رَجُلِ تَزَوَّجَ الْمَرَأَةَ وَبِهِ جُنُونٌ أَوْ ضَرَرٌ فَإِنَّهَا تُخَيِّرُ فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ قَالَ مَالِكٌ فِي الأَّمَةِ تَكُونُ تَخْتَ الْعَبْدِ ثُمَّ تَعْتِقُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ يَعَسَّهَا إِنَّهَا إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَلا صَدَاقَ يَقُولُ إِذَا خَيْرَ الرَّجُلُ الْمُرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاَقِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُخَيَّرَةِ إِذَا خَيَّرَهَا زَوْجُهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَـا فَقَدْ طَلُقَتْ ثَلاَثًا وَإِنْ قَالَ زَوْجُهَا لَمْ أُخَيِّرُكِ إِلاَّ وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُهُ قَالَ مَالِكُ وَإِنْ خَيَّرَهَا فَقَالَتْ قَدْ قَبِلْتُ وَاحِدَةً وَقَالَ لَمْ أُرِدْ هَذَا وَإِنَّمَا خَيَّرْتُكِ فِي الثَّلاَثِ جَمِيعًا أَنَّهَا إِنْ لَمْ تَقْبَلْ إِلَّا وَاحِدَةً أَقَامَتْ عِنْدَهُ عَلَى نِكَاحِهَا وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِرَاقًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِاسِبِ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ صَرَحْنَى يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلِ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْشِكُمْ خَرَجَ إِلَى الصّْنِجِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلِ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ فَقَالَ لَهَـَا رَسُولُ اللَّهِ عَالِمَا اللَّهِ عَالِمَا اللَّهِ عَالَمَا مَنْ هَذِهِ فَقَالَتْ أَنَا حَبِيبَةُ يِنْتُ سَهْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا شَــ أَثْلُكِ قَالَتْ لاَ أَنَّا وَلاَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ لِزَوْجِهَا فَلَتَا جَاءَ زَوْجُهَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّكِ لِمَهِ مَدِيةٍ بِنْتُ سَهْلِ قَدْ ذَكَرَتْ مَا

شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرُ فَقَالَتْ حَبِيبَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

مدسيت ١١٨٨

باسب ۱۲ صبیت ۱۸۹

مدسيت ١١٩٠

باسب ۱۳ حدمیث ۱۱۹۱

عَلِيْكِ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ خُذْ مِنْهَا فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا وَرَاكُنُ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ مَوْلاَةٍ لِصَفِيَّةً بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلُّ شَيْءٍ لَهَا فَلَمْ يُشْكِرُ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُفْتَدِيَةِ الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا أَنَّهُ إِذَا عُلِمَ أَنَّ زَوْجَهَا أَضَرَّ بِهَا وَضَيَقَ عَلَيْهَا وَعُلِمَ أَنَّهُ ظَالِمِ ۗ لَمَا مَضَى الطَّلَاقُ وَرَدَّ عَلَيْهَا مَالْهَا قَالَ فَهَذَا الَّذِي كُنْتُ أَسْمَعُ وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكٌ لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَفْتَدِي الْمُرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِأَكْثَرَ مِمَا أَعْطَاهَا بِالسِبِ طَلاَقِ الْمُخْتَلِعَةِ مَرْشَنَي يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رُبَيْعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ جَاءَتْ هِيَ وَعَمْنُهَا إِلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَـرَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنْهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَانِ عُفْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُفْهَانَ بْنَ عَفَّانَ فَلَمْ يُنْكِرُهُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عِدَّتُهَا عِدَّهُ الْمُطَلَّقَةِ وصرَصْنَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْهَانَ بْنَ يَسَـارِ وَابْنَ شِهَـابِ كَانُوا يَقُولُونَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَائَةُ قُرُوءٍ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُفْتَدِيَةِ إِنَّهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا إِلاَّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَشَهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ الطَّلاقِ الآخرِ وَتَبْنِي عَلَى عِدَّيْهَا الأُولَى قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ إِذَا افْتَدَتِ الْمَـرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِشَيْءٍ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا فَطَلَّقَهَا طَلاَقًا مُتَتَابِعًا نَسَقًا فَذَلِكَ ثَابِتُ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ صُمَاتٌ فَمَا أَنْبَعَهُ بَعْدَ الصّْهَاتِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ بِالسِي مَا جَاءَ فِي اللَّعَانِ مركنى يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِم بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَـارِيِّ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَفْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكِمْ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُمْ عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمُ الْمُسَاثِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِم مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاكِيُّ اللَّهَا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَّاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُمْ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ الْمُسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْـأَلَهُ عَنْهَـا فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكُمْ وَسْطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ الْمُرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ ۚ قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ مَهْلٌ فَتَلاَعَنَا بدء ١١٩٢

وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَلَمًا فَرَغَا مِنْ تَلاَعُنِهمَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهما يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكُتُهَـا فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ مَالِكٌ قَالَ ابْنُ شِهَابِ فَكَانَتْ تِلْكَ بَعْدُ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِتَيْنِ وَ*مِرْثُنِى* عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَأَتَهُ في زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ عَالِكُ وَانْتَفَلَ مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ عِلِيَّكِيُّ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَتَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ قَالَ مَالِكٌ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَحَمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ \* وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَغْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِينَ \* وَ يَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَينَ الْكَاذِبِينَ \* وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿ ﴿ كَانَّ عَالَ مَالِكُ السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنّ الْمُتَلاَعِنَيْنِ لاَ يَتَنَاكَمَانِ أَبَدًا وَإِنْ أَكُذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَأُلْخِيقَ بِهِ الْوَلَدُ وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ أَبَدًا وَعَلَى هَذَا الشُّنَّةُ عِنْدَنَا الَّتِي لاَ شَكَّ فِيهَا وَلاَ اخْتِلاَفَ قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ ا مرَأَتَهُ فِرَاقًا بَاتًا لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ رَجْعَةٌ ثُمَّ أَنْكَو حَمْلَهَا لاَعَنَهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلاً وَكَانَ حَمْلُهَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ إِذَا ادَّعَتْهُ مَا لَمْ يَأْتِ دُونَ ذَلِكَ مِنَ الزَّمَانِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَلاَ يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ فَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا وَالَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ المرَّأَتَهُ بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاَثًا وَهِيَ حَامِلٌ يُقِرُّ بِحَمْلِهَا ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَآهَا تَزْنِي قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَلَوْ يُلاَعِنْهَا وَإِنْ أَنْكَرَ حَمْلَهَا بَعْدَ أَنْ يُطلُقَهَا ثَلاَثًا لاَعَنَهَا قَالَ وَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ قَالَ مَالِكٌ وَالْعَبْدُ بَمَنْزِلَةِ الْحُرِّ فِي قَذْفِهِ وَلِعَانِهِ يَجْرِي مَجْرَي الْحُرِّ فِي مُلاَعَنَتِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَ تَمنلُوكَةً حَدٌّ قَالَ مَالِكٌ وَالأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ وَالْيَهُودِيَّةُ ثُلاَعِنُ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ إِذَا تَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ فَأَصَابَهَا وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ۞ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴿ إِنَّ فَهُنَّ مِنَ الأَزْوَاجِ وَعَلَى هَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكُ وَالْعَبْدُ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَزْأَةَ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ أَوِ الأُمَّةَ الْمُسْلِمَةَ أَوِ الْحُرَّةَ النَّصْرَائِيَّةَ أَوِ الْيَهُودِيَّةَ لاَعَنَهَـا قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُلاّعِنُ امْرَأْتَهُ فَيَنْزِعُ وَيُكَذِّبُ نَفْسَهُ بَعْدَ يَمِينٍ أَوْ يَمِينَيْنِ مَا لَمْ يَلْتَعِنْ فِي الْحَامِسَةِ إِنَّهُ إِذَا نَزَعَ قَبْلَ أَنْ يَلْتَعِنَ جُلِدَ الْحَـٰذَ وَلَمْرِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُـهَا قَالَ مَالِكُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتُهُ فَإِذَا مَضَتِ الثَلاَثَةُ الأَمْهُ رِ قَالَتِ الْمَرْأَةُ أَنَا حَامِلٌ قَالَ إِنْ أَنْكُرَ زَوْجُهَا حَمْلَهَا لاَعَهَا قَالَ مَالِكُ في الأَمَةِ

الْمُنَلُوكَةِ يُلاَعِنُهُمَا زَوْجُهَا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا إِنَّهُ لاَ يَطَؤُهَا وَإِنْ مَلَكَهَا وَذَلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ أَنَّ الْمُتَلاَعِنَيْنِ لاَ يَتَرَاجَعَانِ أَبَدًا قَالَ مَالِكٌ إِذَا لاَعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَيْسَ لَمَا إِلاَّ نِصْفُ الصَّدَاقِ بِالسِبِ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ مِرْضَى يَحْنَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّ بَيْرِ كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْحُلاَعَتَةِ وَوَلَدِ الزَّنَا أَنَّهُ إِذَا مَاتَ وَرِثَتُهُ أَمُّهُ حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِخْوَتُهُ لأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ وَيَرِثُ الْبَقِيَةَ مَوَالِي أُمِّهِ إِنْ كَانَتْ مَوْلاَةً وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَةً وَرِئَتْ حَقَّهَا وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ وَكَانَ مَا بَتَيَ لِلْمُسْلِدِينَ **قَال** مَالِكٌ وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَـارٍ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا **باسب** طَلاَقِ الْبِكْرِ **مارشن**ى يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ مُعَدِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ أَنَّهُ قَالَ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاَتًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُرَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْكِحَهَا فَجَاءَ يَسْتَفْتِي فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالاً لاَ نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ قَالَ فَإِنَّمَا طَلَاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلِ وَمِرْشَعْي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشْجَ عَن النُّعْهَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْدِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ عَطَاءٌ فَقُلْتُ إِنَّمَا طَلَاَقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ فَقَالَ لِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْـرِو بْنِ الْعَاصِ إِنَّمَا أَنْتَ قَاصّ الْوَاحِدَةُ ثَبِينُهَا وَالثَّلاَثَةُ ثُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَمَارَثْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشْجُ أَنْهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي عَيَاشِ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِم بْنِ مُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ ِجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ فَقَالَ إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَقَ الْمَرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَاذَا تَرَيَانِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّ بَيْرِ إِنَّ هَذَا الأَّمْرَ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلٌ فَاذْهَب إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنِّى تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَلْهُمَا ثُمَّ اثْتِنَا فَأَخْبِرْنَا فَذَهَبَ فَسَــأَلَهُمَمَا فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ لأَبِي هُرَيْرَةَ أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْوَاحِدَةُ تُبِيئُهَا وَالثَّلاَئَةُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا وَالثَّيِّبُ إِذَا مَلَكَهَا الرَّجُلُ فَلَمْ يَدْخُلْ

باب ۱۶ صریث ۱۱۹۳

صد*یبش* ۱۱۹۶ باہب ۱۵ حد*بی*شہ ۱۹۹

مدييث ١١٩٦

مدسيت ١١٩٧

بِهَا إِنَّهَا تَخِرى جَعْرَى الْبِكْرِ الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ باسب طَلاَقِ الْمُرِيضِ صَائِفُ يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ وَكَانَ أَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ الْمِرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّيْهَا وَمَارِّ مِنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الأَّعْرَجِ أَنَ عُثْهَانَ بْنَ مِيد ١٩٩٩ عَفَّانَ وَزَتَ نِسَاءَ ابْنِ مُكْمِلِ مِنْهُ وَكَانَ طَلَّقَهُنَّ وَهُوَ مَرِيضٌ وحارشني عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ | صيت ١٢٠٠

سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن يَقُولُ بَلَغَني أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَوْفٍ سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَقَالَ إِذَا حِضْتِ ثُرَ طَهُرْتِ فَآذِنِينِي فَلَمْ تَحِضْ حَتَّى مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ أَوْ تَطْلِيقَةً لَمْ يَكُنْ بَتِيَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الطَّلاَقِ غَيْرُهَا

وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَوْمَثِيدٍ مَرِيضٌ فَورَّتُهَا عُفَّانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا و الله عن مَالِكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُعَدِّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ كَانَتْ عِنْدَ ال

جَدًى حَبَّانَ امْرَأَتَانِ هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ فَطَلَقَ الأَنْصَارِيَّةَ وَهِي تُرْضِعُ فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ ثُرَّ هَلَكَ عَنْهَا وَلَمْ تَحِيضْ فَقَالَتْ أَنَا أَرِثُهُ لَمْ أَحِضْ فَاخْتَصَمَتَا إِلَى عُثْهَانَ بن عَفَّانَ

فَقَضَى لَمَنا بِالْمِيرَاثِ فَلاَمَتِ الْمُناشِمِيَّةُ عُفْاَنَ فَقَالَ هَذَا عَمَلُ ابْنِ عَمَّكِ هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهَذَا يَغْنِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ **ومرُثنى** عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَـابٍ يَقُولُ إِذَا | صيت ١٣٠

طَلَقَ الرَّجُلُ الْمَرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ طَلَقَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَبْلَ

أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا وَإِنْ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا الْمُهْرُ كُلُّهُ وَالْدِيرَاثُ الْبِكْرِ وَالنَّيْبُ فِي هَذَا عِنْدَنَا سَوَاءٌ بِالسِبِ مَا جَاءَ فِي

مُتْعَةِ الطَّلاَقِ صِرَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ مسيت ١٠٠٣

فَمَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ وَ**وَدُرْثَنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِـكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلاَّ الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَمَنا صَدَاقٌ وَلَمْ ثُمَسً فَحَسْبَهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ

لَهَا وَمَرْضَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَن ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُنْعَةٌ قَالَ مَالِكٌ وَبَلَغَنِي

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحْمَّدٍ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ لِلْنُعْةِ عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ فِي قَلِيلِهَا وَلاَ كَثِيرِهَا بِاسِمِ مَا جَاءَ فِي طَلاَقِ الْعَبْدِ **مَرْشَىٰ** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُنَادِ

عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَالِيَّكُ إِلَّهُ عَبْدًا لَحَا

كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَلَّيْكِيمُ أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ آخِذًا بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَهَٰكَ فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعًا فَقَالاً حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَرُمَتْ عَلَيْكَ وَمَرْشَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لأُمَّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّاكُ طَلَقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ فَاسْتَفْتَى عُفْهَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ حَرُمَتْ عَلَيْكَ وَرَاكُ فَي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لأَمْ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَفْتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ حَرُمَتْ عَلَيْكَ وَمَرَثْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِذَا طَلَقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حْرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلاَثُ حِيَضٍ وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ وَمِدْتَى عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَالطَّلاقُ بِيدِ الْعَبْدِ لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلَاقِهِ شَيْءٌ فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَّةَ غُلاَمِهِ أَوْ أَمَّةَ وَلِيدَتِهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ بِاسِبِ نَفَقَةِ الأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَهِيَ حَامِلٌ قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ عَلَى حُرًّ وَلاَ عَبْدٍ طَلَّقَا مَعْلُوكَةً وَلاَ عَلَى عَبْدٍ طَلَّقَ خَرَّةً طَلاَقًا بَائِنًا نَفَقَةٌ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَـا رَجْعَةٌ قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ عَلَى حُرٍّ أَنْ يَسْتَرْضِعَ لاِبْنِهِ وَهُوَ عَبدُ قَوْمٍ آخرِينَ وَلاَ عَلَى عَبْدٍ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى مَا يَمْدِكُ سَيِّدُهُ إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ بِالسِي الَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا **مَرْشَنَى** يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَلْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُرَّ تَعْتَدْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُ قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا أَوْ لَمْرِ يَدْخُلْ بِهَا فَلاَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الأَّوَّلِ إِلَيْهَـا قَالَ مَالِكُ وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا وَإِنْ أَدْرَكَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ أَحَقْ بِهَا قَالَ مَالِكُ وَأَدْرَكُتُ النَّاسَ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ يُخَيِّرُ زَوْجُهَا الأَوَّلُ إِذَا جَاءَ فِي صَدَاقِهَا أَوْ فِي امْرَأَتِهِ قَالَ مَالِكٌ وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الْمُرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَاثِبٌ عَنْهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فَلاَ يَبْلُغُهَا رَجْعَتُهُ وَقَدْ بَلَغَهَا طَلاَقُهُ إِيَّاهَا فَتَزَوَّجَتْ أَنَّهُ إِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الآخَرُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلاَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ

مدسيث ١٢٠٨

صربيث ١٢٠٩

صربیث ۱۲۱۰

عدسيشه االاا

باب ١٩

باسب ۲۰۰۰ حدیث ۲۱۲

1414 6 -

الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا إِلَيْهَـا قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِلَىٰٓ فِي هَذَا وَفِي الْمُفْقُودِ لمــــــ مَا جَاءَ فِي الأَقْرَاءِ وَعِدَّةِ الطَّلَاقِ وَطَلَاقِ الْحَائِضِ **مِرْشَنَى** يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَقَ الْمَرَأَتَهُ وَهِيَ حَاثِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَالَيْكُمْ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مُنْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُرَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُرَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمْرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَقَ لَمَا النِّسَاءُ وحدث عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّ بَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِرِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَتْ صَدَقَ عُرْوَةُ وَقَدْ جَادَلَهَا فِي ذَلِكَ نَاسٌ فَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ﴿ ثَلاَّتَهَ قُرُوءٍ (رُاسَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ﴿ تَلاَّتَهَ قُرُوءٍ (رُاسَ اللَّهُ تَبَارَكَ عَالِشَهُ صَدَفْتُمْ تَذْرُونَ مَا الأَقْرَاءُ إِنَّمَا الأَقْرَاءُ الأَطْهَارُ و*مارْثنى* عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ الصيت ١٣٦ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ مَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ فْقَهَائِنَا إِلاَّ وَهُوَ يَقُولُ هَذَا

الأَحْوَصَ هَلَكَ بِالشَّـامِ حِينَ دَخَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِرِ مِنَ الْحَيْضَةِ النَّالِقَةِ وَقَدْ كَانَ

طَلَّقَهَا فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدٌ

إِنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الدّمرِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِئَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا وَلاَ تَرِثُهُ وَلاَ يَرِثُهَا

عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارٍ وَابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي

الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِئَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَلاَ مِيرَاتَ بَيْنَهُـمَا وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَــا

يُرِيدُ قَوْلَ عَائِشَةَ وَمَرَكُمْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارِ أَنَّ | صيت ١٣١٧

وصر عن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ السَّاسِمِ اللهِ عَنْ ماللهِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ

و مركثني عَنْ مَا لِكِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الصيت ١٣٩

فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِرِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِئَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَــا قَالَ مَالِكٌ وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا وَمَرَكْمَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْنَى الْمَهْرِيِّ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ اصيت ١٣٠٠ مُحَمَّدٍ وَسَالِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَا يَقُولاَنِ إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَحَلَّتْ وَ**وَرَصْنَى** عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَابْنِ | صيف ١٣٦١ شِهَابٍ وَسُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ عِدَّةُ الْمُضْتَلِعَةِ ثَلاَئَةُ قُرُوءٍ وَصَرَحْنَى عَنْ مِيت ١٣٢٧

عدىيث ١٢٢٣

, u

صربیث ۱۲۲۶

مدسيث ١٢٢٥

عدسيشه ١٢٢٦

عدسيت ١٢٢٧

ب ۲۳ صدیث ۱۲۲۸

مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَـابِ يَقُولُ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ الأَفْرَاءُ وَإِنْ تَبَاعَدَتْ و*وردُثنى* عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلِ مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتُهُ الطَّلاَقَ فَقَالَ لَحَا إِذَا حِضْتِ فَآذِنِينِي فَلَمَّا حَاضَتْ آذَنَتُهُ فَقَالَ إِذَا طَهُرْتِ فَآذِنِينِي فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنتُهُ فَطَلَّقَهَا قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ بِالسِمِ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْنِهَا إِذَا طُلَقَتْ فِيهِ مِرْثُتْ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَدّدٍ وَسُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ أَنَّ يَخْنِي بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَقَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَكِرِ الْبَتَّةَ فَانْتَقَالَهَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْحَكِرِ فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحُكَمِرِ وَهُوَ يَوْمَئْذٍ أَمِيرُ الْمُتدِينَةِ فَقَالَتِ اتَّقِ اللَّهَ وَارْدُدِ الْمُرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَـا فَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْهَانَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ غَلَبَنِي وَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ أَوْمَا بَلَغَكَ شَــَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لاَ يَضُرُكَ أَنْ لاَ تَذْكُر حَدِيثَ فَاطِمَةً فَقَالَ مَرْوَانُ إِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ وَ**وَرَكْنِي** عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ فَانْتَقَلَتْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَـا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَـرَ وَ رَكُ مِنْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَقَ الْمَرَأَةُ لَهُ فِي مَسْكَنِ حَفْصَةً زَوْج النَّبِيِّ عَلِيُّ إِنَّ اللَّهِ عَلَى الْمُسْجِدِ فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الأُخْرَى مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ َكِرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَـا حَتَّى رَاجَعَهَا **ومَرْشَنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي يَيْتٍ بِكِرَاءٍ عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا قَالَ فَعَلَيْهَا قَالَ فَإِنْ لَهُ يَكُنْ عِنْدَهَا قَالَ فَعَلَى الأَمِيرِ بِاسِ مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ صِرَّتُنَي يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ شُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِمَلُهُ بِشَعِيرِ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ مِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَأَمْرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمُّ شَرِيكٍ ثُرَّ قَالَ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَضْحَابِي اعْتَدِّي عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومِ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِى قَالَتْ فَلَتَا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَ

סגייַ

باب ۲۶

ب ۲۵ مدیث ۱۲۳۰

صربیث ۱۲۳۱

مدسيت ١٢٣٢

مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمِ بْنَ هِشَـامٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ قَالَتْ فَكَرِهْتُهُ ثُرَّ قَالَ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ وَصَرَحْنَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابِ يَقُولُ الْمَبْتُوتَةُ لاَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهَا حَتَّى تَحِلَّ وَلَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلاً فَيُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا بِاسِ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الأَمَّةِ مِنْ طَلاَقِ زَوْجِهَا قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي طَلاَقِ الْعَبْدِ الأَمَةَ إِذَا طَلَقَهَا وَهِيَ أَمَةٌ ثُمَّ عَتَقَتْ بَعْدُ فَعِدَّتُهَا عِدَّهُ الأَمَةِ لَا يُغَيِّرُ عِذَّتَهَا عِنْقُهَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَـا رَجْعَةٌ أَوْ لَمَرْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَـا رَجْعَةٌ لَا تَلْتَقِلُ عِدَّتُهَا قَالَ مَالِكٌ وَمِثْلُ ذَلِكَ الْحَدُّ يَقَعُ عَلَى الْعَنبِدِ ثُمَّ يَغْتِقُ بَعْدَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَإِنَّمَا حَدُّهُ حَدُّ عَبْدٍ قَالَ مَالِكٌ وَالْحُرُ يُطَلِّقُ الأَمَّةَ ثَلاَثًا وَتَعْتَدُ بِحَيْضَتَيْنِ وَالْعَبْدُ يُطَلِّقُ الْحُرَّة تَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ ثُرَّ يَبْتَاعُهَا فَيَعْتِقُهَا إِنَّهَا تَعْتَدُ عِدَّةَ الأَمَّةِ حَيْضَتَيْنِ مَا لَمْ يُصِبْهَا فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَ مِلْكِهِ إِيَّاهَا قَبْلَ عِتَاقِهَا لَرْ يَكُنْ عَلَيْهَا إِلاَّ الإِسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ بِالللهِ عَلَيْهِ الطَّلاقِ عَلَيْهُ عَنْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّذِيقِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ أَيْمَا الْمَرَّأَةِ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتْهَا فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذَلِكَ وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بَعْدَ التَّسْعَةِ الأَشْهُرِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرِ ثُرُ حَلَّتْ وَمَرْصَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الطَّلاَقُ لِلرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ وَمَرْضَعَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ قَالَ مَالِكُ الأَمْن عِنْدَنَا فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي تَوْفَعُهَا حَيْضَتُهَا حِينَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا أَنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُر فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهِنَّ اعْتَدَّتْ ثَلَائَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَشْتَكْمِلَ الأَشْهُرَ الثَّلاّئَةَ اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ فَإِنْ مَرَتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ اعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرِ فَإِنْ حَاضَتِ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الأَشْهُرَ الثَّلاَثَةَ اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرِ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ اعْتَدَّتْ ثَلاَئَةَ أَشْهُرِ فَإِنْ حَاضَتِ الثَّالِثَةَ كَانَتْ قَدِ اسْتَكْكَتْ عِدَّة الْحَيْضِ فَإِنْ لَرْ تَحِضِ اسْتَقْبَلَتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرِ ثُمَّ حَلَّتْ وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ الرَّجْعَةُ

قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ بَتَّ طَلاَقَهَا قَالَ مَالِكُ السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَ الرَّجُلَ إِذَا طَلَقَ امْرَأَتُهُ وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ عِدَّتِهَا ثُرِّ ارْتَجَعَهَا ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا أَنَّهَا لاَ تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا وَأَنَّهَا تَسْتَأْنِفُ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً وَقَدْ ظَلَمَ زَوْجُهَا نَفْسَهُ وَأَخْطَأً إِنْ كَانَ ارْتَجَعَهَا وَلاَ حَاجَةَ لَهُ بِهَا قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنّ الْمُوزَاةَ إِذَا أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ ثُرَّ أَسْلَمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّيْهَا فَإِنِ انْقَضَتْ عِدُّتُهَا فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لَمْ يُعَدَّ ذَلِكَ طَلاَقًا وَإِنَّمَا فَسَخَهَا مِنْهُ الإِسْلاَمُ بِغَيْرِ طَلاَقٍ بِالسِبِ مَا جَاءَ فِي الْحَكَمَيْنِ صَلَّىٰ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ فِي الْحَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِــَمَا فَابْعَثُوا حَكَمًـُنَا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًـُنَا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدًا إِصْلاَحًا يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُـــَمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (رُنَّ إِلَيْهِـمَا الْفُرْقَةَ بَيْنَهُـمَا وَالْإِجْبَاعَ قَالَ مَالِكُ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْحَكَمَيْنِ يَجُوزُ قَوْلُهُمَ ابَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فِي الْفُرْقَةِ وَالاِجْتِمَاعِ بِالسِبِ يَمِينِ الرَّجُلِ بِطَلاَقٍ مَا لَمْ يَنْكِحُ وَصَرَصْنَى يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَسَالِمٍ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَابْنَ شِهَابِ وَسُلَيْهَانَ بْنَ يَسَارِ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلاَقِ الْمُرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ثُرَّ أَثِمَ إِنَّ ذَلِكَ لاَزِمٌ لَهُ إِذَا نَكَحَهَا وصار عَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِي طَالِقٌ إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً أَوِ امْرَأَةً بِعَيْنِهَـا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِإِمْرَأَتِهِ أَنْتِ الطَّلاَقُ وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَمَالُهُ صَدَقَةٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَحَنِثَ قَالَ أَمَّا نِسَاؤُهُ فَطَلاَقٌ كَمَا قَالَ وَأَمَّا قَوْلُهُ كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا أَوْ قَبِيلَةً أَوْ أَرْضًا أَوْ نَحْوَ هَذَا فَلَيْسَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَلْيَتَزَوِّجْ مَا شَاءَ وَأَمَّا مَالُهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِثْلُثِهِ بِالسِّبِ أَجَلِ الَّذِي لاَ يَمَسُ المرَأَتَهُ مَرْثَنَى يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ تَرَوِّجَ الْمَرَأَةَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ سَنَةً فَإِنْ مَسَّهَا وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ومارشى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ مَتَى يُضْرَبُ لَهُ الأَجَلُ أَمِنْ يَوْمِ يَبْنِي بِهَا أَمْ مِنْ يَوْمِ ثُرَافِعُهُ إِنَى السُّلْطَانِ فَقَالَ بَلْ مِنْ يَوْمِ ثُرَافِعُهُ إِنَى السُّلْطَانِ قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا الَّذِي

إب ٢٦ صيث ١٢٣٣

باب ۲۷ صبیت ۱۲۳۴

مدسيت ١٢٣٥

إب ۲۸

ربيث ١٢٣٦

مدسيشه ١٢٣٧

قَدْ مَسَّ امْرَأَتَهُ ثُرُ اعْتَرَضَ عَنْهَا فَإِنِّي لَهُ أَسْمَعْ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا باسب جَامِعِ الطَّلاَقِ وَمَرْثَنَى يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِكُمْ قَالَ لِرَجُلِ مِنْ تَقِيفٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ حِينَ أَسْلَمَ الثَّقَفِي أَمْسِكُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَـائِرَهُنَّ **وَمَاكُمْنَ** عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابِ أَنَّهُ قَالَ سَمِـعْتُ الصيف ١٣٣٩ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَمُحَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعْبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ وَسُلَيْهَانَ بْنَ يَسَارِ كُلُّهُمْ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُرَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ وَتَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتَ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقَ مِنْ طَلَاقِهَا قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ الشُّنَّةُ عِنْدَنَا الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا **وَمَارَشَنَ** عَنْ | صيت ١٣٤٠ مَالِكِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الأَحْنَفِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ فَدَعَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ فَجِئْتُهُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا سِيَاطٌ مَوْضُوعَةٌ وَإِذَا قَيْدَانِ مِنْ حَدِيدٍ وَعَبْدَانِ لَهُ قَدْ أَجْلَسَهُمَ الْفَقَالَ طَلَّقْهَا وَإِلَّا وَالَّذِي يُخلَفُ بِهِ فَعَلْتُ بِكَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقُلْتُ هِيَ الطَّلاَقُ أَلْفًا قَالَ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَأَدْرَكُتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَــَأْنِي فَتَغَيَظَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ وَإِنَّهَا لَمْ تَحْدُمْ عَلَيْكَ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ قَالَ فَلَمْ تُقْرِرْ نِي نَفْسِي حَتَّى أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ أَمِيرٌ عَلَيْهَـا فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَــ أَني وَبِالَّذِي قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمَرَ قَالَ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّ بَيْرِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ وَكَتَبَ إِلَى جَابِرِ بْنِ الأَسْوَدِ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ أَمِيرُ الْمُدِينَةِ يَأْمُنُهُ أَنْ يُعَاقِبَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَنْ يُخَلِّىَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلَى قَالَ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ِ جَنَهَزَتْ صَفِيَّةُ امْرَأَةُ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ امْرَأَتِي حَتَّى أَدْخَلَتْهَـا عَلَىَ بِعِلْمِ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَـرَ ثُرَّ دَعَوْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَـرَ يَوْمَ عُرْسِي لِوَلِيمَـتِي فَجَاءَنِي **ومارْشني** عَنْ مَالِكٍ عَنْ | صيــــــ ١٣٤١ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَارِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَرَأً ۞ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلُقُوهُنَّ ( وَ اللهُ عَدَّمِنَ قَالَ مَالِكٌ يَعْنِي بِذَلِكَ أَنْ يُطَلِّقَ فِي كُلِّ طُهْرِ مَرَّةً وصاحفي صيت ١٣٤٧ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُرً ادْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّهُمَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ فَطَلَّقَهَا

حَتَّى إِذَا شَـارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُرَّ قَالَ لاَ وَاللَّهِ لاَ آويكِ إِلَىَّ وَلاَ تَحِلِّينَ أَبَدًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَـاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (رَّاسً) فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلاَقَ جَدِيدًا مِنْ يَوْمِئِذٍ مَنْ كَانَ طَلَقَ مِنْهُمْ أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ وَصَلَّصْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدَّيلِيِّ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُرَّ يُرَاجِعُهَا وَلاَ حَاجَةَ لَهُ بِهَا وَلاَ يُر يدُ إِمْسَاكُهَا كَيْمًا يُطَوِّلَ بِذَلِكَ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ لِيُضَارِّهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ۞ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ (سَّ ) يَعِظُهُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ وَمَرَكُنَى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْهَانَ بْنَ يَسَارِ سُئِلاً عَنْ طَلاقِ السَّكُوانِ فَقَالاً إِذَا طَلَقَ السَّكُوانُ جَازَ طَلاَقُهُ وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ بِهِ قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا وَمَرَصْنَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّب كَانَ يَقُولُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُـهَا قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا بِاسِ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَـا زَوْجُهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلاً **مَرُكْنَى** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ يُتَوَفَّى عَنْهَـا زَوْجُهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ آخِرَ الأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو هُرَ يْرَةَ إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيَّكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ فَخَطَبَهَا رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا شَابٌ وَالآخَرُ كَهْلٌ فَحَطَّتْ إِنَى الشَّابُ فَقَالَ الشَّيْخُ لَرْ تَحِلِّي بَعْدُ وَكَانَ أَهْلُهَا غَيَبًا وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ فَقَالَ قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ وَ وَ اللَّهِ عَنْ مَا لِكِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ شَيْلَ عَنِ الْمُوأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا وَضَعَتْ حَمْلُهَا فَقَدْ حَلَّتْ فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ لَهُ يُدْفَنْ بَعْدُ لَحَلَّتْ وَصَارِحْنَى عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِرِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْن تَخْرَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ لَهَــا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَا لِكِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلْمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الْحَتَلَفَا فِي

عدىيەشە ١٢٤٣

صربيث ١٧٤٤

صربیث ۱۲٤٥

٣٠ - - ا

عدسيت ١٢٤٦

مدسيت ١٢٤٧

صربیث ۱۲٤۸

صربيث ١٢٤٩

وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ آخِرَ الأَجَلَيْنِ فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَبَعَثُوا كُرِيْبًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّاكُمْ يَسْأَلُمُنَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَّاكِيمٍ فَقَالَ قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِجِي مَنْ شِئْتِ قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا الأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَرَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَنَا لِلسِيهِ مَقَامَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي بَيْتِهَا حَتَّى تَحِلَّ البس مركثى يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ مُجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاكُ إِنَّ مُنْ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ قَالَتْ فَسَــأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّكِيُّهِم أَنْ أَرْجِعَ إِنَى أَهْلِي فِي بَنِي خُدْرَةَ فَإِنَّ زَوْجِي لَرْ يَتْزُكْنِي فِي مَسْكَن يَمْدِلِكُهُ وَلاَ نَفَقَةً قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِ إِنَّا يَعْمُ قَالَتْ فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحَجْئِرَةِ نَادَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ أَوْ أَمَرَ بِي فَنُودِيثُ لَهُ فَقَالَ كَيْفَ قُلْتِ فَرَدَّدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَـــأَنِ زَوْجِي فَقَالَ امْكُثِّي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا قَالَتْ فَلِمَّا كَانَ عُثَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِنَّ فَسَـأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ وَهِرُكُنِّي عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَا صيت ١٢٥١ مُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمُكِّيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَرُدُ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَذْوَاجُهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ يَمْنَعُهُنَّ الْحَجَ وِصِدَ فِي عَنْ مَالِكِ عَنْ الصيت ١٣٥٢ يَحْنَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ خَبَّابِ ثُوْفًى وَإِنَّ امْرَأَتُهُ جَاءَتْ إِنَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَذَكَرَتْ لَهُ وَفَاةَ زَوْجِهَا وَذَكَرَتْ لَهُ حَرْئًا لَهُمْ بِقَنَاةَ وَسَــأَلَتْهُ هَلْ يَصْلُحُ لَحَــا أَنْ تَبيتَ فِيهِ فَهَـَاهَا عَنْ ذَلِكَ فَكَانَتْ تَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ سَحَرًا فَتُصْبِحُ فِي حَرْثِهِمْ فَتَظَلُ فِيهِ يَوْمَهَا ثُمَّ تَدْخُلُ الْمُدِينَةَ إِذَا أَمْسَتْ فَتَبِيتُ فِي بَيْتِهَا وَ**وَرُشْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ السِم ١٣٥٣

الْمُرْأَةِ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالِ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةً إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ حَلَّتْ

تَنْتَوى حَيْثُ انْتَوَى أَهْلُهَا قَالَ مَالِكُ وَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا وَمِرْشَنَّى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ الصيت ١٣٥٤

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَـرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لاَ تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَـا زَوْجُهَا وَلاَ الْمُنبُثُوتَةُ إِلاَّ فِي

هِشَـامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْبَدَوِيَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَـا زَوْجُهَا إِنَّهَا

باسب ۲۲ صبیشه ۱۲۵۵

صربیت ۱۲۵۲ صربیت ۱۲۵۷

مدیث ۱۲۵۸ مدیث ۱۲۵۹

باسب ۴۴ صيث ١٢٦٠

مربیث ۱۲۶۱ رسیهٔ ۱۲۶۲

بَيْنِهَا بِاسِ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوفَى عَنْهَا سَيِّدُهَا مِلَّنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ إِنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ فَرَّقَ بَيْنَ رِجَالٍ وَبَيْنَ نِسَـائِهِمْ وَكُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدِ رِجَالٍ هَلَـكُوا فَتَزَوَّجُوهُنَّ بَعْدَ حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ حَتَّى يَعْتَدُونَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَدَدٍ سُبْحَانَ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ۞ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُوْ وَ يَذَرُونَ أَزْوَاجًا (﴿﴿﴿ ﴾ مَا هُنَّ مِنَ الأزْوَاجِ وَصَرَصْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ عِدَّهُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُؤفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ وصر عنى مَالِكٌ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَدِّدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عِدَّةُ أَمَّ الْوَلَدِ إِذَا تُوفِّقَ عَنْهَا سَيَّدُهَا حَيْضَةٌ قَالَ مَالِكٌ وَهُو الأَمْنُ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِمَنْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا ثَلاَئَةُ أَشْهُرٍ بِالسِبِ عِدَّةِ الأَمَةِ إِذَا تَوَفَّى سَيْدُهَا أَوْ زَوْجُهَا مِرْشَعْي يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْهَانَ بْنَ يَسَارِ كَانَا يَقُولاَنِ عِدَّهُ الأَمَةِ إِذَا هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ ووائشى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ طَلَاقًا لَمْ يَبُثَهَا فِيهِ لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ الرَّجْعَةُ ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّيْهَا مِنْ طَلَاقِهِ إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الأَمَّةِ الْمُتَوَقَّى عَنْهَـا زَوْجُهَا شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ وَإِنَّهَا إِنْ عَتَقَتْ وَلَهُ عَلَيْهَـا رَجْعَةٌ ثُرُ لَم تَخْتَرْ فِرَاقَهُ بَعْدَ الْعِنْقِ حَتَّى يَمْنُوتَ وَهِيَ فِي عِذَيْهَا مِنْ طَلَاقِهِ اعْتَدَّتْ عِذَةَ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفَّ عَنْهَـا | زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا وَذَلِكَ أَنَّهَا إِنَّمَا وَقَعَتْ عَلَيْهَـا عِدَّةُ الْوَفَاةِ بَعْدَ مَا عَتَقَتْ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ قَالَ مَالِكُ وَهَذَا الأَمْنُ عِنْدَنَا بِاسِ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ ورضى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِ يزِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ الْمُشجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْرَاكُمْ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأُصَنِنَا سَبْيًا مِنْ سَبْي الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْفِدَاءَ فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ فَقُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِ اللَّهِ عَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُرْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ وَهِيَ كَائِنَةٌ وصل عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنْهُ كَانَ يَعْزِلُ وَ*وَلِاثُنِي* عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى غُمَرَ بْنِ

عُبَيْدِ اللَّهِ عَن ابْنِ أَفْلَحَ مَوْلَى أَبِي أَيُوبَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لأَبِي أَيُوبَ الأَنْصَارِيّ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ **وحدَّثْنِي** عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَعْزِلُ وَكَانَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَعْزِلُ وَكَانَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَعْزِلُ وَكَانَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَعْزِلُ وَكَانَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَعْزِلُ وَكَانَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَكْرُهُ الْعَزْلَ **وَمَرَسْمَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَـازِنِيِّ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ا غَزِيَّةً أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَجَاءَهُ ابْنُ قَهْدٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَتَن فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّ عِنْدِى جَوَارِيَ لِي لَيْسَ نِسَـائِي اللاَّتِي أُكِنُ بِأَعْجَبَ إِلَىَّ مِنْهُنَّ وَلَيْسَ كُلُّهُنَّ يُعْجِبُنِي أَنْ تَحْمِلَ مِنِّي أَفَأَعْزِلُ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَفْتِهِ يَا حَجَّاجُ قَالَ فَقُلْتُ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ إِنَّمَا خَبْلِسُ عِنْدَكَ لِنَتَعَلَّم مِنْكَ قَالَ أَفْتِهِ قَالَ فَقُلْتُ هُوَ حَرْثُكَ إِنْ شِئْتَ سَقَيْتَهُ وَإِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَهُ قَالَ وَكُنْتُ أَشْمَعُ ذَلِكَ مِنْ زَيْدٍ فَقَالَ زَيْدٌ صَدَقَ وَصَرَصْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ الصيت ١٣٦٥

حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمُكِيِّ عَنْ رَجُلِ يُقَالُ لَهُ ذَفِيفٌ أَنَّهُ قَالَ شُئِلَ ابْنُ عَبَاسٍ عَنِ الْعَزْلِ فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ فَقَالَ أَخْبِرِ يَهِمْ فَكَأَنَّهَا اسْتَحْيَتْ فَقَالَ هُوَ ذَلِكَ أَمَّا أَنَا فَأَفْعَلُهُ يَعْنِي أَنَّهُ يَعْزِلُ قَالَ مَالِكُ لاَ يَعْزِلُ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُدَّرَةِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَعْزِلَ عَنْ أَمَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَمَنْ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةُ قَوْمٍ فَلاَ يَعْزِلُ إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ بِاسِ مَا جَاءَ فِي الإِحْدَادِ البِسِ ٣٠ مَرْصَىٰ يَحْنِيَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُعَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الثَّلاثَةَ قَالَتْ زَيْنَكِ دَخَلْتُ عَلَى أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ حِينَ ثُوْفًى أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمْ حَبِيبَةً بِطِيبِ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةً ثُمر مَسَحَتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِ اللَّهِ يَقُولُ لَا يَجِلُ لَاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِـدً عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لِيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتَ زَيْنَبُ ثُرَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ بَحْشٍ زَوْجِ الصيت ١٣٦٧ النَّبِيِّ عَالَيْكُمْ حِينَ ثُوهُ فَى أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَشَتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّيبِ حَاجَةٌ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيْرَا اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَىٰ مَنِتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا **قَالَت** زَيْنَبُ الصيم ١٣٦٨ وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيَكِ مِنْ تَقُولُ جُاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيكُ مَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفَّى عَنْهَـا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَـا أَفَتَكُحُلُهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَاتِيْكِيْمُ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا ثُرَّ قَالَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ

وَعَشْرًا وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَ مُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتِ الْمُؤَأَةُ إِذَا تُونِي عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ لِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلاَ شَيْئًا حَتّى تَمُرّ بِهَا سَنَةٌ ثُمْرُ تُؤْتَى بِدَابَةٍ حِمَارِ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرِ فَتَفْتَضُ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُ بِشَيْءٍ إِلاَّ مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا ثُمَّرَ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَـاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالْحِفْشُ الْبَيْثُ الرَّدِيءُ وَتَفْتَضْ تَمْسَحْ بِهِ جِلْدَهَا كَالنَّشْرَةِ وَمَاكِثْنَى عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ عَيْلِكُ إِلَى أَنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا لَا يَجِلُ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ ثُحِدٌ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ وَصَرَحْنَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّبِيِّ عَالَّتِكُم قَالَتْ لإمْرَأَةٍ حَادٌّ عَلَى زَوْجِهَا اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ مِنْهَا اكْتَحِلِي بِكُمْلِ الجِلاءِ بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَــَارِ وَصَائِكُمْ عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَــَالِمِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَيْهَانَ بْن يَسَارِ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَـا زَوْجُهَا إِنَّهَا إِذَا خَشِيَتْ عَلَى بَصَرِهَا مِنْ رَمَدٍ أَوْ شَكْوٍ أَصَابَهَا إِنَّهَا تَكْتَحِلُ وَتَتَدَاوَى بِدَوَاءٍ أَوْ كُنْلِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ طِيبٌ قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا كَانَتِ الضَّرُورَةُ فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ يُسْرِّ وَ**وَلَاثَىٰ** عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ اشْتَكَتْ عَينَيْهَـا وَهِيَ حَادٌ عَلَى زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَـرَ فَلَمْ تَكْتَحِلْ حَتَّى كَادَتْ عَيْنَاهَا تَرْمَصَانِ قَالَ مَالِكٌ تَدَّهِنُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَـا زَوْجُهَا بِالزَّيْتِ وَالشَّبْرَقِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ تَلْبَسُ الْمُرْأَةُ الْحَادُ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا مِنَ الْحَلْي خَاتَمًا وَلاَ خَلْخَالاً وَلاَ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْحَـلْيِ وَلاَ تَلْبَسُ شَيْئًا مِنَ الْعَصْبِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَصْبًا غَلِيظًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِشَيْءٍ مِنَ الصَّبْخِ إِلاَّ بِالسَّوَادِ وَلاَ تَمْتَشِطُ إِلاَّ بِالسِّدْرِ وَمَا أَشْبَهَهُ مِمَا لاَ يَخْتَمِرْ فِي رَأْسِهَـا و*حارْشني* عَنْ مَالِكٍ أَنَهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِكُمْ وَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةً وَهِي حَادٌّ عَلَى أَبِي سَلَمَةً وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى عَيْنَيْهِا صَبِرًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ إِنَّمَا هُوَ صَبِرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اجْعَلِيهِ فِي اللَّيْل وَامْسَحِيهِ بِالنِّهَـارِ قَالَ مَالِكُ الإِحْدَادُ عَلَى الصَّبِيَّةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْحَييضَ كَهَيْئَتِهِ عَلَى الَّتِي قَدْ بَلَغَتِ الْحَييضَ تَجْتَنِبُ مَا تَجْتَنِبُ الْمَرْأَةُ الْبَالِغَةُ إِذَا هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ مَالِكٌ تُحِدُ الأَمَةُ إِذَا تُوفَى عَنْهَـا زَوْجُهَا شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ مِثْلَ عِدَّتِهَا قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ إِحْدَادٌ إِذَا

رسيشه ١٢٦٩

صربیت. ۱۲۷۰

صربیت ۱۲۷۱

صربيث ١٢٧٢

14V# = ...

هَلَكَ عَنْهَـا سَيِّدُهَا وَلاَ عَلَى أَمَةٍ يَمُوتُ عَنْهَـا سَيِّدُهَا إِحْدَادٌ وَإِنَّمَا الإحْدَادُ عَلَى ذَوَاتِ الأَزْوَاجِ وَمَرْشَنِي عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَتَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَالِيِّكِم كَانَتْ تَقُولُ بَعْمَعُ مَا مِيت ١٧٧٤ الْحَادُ رَأْمَهَا بِالسَّدْرِ وَالزَّيْتِ



كالانتاع

ارك وَضَاعَةِ الصَّغِيرِ وَالشَّى يَحْتَى عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَنْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكُ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلِ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِ أَرَاهُ فُلاَنَا لِعَمَّ لِحَفْصَة مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيًّا لِعَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكِيمَ مَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ ثُحَرِّمُ مَا ثُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ وَحَارَ مِي عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَ عَمّى مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَى ۚ فَأَبَيْثُ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَى ٓ حَتَّى أَسْـأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَايِّكُم عَنْ ذَلِكَ فِحَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنَي الْمُؤاَّةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ فَقَالَ إِنَّهُ عَمْكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْجِبَابِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ يَحْرُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْـرُهُ مِنَ الْوِلاَدَةِ **وَمَرْشَـنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَــابٍ عَنْ عُزْوَةَ بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ ۗ صيت ١٣٧٧ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَـا وَهُوَ عَمْمُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَ الْحِجَابُ قَالَتْ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَى فَلَتَا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِى صَنَعْتُ فَأَمَرَ نِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَى **ومارَشْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ | صيت ١٣٧٨

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا كَانَ فِي الْحَـوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَ مَصَّةً وَاحِدَةً فَهُوَ يُحَرِّمُ وَصَرَصْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُل كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلاَمًا وَأَرْضَعَتِ الأُخْرَى جَارِيَةً فَقِيلَ لَهُ هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلاَمُ الْجَارِيَةَ فَقَالَ لاَ اللَّقَاحُ وَاحِدٌ وَرَاحُكُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لاَ رَضَاعَةً إِلاَّ لِمَنْ أَرْضِعَ فِي الصَّغَرِ وَلاَ رَضَاعَةَ لِـكَبِيرٍ **ومرَثْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ سَــالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَـرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرْسَلَتْ بِهِ وَهُوَ يَرْضَعُ إِلَى أُخْتِهَــا أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالَتْ أَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَى َّقَالَ سَالِر ۗ فَأَرْضَعَتْنِي أَمُ كُلْنُومٍ ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ ثُمْرَ مَرِضَتْ فَلَمْ ثُرْضِعْنِي غَيْرِ ثَلَاثِ رَضَعَاتٍ فَلَمْ أَكُنْ أَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أُمَّ كُلْثُومِ لَرْ تُتِمَّ لِي عَشْرَ رَضَعَاتٍ **وررُشْنَ**ي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةً بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ حَفْصَةً أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرْسَلَتْ بِعَاصِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ إِلَى أُخْتِهَـا فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ تُرْضِعُهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهَـا وَهُوَ صَغِيرٌ يَرْضَعُ فَفَعَلَتْ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَهَاكُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَائِكً كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَتْهُ أَخَوَاتُهَا وَبَنَاتُ أَخِيهَا وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ نِسَاءُ إِخْوَتِهَا وَمَرْشَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ سَعِيدٌ كُلُّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ قَطْرَةً وَاحِدَةً فَهُوَ يُحَرِّمُ وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ ثُمَّ سَـأَلْتُ عُزوَةَ بْنَ الرُّ بَيْرِ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَمَرْشَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّب يَقُولُ لاَ رَضَاعَةً إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ وَإِلاَّ مَا أَنْبَتَ اللَّخَمَ وَالدَّمَ وَهَدَ عَنْ مَالِكِ عَن ابْن شِهَابِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرَّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا تُحَرِّمُ وَالرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَل الرَّجَالِ تُحَرِّمُ قَالَ يَحْمَى وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الرَّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا إِذَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ ثَحَرِّمُ فَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا وَإِغَمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ بِاسِمِ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ بَعْدَ الْكِبَرِ وَرَضَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ

عدسيت ١٢٧٩

مدسيث ١٢٨٠

عدسيت ١٢٨١

عدىيث ١٢٨٢

عدسيت ١٢٨٣

حدثيث ١٢٨٤

رسده ۱۲۸۵

رسيت ١٢٨٦

اب ۲۰ ماسه ۱۲۸۷

شِهَابٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ فَقَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ

عُثْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَكَانَ مِنْ أَضْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ قَدْ شَهِـدَ بَدْرًا وَكَانَ تَبَنَّى سَــالِـُـا الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَــالِيرٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَمَا تَبَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ سَالِكَا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ ابْنُهُ أَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْن عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهِيَ يَوْمَئِدٍ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُولِ وَهِيَ مِنْ أَفْضَل أَيَامَى قُرَيْشِ فَلَمًا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَا أَنْزَلَ فَقَالَ ۞ ادْعُوهُمْ لاَبَائِهـمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَنُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُرْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ﴿ ۚ ۚ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أُولَئِكَ إِلَى أَبِيهِ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمُ أَبُوهُ رُدَّ إِلَى مَوْلاَهُ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْل وَهِي الْمرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ وَهِيَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَاتِكُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَرَى سَالِكَا وَلَدًا وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَى وَأَنَا فُضُلٌ وَلَيْسَ لَنَا إِلاَّ بَيْتُ وَاحِدٌ فَمَاذَا تَرَى فِي شَأْنِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتِ فَيَحْرُمُ بِلَبَنِهَا وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَخَذَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ فِيمَنْ كَانَتْ تُحِبُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَـا مِنَ الرِّجَالِ فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ وَبَنَاتِ أَخِيهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ وَأَبَى سَـائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ إِنَّ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِيَلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَقُلْنَ لاَ وَاللَّهِ مَا نَرَى الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَيْمَا لِنَّا عَالَمُ عَلَيْكُمْ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْل إِلاَّ رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَرَاكِتُهِ فِي رَضَاعَةِ سَالِمِ وَحْدَهُ لاَ وَاللَّهِ لا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهَـٰذِهِ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ فَعَلَى هَذَا كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَيَّا إِلَيْمَ عَلَيْكُم فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ وَمَدَّمْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ وَكُنْتُ أَطَؤُهَا فَعَمَدَتِ امْرَأَتِي إِلَيْهَا فَأَرْضَعَتْهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ دُونَكَ فَقَدْ وَاللَّهِ أَرْضَعَتْهَا فَقَالَ مُحَسّرُ أَوْجِعْهَا وَأَتِ جَارِيتَكَ فَانِّمَا الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ **وَمَرْشَنَى** عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً سَــأَلَ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ فَقَالَ إِنِّي مَصِطْتُ عَنِ المرَّأَتِي مِنْ ثَدْيهَا لَبَتًا فَذَهَبَ فِي بَطْنِي فَقَالَ أَبُو مُوسَى لاَ أُرَاهَا إِلاَّ قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ انْظُرْ مَاذَا تُفْتِي بِهِ الرَّجُلَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَمَاذَا تَقُولُ أَنْتَ فَقَالَ

صربیث ۱۲۸۸

عدسيث ١٢٨٩

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لاَ رَضَاعَةً إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ

إسب ٣ مديث ١٢٩٠

عنا النياني

شَيْءٍ مَا كَانَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُر باب جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ وَمَدَّثَى

يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَـارِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ

عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّا لَكُومُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْولاَدَةِ

وَ لَهُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ نَوْفَل أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُزْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ

عَنْ عَائِشَةَ أَمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبِ الأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا أَنْهَا شَمِعَتْ

رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكِ اللَّهِ عَيَّاكُ اللَّهِ لَهُمَامُتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ

يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلاَ يَضُرُ أَوْلاَدَهُمْ قَالَ مَالِكٌ وَالْغِيلَةُ أَنْ يَمَسَ الرَّجُلُ الْمرَأَتَهُ وَهِي تُرْضِعُ

وَ رَحِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيُّكُ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيهَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ

يُحَرِّمْنَ ثُرِّ نُسِخْنَ بِحَمْنسِ مَعْلُومَاتٍ فَتُوْفِّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ۖ وَهُوَ فِيهَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ

يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ

بِابِ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعُرْبَانِ **مَرْشَىٰ** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ الثَّقَةِ عِنْدَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِكُمْ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيهَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرَى الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ أَوْ تَكَارَى مِنْهُ أَعْطِيكَ دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ عَلَى أَنِّي إِنْ أَخَذْتُ السَّلْعَةَ أَوْ رَكِجْتُ مَا تَكَارَيْتُ مِنْكَ فَالَّذِي أَعْطَيْتُكَ هُوَ مِنْ ثَمَن السَّلْعَةِ أَوْ مِنْ كِرَاءِ الدَّابَةِ وَإِنْ تَرَكْتُ ابْتِيَاعَ السُّلْعَةِ أَوْ كِرَاءَ الدَّابَةِ فَمَنا أَعْطَيتُكَ لَكَ بَاطِلٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَبْتَاعَ الْعَبْدَ التَّاجِرَ الْفَصِيحَ بِالأَعْبُدِ مِنَ

الْحَبَشَةِ أَوْ مِنْ جِنْسِ مِنَ الأَجْنَاسِ لَيْسُوا مِثْلَهُ فِي الْفَصَـاحَةِ وَلاَ فِي التِّجَارَةِ وَالنَّفَاذِ وَالْمَعْرِفَةِ لاَ بَأْسَ بِهَـذَا أَنْ تَشْتَرِى مِنْهُ الْعَبْدَ بِالْعَبْدَيْنِ أَوْ بِالأَعْبُدِ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ إِذَا اخْتَلَفَ فَبَانَ اخْتِلاَفُهُ فَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُ ذَلِكَ بَعْضًا حَتَّى يَتَقَارَبَ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَل وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُمْ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْ فِيتَهُ إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ مِنْ غَيْرِ صَـاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ قَالَ مَالِكٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى جَنِينٌ فِي بَطْن أُمِّهِ إِذَا بِيعَتْ لأَنَّ ذَلِكَ غَرَرٌ لاَ يُدْرَى أَذَكَر هُوَ أَمْ أُنْنَى أَحَسَنٌ أَمْ قَبِيحٌ أَوْ نَاقِصٌ أَوْ تَامُّ أَوْ حَىٰ أَوْ مَيْتُ وَذَلِكَ يَضَعُ مِنْ ثَمَيْهَـا قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُل يَبْتَاعُ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ بِمِائَةِ دِينَارِ إِلَى أَجَل ثُرَّ يَنْدَمُ الْبَائِعُ فَيَسْأَلُ الْمُبْتَاعَ أَنْ يُقِيلَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ نَقْدًا أَوْ إِلَى أَجَل وَيَحْمُو عَنْهُ الْمِائَةَ دِينَارِ الَّتِي لَهُ قَالَ مَالِكٌ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَإِنْ نَدِمَ الْمُبْتَاعُ فَسَأَلَ الْبَائِعَ أَنْ يُقِيلَهُ فِي الْجَارِيَةِ أَوِ الْعَندِ وَيَز يدَهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْدًا أَوْ إِلَى أَجَلِ أَبْعَدَ مِنَ الأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَى إِلَيْهِ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَنْبَغِي وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ لَأَنَّ الْبَائِعَ كَأَنَّهُ بَاعَ مِنْهُ مِائَةَ دِينَارٍ لَهُ إِلَى سَنَةٍ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ بِجَارِيَةٍ وَبِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْدًا أَوْ إِلَى أَجَل أَبْعَدَ مِنَ السَّنَةِ فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِنَى أَجَلِ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مِنَ الرَّجُلِ الْجِتَارِيَةَ بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ الثَّينِ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ الأَّجَلِ الَّذِي بَاعَهَا إِلَيْهِ إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ وَتَفْسِيرُ مَا كَرِهَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْجِتَارِيَةَ إِلَى أَجَلِ ثُمَّ يَبْتَاعُهَا إِلَى أَجَلِ أَبْعَدَ مِنْهُ يَبِيعُهَا بِتَلاَثِينَ دِينَارًا إِلَى شَهْدِ ثُمَّ يَبْنَاعُهَا بِسِتِّينَ دِينَارًا إِلَى سَنَةٍ أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ فَصَارَ إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ سِلْعَتُهُ بِعَيْنِهَا وَأَعْطَاهُ صَاحِبُهُ ثَلَاثِينَ دِينَارًا إِلَى شَهْر بِسِتِّينَ دِينَارًا إِلَى سَنَةٍ أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ فَهَذَا لاَ يَنْبَغِي بِالسِي مَا جَاءَ فِي مَالِ ابِ الْمُنَالُوكِ صَرَحْنَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَاثِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُنْبَتَاعُ قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الْحُجْنَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُبْتَاعَ إِنِ اشْتَرَطَ مَالَ الْعَبْدِ فَهُوَ لَهُ نَقْدًا كَانَ أَوْ دَيْنًا أَوْ عَرْضًا يَعْلَمُ أَوْ لاَ يَعْلَمُ وَإِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ أَكْثَرُ مِمَّا اشْتَرَى بِهِ كَانَ ثَمَنُهُ نَقْدًا أَوْ دَيْنًا أَوْ عَرْضًا وَذَلِكَ أَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهِ زَكَاةٌ وَإِنْ كَانَتْ لِلْعَبْدِ جَارِيَةٌ اسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِمِلْكِهِ إِيَّاهَا وَإِنْ عَتَقَ الْعَبْدُ أَوْ كَاتَبَ تَبِعَهُ مَالُهُ وَإِنْ أَفْلَسَ أَخَذَ الْغُرَمَاءُ مَالَهُ وَلَمْ يُتَّبَعْ

باب ۳ صدیث ۱۲۹۵

إب ٤ حديث ١٢٩٦

سَيِّدُهُ شِنْيَءٍ مِنْ دَيْنِهِ بِالْبِ مَا جَاءَ فِي الْعُهْدَةِ صَرْفَعَي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَدِّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُفَّانَ وَهِشَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ كَانَا يَذْكُرَانِ فِي خُطْبَتِهِــمَا عُهْدَةَ الرَّقِيقِ فِي الأَّيَامِ الثَّلَائَةِ مِنْ حِينِ يُشْتَرَى الْعَبْدُ أُو الْوَلِيدَةُ وَعُهْدَةَ السَّنَةِ قَالَ مَالِكُ مَا أَصَابَ الْعَبْدُ أَوِ الْوَلِيدَةُ فِي الأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ مِنْ حِينِ يُشْتَرَيَانِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الأَيَّامُ الثَّلاَئَةُ فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ وَإِنَّ عُهْدَةَ السَّنَةِ مِنَ الجُنُونِ وَالْجِنْدَامِ وَالْبَرَصِ فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ فَقَدْ بَرَىَّ الْبَاثِعُ مِنَ الْعُهْدَةِ كُلِّهَا قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ أَوْ غَيْرِهِمْ بِالْبَرَاءَةِ فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَلاَ عُهْدَةَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ لَز تَنْفَعْهُ الْبَرَاءَةُ وَكَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُودًا وَلاَ عُهْدَةَ عِنْدَنَا إِلاَّ فِي الرَّقِيقِ بِالسِبِ الْعَيْبِ فِي الرَّقِيقِ مرشني يَحْبَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ ا عُمَرَ بَاعَ غُلاَمًا لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ فَقَالَ الَّذِى ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ بِالْغُلاَمِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي فَاخْتَصَهَا إِلَى عُفَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَالَ الرَّجُلُ بَاعَنِي عَبْدًا وَبِهِ دَاءٌ لَهِ يُسَمِّهِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ فَقَضَى عُفْهَانُ بْنُ عَفَّانَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَنُهُ فَأَبَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَحْلِفَ وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ فَصَحَّ عِنْدَهُ فَبَاعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِهِائَّةِ دِرْهُمْ قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الْحُبْتَمَعُ عَلَيْهِ | ١٥ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَنِ ابْتَاعَ وَلِيدَةً فَحَمَلَتْ أَوْ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ وَكُلَّ أَمْرٍ دَخَلَهُ الْفَوْتُ حَتَّى لاَ يُسْتَطَاعَ رَدُّهُ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ إِنَّهُ قَدْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَ الَّذِي بَاعَهُ أَوْ عُلِمَ ذَلِكَ بِاعْتِرَافِ مِنَ الْبَائِعِ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ يُقَوَّمُ وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ فَيُرَدُّ مِنَ الثَّمَٰنِ قَدْرُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا وَقِيمَتِهِ وَبِهِ ذَلِكَ الْعَيْبُ قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الْحُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الرَّجُل يَشْتَرِي الْعَبْدَ ثُرَّ يَظْهَرُ مِنْهُ عَلَى عَيْبِ يَرُدُّهُ مِنْهُ وَقَدْ حَدَثَ بِهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِى عَيْبٌ آخَرُ إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْعَيْبُ الَّذِي حَدَثَ بِهِ مُفْسِدًا مِثْلُ الْقَطْعِ أَوِ الْعَوَرِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُفْسِدَةِ فَإِنَّ الَّذِي اشْتَرَى الْعَبْدَ بِحَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ الْعَيْبِ الَّذِي كَانَ بِالْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ وُضِعَ عَنْهُ وَإِنْ أَحَبّ أَنْ يَغْرَمَ قَدْرَ مَا أَصَابَ الْعَبْدَ مِنَ الْعَيْبِ عِنْدَهُ ثُمَّ يَرُدُ الْعَبْدَ فَذَلِكَ لَهُ وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ أُقِيمَ الْعَبْدُ وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ فَيُنْظُو كَر ثَمَنُهُ فَإِنْ

كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ عَيْبٍ مِائَّةَ دِينَارٍ وَقِيمَتُهُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ وَبِهِ الْعَيْبُ ثَمَانُونَ دِينَارًا وُضِعَ عَنِ الْمُشْتَرِى مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ وَإِنَّمَا تَكُونُ الْقِيمَةُ يَوْمَ اشْتُرِى الْعَبْدُ قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الخُبْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ رَدَّ وَلِيدَةً مِنْ عَيْبٍ وَجَدَهُ بِهَا وَكَانَ قَدْ أَصَابَهَا أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بِكُرًا فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا وَإِنْ كَانَتْ ثَيْبًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي إِصَابَتِهِ إِيَّاهَا شَيْءٌ لاَّنَّهُ كَانَ صَامِنًا لَهَا قَالَ مَالِكُ الأَمْرِ الْجُنتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِيمَنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً أَوْ حَيَوَانًا بِالْبَرَاءَةِ مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ أَوْ غَيْرِهِمْ فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِيهَا بَاعَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ فِي ذَلِكَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ لَمْ تَنْفَعْهُ تَبْرِئَتُهُ وَكَانَ مَا بَاعَ مَرْدُودًا عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ فِي الْجَارِيَةِ تُبَاعُ بِالْجَارِيَتَيْنِ ثُرَّ يُوجَدُ بِإِحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ قَالَ تُقَامُ الْجَارِيَةُ الَّتِي كَانَتْ قِيمَةَ الْجَارِيَتَيْنِ فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهَا ثُرَّ ثَقَامُ الْجَارِيتَانِ بِغَيْرِ الْعَنِبِ الَّذِي وُجِدَ بِإِحْدَاهُمَا ثُقَامَانِ صَحِيحَتَيْنِ سَالِمَتَيْنِ ثُمَّ يُقْسَمُ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ الَّتِي بِيعَتْ بِالْجَارِيَتَيْنِ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ ثَمَيْهِمَا حَتَّى يَقَعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حِصَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْمُوْتَفِعَةِ بِقَدْرِ ارْتِفَاعِهَا وَعَلَى الأَخْرَى بِقَدْرِهَا ثُمُّ يُنْظُو إِلَى الَّتِي بِهَا الْعَيْبُ فَيْرَدُ بِقَدْرِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا مِنْ تِلْكَ الْحِيصَةِ إِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً أَوْ قَلِيلَةً وَإِنَّمَا تَكُونُ قِيمَةُ الْجَارِيَتَيْنِ عَلَيْهِ يَوْمَ قَبْضِهُ إِ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ فَيُؤَاجِرُهُ بِالإِجَارَةِ الْعَظِيمَةِ أَوِ الْغَلَّةِ الْقَلِيلَةِ ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا يُرَدُّ مِنْهُ إِنَّهُ يَرُدْهُ بِذَلِكَ الْعَيْبِ وَتَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ وَغَلَّتُهُ وَهَذَا الأَمْرُ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ الجُمَاعَةُ بِبَلَدِنَا وَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ عَبْدًا فَتِنَى لَهُ دَارًا قِيمَةُ بِنَائِهَا ثَمَنُ الْعَبْدِ أَضْعَافًا ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا يُرَدُّ مِنْهُ رَدَّهُ وَلاَ يُحْسَبُ لِلْعَبْدِ عَلَيْهِ إِجَارَةٌ فِيمَا عَمِلَ لَهُ فَكَذَلِكَ تَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ إِذَا آجَرَهُ مِنْ غَيْرِهِ لأَنَّهُ ضَامِنٌ لَهُ وَهَذَا الأَّمْرُ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَن ابْتَاعَ رَقِيقًا فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَوَجَدَ فِي ذَلِكَ الرَّقِيق عَبْدًا مَسْرُوقًا أَوْ وَجَدَ بِعَبْدٍ مِنْهُمْ عَيْبًا أَنَّهُ يُنْظُرُ فِيهَا وُجِدَ مَسْرُوقًا أَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَإِنْ كَانَ هُوَ وَجْهَ ذَلِكَ الرَّقِيقِ أَوْ أَكْثَرُهُ ثَمَّنًا أَوْ مِنْ أَجْلِهِ اشْتَرَى وَهُوَ الَّذِى فِيهِ الْفَضْلُ فِيهَا يَرَى النَّاسُ كَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُودًا كُلُّهُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي وُجِدَ مَسْرُوقًا أَوْ وُجِدَ بِهِ الْعَيْبُ مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ فِي الشَّيٰءِ الْيَسِيرِ مِنْهُ لَيْسَ هُوَ وَجْهَ ذَلِكَ الرَّقِيقِ وَلاَ مِنْ أَجْلِهِ اشْتُرِيَ وَلاَ فِيهِ الْفَضْلُ فِهَا يَرَى النَّاسُ رُدَّ ذَلِكَ الَّذِي وُجِدَ بِهِ الْعَيْبُ أَوْ وُجِدَ مَسْرُوقًا بِعَيْنِهِ بِقَدْرِ قِيمَتِهِ مِنَ النَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ أُولَئِكَ الرَّقِيقَ بِاسب مَا يُفْعَلُ فِي

باب ه

صربیث ۱۲۹۷

مدست ۱۲۹۸

باب ٦

مدسيث ١٢٩٩

مدسيت ١٣٠٠

باسب ۷ صدیث ۱۳۰۱

اب ۸

يدسيث ١٣٠٢

رسيث ١٣٠٣

مدسيت ١٣٠٤

الْوَلِيدَةِ إِذَا بِيعَتْ وَالشَّرْطُ فِيهَا صَرْحَىٰ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ابْتَاعَ جَارِيَةً مِن امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَكَ إِنْ بِعْتَهَا فَهِيَ لِي بِالثَّتَنِ الَّذِي تَبِيعُهَا بِهِ فَسَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا تَقْرَ بْهَا وَفِيهَا شَرْكُ لأَحَدٍ وَمَاكُمْ يَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ ۗ ٥ كَانَ يَقُولُ لاَ يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلاَّ وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَـاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَـاءَ قَالَ مَالِكٌ فِيمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى شَرْطِ أَنْ لاَ يَبِيعَهَا أَوْ لاَ يَهَبَهَـا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلْنُشْتَرِي أَنْ يَطَأَهَا وَذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلاَ يَهَبَهَا فَإِذَا كَانَ لاَ يَمْلِكُ ذَلِكَ مِنْهَا فَلَمْ يَمْلِكُهَا مِلْكًا تَامًا لأَنَّهُ قَدِ اسْتُثْنِيَ عَلَيْهِ فِيهَا مَا مَلَكَهُ بِيَدِ غَيْرِهِ فَإِذَا دَخَلَ هَذَا الشَّرْطُ لَا يَصْلُحْ وَكَانَ يَيْعًا مَكْرُوهًا بِاسِ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً وَلَهَ ا زَوْجٌ مرشى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لِعُمَّانَ بْن عَفَّانَ جَارِيَةً وَلَهَمَا زَوْجٌ ابْتَاعَهَا بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ عُفَانَ لاَ أَقْرَبُهَا حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا فَفَارَقَهَا وِ*وِرِكُ فِي* عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ابْتَاعَ وَلِيدَةً فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْج فَرَدَّهَا بَاسِمِ مَا جَاءَ فِي ثَمَرِ الْمَـالِ يُبَاعُ أَصْلُهُ مَرْضَى يَحْيَى عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَفَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ بِالسِّ النَّهْي عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَّحُهَا مَرْثَنَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ بَهَى عَنْ بَنْعِ الثَمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَاثِعَ وَالْمُشْتَرِى و*ورْثْنَى* عَنْ مَالِكِ عَنْ مُمَنِدٍ الطُّويل عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُ إِنَّهِ مَا يَعِيْ المُّمَّارِ حَتَّى ثُرْهِي فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تُزْهِي فَقَالَ حِينَ تَحْمَرُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرَا اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ اللَّمُّرَةَ فَيِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُو مَالَ أَخِيهِ و**ورثَثَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ بَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَثْجُو مِنَ الْعَاهَةِ قَالَ مَالِكٌ وَبَيْعُ الثَّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا مِنْ بَيْعِ

الْغَرَدِ وَ وَلَا ثِنْ عَانْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زَيْد بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَبِيعُ ثِمَارَهُ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرُيَّا قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا فِي بَيْعِ الْبِطِّيخِ وَالْقِثَاءِ وَالْحِيْرِينِ وَالْجِيْزِرِ إِنَّ بَيْعَهُ إِذَا بَدَا صَلاَّحُهُ حَلاَلٌ جَائِنٌ ثُمَّ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِى مَا يَنْبُتُ حَتَّى يَنْقَطِعَ ثَمَرُهُ وَيَهْلِكَ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ وَفْتُ يُؤَقَّتُ وَذَلِكَ أَنَّ وَفْتَهُ مَعْرُوفٌ عِنْدَ النَّاسِ وَرُبَّمَا دَخَلَتُهُ الْعَاهَةُ فَقَطَعَتْ ثَمَرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ ذَلِكَ الْوَقْتُ فَإِذَا دَخَلَتْهُ الْعَاهَةُ بِجَائِحَةٍ تَبْلُغُ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا كَانَ ذَلِكَ مَوْضُوعًا عَن الَّذِي ابْتَاعَهُ لِإِسِهِ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ | إبب ٩ الْعَرِيَّةِ صَ**رَّتُنَى** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ ا رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكُ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا وَ*وَرَكْتَنِي* عَنْ مَالِكٍ

عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّكِ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَـرْصِهَـا فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقِ يَشُكُ دَاوُدُ قَالَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا تُبَاعُ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ النَّمْنِرُ يُقَعَرَّى ذَلِكَ وَيُخْرَصُ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِيهِ لاَّنَّهُ أُنْزِلَ بِمَنْزِلَةِ التَّوْلِيَّةِ وَالْإِقَالَةِ وَالشِّرْكِ وَلَوْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْبُيُوعِ مَا أَشْرَكَ أَحَدٌ أَحَدًا فِي طَعَامِهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُنِتَاعُ بِاسِ الْجَائِحَةِ فِي بَيْعِ الثَّمَارِ وَالزَّرْعِ وَالشَّىٰ يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحْتَدِ بْنِ عَبْدِ الرِّحْمَنِ عَنْ أُمَّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائِطٍ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْشِيمُ فَعَالَجَهُ وَقَامَ فِيهِ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ النُّقْصَانُ فَسَأَلَ رَبَّ الْحَائِطِ أَنْ يَضَعَ لَهُ أَوْ أَنْ يُقِيلَهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَفْعَلَ فَذَهَبَتْ أُمُّ الْمُشْتَرِى إِنَى رَسُولِ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَيْنِ إِنَّهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ إِنَّا مَا لَا لَهُ عَلَى أَنْ لاَ يَفْعَلَ خَيْرًا فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَبُ الْحَائِطِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكُمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ لَهُ وَ وَرُكُونَ مِنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِينِ قَضَى بِوَضْعِ الْجِتَا يْحَةِ قَالَ مَالِكُ عَرِينَ عَبْدِ الْعَزِينِ قَضَى بِوَضْعِ الْجِتَا يْحَةِ قَالَ مَالِكُ عَرِينَ وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكُ وَالْجَائِحَةُ الَّتِي تُوضَعُ عَنِ الْمُشْتَرِي الثُّلُثُ فَصَاعِدًا وَلاَ يَكُونُ مَا دُونَ ذَلِكَ جَائِحَةً بِالسِبِ مَا يَجُوزُ فِي اسْتِثْنَاءِ الثَّمَرِ صَرْحَنَى يَحْنِي عَنْ مَالِكِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحْمَدٍ كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ وَمِرْشَعْي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ بَاعَ مِيت ١٣١١

ثَمَرَ حَائِطٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ الأَفْرَاقُ بِأَرْبَعَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَاسْتَثْنَى مِنْهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ تَمْـرًا

عدىيث ١٣١٢

ب ۱۲

مدسيت ١٣١٣

عدسيث ١٣١٤

مدسيت ١٣١٥

اسب ۱۳ صبیت ۱۳۱۶

יה בי נושו

وَ وَلَا ثُنَّ مَا لِكِ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرِّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ كَانَتْ تَبِيعُ ثِمَارَهَا وَتَسْتَثْنِي مِنْهَا قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الْحُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الثَّمَرِ لَا يُجَاوِزُ ذَلِكَ وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا الرَّجُلُ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَيَسْتَثْنِي مِنْ ثَمَر حَائِطِهِ ثَمَرَ نَخْلَةٍ أَوْ نَخَلاَتٍ يَخْتَارُهَا وَيُسَمِّى عَدَدَهَا فَلاَ أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًــا لأَنَ رَبَّ الْحَائِطِ إِنَّمَا اسْتَثْنَى شَيْئًا مِنْ ثَمَرِ حَائِطِ نَفْسِهِ وَإِنَّمَا ذَلِكَ شَيْءٌ احْتَبَسَهُ مِنْ حَائِطِهِ وَأَمْسَكَهُ لَمْ يَبِغهُ وَبَاعَ مِنْ حَائِطِهِ مَا سِوَى ذَلِكَ بِالسِبِ مَا يُكُوهُ مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ **وَرَسْنَى يَحْ**يَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّكُ النَّمْدُ بِالنَّمْدِ مِثْلًا بِمِثْلِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ عَامِلَكَ عَلَى خَيْبَرَ يَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّكُمْ ادْعُوهُ لِى فَدْعِىَ لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَتَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ يَبِيعُونَنِي الْجَنِيبَ بِالجُنعِ صَاعًا بِصَاعٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكُ مِنْ الجُمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا وورث عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْجِيدِ بْنِ مُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْشِيمُ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَر فَجَاءَهُ بِتَمْور جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ أَكُلُّ تَمْدرِ خَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَتَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُ اللَّهِ لاَ تَفْعَلْ بِعِ الْجَنَعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّرَ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا وَمَرْشَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَاشٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ أَيَّتُهُمَ إَ أَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ سَعْدٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْشِيْ يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْدِ بِالرَّطَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْشِيْمٍ أَيْنْقُصُ الرَّطَبُ إِذَا يَبِسَ فَقَالُوا نَعَمْ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ بِالسِبِ مَا جَاءَ فِي الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ مِرْضَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بَهَى عَن الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَٰرِ بِالنَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً وَمِلاثَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ مَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْحُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمْرِ بِالنَّمْدِ فِي رُءُوسِ

عدسيث ١٣١٨

النَّخْل وَالْحُتَاقَلَةُ كِرَاءُ الأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ وَمَرْشَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرِيْكُ لَهُمَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْحُتَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَر بِالثَّمَر وَالْحُحَاقَلَةُ الشَّيْرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ وَاسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ قَالَ ابْنُ شِهَـابِ فَسَـأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَن اسْتِكْرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ مَالِكُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْئِكُمْ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَتَفْسِيرُ الْمُزَابَنَةِ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْجِزَافِ الَّذِي لا يُعْلَمُ كَمْلُهُ وَلا وَزْنُهُ وَلا عَدَدُهُ ابْتِيعَ بِشَيْءٍ مُسَمًّى مِنَ الْكَيْل أَوِ الْوَزْنِ أَوِ الْعَدَدِ وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الطَّعَامُ الْمُصَبِّرُ الَّذِي لاَ يُعْلَمُ كَيْلُهُ مِنَ الْحِنْطَةِ أَوِ النَّمْدِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأَطْعِمَةِ أَوْ يَكُونُ لِلرَّجُل السَّلْعَةُ مِنَ الْحِنْطَةِ أَوِ النَّوَى أَوِ الْقَضْبِ أَوِ الْعُصْفُر أَوِ الْكُوسُفِ أَوِ الْكَتَّانِ أَوِ الْقَزِّ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ السِّلَعِ لاَ يُعْلَمُ كَيْلُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ وَزْنُهُ وَلاَ عَدَدُهُ فَيَقُولُ الرَّجُلُ لِرَبِّ تِلْكَ السُّلْعَةِ كِلْ سِلْعَتَكَ هَذِهِ أَوْ مُنْ مَنْ يَكِيلُهَا أَوْ زِنْ مِنْ ذَلِكَ مَا يُوزَنْ أَوْ عُدَّ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ يُعَدُّ فَمَا نَقَصَ عَنْ كَمِٰل كَذَا وَكَذَا صَاعًا لِتَسْمِيَةٍ يُسَمِّيهَا أَوْ وَزْنِ كَذَا وَكَذَا رطْلاً أَوْ عَدَدِ كَذَا وَكَذَا فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَىٰٓ غُرْمُهُ لَكَ حَتَّى أُوفِيَكَ تِلْكَ التَّسْمِيَةَ فَمَا زَادَ عَلَى تِلْكَ التَّسْمِيَةِ فَهُوَ لِي أَضْمَنُ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِي مَا زَادَ فَلَيْسَ ذَلِكَ بَيْعًا وَلَكِنَّهُ الْمُخَاطَرَةُ وَالْغَرَرُ وَالْقِهَارُ يَدْخُلُ هَذَا لأَنَّهُ لَرْ يَشْتَرِ مِنْهُ شَيْئًا بِشَيْءٍ أَخْرَجَهُ وَلَكِنَّهُ ضَمِنَ لَهُ مَا سُمِّى مِنْ ذَلِكَ الْكَيْلِ أَوِ الْوَزْنِ أَوِ الْعَدَدِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ نَقَصَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ عَنْ تِلْكَ التَّسْمِيةِ أَخَذَ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ مَا نَقَصَ بِغَيْرِ ثَمَّنِ وَلاَ هِبَةٍ طَيْبَةٍ بِهَا نَفْسُهُ فَهَذَا يُشْبِهُ الْقِهَارَ وَمَا كَانَ مِثْلَ هَذَا مِنَ الأَشْيَاءِ فَذَلِكَ يَدْخُلُهُ قَالَ مَالِكٌ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ لَهُ الثَّوْبُ أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثَوْبِكَ هَذَا كَذَا وَكَذَا ظِهَارَةَ قَلَنْسُوَ قِ قَدْرُ كُلِّ ظِهَارَةِ كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَى ا غُرْمُهُ حَتَّى أُوفِيَكَ وَمَا زَادَ فَلِي أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثِيَابِكَ هَذِي كَذَا وَكَذَا قَبِيصًا ذَرْعُ كُلِّ قَبِيصِ كَذَا وَكَذَا فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَىَّ غُرْمُهُ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلِي أَوْ أَنْ يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ لَهُ الجُنُلُودُ مِنْ جُلُودِ الْبَقَرِ أَوِ الإِبِلِ أَقَطِّعُ جُلُودَكَ هَذِهِ نِعَالًا عَلَى إِمَامٍ يُرِيهِ إِيَّاهُ فَمَا نَقَصَ مِنْ مِائَةِ زَوْجٍ فَعَلَىٰٓ غُرْمُهُ وَمَا زَادَ فَهُوَ لِى بِمَـا ضَمِنْتُ لَكَ وَمِنَا يُشْبِهُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ عِنْدَهُ حَبُّ الْبَانِ اعْصُرْ حَبَكَ هَذَا

فَمَا نَقَصَ مِنْ كَذَا وَكَذَا رِطْلاً فَعَلَىٰٓ أَنْ أُعْطِيْكَهُ وَمَا زَادَ فَهُوَ لِي فَهَذَا كُلَّهُ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ الأَشْيَاءِ أَوْ ضَارَعَهُ مِنَ الْمُزَابَنَةِ الَّتِي لاَ تَصْلُحُ وَلاَ تَجُوزُ وَكَذَلِكَ أَيْضًا إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ لَهُ الْحَبَطُ أَوِ النَّوَى أَوِ الْكُرْسُفُ أَوِ الْكَتَانُ أَوِ الْقَضْبُ أَوِ الْعُضْفُرُ أَبْتَاعُ مِنْكَ هَذَا الْخَبَطَ بِكَذَا وَكَذَا صَاعًا مِنْ خَبَطٍ يُخْبَطُ مِثْلَ خَبَطِهِ أَوْ هَذَا النّوى بِكَذَا وَكَذَا صَاعًا مِنْ نَوًى مِثْلِهِ وَفِي الْعُصْفُرِ وَالْكُوسُفِ وَالْكَتَّانِ وَالْقَضْبِ مِثْلَ ذَلِكَ فَهَذَا كُلَّهُ يَرْجِعُ إِلَى مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمُزَابَنَةِ لِإِسِبِ جَامِعِ بَيْعِ النَّمْرِ قَالَ مَالِكٌ مَن اشْتَرَى ثَمَرًا مِنْ نَخْلِ مُسَمَّاةٍ أَوْ حَائِطٍ مُسَمِّى أَوْ لَبَنًا مِنْ غَنَم مُسَمَّاةٍ إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ يُؤْخَذُ عَاجِلاً يَشْرَعُ الْمُشْتَرِى فِي أَخْذِهِ عِنْدَ دَفْعِهِ الْثَمَّنَ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ رَاوِيَةِ زَيْتٍ يَبْتَاعُ مِنْهَــا رَجُلٌ بِدِينَارِ أَوْ دِينَارَيْنِ وَيُعْطِيهِ ذَهَبَهُ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ يَكِيلَ لَهُ مِنْهَا فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ فَإِنِ انْشَقَّتِ الرَّاوِيَةُ فَذَهَبَ زَيْتُهَا فَلَيْسَ لِلْمُبْتَاعِ إِلَّا ذَهَبُهُ وَلاَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ وَأَمَّا كُلُّ شَيْءٍ كَانَ حَاضِرًا يُشْتَرَى عَلَى وَجْهِهِ مِثْلُ اللَّبَنِ إِذَا حُلِبَ وَالرَّطَبِ يُسْتَجْنَى فَيَأْخُذُ الْمُنْتَاعُ يَوْمًا بِيَوْمٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ فَإِنْ فَنِيَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِي الْمُشْتَرِى مَا اشْتَرَى رَدَّ عَلَيْهِ الْبَائِعُ مِنْ ذَهَبِهِ بِحِسَابِ مَا بَقِيَ لَهُ أَوْ يَأْخُذُ مِنْهُ الْمُشْتَرِى سِلْعَةً بِمَا بَقِيَ لَهُ يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهَا وَلاَ يُفَارِقُهُ حَتَّى يَأْخُذَهَا فَإِنْ فَارَقَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهُ لاَّ نَهُ يَدْخُلُهُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ وَقَدْ نُهِى عَنِ الْـكَالِئِ بِالْـكَالِئِ فَإِنْ وَقَعَ فِي بَيْعِهِمَا أَجَلٌ فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ ۗ وَلاَ يَحِلُ فِيهِ تَأْخِيرٌ وَلاَ نَظِرَةٌ وَلاَ يَصْلُحُ إِلاَّ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَيَضْمَنُ ذَلِكَ الْبَائِعُ لِلْنُبْتَاعِ وَلاَ يُسَمَّى ذَلِكَ فِي حَائِطٍ بِعَيْنِهِ وَلاَ فِي غَمَم بِأَعْيَانِهَا وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُل يَشْتَرِي مِنَ الرَّجْلِ الْحَائِطَ فِيهِ أَلْوَانٌ مِنَ النَّخْلِ مِنَ الْعَجْوَةِ وَالْحَبِيسِ وَالْعَذْقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَلْوَانِ التَّمْرِ فَيَسْتَثْنِي مِنْهَـا ثَمَرَ النَّخْلَةِ أَوِ النَّخَلَاتِ يَخْتَارُهَا مِنْ نَخْـلِهِ فَقَالَ مَالِكٌ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ لأَنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ تَرَكَ ثَمَرَ النَّخْلَةِ مِنَ الْعَجْوَةِ وَمَكِيلَةُ ثَمَرهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا وَأَخَذَ مَكَانَهَا ثَمَرَ نَخْلَةٍ مِنَ الْكَبِيسِ وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا عَشَرَهُ أَصْوْعٍ فَإِنْ أَخَذَ الْعَجْوَةَ الَّتِي فِيهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا وَتَرَكَ الَّتِي فِيهَا عَشْرَةُ أَصْوْعٍ مِنَ الْكَبِيسِ فَكَأَنَّهُ اشْتَرَى الْعَجْوَةَ بِالْكَبِيسِ مُتَفَاضِلاً وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بَيْنَ يَدَيْهِ صُبَرٌ مِنَ التَّمْرِ قَدْ صَبَّرَ الْعَجْوَةَ فَجَعَلَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْكَبِيسِ عَشْرَةَ آصُعٍ وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْعَذْقِ اثْنَى عَشَرَ صَاعًا فَأَعْطَى صَاحِبَ التَّنبِ

با\_\_\_ ا

دِينَارًا عَلَى أَنَّهُ يَخْتَارُ فَيَأْخُذُ أَيَّ تِلْكَ الصّْبَرِ شَاءَ قَالَ مَالِكٌ فَهَذَا لاَ يَصْلُحُ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَن الرَّجُل يَشْتَرِى الوطَبَ مِنْ صَاحِبِ الْحَاثِطِ فَيُسْلِفُهُ الدِّيتَارَ مَاذَا لَهُ إِذَا ذَهَبَ رُطَبُ ذَلِكَ الْحَائِطِ قَالَ مَالِكُ يُحَاسِبُ صَاحِبَ الْحَائِطِ ثُرً يَأْخُذُ مَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِينَارِهِ إِنْ كَانَ أَخَذَ بِثُلُثَىٰ دِينَارِ رُطَبًا أَخَذَ ثُلُثَ الدِّينَارِ الَّذِي بَتِيَ لَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَذَ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ دِينَارِهِ رْطَبًا أَخَذَ الرُّ بُعَ الَّذِي بَتِيَ لَهُ أَوْ يَتَرَاضَيَانِ بَيْنَهُمَا فَيَأْخُذُ بِمَا بَتِيَ لَهُ مِنْ دِينَارِهِ عِنْدَ صَاحِب الْحَائِطِ مَا بَدَا لَهُ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ تَمْرًا أَوْ سِلْعَةً سِوَى التَّنو أَخَذَهَا بِمَا فَضَلَ لَهُ فَإِنْ أَخَذَ تَمْرًا أَوْ سِلْعَةً أُخْرَى فَلاَ يُفَارِقْهُ حَتَّى يَسْتَوْ فِي ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُكْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ رَاحِلَتَهُ بِعَيْنِهَا أَوْ يُوَّاجِرَ غُلاَمَهُ الْخَيَاطَ أَوِ النَّجَارَ أَو الْعُمَّالَ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَعْمَالِ أَوْ يُكْرَى مَسْكَنَهُ وَيَسْتَلِفَ إِجَارَةَ ذَلِكَ الْغُلامِ أَوْ يَرُاءَ ذَلِكَ الْمَسْكُن أَوْ تِلْكَ الرَّاحِلَةِ ثُمَّ يَحْدُثُ فِي ذَلِكَ حَدَثٌ بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَيَرْدُ رَبُ الرَّاحِلَةِ أَوِ الْعَبْدِ أَوِ الْمَسْكَن إِلَى الَّذِي سَلَّفَهُ مَا بَقَى مِنْ كِرَاءِ الرَّاحِلَةِ أَوِ إِجَارَةِ الْعَبْدِ أَوْ رَدِاءِ الْمَسْكَن يُحَاسِبُ صَاحِبَهُ بِمَا اسْتَوْفَى مِنْ ذَلِكَ إِنْ كَانَ اسْتَوْفَى نِصْفَ حَقِّهِ رَدّ عَلَيْهِ النَّصْفَ الْبَاقِيَ الَّذِي لَهُ عِنْدَهُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ يَرُدُ إِلَيْهِ مَا بَتِيَ لَهُ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَصْلُحُ التَّسْلِيفُ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا يُسَلَّفُ فِيهِ بِعَلِيْهِ إِلاَّ أَنْ يَقْبِضَ الْمُسَلِّفُ مَا سَلَّفَ فِيهِ عِنْدَ دَفْعِهِ الذَّهَبَ إِلَى صَاحِبِهِ يَقْبِضُ الْعَبْدَ أَوِ الرّاحِلَةَ أُو الْمُسْكَنَ أَوْ يَبْدَأُ فِيهَا اشْتَرَى مِنَ الرُطَبِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ عِنْدَ دَفْعِهِ الذَّهَبَ إِلَى صَاحِبِهِ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ تَأْخِيرٌ وَلاَ أَجَلٌ قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ مَا كُرَهَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ أُسَلِّفُكَ فِي رَاحِلَتِكَ فُلاَنَةَ أَرْكُبُهَا فِي الْحَجِّ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ أَجَلٌ مِنَ الزَّمَانِ أَوْ يَقُولَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْعَبْدِ أَوِ الْمَسْكَنِ فَإِنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ كَانَ إِنَّمَا يُسَلِّفُهُ ذَهَبًا عَلَى أَنَّهُ إِنْ وَجَدَ تِلْكَ الرَّاحِلَةَ صَحِيحَةً لِذَلِكَ الأَّجَلِ الَّذِى سَمَّى لَهُ فَهِىَ لَهُ بِذَلِكَ الْـكِرَاءِ وَإِنْ حَدَثَ بِهَا حَدَثُ مِنْ مَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ رَدَّ عَلَيْهِ ذَهَبَهُ وَكَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ السَّلَفِ عِنْدَهُ قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا فَرَقَ بَيْنَ ذَلِكَ الْقَبْضُ مَنْ قَبَضَ مَا اسْتَأْجَرَ أُو اسْتَكْرِي فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْغَرَرِ وَالسَّلَفِ الَّذِي يُكُوهُ وَأَخَذَ أَمْرًا مَعْلُومًا وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِىَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ فَيَقْبِضَهُمَ وَيَنْقُدَ أَثْمَانَهُمَا فَإِنْ حَدَثَ بِهمَا حَدَثُ مِنْ عُهْدَةِ السَّنَةِ أَخَذَ ذَهَبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ فَهَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ وَ بِهَذَا مَضَتِ السُّنَّةُ

فِي بَيْعِ الرَّقِيقِ قَالَ مَالِكٌ وَمَنِ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا بِعَلِيْهِ أَوْ تُكَارَى رَاحِلَةً بِعَيْنِهَـا إِلَى أَجَل يَقْبِضُ الْعَبْدَ أَوِ الرَّاحِلَةَ إِلَى ذَلِكَ الأَجَلِ فَقَدْ عَمِلَ بِمَا لاَ يَصْلُحُ لاَ هُوَ قَبَضَ مَا اسْتَكُرى أَوِ اسْتَأْجَرَ وَلاَ هُوَ سَلَّفَ فِي دَيْنِ يَكُونُ ضَـامِنًا عَلَى صَـاحِبِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ بابِ بَيْعِ الْفَاكِهَةِ قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ مَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا مِنَ الْفَاكِهَةِ مِنْ رَطْبِهَـا أَوْ يَاسِبهَـا فَإِنَّهُ لاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهَـا بَعْضُهُ ۗ ٥ بِبَعْضِ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ وَمَا كَانَ مِنْهَــا مِمَّا يَيْبَسُ فَيَصِيرُ فَاكِهَةً يَابِسَةً تُدَخَرُ وَتُؤْكُلُ فَلا يُبَاغُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ إِلاَّ يَدًا بِيَدٍ وَمِثْلاً بِمِثْلِ إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ فَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ وَلاَ يَصْلُحُ إِلَى أَجَلِ وَمَا كَانَ مِنْهُمَا مِمَّا لاَ يَيْبَسُ وَلاَ يُدَّخَرُ وَإِنَّمَا يُؤْكُلُ رَطْبًا كَهَيْئَةِ الْبِطَيخِ وَالْقِثَاءِ وَالْخِرْبِزِ وَالْجِئَرْرِ وَالأَثْرُجُ وَالْمُوْزِ وَالرُّمَّانِ وَمَا كَانَ مِثْلَهُ وَإِنْ يَبِسَ لَمْ يَكُنْ فَاكِهَةً بَعْدَ ذَلِكَ وَلَيْسَ هُوَ مِمَّا يُذَخَرُ وَيَكُونُ فَاكِهَةً قَالَ فَأَرَاهُ حَقِيقًا أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الأَجَلِ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ لِإِلَّهِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ تِبْرًا وَعَيْنًا مِرْصَىٰ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكِيْم السَّعْدَيْنِ أَنْ يَبِيعَا آنِيَةً مِنَ الْمُغَانِمِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَبَاعَا كُلَّ ثَلاَئَةٍ بِأَرْبَعَةٍ عَيْنًا أَوْ كُلَّ أَرْبَعَةٍ بِثَلَاثَةٍ عَيْثًا فَقَالَ لَهُمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْشِكُمْ أَرْبَيْثُمَا فَرُدًا وَصَرَصْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرِكُ اللَّهُ عَالَ الدَّيْنَارُ بِالدَّيْنَارِ وَالدِّرْهُمْ بِالدِّرْهُمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَ الصَّلْمُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِ إِلَّا لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلِ وَلاَ تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلِ وَلاَ تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِرِ وَ وَلَا شَيْعًا عَلْ عَنْ السَّاعَ عَنْ السَّاعِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ السَّاعِ عَنْ السَّاعِ عَنْ السَّاعِ عَنْ السَّاعِ عَنْ السَّاعِ عَنْ السَّاعِ عَنْ السَّعْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ السَّاعِ عَنْ السَّاعِ عَنْ السَّاعِ عَنْ السَّاعِ عَنْ السَّعْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ السَّاعِ عَنْ السَّاعِ عَنْ السَّاعِ عَنْ السَّاعِ عَنْ السَّعْ عَنْ السَّاعِ عَنْ السَّاعِ عَنْ السَّاعِ عَنْ السَّعْ عَنْ السَّعْ عَنْ السَّاعِ عَنْ السَّاعِ عَنْ السَّعْ عَلْ السَّعْ عَنْ السَّعْ عَنْ السَّعْ عَنْ السَّعْ عَلْ السَّعْ عَلَى السَّعْ عَنْ السَّعْ عَلَى الْعَلَى السَّعْ عَلَى السَاعِقِ عَلَى السَّعْ عَلَى السَّعْ عَلَى السَّعْ عَلَى السَّعْ عَلَى السَاعِ عَلَى السَاعِ عَلَى السَاعِ عَلَى السَّعْ عَلَى السَّعْ عَلَى السَاعِ عَلَى الْعَلَى الْعَلِيْلِ عَلَى السَاعِ عَلَى السَاعِ عَلَى السَاعِ عَلَى السَّعْ عَلَى السَاعِقِ عَلَى السَاعِ عَل مُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ صَائِغٌ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي أَصُوعُ الذَّهَبَ ثُرَّ أَبِيعُ الشَّيْءَ مِنْ ذَلِكَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ فَأَسْتَفْضِلُ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ عَمَلِ يَدِى فَنَهَاهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَجَعَلَ الصَّائِغُ يُرَدُّدُ عَلَيْهِ الْمُنسَأَلَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ يَنْهَاهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِ الْمُسْجِدِ أَوْ إِلَى دَابَّةٍ بُرِيدُ أَنْ يَزَّكُهَا ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهُمْ بِالدِّرْهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُـــهَا هَذَا عَهْدُ نَبِيْنَا إِلَيْنَا

ب ١٥

باسب ١٦

عدسيست ١٣١٩

عدسيت ١٣٢٠

مدسيت ١٣٢١

صرسیت ۱۳۲۲

وَعَهْدُنَا إِلَيْكُرْ وَصَرَحْتَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَدَّهِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَنَّ عُفَّانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكِمُ لاَ تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلاَ الدُّرْهُمَ بِالدُّرْهُمَ بِالدُّرْهُمَ بِالدُّرْهُمَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِ

وريشني عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَـارِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بَاعَ عَلَى مِيت ١٣٧٤

سِقَايَةً مِنْ ذَهَبِ أَوْ وَرِقِ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكُ إِلَّا

يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ مَا أَرَى بِمِثْلِ هَذَا بَأْسًا فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مَنْ يَعْذِرُ نِي مِنْ مُعَاوِيَةَ أَنَا أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِكُمْ وَيُخْبِرُ نِي عَنْ رَأْيِهِ

لَا أُسَــاكِئُكَ بِأَرْضِ أَنْتَ بِهَا ثُمَّ قَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ عَلَى مُمَـرَ بْنِ الْحَطَّابِ فَذَكَر ذَلِكَ لَهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنْ لاَ تَبِيعَ ذَلِكَ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلِ وَزْنًا بِوَزْنٍ

وَ وَرَكُ فَي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلِ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ

إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالآخَرُ نَاجِزٌ وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ فَلاَ تُنْظِرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُرُ الرَّمَاءَ وَالرَّمَاءُ

هُوَ الرِّبَا **وَمَاكُنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَرَ أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَالَ لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلِ وَلاَ نُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ

وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْل وَلاَ تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا شَيْئًا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ فَلاَ تُنْظِرُهُ إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّمَاءَ

وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا **وَمَارَثُنَى** عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَتَدٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَـرُ بْنُ ۗ صيـــــــ ١٣٧٧ الْحَطَّابِ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدَّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ وَالصَّاعُ بِاَلصَّاعِ وَلاَ يُبَاغُ كَالِئٌ بِنَاجِرِ

> وَ وَ اللَّهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ لاَ رِبًّا إِلاَّ فِي ذَهَبٍ أَوْ فِضَةٍ أَوْ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ بِمَا يُؤْكُلُ أَوْ يُشْرَبُ وَمَرْشَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْبَى بْن

سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ قَطْعُ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ مِنَ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِى الرَّجُلُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ جِرَاقًا إِذَا كَانَ

تِبْرًا أَوْ حَلْيًا قَدْ صِيغَ فَأَمَّا الدَّرَاهِمُ الْمَعْدُودَةُ وَالدَّنَانِيرُ الْمَعْدُودَةُ فَلاَ يَنْبَغِي لاَّحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ ذَلِكَ جِزَافًا حَتَّى يُعْلَمَ وَيُعَدَّ فَإِنِ اشْتُرِيَ ذَلِكَ جِزَافًا فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ الْغَرَرُ حِينَ يُتْرَكُ

عَدْهُ وَيُشْتَرَى جِزَافًا وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بُيُوعِ الْمُسْلِمِينَ فَأَمَّا مَا كَانَ يُوزَنُ مِنَ التّبْرِ وَالْحَلْى

فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ ذَلِكَ جِرَافًا وَإِنَّمَا ابْتِيَاعُ ذَلِكَ جِزَافًا كَهَيْئَةِ الْحِيْطَةِ وَالنَّمْورِ وَنَحْوِهِمَا مِنَ الأَطْعِمَةِ الَّتِي تُبَاغُ جِزَافًا وَمِثْلُهَا يُكَالُ فَلَيْسَ بِابْتِيَاعِ ذَلِكَ جِزَافًا بَأْسٌ قَالَ مَالِكٌ مَن اشْتَرَى مُصْحَفًا أَوْ سَيْفًا أَوْ خَاتَّمًا وَفِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ بِدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ فَإِنَّ مَا اشْتُرِى مِنْ ذَلِكَ وَفِيهِ الذَّهَبُ بِدَنَانِيرَ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إِلَى قِيمَتِهِ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ ذَلِكَ التُّلْتَيْنِ وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الذَّهَبِ الثُّلُثَ فَذَلِكَ جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ يَدًا بِيَدٍ وَلاَ يَكُونُ فِيهِ تَأْخِيرٌ وَمَا اشْتُرِى مِنْ ذَلِكَ بِالْوَرِقِ مِمَّا فِيهِ الْوَرِقُ نُظِرَ إِلَى قِيمَتِهِ فَإِنْ كَانَ قِيمَةُ ذَلِكَ الثُّلُثَيْنِ وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الْوَرقِ الثُّلُثَ فَذَلِكَ جَائِرٌ لاَ بَأْسَ بهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ يَدًا بِيَدٍ وَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ عِنْدَنَا بِاسِ مَا جَاءَ فِي الصَّرْفِ وَرَصْمَى يَحْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ أَنَّهُ الْتَصَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارِ قَالَ فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَـا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَأْتِينِي خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ وَعُمَـرُ بْنُ الْحَطَّابِ يَسْمَعُ فَقَالَ عُمَـرُ وَاللَّهِ لاَ تُفَارِقْهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ ثُرَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِ الذَّهَبُ بالْوَرقِ ربًا إلاًّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْنُ بِالنَّمْدِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ قَالَ مَالِكٌ إِذَا اصْطَرَفَ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ ثُمَّ وَجَدَ فِيهَا دِرْهَمًا زَائِفًا فَأَرَادَ رَدَّهُ انْتَقَضَ صَرْفُ الدِّينَارِ وَرَدَّ إِلَيْهِ وَرِقَهُ وَأَخَذَ إِلَيْهِ دِينَارَهُ وَتَفْسِيرُ مَا كُرَهَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُمْ قَالَ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَقَالَ عُمَـرُ بْنُ الْحَنَطَّابِ وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ فَلاَ تُنْظِرْهُ وَهُوَ إِذَا رَدَّ عَلَيْهِ دِرْهَمًا مِنْ صَرْفٍ بَعْدَ أَنْ يُفَارِقَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الدِّيْنِ أَوِ الشَّيْءِ الْمُسْتَأْخِرِ فَلِذَلِكَ كُرِهَ ذَلِكَ وَانْتَقَضَ الصَّرْفُ وَإِغْمَا أَرَادَ مُحَرُ بْنُ الْحَطَابِ أَنْ لاَ يُبَاعَ الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ وَالطَّعَامُ كُلُّهُ عَاجِلاً بِآجِل فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ تَأْخِيرٌ وَلاَ نَظِرَةٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ أَوْ كَانَ مُغْتَلِفَةً أَصْنَافُهُ بِاسِبِ الْمُرَاطَلَةِ مِرْشَنَى يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ قُسَيْطٍ أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُرَاطِلُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ فَيَفْرغُ ذَهَبَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ وَيُفْرِغُ صَاحِبُهُ الَّذِي يُرَاطِلُهُ ذَهَبَهُ فِي كِفَةِ الْمِيزَانِ الأُخْرَى فَإِذَا اعْتَدَلَ لِسَانُ الْمِيزَانِ أَخَذَ وَأَعْطَى قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ مُرَاطَلَةً أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدَ عَشَرَ دِينَارًا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ يَدًا بِيَدٍ إِذَا كَانَ وَزْنُ الذَّهَبَيْنِ

باسب ۱۷ حدیث ۱۳۳۰

اسب ۱۸ صربیث ۱۳۳۱

سَوَاءً عَيْنًا بِعَيْنٍ وَإِنْ تَفَاضَلَ الْعَدَدُ وَالدَّرَاهِمُ أَيْضًا فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ قَالَ مَالِكٌ مَنْ رَاطَلَ ذَهَبًا بِذَهَبِ أَوْ وَرِقًا بِوَرِقٍ فَكَانَ بَيْنَ الذَّهَبَيْنِ فَضْلُ مِثْقَالٍ فَأَعْطَى صَـاحِبَهُ قِيمَتَهُ مِنَ الْوَرِقِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ يَأْخُذُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ قَبِيحٌ وَذَرِيعَةٌ إِلَى الرَّبَا لأَنَّهُ إِذَا جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِثْقَالَ بِقِيمَتِهِ حَتَّى كَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ عَلَى حِدَتِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِثْقَالَ بِقِيمَتِهِ مِرَارًا لأَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ الْبَيْعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَــاحِيِهِ قَالَ مَالِكٌ وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهُ ذَلِكَ الْمِثْقَالَ مُفْرَدًا لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَأْخُذْهُ بِعُشْرِ الثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهُ بِهِ لأَنْ يُجَوِّزَ لَهُ الْبَيْعَ فَذَلِكَ الذَّرِيعَةُ إِنَّى إِحْلَالِ الْحَرَامِ وَالأَمْرُ الْمُنْهَىٰ عَنْهُ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلَ يُرَاطِلُ الرَّجُلَ وَيُعْطِيهِ الذَّهَبَ الْعُثُقَ الْجِيَادَ وَيَجْعَلُ مَعَهَا تِبْرًا ذَهَبًا غَيْرَ جَيْدَةٍ وَيَأْخُذُ مِنْ صَـاحِبِهِ ذَهَبًا كُوفِيَةً مُقَطَّعَةً وَتِلْكَ الْـكُوفِيَةُ مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ النَّاسِ فَيَتَبَايَعَانِ ذَلِكَ مِثْلًا بِمِثْل إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ صَاحِبَ الذَّهَبِ الجِيَادِ أَخَذَ فَضْلَ عُيُونِ ذَهَبِهِ فِي التَّبْرِ الَّذِي طَرَحَ مَعَ ذَهَبِهِ وَلَوْلَا فَضْلُ ذَهَبِهِ عَلَى ذَهَبِ صَـاحِبِهِ لَمْ يُرَاطِلْهُ صَـاحِبُهُ بِيَبْرِهِ ذَلِكَ إِلَى ذَهَبِهِ الْـكُوفِيَةِ فَامْتَنَعَ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَل رَجُل أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ ثَلَاثَةَ أَصْوُعٍ مِنْ تَمْدِ عَجْوَةٍ بِصَاعَيْنِ وَمُدٍّ مِنْ تَمْدِ كِجِيسٍ فَقِيلَ لَهُ هَذَا لاَ يَصْلُحُ فَجَعَلَ صَاعَيْنِ مِنْ كَجِيسِ وَصَاعًا مِنْ حَشَفٍ يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذَلِكَ بَيْعَهُ فَذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ لاَّنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ الْعَجْوَةِ لِيُعْطِيَّهُ صَاعًا مِنَ الْعَجْوَةِ بِصَاعٍ مِنْ حَشَفٍ وَلَكِنَّهُ إِنَّمَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ لِفَضْلِ الْكَبِيسِ أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُل بِعْنِي ثَلاَّثَةَ أَصْوُعٍ مِنَ الْبَيْضَاءِ بِصَاعَيْنِ وَنِصْفٍ مِنْ حِنْطَةٍ شَـامِيَّةٍ فَيَقُولُ هَذَا لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ مِنْلاً بِمِثْلِ فَيَجْعَلُ صَاعَيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ شَامِيَّةٍ وَصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ يُرِيدُ أَنْ يُجِيرَ بِذَلِكَ الْبَيْعَ فِيَا بَيْنَهُ مَا فَهَذَا لاَ يَصْلُحُ لأَنَّهُ لَزْ يَكُنْ لِيُعْطِيَهُ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرِ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ بَيْضَاءَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ الصَّاعُ مُفْرَدًا وَإِنَّمَا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ لِفَضْلِ الشَّامِيَّةِ عَلَى الْبَيْضَاءِ فَهَذَا لاَ يَصْلُحُ وَهُوَ مِثْلُ مَا وَصَفْنَا مِنَ التِّبْرِ قَالَ مَالِكٌ فَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَالطَّعَامِ كُلِّهِ الَّذِي لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُبَاعَ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْل فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ مَعَ الصَّنْفِ الْجَيِّدِ مِنَ الْمَرْغُوبِ فِيهِ الشَّيْءُ الرَّدِيءُ الْمُصْخُوطُ لِيُجَازَ الْبَيْعُ وَلِيُسْتَحَلَّ بِذَلِكَ مَا نُهِي عَنْهُ مِنَ الأَمْرِ الَّذِى لاَ يَصْلُحُ إِذَا جُعِلَ ذَلِكَ مَعَ الصَّنْفِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ وَإِنَّمَا يُرِيدُ صَاحِبُ ذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ بِذَلِكَ فَضْلَ جَوْدَةِ مَا يَبِيعُ فَيُعْطِى الشَّيْءَ الَّذِي لَوْ أَعْطَاهُ

وَحْدَهُ لَمْ يَقْبَلْهُ صَـاحِبُهُ وَلَمْ يَهْمُمْ بِذَلِكَ وَإِنَّمَا يَقْبَلُهُ مِنْ أَجْلِ الَّذِى يَأْخُذُ مَعَهُ لِفَضْل سِلْعَةِ صَاحِبِهِ عَلَى سِلْعَتِهِ فَلاَ يَنْبَغِي لِشَيْءٍ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَالطَّعَامِ أَنْ يَدْخُلَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الصَّفَةِ فَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الطَّعَامِ الرَّدِيءِ أَنْ يَبِيعَهُ بِغَيْرِهِ فَلْيَيغهُ عَلَى حِدَتِهِ وَلاَ يَجْعَلْ مَعَ ذَلِكَ شَيْئًا فَلاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ باللهِ الْعِينَةِ وَمَا يُشْبِهُهَا مَرْثُنَى يَحْنِي عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّا اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّا اللَّهِ عَالْ مَن الْبَتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَصَائِعَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِكُمْ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَ وَ اللَّهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ عَرِيْكِ اللَّهِ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْحَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانِ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ وَمَارِحْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامِرِ ابْتَاعَ طَعَامًا أَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ لِلنَّاسِ فَبَاعَ حَكِيمٌ الطَّعَامَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لاَ تَبِعْ طَعَامًا ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَسْتَوْ فِيَهُ وَهَارُكُنْ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ صُكُوكًا خَرَجَتْ لِلنَّاسِ فِي زَمَانِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَدِ مِنْ طَعَامِ الْجَارِ فَتَبَايَعَ النَّاسُ تِلْكَ الصُّكُوكَ بَيْنَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا فَدَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرَجُلٌ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَقَالاً أَتُّحِلْ بَيْعَ الرِّبَا يَا مَرْوَانُ فَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَمَا ذَاكَ فَقَالاً هَذِهِ الصُّكُوكُ تَبَايَعَهَا النَّاسُ ثُرَّ بَاعُوهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا فَبَعَثَ مَرْوَانُ الْحَرَسَ يَتْبَعُونَهَا يَنْزِعُونَهَا مِنْ أَيْدِى النَّاسِ وَيَرُدُّونَهَا إِلَى أَهْلِهَا وَمَرْثَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ طَعَامًا مِنْ رَجُلٍ إِنَى أَجَلِ فَذَهَبَ بِهِ الرَّجُلُ الَّذِى يُرِ يدُ أَنْ يَبِيعَهُ الطَّعَامَ إِلَى السُّوقِ فَجَعَلَ يُرِيهِ الصُّبَرَ وَيَقُولُ لَهُ مِنْ أَيُّهَا ثُحِبُ أَنْ أَبْتَاعَ لَكَ فَقَالَ الْمُنِتَاعُ أَتَبِيعُني مَا لَيْسَ عِنْدَكَ فَأَتَيَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَذَكُرًا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الِنُبْتَاعِ لاَ تَبْتَعْ مِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ وَقَالَ اِلْبَاثِعِ لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ **ومارشنى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَمِيلَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُؤَدِّنَ يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ مِنَ الأَرْزَاقِ الَّتِي تُعْطَى النَّاسُ بِالْجِبَارِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَرِيدُ أَنْ أَبِيعَ الطَّعَامَ الْمُنضِّمُونَ عَلَىَّ إِلَى أَجَلِ فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ أَثْرِ يدُ أَنْ تُوَفِّيَهُمْ مِنْ تِلْكَ الأَرْزَاقِ الَّتِي ابْتَعْتَ فَقَالَ نَعَمْ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْحُبْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذِي

19 \_\_\_

يرسيت ١٣٣٢

رسيث ١٣٣٣

حدثيث ١٣٣٤

رسيت ١٣٣٥

عدىيث ١٣٣٦

مدسيث ١٣٣٧

مدسم ۱۳۲۸

لَا اخْتِلاَفَ فِيهِ أَنَّهُ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا بُرًا أَوْ شَعِيرًا أَوْ سُلْتًا أَوْ ذُرَةً أَوْ دُخْنًا أَوْ شَيْئًا مِنَ الْحُبُوبِ الْقِطْنِيَةِ أَوْ شَيْئًا مِمَا يُشْبِهُ الْقِطْنِيَّةَ مِمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ أَوْ شَيْئًا مِنَ الأُدْمِرِ كُلِّهَا الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَالْعَسَلِ وَالْخَلِّ وَالْجُبْنِ وَالشَّبْرَقِ وَاللَّبَنِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأُدْمِرِ فَإِنَّ الْمُنتَاعَ لاَ يَبِيعُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَوْ فِيَهُ بِالسِّبِ مَا يُكُرُهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ | باب ٢٠ إِلَى أَجَلٍ مَرْضَى يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْهَانَ بْنَ الْمَسَدِ ١٣٣٩ يَسَارٍ يَنْهَيَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلِ ثُرَّ يَشْتَرِى بِالذَّهَبِ تَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ وَمَدَّشَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَوْقَدٍ أَنَّهُ سَــأَلَ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الصيت ١٣٤٠ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلِ ثُرَّ يَشْتَرِى بِالذَّهَبِ تَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ **وحارشنى** عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ | صيــــــ ١٣٤١ عِمْلِ ذَلِكَ قَالَ مَالِكُ وَإِنَّمَا نَهَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْهَانُ بْنُ يَسَارِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَدِد بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَنْ لاَ يَبِيعَ الرَّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبِ ثُرَّ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ بِالذَّهَبِ تَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ مِنْ بَيْعِهِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الحِنْطَةَ فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ الَّتِي بَاعَ بِهَا الْحِنْطَةَ إِلَى أَجَلِ تَمْرًا مِنْ غَيْرِ بَائِعِهِ الَّذِي بَاعَ مِنْهُ الْحِنْطَةَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ وَيُحِيلَ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ التَّمَورَ عَلَى خَرِيمِهِ الَّذِي بَاعَ مِنْهُ الحِنْطَةَ بِالذَّهَبِ الَّتِي لَهُ عَلَيْهِ فِي ثَمَن التَّنوِ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ سَــأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا بِالسِبِ السُّلْفَةِ فِي الطَّعَامِ وَرَكْنَي يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى مَا لَمْزِ يَكُنْ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ أَوْ تَمْنِ لَرْ يَبْدُ صَلاَّحُهُ قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ سَلَّفَ فِي طَعَامِ بِسِعْرِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مُسَمًّى فَحَلَّ الأَجَلُ فَلَمْ يَجِدِ الْمُنبَتَاعُ عِنْدَ الْبَائِعِ وَفَاءً مِمَّا ابْتَاعَ مِنْهُ فَأَقَالَهُ فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ إِلَّا وَرِقَهُ أَوْ ذَهَبَهُ أَوِ النَّمْـَنَ الَّذِى دَفَعَ إِلَيْهِ بِعَيْنِهِ وَإِنَّهُ لَا يَشْتَرِى مِنْهُ بِذَلِكَ الثَّمَن شَيْئًا حَتَّى يَفْبِضَهُ مِنْهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ غَيْرَ الثَّمَن الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ أَوْ صَرَفَهُ فِي سِلْعَةٍ غَيْرِ الطَّعَامِ الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ فَهُوَ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ نَدِمَ الْمُشْتَرِى فَقَالَ لِلْبَائِعِ أَقِلْنِي وَأُنْظِرُكَ بِالثَّمْنِ الَّذِي دَفَعْتُ إِلَيْكَ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَـوْنَ

عَنْهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَنَا حَلَّ الطَّعَامُ لِلْنُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ أَخْرَ عَنْهُ حَقَّهُ عَلَى أَنْ يُقِيلُهُ فَكَانَ ذَلِكَ بَيْعَ الطَّعَامِرِ إِلَى أَجَلِ قَبْلَ أَنْ يُشتَوْفَى قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُشْتَرِي حِينَ حَلَّ الَّأَجَلُ وَكَرِهَ الطَّعَامَ أُخَذَ بِهِ دِينَارًا إِلَى أَجَلِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِالإِقَالَةِ وَإِنَّمَا الإِقَالَةُ مَا لَمْ يَرْدَدْ فِيهِ الْبَائِعُ وَلاَ الْمُشْتَرِي فَإِذَا وَقَعَتْ فِيهِ الزِّيَادَةُ بِنَسِيئَةٍ إِلَى أَجَلِ أَوْ بِشَيْءٍ يَرْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَـاحِبِهِ أَوْ بِشَيْءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ أَحَدُهُمَا فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالإِقَالَةِ وَإِنَّمَا تَصِيرُ الإِقَالَةُ إِذَا فَعَلاَ ذَلِكَ بَيْعًا وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِي الْإِقَالَةِ وَالشِّرْكِ وَالتَّوْلِيَةِ مَا لَمْ يَدْخُلْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ زِ يَادَةٌ أَوْ نُقْصَانٌ أَوْ نَظِرَةٌ فَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ زِيَادَةٌ أَوْ نَقْصَانٌ أَوْ نَظِرَةٌ صَارَ بَيْعًا يُحِلُّهُ مَا يُحِلُّ الْبَيْعَ وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحَرِّمُ الْبَيْعَ قَالَ مَالِكٌ مَنْ سَلَّفَ فِي حِنْطَةٍ شَـامِيَّةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مَعْنُولَةً بَعْدَ تَحِلِّ الأَجَلِ قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ مَنْ سَلَّفَ فِي صِنْفٍ مِنَ الأَصْنَافِ فَلا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ خَبْرًا مِمَا سَلَّفَ فِيهِ أَوْ أَدْنَى بَعْدَ تَحِلِّ الأَجَلِ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي حِنْطَةٍ مَحْمُولَةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ شَعِيرًا أَوْ شَـامِيَّةً وَإِنْ سَلَّفَ فِي تَمْدِ عَجْمُوةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ صَيْحَانِيًّا أَوْ جَمْعًا وَإِنْ سَلَّفَ فِي زَبِيبِ أَحْمَرَ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ أَسْوَدَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ كُلَّهُ بَعْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ إِذَا كَانَتْ مَكِيلَةٌ ذَلِكَ سَوَاءً بِمِثْلِ كَيْلِ مَا سَلَّفَ فِيهِ بَاسِبِ بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا صَرْشَىٰ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سُلَيْهَانَ بْنَ يَسَارٍ قَالَ فَنِيَ عَلَفُ حِمَارِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ فَقَالَ لِغُلاَمِهِ خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ فَانِتَعْ بِهَا شَعِيرًا وَلاَ تَأْخُذْ إِلاَّ مِثْلَهُ و*مدشن*ى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ فَنِيَ عَلَفُ دَابَتِهِ فَقَالَ لِغُلامِهِ خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ طَعَامًا فَابْتَعْ بِهَا شَعِيرًا وَلاَ تَأْخُذْ إِلاَّ مِثْلَةُ وَصَرَتْ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحْمَدٍ عَنِ ابْنِ مُعَيْقِيبٍ الدَّوْسِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الْجُمْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنْ لاَ ثُبَاعَ الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَلاَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَلاَ الْحِنْطَةُ بِالنَّمْوِ وَلاَ النَّمْوُ بِالزَّبِيبِ وَلاَ الْحِنْطَةُ بِالزَّبِيبِ وَلاَ شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ كُلِّهِ إِلاَّ يَدًا بِيَدٍ فَإِنْ دَخَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ الأَجَلُ لَمْ يَصْلُحْ وَكَانَ حَرَامًا وَلاَ شَيْءَ مِنَ الأُدْمِ كُلُّهَا إِلَّا يَدًا بِيَدٍ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ وَالأُذْمِرِ إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ فَلاَ يُبَاعُ مُدُّ حِنْطَةٍ بِمُدَّىٰ حِنْطَةٍ وَلاَ مُدُّ تَمْرِ بِمُدَّىٰ تَمْرِ وَلاَ مُدُّ زَبِيبٍ بِمُدَّىٰ زَبِيبِ وَلاَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْحُبُوبِ وَالأُدْمِ كُلِّهَا إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَ

باسب ۲۲ صریت ۱۳٤۳

صربیت ۱۳٤٤

صربیث ۱۳٤٥

يَدًا بِيَدٍ إِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ لاَ يَجِلُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الْفَضْلُ وَلاَ يَحِـلُ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْل يَدًا بِيَدٍ قَالَ مَالِكُ وَإِذَا اخْتَلَفَ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ مِتَا يُوْ كُلُ أَوْ يُشْرَبُ فَبَانَ اخْتِلاَفُهُ فَلا بَأْسَ أَنْ يُوْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ وَلا بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ صَاعٌ مِنْ تَمْرِ بِصَاعَيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ وَصَاعٌ مِنْ تَمْرِ بِصَاعَيْنِ مِنْ زَبِيبٍ وَصَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ سَمْنِ فَإِذَا كَانَ الصَّنْفَانِ مِنْ هَذَا مُخْتَلِفَيْنِ فَلاَ بَأْسَ بِاثْنَيْنِ مِنْهُ بِوَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ يَدًا بِيَدٍ فَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ الأَجَلُ فَلاَ يَحِلْ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ تَحِلْ صُبْرَةُ الْحِيْطَةِ بِصُبْرَةِ الْحِيْطَةِ وَلاَ بَأْسَ بِصُبْرَةِ الْحِيْطَةِ بِصُبْرَةِ النَّمْن يَدًا بِيَدٍ وَذَلِكَ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى الحِيْنَطَةُ بِالثَّنوِ جِزَافًا قَالَ مَالِكٌ وَكُلُّ مَا اخْتَلَفَ مِنَ الطَّعَامِ وَالْأَدْمِ فَبَانَ اخْتِلاَفُهُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى بَعْضُهُ بِبَعْضِ جِزَافًا يَدًا بِيَدٍ فَإِنْ دَخَلَهُ الأَجَلُ فَلاَ خَيْرَ فِيهِ وَإِنَّمَا اشْتِرَاءُ ذَلِكَ جِزَافًا كَاشْتِرَاءِ بَعْضِ ذَلِكَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ جِزَافًا قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَنْكَ مَشْتَرِى الْحِيْطَةَ بِالْوَرِقِ جِرَافًا وَالتَّمْرَ بِالذَّهَبِ جِزَافًا فَهَذَا حَلاَلٌ لا بَأْسَ بِهِ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ صَبَّرَ صُبْرَةَ طَعَامٍ وَقَدْ عَلِمَ كَيْلَهَا ثُرَّ بَاعَهَا جِزَافًا وَكُمَّ الْمُشْتَرِي كَيْلَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ فَإِنْ أَحَبَ الْمُشْتَرِى أَنْ يَرُدَّ ذَلِكَ الطَّعَامَ عَلَى الْبَائِعِ رَدَّهُ عِمَا كَتَمَهُ كَيْلَهُ وَغَرَّهُ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا عَلِمِ الْبَائِعُ كَيْلَةُ وَعَدَدَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ ثُرَّ بَاعَهُ جِزَافًا وَلَمْ يَعْلَمِ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ فَإِنَّ الْمُشْتَرِي إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرُدَّ ذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ رَدَّهُ وَلَمْ يَرَكُ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ خَيْرَ فِي الْحُبْزِ قُرْصٍ بِقُرْصَيْنِ وَلاَ عَظِيمٍ بِصَغِيرٍ إِذَا كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ أَنْجَرَ مِنْ بَعْضِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ يَتَحَرَّى أَنْ يَكُونَ مِثْلًا بِمِثْل فَلا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُوزَنْ قَالَ مَالِكٌ لاَ يَصْلُحُ مُدُّ زُبْدٍ وَمُدُّ لَبَنِ بِمُدَّىٰ زُبْدٍ وَهُوَ مِثْلُ الَّذِي وَصَفْنَا مِنَ التَّنرِ الَّذِي يُبَاغُ صَاعَيْنِ مِنْ كَجِيسٍ وَصَاعًا مِنْ حَشَفٍ بِتَلاَثَةِ أَصْوْعٍ مِنْ عَجْوَةٍ حِينَ قَالَ لِصَاحِبِهِ إِنَّ صَاعَيْنِ مِنْ كَجِيسٍ بِثَلاَثَةِ أَصْوُعٍ مِنَ الْعَجْوَةِ لاَ يَصْلُحُ فَفَعَلَ ذَلِكَ لِيُجِينَ بَيْعَهُ وَإِنَّمَا جَعَلَ صَـاحِبُ اللَّبَنِ اللَّبَنَ مَعَ زُبْدِهِ لِيَأْخُذَ فَصْلَ زُبْدِهِ عَلَى زُبْدِ صَاحِبِهِ حِينَ أَدْخَلَ مَعَهُ اللَّبَنَ قَالَ مَالِكٌ وَالدَّقِيقُ بِالْحِيْطَةِ مِثْلًا بِمِثْل لاَ بَأْسَ بِهِ وَذَلِكَ لأَنَّهُ أَخْلَصَ الدَّقِيقَ فَبَاعَهُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلِ وَلَوْ جَعَلَ نِصْفَ الْمُدِّ مِنْ دَقِيقٍ وَنِصْفَهُ مِنْ حِنْطَةٍ فَبَاعَ ذَلِكَ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ كَانَ ذَلِكَ مِثْلَ الَّذِي وَصَفْنَا لاَ يَصْلُحُ لأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ فَضْلَ حِنْطَتِهِ الْجَيِّدَةِ حَتَّى جَعَلَ مَعَهَا الدَّقِيقَ فَهَذَا لاَ يَصْلُحُ باب جَامِع

باسب ۲۳

عدسيت ١٣٤٦

مدسيت ١٣٤٧

بَيْعِ الطَّعَامِ صَرْتُ يَعْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِّي مَرْبِيَرَ أَنَّهُ سَـأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ الطَّعَامَ يَكُونُ مِنَ الصُّكُوكِ بِالْجَارِ فَرُ بَّمَا ابْتَعْتُ مِنْهُ بِدِينَارِ وَنِصْفِ دِرْهُمِ فَأَعْطَى بِالنَّصْفِ طَعَامًا فَقَالَ سَعِيدٌ لاَ وَلَـكِنْ أَعْطِ أَنْتَ دِرْهَمًا وَخُذْ بَقِيَتَهُ طَعَامًا **ومارْشنى** عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ كَانَ يَقُولُ لاَ تَبِيعُوا الْحَبَّ فِي سُنْبُلِهِ حَتَّى يَبْيَضَ قَالَ مَالِكٌ مَن اشْتَرَى طَعَامًا بِسِعْرِ مَعْلُومٍ إِلَى أُجَلِ مُسَمًّى فَلَتَا حَلَّ الأَجَلُ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ لِصَاحِبِهِ لَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ فَبِعْني الطَّعَامَ الَّذِي لَكَ عَلَى ٓ إِلَى أَجَل فَيَقُولُ صَاحِبُ الطَّعَامِ هَذَا لاَ يَصْلُحُ لأَنَّهُ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ عَنْ بَنِعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى فَيَقُولُ الَّذِى عَلَيْهِ الطَّعَامُ لِغَريمِهِ فَبِعْنى طَعَامًا إِلَى أَجَل حَتَّى أَقْضِيَكُهُ فَهَذَا لاَ يَصْلُحُ لاَّنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِيهِ طَعَامًا ثُمَّ يَرْدُهُ إِلَيْهِ فَيَصِيرُ الذَّهَبُ الَّذِي أَعْطَاهُ ثَمَنَ الَّذِي كَانَ لَهُ عَلَيْهِ وَيَصِيرُ الطَّعَامُ الَّذِي أَعْطَاهُ مُحَلَّلًا فِيمَا بَيْنَهُــهَا وَيَكُونُ ذَلِكَ إِذَا فَعَلاَهُ بَيْعَ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلِ لَهُ عَلَى رَجُلِ طَعَامٌ ابْتَاعَهُ مِنْهُ وَلِغَرِيمِهِ عَلَى رَجُل طَعَامٌ مِثْلُ ذَلِكَ الطَّعَامِ فَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ لِغَرِيمِهِ أُحِيلُكَ عَلَى غَرِيرٍ لِي عَلَيْهِ مِثْلُ الطَّعَامِ الَّذِي لَكَ عَلَىَّ بِطَعَامِكَ الَّذِي لَكَ عَلَىَّ قَالَ مَالِكٌ إِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ إِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ ابْتَاعَهُ فَأَرَادَ أَنْ يُحِيلَ غَرِيمَهُ بِطَعَامٍ ابْتَاعَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ وَذَلِكَ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ سَلَفًا حَالاً فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُحِيلَ بِهِ غَرِيمَهُ لأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِبَيْعٍ وَلاَ يَحِلْ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى لِنَهْبِي رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ عَنْ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالشِّرْكِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالْإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ أَنْزَلُوهُ عَلَى وَجْهِ الْمُعْرُوفِ وَلَمْ يُنْزِلُوهُ عَلَى وَجْهِ الْبَنِيعِ وَذَلِكَ مِثْلُ الرَّجُل يُسَلِّفُ الدَّرَاهِمَ النَّقَّصَ فَيُقْضَى دَرَاهِمَ وَازِنَةً فِيهَـا فَضْلٌ فَيَحِلُ لَهُ ذَلِكَ وَيَجُوزُ وَلَوِ اشْتَرَى مِنْهُ دَرَاهِمَ نُقَطَّ بِوَازِنَةٍ لَمْ يَجِلَّ ذَلِكَ وَلَوِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ حِينَ أَسْلَفَهُ وَازِنَةً وَإِنَّمَا أَعْطَاهُ ثُقَّصًا لَمْ يَجِلَّ لَهُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَمِمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرَّا اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلْ بَيْعِ الْمُوزَابَنَةِ وَأَرْخَصَ فِي بَنِعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْوِ وَإِنَّمَا فُوقَ بَيْنَ ذَلِكَ أَنَّ بَيْعَ الْمُزَابَنَةِ بَيْعٌ عَلَى وَجْهِ الْكَايَسَةِ وَالتَّجَارَةِ وَأَنَّ بَيْعَ الْعَرَايَا عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ لَا مُكَايَسَةَ فِيهِ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِى رَجُلٌ طَعَامًا بِرُبُعِ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ كِسْرٍ مِنْ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يُعْطَى بِذَلِكَ طَعَامًا إِلَى أَجَلِ وَلاَ بَأْسَ أَنْ

يَبْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا بِكِسْرٍ مِنْ دِرْهَمٍ إِلَى أَجَلِ ثُمَّ يُعْطَى دِرْهَمًا وَيَأْخُذُ بِمَا بَقَ لَهُ مِنْ دِرْهَمِـهِ سِلْعَةً مِنَ السِّلَعِ لأَنَّهُ أَعْطَى الْكِسْرَ الَّذِي عَلَيْهِ فِضَّةً وَأَخَذَ بِبَقِيَّةٍ دِرْهَمِـهِ سِلْعَةً فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ مَالِكٌ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ عِنْدَ الرَّجُلِ دِرْهَمًا ثُرَّ يَأْخُذُ مِنْهُ بِرْبُعِ أَوْ بِثُلُثٍ أَوْ بِكِسْرِ مَغْلُومٍ سِلْعَةً مَعْلُومَةً فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ سِعْرٌ مَعْلُومٌ وَقَالَ الرَّجُلُ آخُذُ مِنْكَ بِسِعْرِ كُلِّ يَوْمِرٍ فَهَذَا لاَ يَجِلُ لأَنَّهُ غَرَرٌ يَقِلُ مَرَّةً وَيَكْثُرُ مَرَّةً وَلَمْ يَفْتَرِفَا عَلَى بَيْعٍ مَعْلُومٍ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ بَاعَ طَعَامًا جِزَافًا وَلَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُ شَيْئًا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنَى مِنْهُ وَذَلِكَ الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فَإِنْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ صَــارَ ذَلِكَ إِلَى الْمُزَابَنَةِ وَإِلَى مَا يُكُوهُ فَلاَ يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَشْتَرِىَ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِىَ مِنْهُ وَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهُ إِلاًّ الثُّلُثَ فَمَا دُونَهُ وَهَذَا الأَّمْنُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا بِالسِّبِ الْحُكْرَةِ وَالتَّرَبُّصِ | إب ١٢ مَرْصَنَى يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَالَ لاَ حُكْرَةَ فِي سُوقِنَا لاَ يَعْمِدُ الصيف ١٣٤٨ رِجَالٌ بِأَيْدِيهِمْ فُضُولٌ مِنْ أَذْهَابِ إِلَى رِزْقٍ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ نَزَلَ بِسَــاحَتِنَا فَيَحْتَكِرُونَهُ عَلَيْنَا وَلَكِنْ أَيْمَا جَالِبٍ جَلَبَ عَلَى عَمُودِ كَجِدِهِ فِي الشِّتَاءِ وَالطَّيْفِ فَذَلِكَ ضَيْفُ عُمَرَ فَلْتَيِعْ كَيْفَ شَاءَ اللَّهُ وَلَيْمُسِكْ كَيْفَ شَاءَ اللَّهُ **وَرَائِنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ الصيم ١٣٤٩ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ مُحَرَ بْنَ الْحَطَّابِ مَرَّ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيبًا لَهُ بِالسُّوقِ فَقَالَ لَهُ مُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّغْرِ وَإِمَّا أَنْ تُرْفَعَ مِنْ سُوقِتَا **ومرشنى** عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحُكْرَةِ **باب** مَا ۗ صيت ١٣٥٠ باب يَجُوزُ مَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ وَالسَّلْفِ فِيهِ مَرْصَىٰ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَدِيْنِ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ بَاعَ جَمَلًا لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِيرًا بِعِشْرِينَ بَعِيرًا إِنَى أَجَلِ **ومارْثَنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ الصيت ١٣٥١

وَ وَ اللَّهُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَــأَلَ ابْنَ شِهَــابٍ عَنْ بَيْجِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلِ السَّمّ

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ الشُّتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَدّةِ

فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ مَالِكُ الأَمْنُ الْحُبْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالجُمَل بِالْجُمَل مِثْلِهِ

وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ يَدًا بِيَدٍ وَلاَ بَأْسَ بِالْحُمَٰلِ بِالْجُمَٰلِ مِثْلِهِ وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ الْحُمَٰلُ بِالْحُمَٰلِ يَدًا بِيَدٍ

وَالدَّرَاهِمُ إِلَى أَجَلٍ قَالَ وَلاَ خَيْرَ فِي الجُمَّلِ بِالجُمَّلِ مِثْلِهِ وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ الدَّرَاهِمُ نَقْدًا

وَالْجُمَٰلُ إِنَى أَجَلِ وَإِنْ أَخَرْتَ الْجُمَلَ وَالدَّرَاهِمَ لاَ خَيْرَ فِى ذَلِكَ أَيْضًا قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَبْتَاعَ الْبَعِيرَ النَّجِيبَ بِالْبَعِيرَيْنِ أَوْ بِالأَبْعِرَةِ مِنَ الْحُئُولَةِ مِنْ مَاشِيَةِ الإِبِل وَإِنْ كَانَتْ مِنْ نَعَدٍ وَاحِدَةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَل إِذَا اخْتَلَفَتْ فَبَانَ اخْتِلاَفُهَا وَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُهَا بَعْضًا وَاخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهَا أَوْ لَرَ ۚ تَخْتَلِفْ فَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلِ قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُؤْخَذَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرُ بِن لَيْسَ بَيْنَهُمَ ا تَفَاضُلٌ فِي خَجَابَةٍ وَلاَ رِحْلَةٍ فَإِذَا كَانَ هَذَا عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ فَلاَ يُشْتَرَى مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلِ وَلاَ بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَـا قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَّنَهُ قَالَ مَالِكُ وَمَنْ سَلَّفَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ إِلَى أَجَل مُسَمًّى فَوَصَفَهُ وَحَلاَّهُ وَنَقَدَ ثَمَـنَهُ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَهُوَ لاَزِمٌ لِلْبَائِعِ وَالْمُنِتَاعِ عَلَى مَا وَصَفَا وَحَلَّيَا وَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ مِنْ عَمَلِ النَّاسِ الْجَائِزِ بَيْنَهُمْ وَالَّذِى لَمْ يَرَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا باسب مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ مِدْشَىٰ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَنِعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجَ الَّذِي فِي بَطْنِهَا وَمَرْشَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ لا رِبًا فِي الْحَيَوَانِ وَإِنَّمَا نُهِي مِنَ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الْمُضَامِينِ وَالْمُلاَقِيحِ وَحَبَلِ الْحُبَلَةِ وَالْمُصَامِينُ يَيْعُ مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الإِبِلِ وَالْمُلاَقِيحُ بَيْعُ مَا فِي ظُهُورِ الجِمَالِ قَالَ مَالِكٌ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدٌ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ بِعَيْنِهِ إِذَا كَانَ غَائِبًا عَنْهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ رَآهْ وَرَضِيَهُ عَلَى أَنْ يَنْقُدَ ثَمَنَهُ لاَ قَرِيبًا وَلاَ بَعِيدًا قَالَ مَالِكُ وَإِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لأَنَّ الْبَائِعَ يَنْتَفِعُ بِالثَّمْنِ وَلاَ يُدْرَى هَلْ تُوجَدُ تِلْكَ السِّلْعَةُ عَلَى مَا رَآهَا الْمُنبَتَاعُ أَمْ لاَ فَلِذَلِكَ كُرِهَ ذَلِكَ وَلاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ مَضْمُونًا مَوْصُوفًا بِالسِبِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّخِدِ صَالَتُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِكُمْ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوانِ بِاللَّخْمِ وصر عن مَالِكٍ عَنْ دَاوْدَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ مِنْ مَنْسِر أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِاللَّخِمِ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ وَصَائِثُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ نُهِي عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالظُّمْ ِ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ فَقُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً اشْتَرَى شَارِفًا بِعَشَرَةِ شِيَاهٍ فَقَالَ سَعِيدٌ إِنْ كَانَ

باب ۲۱ صربیث ۱۳۵۶

حديث ١٣٥٥

ب ۲۷ صبیث ۱۳۵۱

رئيث ١٣٥٧

مديب ١٣٥٨

اشْتَرَاهَا لِيَنْحَرَهَا فَلاَ خَيْرَ فِي ذَلِكَ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنَ النَّاسِ يَنْهَوْنَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْدِ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ وَكَانَ ذَلِكَ يُكْتَبُ فِي عُهُودِ الْعُمَّالِ فِي زَمَانِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهِشَـامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ بِاسِمِ بَيْعِ اللَّهِمِ بِاللَّهِمِ قَالَ مَالِكُ | إب ٢٨ الأَمْرُ الْحُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي لَحْمِ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْوُحُوشِ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَى بَعْضُهُ بِبَعْضٍ إِلاَ مِثْلاً بِمِثْلِ وَزْنًا بِوَزْنٍ يَدًا بِيَدٍ وَلاَ بَأْسَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُوزَنْ إِذَا تَحَرَّى أَنْ يَكُونَ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ بِلَحْدِ الْحِيتَانِ بِلَحْدِ الإِبلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْوُحُوشِ كُلِّهَا اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ يَدًا بِيَدٍ فَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ اَلأَجَلُ فَلاَ خَيْرَ فِيهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَرَى لِحُنُومَ الطَّيْرِ كُلَّهَا مُخَالِفَةً لِلحُومِ الأَنْعَامِ وَالْحِيتَانِ فَلاَ أَرَى بَأْسًا بِأَنْ يُشْتَرَى بَعْضُ ذَلِكَ بِبَعْضِ مُتَفَاضِلاً يَدًا بِيَدٍ وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إِنَى أَجَلِ بِاسِ مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الْـكَلْبِ مِرْثَىٰ يَحْيَى عَنْ مَالِكِ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّا اللَّهِ عَلَيْكُمْ نَهَى عَنْ ثَمَن الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَخُلْوَانِ الْكَاهِنِ يَعْنِي بِمَهْرِ الْبَغِيِّ مَا تُعْطَاهُ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا وَحُلْوَانُ الْكَاهِنِ رَشْوَتُهُ وَمَا يُعْطَى عَلَى أَنْ يَتَكَهَّنَ قَالَ مَالِكٌ أَكْرُهُ ثَمَّنَ الْكَلْبِ الضَّارِي وَغَيْرِ الضَّارِي لِنَهْي رَسُولِ اللهِ عَيْنِ مَن ثَمَنِ الْمُكُلِ بِالسِ السَّلَفِ وَبَيْعِ الْعُرُوضِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ عَلَّى يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْ لِللَّهِمْ نَهَى عَنْ بَنْجٍ وَسَلَفٍ قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ آخُذُ سِلْعَتَكَ بِكَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ تُسْلِقَنِي كَذَا وَكَذَا فَإِنْ عَقَدَا بَيْعَهُمَا عَلَى هَذَا فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ فَإِنْ تَرَكَ الَّذِى اشْتَرَطَ السَّلَفَ مَا اشْتَرَطَ مِنْهُ كَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ جَائِزًا قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى النَّوْبُ مِنَ الْكَتَّانِ أَوِ الشَّطَوِيِّ أَوِ الْقَصَبِيِّ بِالأَنْوَابِ مِنَ الإِنْرِيبِيِّ أَوِ الْقَسِّيِّ أَوِ الزِّيقَةِ أَوِ النَّوْبِ الْهُـرَوِيِّ أَوِ الْمُرويِّ بِالْمَلَاحِفِ الْيُمَانِيَةِ وَالشَّقَائِقِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ الْوَاحِدُ بِالإِثْنَيْنِ أَوِ الثَّلاَثَةِ يَدًا بِيَدٍ أَوْ إِلَى أَجَلِ وَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ فَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ نَسِيئَةٌ فَلاَ خَيْرَ فِيهِ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَصْلُحُ حَتَّى يَخْتَلِفَ فَيَبِينَ اخْتِلاَفُهُ فَإِذَا أَشْبَهَ بَعْضُ ذَلِكَ بَعْضًا وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهُ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلِ وَذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ الثَّوْبَيْنِ مِنَ الْهَرَوِيِّ بِالنَّوْبِ مِنَ الْمَرْوِيّ أَوِ الْقُوهِيّ إِلَى أَجَلِ أَوْ يَأْخُذَ النَّوْ يَيْنِ مِنَ الْفُرْقُبِيِّ بِالنَّوْبِ مِنَ الشَّطَوِيِّ فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الأَجْنَاسُ عَلَى

إب ۲۱ مديث ۱۳۶۱

هَذِهِ الصَّفَةِ فَلاَ يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِنَّى أَجَلِ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَّنَهُ باسب السُّلْفَةِ فِي الْعُرُوضِ مَرْثَنَى يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَاسٍ وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلِ سَلْفَ فِي سَبَائِبَ فَأَرَادَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ تِلْكَ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ وَكَرِهَ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْمُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَٰنِ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهَا مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الْحُبْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِيمَنْ سَلَّفَ فِي رَقِيقٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ غُرُوضٍ فَإِذَا كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَوْصُوفًا فَسَلَّفَ فِيهِ إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الأَجَلُ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ لاَ يَبِيعُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مِنَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِأَكْثَرُ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي سَلَّفَهُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مَا سَلَّفَهُ فِيهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا فَعَلَهُ فَهُوَ الرِّبَا صَارَ الْمُشْتَرِي إِنْ أَعْطَى الَّذِي بَاعَهُ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ فَانْتَفَعَ بِهَا فَلَمًا حَلَّتْ عَلَيْهِ السِّلْعَةُ وَلَمْ يَقْبِضْهَا الْمُشْتَرِي بَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا سَلَّفَهُ فِيهَا فَصَارَ أَنْ رَدَّ إِلَيْهِ مَا سَلَّفَهُ وَزَادَهُ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ مَالِكٌ مَنْ سَلَّفَ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا فِي حَيَوَانٍ أَوْ عُرُوضٍ إِذَا كَانَ مَوْصُوفًا إِنَى أَجَلِ مُسَمًّى ثُرِّ حَلَّ الأَجَلُ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الْمُشْتَرِى تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنَ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَجِلَّ الأَّجَلُ أَوْ بَعْدَ مَا يَجِلُّ بِعَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ يُعَجِّلُهُ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ بَالِغًا مَا بَلَغَ ذَلِكَ الْعَرْضُ إِلاَّ الطَّعَامَ فَإِنَّهُ لاَ يَحِـلْ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَالْمُشْتَرِى أَنْ يَبِيعَ تِلْكَ السَّلْعَةَ مِنْ غَيْرِ صَـاحِبِهِ الَّذِى ابْتَاعَهَا مِنْهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ أَوْ عَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ يَقْبِضُ ذَلِكَ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ لأَنَّهُ إِذَا أَخَرَ ذَلِكَ قَبْحَ وَدَخَلَهُ مَا يُكُرُهُ مِنَ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ وَالْكَالِئِ بِالْكَالِئِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ دَيْنًا لَهُ عَلَى رَجُلِ بِدَيْنِ عَلَى رَجُلِ آخَرَ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ سَلَّفَ فِي سِلْعَةٍ إِلَى أَجَلِ وَتِلْكَ السَّلْعَةُ مِمَا لاَ يُؤْكُلُ وَلاَ يُشْرَبُ فَإِنَّ الْمُشْتَرِى يَبِيعُهَا مِتَنْ شَاءَ بِنَقْدٍ أَوْ عَرْضِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْ فِيَهَا مِنْ غَيْرٍ صَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا مِنَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ إِلاَّ بِعَرْضِ يَقْبِضُهُ وَلاَ يُؤخِّرُهُ قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ لَمْ تَحِلَّ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِعَرْضِ مُخَالِفٍ لَمَا بَيِّن خِلاَفُهُ يَقْبِضُهُ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ سَلَّفَ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ فِي أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ مَوْصُوفَةٍ إِلَى أَجَلِ فَلَتَا حَلَّ الأَجَلُ تَقَاضَى صَاحِبَهَا

فَلَمْ يَجِـدْهَا عِنْدَهُ وَوَجَدَ عِنْدَهُ ثِيَابًا دُونَهَا مِنْ صِنْفِهَا فَقَالَ لَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الأَثْوَابُ أُعْطِيكَ بِهَا ثَمَانِيَةَ أَثْوَابٍ مِنْ ثِيَابِي هَذِهِ إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا أَخَذَ تِلْكَ الأَثْوَابَ الَّتِي يُعْطِيهِ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقًا فَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ الأَجَلُ فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبَلَ تَحِلِّ الأَجَلِ فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ أَيْضًا إِلاَّ أَنْ يَبِيعَهُ ثِيْابًا لَيْسَتْ مِنْ صِنْفِ الثِّيَابِ الَّتِي سَلَّفَهُ فِيهَا بِالسِّ بَيْعِ النُّحَاسِ وَالْحَدِيدِ وَمَا أَشْبَهُ لِهَمَا مِتَا يُوزَنُ قَالَ مَالِكٌ الأَّمْرُ عِنْدَنَا فِيهَا كَانَ مِمَّا يُوزَنُ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنَ النَّحَاسِ وَالشَّبَهِ وَالرَّصَـاصِ وَالآنُكِ وَالْحَدِيدِ وَالْقَضْبِ وَالتِّين وَالْـكُوسُفِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَا يُوزَنُ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ رِطْلُ حَدِيدٍ بِرِطْلَىٰ حَدِيدٍ وَرِطْلُ صُفْرٍ بِرِطْلَىٰ صُفْرٍ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ خَيْرَ فِيهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ إِلَى أَجَلِ فَإِذَا اخْتَلَفَ الصَّنْفَانِ مِنْ ذَلِكَ فَبَانَ اخْتِلاَ فُهُمَا فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِنَّى أَجَلِ فَإِنْ كَانَ الصِّنْفُ مِنْهُ يُشْبِهُ الصِّنْفَ الآخَرَ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الإسْمِ مِثْلُ الرَّصَــاصِ وَالآنْكِ وَالشَّبَهِ وَالصَّفْرِ فَإِنِّي أَكْرُهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِنَّي أَجَلِ قَالَ مَالِكٌ وَمَا اشْتَرَيْتَ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ كُلُّهَا فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَريْتَهُ مِنْهُ إِذَا قَبَضْتَ ثَمَنَهُ إِذَا كُنْتَ اشْتَرَيْتَهُ كَيْلًا أَوْ وَزْنًا فَإِنِ اشْتَرَيْتَهُ جِرَافًا فَبِعْهُ مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ بِنَقْدٍ أَوْ إِلَى أَجَلِ وَذَلِكَ أَنَّ ضَمَانَهُ مِنْكَ إِذَا اشْتَرَيْتَهُ جِزَافًا وَلاَ يَكُونُ ضَمَانُهُ مِنْكَ إِذَا اشْتَرَيْتَهُ وَزْنًا حَتَّى تَزِنَهُ وَتَسْتَوْ فِيَهُ وَهَذَا أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِنَى فِي هَذِهِ الأَشْيَاءِ كُلُّهَا وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَرَلْ عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ مِمَّا لاَ يُؤْكُلُ وَلاَ يُشْرَبُ مِثْلُ الْعُصْفُرِ وَالنَّوَى وَالْخَبَطِ وَالْكَتَمَ وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِنَّى أَجَلِ فَإِنِ اخْتَلَفَ الصَّنْفَانِ فَبَانَ اخْتِلاَفُهُمَا فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُمَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلِ وَمَا اشْتُرِى مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ كُلُّهَا فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى إِذَا قَبَضَ ثَمَنَهُ مِنْ غَيْرِ صَـاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ قَالَ مَالِكٌ وَكُلُّ شَيْءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسُ مِنَ الأَصْنَافِ كُلُّهَا وَإِنْ كَانَتِ الْحَصْبَاءَ وَالْقَصَّةَ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمِثْلَيْهِ إِلَى أَجَل فَهُوَ رِبًا وَوَاحِدٌ مِنْهُمَا بِمِثْلِهِ وَزِيَادَةُ شَيْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ إِلَى أَجَلِ فَهُوَ رِبًا باسب النَّهْيِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ مِرْضَعَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكُ إِنَّهُ مَهَى عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَيَّاكُ إِنَّهُ مَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ إِلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُولِكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُولِكِ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَل

مدیب ۱۳۱۳ مدیب ۱۳۶۶

> باب ۳۶ مدیث ۱۳۶۵

بَيْعَتَيْنِ فِى بَيْعَةٍ وصَرَصْنَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلِ ابْتَعْ لِى هَذَا الْبَعِيرَ بِنَقْدٍ حَتَّى أَبْتَاعَهُ مِنْكَ إِلَى أَجَلِ فَسُثِلَ عَنْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْمَرَ فَكَرِهَهُ وَنَهَى عَنْهُ وَمَاكَثْنَى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحْمَدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ اشْتَرَى سِلْعَةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْدًا أَوْ بِمُحْنِسَةَ عَشَرَ دِينَارًا إِلَى أَجَلِ فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلِ ابْتَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْدًا أَوْ بِخَسَةَ عَشَرَ دِينَارًا إِلَى أَجَلِ قَدْ وَجَبَتْ لِكُشْتَرِى بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ لاَّنَّهُ إِنْ أَخَرَ الْعَشَرَةَ كَانَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ إِلَى أَجَل وَإِنْ نَقَدَ الْعَشَرَةَ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَى بِهَا الْحُنَسَةَ عَشَرَ الَّتِي إِلَى أَجَل قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُل أَشْتَرَى مِنْ رَجُلِ سِلْعَةً بِدِينَارٍ نَقْدًا أَوْ بِشَاةٍ مَوْصُوفَةٍ إِلَى أَجَلِ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ بِأَحَدِ الثَّنَيْنِ إِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهُ لاَ يَنْبَغِي لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَدْ نَهَى عَنْ بَيْعَتَىٰن في بَيْعَةٍ وَهَذَا مِنْ بَيْعَتَمْن في بَيْعَةٍ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلِ قَالَ لِرَجُلِ أَشْتَرِى مِنْكَ هَذِهِ الْعَجْوَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا أُو الصَّيْحَانِيَّ عَشَرَةَ أَصْوُعٍ أَوِ الْحِنْطَةَ الْمُخْمُولَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا أَوِ الشَّامِيَّةَ عَشَرَةَ أَصْوْعٍ بِدِينَارِ قَدْ وَجَبَتْ لِي إِحْدَاهُمَا إِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ لاَ يَحِلُّ وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ أَوْجَبَ لَهُ عَشَرَةَ أَصْوُعٍ صَيْحَانِيًا فَهُوَ يَدَعُهَا وَيَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَـاعًا مِنَ الْعَجْوَةِ أَوْ تَجِب عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنَ الْحِنْطَةِ الْمُحْمُولَةِ فَيَدَعُهَا وَيَأْخُذُ عَشَرَةَ أَصْوُعٍ مِنَ الشَّــامِيَّةِ فَهَذَا أَيْضًــا مَكْرُوهٌ لاَ يَجِـلُ وَهُوَ أَيْضًــا يُشْبِهُ مَا نُهـىَ عَنْهُ مِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَهُوَ أَيْضًا مِنَا نُهِيَ عَنْهُ أَنْ يُبَاعَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الطَّعَامِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ بِاسب بَيْجِ الْغَرَرِ **مَرْشَنَى** يَحْبَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى حَازِمِ بْنِ دِينَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْغَوَرِ قَالَ مَالِكٌ وَمِنَ الْغَرَرِ وَالْمُخَاطَرَةِ أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ قَدْ ضَلَّتْ دَابَتُهُ أَوْ أَبَقَ غُلَامُهُ وَثَمَنُ الشَّيْءِ مِنْ ذَلِكَ خَمْسُونَ دِينَارًا فَيَقُولُ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُ مِنْكَ بِعِشْرِينَ دِينَارًا فَإِنْ وَجَدَهُ الْمُنِتَاعُ ذَهَبَ مِنَ الْبَائِعِ ثَلَاثُونَ دِينَارًا وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ ذَهَبَ الْبَائِعُ مِنَ الْمُبْتَاعِ بِعِشْرِينَ دِينَارًا قَالَ مَالِكٌ وَفِي ذَلِكَ عَيْبٌ آخَرُ إِنَّ تِلْكَ الضَّالَّةَ إِنْ وُجِدَتْ لَمْ يُدْرَ أَزَادَتْ أَمْ نَقَصَتْ أَمْ مَا حَدَثَ بِهَا مِنَ الْعُيُوبِ فَهَذَا أَعْظُمُ الْمُخَاطَرَةِ قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ وَالْغَرَرِ اشْتِرَاءَ مَا فِي بُطُونِ الإِنَاثِ مِنَ النِّسَاءِ وَالدَّوَابِّ لأَنَّهُ لاَ يُدْرَى أَيَخْرُجُ أَمْ لاَ يَخْرُجُ فَإِنْ خَرَجَ لَمْ يُدْرَ أَيْكُونُ حَسَنًا أَمْ قَبِيحًا أَمْ تَامًا أَمْ تَاقِطًا أَمْ ذَكُوا أَمْ أُنْثَى وَذَلِكَ كُلُّهُ يَتَقَاضَلُ إِنْ كَانَ عَلَى

كَذَا فَقِيمَتُهُ كَذَا وَإِنْ كَانَ عَلَى كَذَا فَقِيمَتُهُ كَذَا قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَنْبَغِي بَيْعُ الإِنَاثِ وَاسْتِثْنَاءُ مَا فِي بُطُونِهَا وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ ثَمَنُ شَـاتِي الْغَزِيرَةِ ثَلاَثَةُ دَنَانِيرَ فَهِيَ لَكَ بِدِينَارَيْنِ وَلِى مَا فِي بَطْنِهَـا فَهَذَا مَكْوُوهُ لأَنَّهُ غَرَرٌ وَمُخَاطَرَةٌ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ الزَّيْتُونِ بِالزَّيْتِ وَلاَ الجُلْجُلانِ بِدُهْنِ الجُلْجُلانِ وَلاَ الزُّبْدِ بِالسَّمْنِ لأَنَّ الْمُزَابَنَةَ تَدْخُلُهُ وَلأَنَّ الَّذِي يَشْتَرِي الْحَتَّ وَمَا أَشْبَهَهُ بِشَيْءٍ مُسَمِّى مِّنَا يَخْرُجُ مِنْهُ لاَ يَدْرِي أَيَخْرُجُ مِنْهُ أَقَلْ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرُ فَهَذَا غَرَرٌ وَمُخَاطَرَةٌ قَالَ مَالِكٌ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا اشْتِرَاءُ حَبّ الْبَانِ بِالسَّلِيخَةِ فَذَلِكَ غَرَرٌ لأَنَّ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ حَبِّ الْبَانِ هُوَ السَّلِيخَةُ وَلا بَأْسَ بِحَبّ الْبَانِ بِالْبَانِ الْمُطَيِّبِ لأَنَّ الْبَانَ الْمُطَيِّبَ قَدْ طُيِّبَ وَنُشَّ وَتَحَوَّلَ عَنْ حَالِ السَّلِيخَةِ قَالَ مَا لِكٌ فِي رَجُلِ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلِ عَلَى أَنَّهُ لاَ نُقْصَــانَ عَلَى الْمُنْتَاعِ إِنَّ ذَلِكَ بَيْعٌ غَيْرُ جَائِزِ وَهُوَ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ كَأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ بِرِبْحِ إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ السَّلْعَةِ وَإِنْ بَاعَ بِرَأْسِ الْمَالِ أَوْ بِنُقْصَانٍ فَلاَ شَيْءَ لَهُ وَذَهَبَ عَنَاؤُهُ بَاطِلاً فَهَذَا لاَ يَصْلُحُ وَلِلْبْنَاعِ فِي هَذَا أُجْرَةٌ بِمِقْدَارِ مَا عَالَجَ مِنْ ذَلِكَ وَمَا كَانَ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ مِنْ نُقْصَـانٍ أَوْ رِبْح فَهُوَ لِلْبَائِعِ وَعَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا فَاتَتِ السَّلْعَةُ وَبِيعَتْ فَإِنْ لَمْ تَفُتْ فُسِخَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمُهَا قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا أَنْ يَبِيعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلِ سِلْعَةً يَبُتُ بَيْعَهَا ثُرَّ يَنْدَمُ الْمُشْتَرِى فَيَقُولُ لِلْبَائِعِ ضَعْ عَنِّي فَيَأْتِي الْبَائِعُ وَيَقُولُ بِعْ فَلاَ نُقْصَانَ عَلَيْكَ فَهَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ لاَّنَّهُ لَيْسَ مِنَ المُخَاطَرَةِ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وَضَعَهُ لَهُ وَلَيْسَ عَلَى ذَلِكَ عَقَدَا بَيْعَهُمَا وَذَلِكَ الَّذِي عَلَيْهِ الأَمْرُ عِنْدَنَا باب الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ مِرْثُ يَحْنَى عَنْ مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْنَى بْنِ حَبَّانَ وَعَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكِنَّامِ نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ قَالَ مَالِكٌ وَالْمُلاَمَسَةُ أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ الثَّوْتِ وَلاَ يَنْشُرَهُ وَلاَ يَتَبَيَّنَ مَا فِيهِ أَوْ يَبْتَاعَهُ لِيْلاً وَلاَ يَعْلَمُ مَا فِيهِ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبَهُ وَيَنْبِذَ الآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ عَلَى غَيْرِ تَأْمُل مِنْهُمَا وَيَقُولُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هَذَا بِهِذَا فَهَذَا الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ قَالَ مَالِكٌ فِي السَّاجِ الْمُدْرَجِ فِي جِرَابِهِ أَوِ الثَّوْبِ الْقُبْطِئ الْمُدْرَجِ فِي طَيِّهِ إِنَّهُ لاَ يَجُوزُ بَيعُهُمَا حَتَّى يُنْشَرَا وَيُنْظَرَ إِلَى مَا فِي أَجْوَافِهِمَا وَذَلِكَ أَنَّ بَيْعَهُمَا مِنْ بَيْع الْغَرَرِ وَهُوَ مِنَ الْمُلاَمَسَةِ قَالَ مَالِكٌ وَبَيْعُ الأَعْدَالِ عَلَى الْبَرْنَامِجِ مُخَالِفٌ لِبَيْعِ السَّاجِ فِي جِرَابِهِ وَالثَّوْبِ فِي طَيِّهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَرَقَ بَيْنَ ذَلِكَ الْأَمْرُ الْمَعْمُولُ بِهِ وَمَعْرِفَةُ ذَلِكَ فِي

ب ۲۵ مدیث ۱۳۶۶

ب ۲٦

صُدُورِ النَّاسِ وَمَا مَضَى مِنْ عَمَلِ الْمُناضِينَ فِيهِ وَأَنَّهُ لَمْ يَرَلْ مِنْ بُيُوعِ النَّاسِ الْجَائِزَةِ وَالتُّجَارَةِ بَيْنَهُمُ الَّتِي لاَ يَرَوْنَ بِهَا بَأْسًا لأَنَّ بَيْعَ الأَعْدَالِ عَلَى الْبَرْنَاجِج عَلَى غَيْرِ نَشْرٍ لاَ يُرَادُ بِهِ الْغَرَرُ وَلَيْسَ يُشْبِهُ الْمُلاَمَسَةَ بِالسِبِ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ حَدَّتَنِي يَخْنِي قَالَ مَالِكٌ الأَمْنُ الْخُنتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْبَرِّ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ بِبَلَدٍ ثُرَّ يَقْدَمُ بِهِ بَلَدًا آخَرَ فَيَهِيعُهُ مُرَاجَحَةً إِنَّهُ لَا يَحْسِبُ فِيهِ أَجْرَ السَّمَاسِرَةِ وَلَا أَجْرَ الطَّيِّ وَلَا الشَّدِّ وَلَا النَّفَقَةَ وَلاَ كِراءَ بَيْتٍ فَأَمَّا كِرَاءُ الْبَرِّ فِي مُمْلَانِهِ فَإِنَّهُ يُحْسَبُ فِي أَصْلِ الثَّمْنِ وَلاَ يُحْسَبُ فِيهِ رِبْحٌ إِلاَّ أَنْ يُعْلِمُ الْبَائِعُ مَنْ يُسَاوِمُهُ بِذَلِكَ كُلِّهِ فَإِنْ رَبِّحُوهُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا الْقِصَارَةُ وَالْخِيَاطَةُ وَالصِّبَاغُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَهُو بِمَنْزِلَةِ الْبَرِّ يُحْسَبُ فِيهِ الرِّبْحُ كَمَا يُحْسَبُ فِي الْبَرِّ فَإِنْ بَاعَ الْبَرَّ وَلَا يُبَيِّنْ شَيْئًا مِمَّا سَمَّيْتُ إِنَّهُ لاَ يُحْسَبُ لَهُ فِيهِ رِبْحٌ فَإِنْ فَاتَ الْبَرّْ فَإِنَّ الْـكِرَاءَ يُحْسَبُ وَلاَ يُحْسَبُ عَلَيْهِ رِبْحٌ فَإِنْ لَمْرِ يَفْتِ الْبَرّْ فَالْبَيْعُ مَفْسُوخٌ بَيْنَهُــهَا | إِلَّا أَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى شَيْءٍ مِمَّا يَجُوزُ بَيْنَهُـهَا قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْمَتَاعَ بِالدَّهَبِ أَوْ بِالْوَرِقِ وَالصَّرْفُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارِ فَيَقْدَمُ بِهِ بَلَدًا فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً أَوْ يَبِيعُهُ حَيْثُ اشْتَرَاهُ مْرَابَحَةً عَلَى صَرْفِ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي بَاعَهُ فِيهِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ ابْتَاعَهُ بِدَرَاهِمَ وَبَاعَهُ بِدَنَانِيرَ أَوِ ابْتَاعَهُ بِدَنَانِيرَ وَبَاعَهُ بِدَرَاهِمَ وَكَانَ الْمُتَاعُ لَمْرِ يَفْتْ فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ فَإِنْ فَاتَ الْمَتَاعُ كَانَ لِلْسُتَّرِي بِالثَّمْنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ بِهِ الْبَائِعُ وَ يُحْسَبُ لِلْبَائِعِ الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَاهُ بِهِ عَلَى مَا رَجَّحَهُ الْمُنبَتَاعُ قَالَ مَالِكٌ إِذَا بَاعَ رَجُلٌ سِلْعَةً قَامَتْ عَلَيْهِ بِمِائَةِ دِينَارِ لِلْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أُنَّهَا قَامَتْ عَلَيْهِ بِتِسْعِينَ دِينَارًا وَقَدْ فَاتَتِ السِّلْعَةُ خُيِّرَ الْبَائِعُ فَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ قِيمَةُ سِلْعَتِهِ يَوْمَ قُبِضَتْ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي وَجَبَ لَهُ بِهِ الْبَيْعُ أَوَّلَ يَوْمِرٍ فَلاَ يَكُونُ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَذَلِكَ مِائَةُ دِينَارٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَإِنْ أَحَبَّ ضُرِبَ لَهُ الرِّبْحُ عَلَى التَّسْعِينَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الَّذِي بَلَغَتْ سِلْعَتُهُ مِنَ الثَّمَن أَقَلَ مِنَ الْقِيمَةِ فَيُخَيِّرُ فِي الَّذِي بَلَغَتْ سِلْعَتُهُ وَفِي رَأْسِ مَالِهِ وَرِبْحِهِ وَذَلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِينَارًا قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ بَاعَ رَجُلٌ سِلْعَةٌ مُرَابَحَةً فَقَالَ قَامَتْ عَلَىَّ بِمِائَةِ دِينَارِ ثُرَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهَا قَامَتْ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا خُيْرَ الْمُنبَاعُ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَى الْبَائِعَ قِيمَةَ السَّلْعَةِ يَوْمَ قَبَضَهَا وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى الثَّمْنَ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ عَلَى حِسَــابِ مَا رَجَّحَهُ بَالِغًا مَا بَلَغَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ أَقَلَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ السَّلْعَةَ

فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنَقِّصَ رَبَّ السَّلْعَةِ مِنَ الثَّمِن النَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ لاَّ نَهُ قَدْ كَانَ رَضِي بِذَلِكَ وَإِنَّمَا جَاءَ رَبُ السَّلْعَةِ يَطْلُبُ الْفَضْلَ فَلَيْسَ الْمُنْتَاعِ فِي هَذَا حُجَّةٌ عَلَى الْبَائِعِ بِأَنْ يَضَعَ مِنَ الثَّمْنِ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ عَلَى الْبَرْنَاجِمِ بِالسبِ الْبَيْعِ عَلَى الْبَرْنَاجِمِ قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْقَوْمِ يَشْتَرُونَ السَّلْعَةَ الْبَرَّ أَوِ الرَّقِيقَ فَيَسْمَعُ بِهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لِرَّجُلِ مِنْهُمُ الْبَرُّ الَّذِي اشْتَرَيْتَ مِنْ فُلاَنِ قَدْ بَلَغَتْنِي صِفَتُهُ وَأَمْرُهُ فَهَلْ لَكَ أَنْ أَرْ بِحَكَ فِي نَصِيبِكَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ فَيُر بِحُهُ وَيَكُونُ شَرِيكًا لِلْقَوْمِ مَكَانَهُ فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ رَآهُ قَبِيحًا وَاسْتَغْلَاهُ قَالَ مَالِكٌ ذَلِكَ لَازِمْ لَهُ وَلَا خِيَارَ لَهُ فِيهِ إِذَا كَانَ ابْتَاعَهُ عَلَى بَرْنَاجِجِ وَصِفَةٍ مَغْلُومَةٍ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَقْدَهُ لَهُ أَصْنَافٌ مِنَ الْبَرِّ وَيَحْضُرُهُ الشَّوَّامُ وَيَقْرَأُ عَلَيْهِمْ بَرْنَا هِجَهُ وَيَقُولُ فِي كُلِّ عِدْلٍ كَذَا وَكَذَا مِلْحَفَةً بَصْرِيَّةً وَكَذَا وَكَذَا رَيْطَةً سَابِرِيَّةً ذَرْعُهَا كَذَا وَكَذَا وَيُسَمَّى لَكُمْ أَصْنَافًا مِنَ الْبَرِّ بِأَجْنَاسِهِ وَيَقُولُ اشْتَرُوا مِنِّي عَلَى هَذِهِ الصَّفَةِ فَيَشْتَرُونَ الأَعْدَالَ عَلَى مَا وَصَفَ لَحُهُمْ ثُرَّ يَفْتَحُونَهَا فَيَسْتَغْلُونَهَا وَيَنْدَمُونَ قَالَ مَالِكٌ ذَلِكَ لأَرْمٌ لَحَمْ إِذَا كَانَ مُوَافِقًا لِلْبَرْنَامِج الَّذِي بَاعَهُمْ عَلَيْهِ قَالَ مَالِكُ وَهَذَا الأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ النَّاسُ عِنْدَنَا يُجِيزُونَهُ بَيْنَهُمْ

إِذَا كَانَ الْمُتَاعُ مُوَافِقًا لِلْبَرْنَاجِ وَلَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لَهُ بِاللَّبِ بَيْعِ الْخِيَارِ عَلَا يَعْنَى يَحْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِرْبَاكُمْ قَالَ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ لِمَنذَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ وَلاَ أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ فِيهِ و**ردشن**ي مَالِكُ أَنَهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ السيث ١٣٦٨ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِ اللَّهِ عَيَّكِ مَا لَأَيْمًا بَيْعَنِي تَبَايَعَا فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادًانِ قَالَ مَا لِكُ فِيمَنْ بَاعَ مِنْ رَجُلِ سِلْعَةً فَقَالَ الْبَائِعُ عِنْدَ مُوَاجَبَةِ الْبَيْعِ أَبِيعُكَ عَلَى أَنْ أَسْتَشِيرَ فُلاَنًا فَإِنْ رَضِيَ فَقَدْ جَازَ الْبَيْءُ وَإِنْ كُرِهَ فَلاَ بَيْعَ بَيْنَنَا فَيَتَبَايَعَانِ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يَنْدَهُ الْمُشْتَرِى قَبْلَ أَنْ يَسْتَشِيرَ الْبَائِعُ فُلاَنًا إِنَّ ذَلِكَ الْبَيْعَ لاَزِمٌ لَهُــُمَا عَلَى مَا وَصَفَا وَلاَ خِيَارَ لِلْمُبْتَاعِ وَهُوَ لَا زِمْ لَهُ إِنْ أَحَبَّ الَّذِي اشْتَرَطَ لَهُ الْبَائِعُ أَنْ يُجِيزَهُ قَالَ مَالِكُ الأَمْنُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُل يَشْتَرِى السَّلْعَةَ مِنَ الرَّجُل فَيَخْتَلِفَانِ فِي الثَّمْنِ فَيَقُولُ الْبَائِعُ بِعَثْكَهَا بِعَشَرَ ةِ دَنَانِيرَ وَيَقُولُ الْمُنِتَاعُ ابْتَعْتُهَا مِنْكَ بِمُحْسَةِ دَنَانِيرَ إِنَّهُ يُقَالُ لِلْبَائِعِ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِهَا لِلْشُتَرِى بِمَا قَالَ وَإِنْ شِئْتَ فَاحْلِفْ بِاللَّهِ مَا بِعْتَ سِلْعَتَكَ إِلاَّ بِمَا قُلْتَ فَإِنْ حَلَفَ قِيلَ لِلْنُشْتَرِي إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ السَّلْعَةَ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ وَإِمَّا أَنْ تَخْلِفَ بِاللَّهِ مَا اشْتَرَيْتَهَا إِلاَّ بِمَا قُلْتَ فَإِنْ حَلَفَ

باب ۴۹ صدیث ۱۳۶۹

رسده ۱۳۷۰

صربیت ۱۳۷۱

باب ٤٠ صربيث ١٣٧٢

بَرِئَ مِنْهَا وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَّعٍ عَلَى صَاحِبِهِ بِالسِمِ مَا جَاءَ فِي الرِّبَا فِي الدَّيْنِ مَرَثْنَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى السَّفَاجِ أَنَّهُ قَالَ بِعْتُ بَزًّا لِي مِنْ أَهْل دَارِ نَخْلَةَ إِلَى أَجَل ثُمَّ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى الْـكُوفَةِ فَعَرَضُوا عَلَىَ أَنْ أَضَعَ عَنْهُمْ بَعْضَ الثَمَٰنِ وَيَنْقُدُونِي فَسَـأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ لاَ آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَ هَذَا وَلاَ تُوكِلَهُ **ومرَثْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ عُنْهَانَ بْنِ حَفْصِ بْنِ خَلْدَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلِ فَيَضَعُ عَنْهُ صَـاحِبُ الْحَقَّ وَيُعَجِّلُهُ الآخَرُ فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَنَهَى عَنْهُ وَمَاكِثْ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنْهُ قَالَ كَانَ الرِّبَا فِي الْجِنَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَتُّ إِنَّى أَجَلِ فَإِذَا حَلَّ الأَجَلُ قَالَ أَتَقْضِى أَمْ تُرْبِي فَإِنْ قَضَى أَخَذَ وَإِلاَّ زَادَهُ فِي حَقِّهِ وَأَخَرَ عَنْهُ فِي الأَجَلِ قَالَ مَالِكٌ وَالْأَمْرُ الْمُكْرُوهُ الَّذِي لَا اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّنْ إِلَى أَجَلِ فَيَضَعُ عَنْهُ الطَّالِبُ وَيُعَجِّلُهُ الْمُتطْلُوبُ وَذَلِكَ عِنْدَنَا بِمَثْزِلَةِ الَّذِي يُؤَخِّرُ دَيْنَهُ بَعْدَ تَحِـلَّهِ عَنْ غَرِيمِهِ وَيَزِيدُهُ الْغَرِيرُ فِي حَقِّهِ قَالَ فَهَذَا الرِّبَا بِعَيْنِهِ لاَ شَكَّ فِيهِ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُل يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مِائَةُ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا حَلَّتْ قَالَ لَهُ الَّذِى عَلَيْهِ الدَّيْنُ بِغْنِي سِلْعَةً يَكُونُ ثَمَنُهُــا مِائَةَ دِينَارٍ نَقْدًا بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ إِلَى أَجَلِ هَذَا بَيْعٌ لاَ يَصْلُحُ وَلَمْ يَرَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ قَالَ مَالِكُ وَإِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لأَنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِيهِ ثَمَنَ مَا بَاعَهُ بِعَيْنِهِ وَيُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمِائَةَ الأُولَى إِلَى الأَجَلِ الَّذِي ذَكَرَ لَهُ آخِرَ مَنَّ وِ وَيَرْدَادُ عَلَيْهِ خَمْسِينَ دِينَارًا فِي تَأْخِيرِهِ عَنْهُ فَهَذَا مَرُوهٌ وَلاَ يَصْلُحُ وَهُوَ أَيْضًا يُشْبِهُ حَدِيثَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي بَيْعِ أَهْلِ الجُناهِلِيَّةِ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا حَلَّتْ دُيُونُهُمْ قَالُوا لِلَّذِى عَلَيْهِ الدَّيْنُ إِمَّا أَنْ تَقْضِيَ وَإِمَّا أَنْ تُرْبِيَ فَإِنْ قَضَى أَخَذُوا وَإِلاَّ زَادُوهُمْ فِي حُقُوقِهِمْ وَزَادُوهُمْ فِي الأَّجَلِ بِالسِّبِ جَامِعِ الدَّيْنِ وَالْحَوْلِ صِرْثُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيِّكُمْ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُثْبِعَ أَحَدُكُر عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبغ وهارشني مَالِكٌ عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَسْأَلُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ بِالدَّيْنِ فَقَالَ سَعِيدٌ لاَ تَبِعْ إِلاَّ مَا آوَيْتَ إِلَى رَحْلِكَ قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَشْتَرِي السَّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِ عَلَى أَنْ يُوفِّيَهُ تِلْكَ السِّلْعَةَ إِلَى أَجَلِ مُسَمًّى إِمَّا لِسُوقٍ يَرْجُو نَفَاقَهَا فِيهِ وَإِمَّا

404

لِحَاجَةٍ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُخْلِفُهُ الْبَائِعُ عَنْ ذَلِكَ الأَجَل فَيُرِيدُ الْمُشْتَرِى رَدَّ تِلْكَ السِّلْعَةِ عَلَى الْبَائِعِ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِى وَإِنَّ الْبَيْعَ لَأَرْمٌ لَهُ وَإِنَّ الْبَائِعَ لَوْ جَاءَ بِيلْكَ السِّلْعَةِ قَبْلَ مَحِلِّ الأَجَلِ لَمْ يُكْرَهِ الْمُشْتَرِى عَلَى أَخْذِهَا قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَشْتَرِى الطَّعَامَ فَيَكْتَالُهُ ثُمَّ يَأْتِيهِ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ فَيُخْبِرُ الَّذِي يَأْتِيهِ أَنَّهُ قَدِ اكْتَالَهُ لِنَفْسِهِ وَاسْتَوْفَاهُ فَيُرِ يَدُ الْمُنْتَاعُ أَنْ يُصَدِّقَهُ وَيَأْخُذَهُ بِكَيْلِهِ إِنَّ مَا بِيعَ عَلَى هَذِهِ الصَّفَةِ بِنَقْدٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَمَا بِيعَ عَلَى هَذِهِ الصَّفَةِ إِلَى أَجَل فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ حَتَّى يَكْتَالَهُ الْمُشْتَرِي الآخَرُ لِتَفْسِهِ وَإِنَّمَا كُرِهَ الَّذِي إِلَى أَجَلِ لأَنَّهُ ذَرِيعَةً إِلَى الرِّبَا وَتَخَوُّفُ أَنْ يُدَارَ ذَلِكَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بِغَيْرِ كَيْلِ وَلاَ وَزْنٍ فَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلِ فَهُوَ مَكْرِوةٌ وَلاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكٌ لَا يَنْبَغِى أَنْ يُشْتَرَى دَيْنٌ عَلَى رَجُلِ غَائِبٍ وَلَا حَاضِرٍ إِلَّا بِإِقْرَارٍ مِنَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَلاَ عَلَى مَيِّتٍ وَإِنْ عَلِمَ الَّذِي تَرَكَ الْمُيِّتُ وَذَلِكَ أَنَّ اشْتِرَاءَ ذَلِكَ غَرَرٌ لاَ يُدْرَى أَيْتِمُ أَمْ لاَ يَتِمْ قَالَ وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَى دَيْنًا عَلَى غَائِبٍ أَوْ مَيَّتٍ أَنَّهُ لاَ يُدْرَى مَا يَلْحَقُ الْمَيِّتَ مِنَ الدَّيْنِ الَّذِي لَمْ يُعْلَمْ بِهِ فَإِنْ لَحِقَ الْمُيِّتَ دَيْنٌ ذَهَبَ الثَّينُ اللَّذِي أَعْطَى الْمُنِتَاعُ بَاطِلاً قَالَ مَالِكٌ وَفِي ذَلِكَ أَيْضًا عَيْبٌ آخَرُ أَنَّهُ اشْتَرَى شَيْئًا لَيْسَ بِمَضْمُونِ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَتِمْ ذَهَبَ ثَمَّنُهُ بَاطِلاً فَهَذَا غَرَرٌ لاَ يَصْلُحُ قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا فُرِقَ بَيْنَ أَنْ لاَ يَبِيعَ الرَّجُلُ إِلاَّ مَا عِنْدَهُ وَأَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي شَيْءٍ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ أَنَّ صَاحِبَ الْعِينَةِ إِنَّمَا يَكْمِلُ ذَهَبَهُ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَبْتَاعَ بِهَا فَيَقُولُ هَذِهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَمَا تُريدُ أَنْ أَشْتَرِيَ لَكَ بِهَا فَكَأَنَّهُ يَبِيعُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْدًا بِخَسْةَ عَشَرَ دِينَارًا إِلَى أَجَل فَلِهَذَا كُرِهَ هَذَا وَإِنَّمَا تِلْكَ الدُّخْلَةُ وَالدُّلْسَةُ لِمُسِمِ مَا جَاءَ فِي الشَّرِكَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالإِقَالَةِ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُل يَبِيعُ الْبَزَّ الْمُصَنَّفَ وَيَسْتَثْنِي ثِيَابًا بِرُقُومِهَا إِنَّهُ إِنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْ ذَلِكَ الرَّقْمَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَإِنْ لَرْ يَشْتَرِطْ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُ حِينَ اسْتَثْنَى فَإِنِّى أَرَاهُ شَرِيكًا فِي عَدَدِ الْبَرِّ الَّذِي اشْتُرِيَ مِنْهُ وَذَلِكَ أَنَّ الثَّوْبَيْنِ يَكُونُ رَفَّنَهُمَا سَوَاءً وَبَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ فِي الثَّمَن قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالشِّرْكِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالإِقَالَةِ مِنْهُ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ قَبَضَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَقْبِضْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِالنَّقْدِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ رِبْحٌ وَلاَ وَضِيعَةٌ وَلاَ تَأْخِيرٌ لِلشَّمَن فَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ رَجْ أَوْ وَضِيعَةٌ أَوْ تَأْخِيرٌ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُ إِلَى صَارَ بَيْعًا يُحِلَّهُ مَا يُحِلُّ الْبَيْعَ وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحَرِّمُ الْبَيْعَ وَلَيْسَ بِشِرْكٍ وَلاَ تَوْلِيَةٍ وَلاَ إِقَالَةٍ قَالَ مَالِكٌ مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً بَزًا أَوْ رَقِيقًا فَبَتَّ

باب ٤١

بِهِ ثُرُ سَالَهُ رَجُلٌ أَنْ يُشَرِّكُهُ فَفَعَلَ وَنَقَدَا الثَّنَنَ صَاحِبَ السَّلْعَةِ جَمِيعًا ثُمَّ أَدْرَكَ السَّلْعَة شَيْءٌ يَنْتَزِعُهَا مِنْ أَيْدِيهِمَا فَإِنَّ الْمُشَرَّكَ يَأْخُذُ مِنَ الَّذِي أَشْرَكَهُ الثَّمَنَ وَيَطْلُبُ الَّذِي أَشْرَكَ بَيِّعَهُ الَّذِي بَاعَهُ السَّلْعَةَ بِالثَّمَن كُلِّهِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشَرِّكُ عَلَى الَّذِي أَشْرَكَ بِحَضْرَةِ الْبَيْع وَعِنْدَ مُبَايَعَةِ الْبَائِعِ الأَوَّلِ وَقَبْلَ أَنْ يَتَفَاوَتَ ذَلِكَ أَنَّ عُهْدَتَكَ عَلَى الَّذِي ابْتَعْتُ مِنْهُ وَإِنْ تَفَاوَتَ ذَلِكَ وَفَاتَ الْبَائِعَ الأَوَلَ فَشَرْطُ الآخَرِ بَاطِلٌ وَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُل يَقُولُ لِلرَّجُلِ اشْتَرِ هَذِهِ السَّلْعَةَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَانْقُدْ عَنَّى وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ حِينَ قَالَ انْقُدْ عَنِّي وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ وَإِنَّمَا ذَلِكَ سَلَفٌ يُسْلِفُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنْ يَبِيعَهَا لَهُ وَلَوْ أَنّ تِلْكَ السَّلْعَةَ هَلَـكَتْ أَوْ فَاتَتْ أَخَذَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي نَقَدَ الثَّمَّنَ مِنْ شَريكِهِ مَا نَقَدَ عَنْهُ فَهَذَا مِنَ السَّلَفِ الَّذِي يَجُرُ مَنْفَعَةً قَالَ مَالِكٌ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ سِلْعَةً فَوَجَبَتْ لَهُ ثُرَّ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَشْرِكُنِي بِنِصْفِ هَذِهِ السَّلْعَةِ وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ جَمِيعًا كَانَ ذَلِكَ حَلاَلاً لاَ بَأْسَ بِهِ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا بَيْعٌ جَدِيدٌ بَاعَهُ نِصْفَ السَّلْعَةِ عَلَى أَنْ يَبِيعَ لَهُ النَّصْفَ الآخرَ باسب مَا جَاءَ فِي إِفْلاَسِ الْغَرِيرِ مائشي يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكِيمْ قَالَ أَيْمَا رَجُل بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أَسْوَةُ الْغُرَمَاءِ وَ**وَرَحْنِي** مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ قَالَ أَيُّمَا رَجُلِ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُل بَاعَ مِنْ رَجُلِ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الْمُنبَتَاعُ فَإِنَّ الْبَاثِعَ إِذَا وَجَدَ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِهِ بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِى قَدْ بَاعَ بَعْضَهُ وَفَرَّقَهُ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ وَلا يَمْنَعُهُ مَا فَرَّقَ الْمُنْتَاعُ مِنْهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا وَجَدَ بِعَيْنِهِ فَإِنِ اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِ الْمُنْتَاعِ شَيْئًا فَأَحَبَّ أَنْ يَرُدَّهُ وَيَقْبِضَ مَا وَجَدَ مِنْ مَتَاعِهِ وَيَكُونَ فِيهَا لَمْ يَجِدْ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ فَذَلِكَ لَهُ قَالَ مَالِكٌ وَمَن اشْتَرَى سِلْعَةً مِنَ السَّلَعِ غَزْلاً أَوْ مَتَاعًا أَوْ بُقْعَةً مِنَ الأَرْضِ ثُمَّ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ الْمُشْتَرَى عَمَلاً بَتَى الْبُقْعَةَ دَارًا أَوْ نَسَجَ الْغَزْلَ ثَوْبًا ثُرَّ أَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَ ذَلِكَ فَقَالَ رَبُ الْبُقْعَةِ أَنَا آخُذُ الْبُقْعَةَ وَمَا فِيهَا مِنَ الْبُنْيَانِ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ وَلَكِنْ ثُقَوَّمُ الْبُقْعَةُ وَمَا فِيهَا مِنَا أَصْلَحَ

سب ٤٢ صديب ١٣٧٤

عدسیت ۱۳۷۵

الْمُشْتَرِى ثُمَّ يُنْظَرُ كَرْ ثَمَنُ الْبُقْعَةِ وَكَمْ ثَمَنُ الْبُنْيَانِ مِنْ تِلْكَ الْقِيمَةِ ثُمَّ يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي ذَلِكَ لِصَاحِبِ الْبُقْعَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ وَيَكُونُ لِلْغُرَمَاءِ بِقَدْرِ حِصَّةِ الْبُنْيَانِ قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ ذَلِكَ كُلِّهِ أَلْفَ دِرْهَمِ وَخَمْسَاِئَةِ دِرْهَمٍ فَتَكُونُ قِيمَةُ الْبَقْعَةِ خَمْسَها لَةِ دِرْهَم وَقِيمَةُ الْبُنْيَانِ أَلْفَ دِرْهَم فَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْبُقْعَةِ الثُّلُثُ وَيَكُونُ لِلْغُرَمَاءِ الثُّلُثَانِ قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ الْغَزْلُ وَغَيْرُهُ مِمَا أَشْبَهَهُ إِذَا دَخَلَهُ هَذَا وَلَحِقَ الْمُشْتَرِي دَيْنٌ لَا وَفَاءَ لَهُ عِنْدَهُ وَهَذَا الْعَمَلُ فِيهِ قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا مَا بِيعَ مِنَ السِّلَعِ الَّتِي لَمْ يُحْدِثْ فِيهَا الْمُبْتَاعُ شَيْئًا إلاَّ أَنَّ تِلْكَ السِّلْعَةَ نَفَقَتْ وَارْتَفَعَ ثَمَّنَهُا فَصَاحِبْهَا يَرْغَبُ فِيها وَالْغُرَمَاءُ يُر يدُونَ إِمْسَــاكَهَا فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ يُخَيَّرُونَ بَيْنَ أَنْ يُعْطُوا رَبَّ السَّلْعَةِ الثَّتَنَ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ وَلاَ يُنَقِّصُوهُ شَيْئًا وَبَيْنَ أَنْ يُسَلِّمُوا إِلَيْهِ سِلْعَتَهُ وَإِنْ كَانَتِ السَّلْعَةُ قَدْ نَقَصَ ثَمَنُهُـا فَالَّذِي بَاعَهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ سِلْعَتَهُ وَلاَ تِبَاعَةَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ مَالِ غَرِيمِهِ فَذَلِكَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَكُونَ غَرِيمًا مِنَ الْغُرَمَاءِ يُحَاصُ بِحَقِّهِ وَلاَ يَأْخُذُ سِلْعَتَهُ فَذَلِكَ لَهُ وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَن اشْتَرَى جَارِيَةً أَوْ دَابَّةً فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِى فَإِنَّ الجُارِيَةَ أَو الدَّابَّةَ وَوَلَدَهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَرْغَبَ الْغُرَمَاءُ فِي ذَلِكَ فَيُعْطُونَهُ حَقَّهُ كَامِلاً وَيُمْسِكُونَ ذَلِكَ باسب مَا يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ مَرَشَىٰ يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُمْ أَنَّهُ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ بَكُرًا جَنَاءَتْهُ إِيِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ أَبُو رَافِعٍ فَأَمَرَ نِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُمْ أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرُهُ فَقُلْتُ لَمْ أَجِدْ فِي الإِبِل إِلاَّ جَمَلاً خِيَارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِلَّا جَمَلاً خِيَارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ فَضَاءً وصرت مَالِكُ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ قَيْسِ الْمَكِّيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ الصيت قَالَ اسْتَسْلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِنْ رَجُلِ دَرَاهِمَ ثُمَّرَ قَضَاهُ دَرَاهِمَ خَيْرًا مِنْهَـا فَقَالَ الرَّجُلُ يَا أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذِهِ خَيْرٌ مِنْ دَرَاهِمِي الَّتِي أَسْلَفْتُكَ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ قَدْ عَلِنْتُ وَلَكِنْ نَفْسِي بِذَلِكَ طَيْبَةٌ قَالَ مَالِكُ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُقْبِضَ مَنْ أَسْلِفَ شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الطَّعَامِرِ أَوِ الْحُيَوَانِ مِتَنْ أَسْلَفَهُ ذَلِكَ أَفْضَلَ مِتَا أَسْلَفَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ مِنْهُمَ أَوْ عَادَةٍ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ أَوْ وَأْيِ أَوْ عَادَةٍ فَذَلِكَ مَكُورُهُ وَلاَ خَيْرَ فِيهِ قَالَ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْشِيمُ قَضَى جَمَلاً رَبَاعِيًا خِيَارًا مَكَانَ بَكْر

اسْتَسْلَفَهُ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ اسْتَسْلَفَ دَرَاهِمَ فَقَضَى خَيْرًا مِنْهَا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى

باب ٤٤ مديث ١٣٧٨

عدبيث ١٣٧٩

حديث ١٣٨٠

مدسیت ۱۳۸۱

باب ٤٥ صيث ١٣٨٢

يدسيث ١٣٨٣

طِيبِ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْتَسْلِفِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ وَلاَ وَأْيٍ وَلاَ عَادَةٍ كَانَ ذَلِكَ حَلاَلاً لاَ بَأْسَ بِهِ **بابِ** مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ *مارْثْنَى* يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنْهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَالَ فِي رَجُلِ أَسْلَفَ رَجُلًا طَعَامًا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ فَكَرِهَ َ ذَلِكَ عُمَـرُ بْنُ الْحَنطَابِ وَقَالَ فَأَيْنَ الْحَنَلُ يَغْنِي حُمْلاَنَهُ **ورائشن**ي مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَّى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّى أَسْلَفْتُ رَجُلاً سَلَفًا وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مِنَا أَسْلَفْتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْمَرَ فَذَلِكَ الرِّبَا قَالَ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ السَّلَفُ عَلَى ثَلاَئَةِ وُجُوهٍ سَلَقٌ تُسْلِفُهُ ثُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَلَكَ وَجْهُ اللَّهِ وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِكَ فَلَكَ وَجْهُ صَاحِبِكَ وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ لِتَأْخُذَ خَبِيثًا بِطَيِّبٍ فَذَلِكَ الرِّبَا قَالَ فَكَيْفَ تَأْمُرُ نِي يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن قَالَ أَرَى أَنْ تَشُقَّ الصَّحِيفَةَ فَإِنْ أَعْطَاكَ مِثْلَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ قَبِلْتَهُ وَإِنْ أَعْطَاكَ دُونَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ فَأَخَذْتَهُ أُجِرْتَ وَإِنْ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ مِتَا أَسْلَفْتَهُ طَيَّبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَذَلِكَ شُكُرُ شَكَرُهُ لَكَ وَلَكَ أَجْرُ مَا أَنْظَرْتَهُ وَصَرَحْنَى مَالِكَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ مَنْ أَسْلَفَ سَلْفًا فَلاَ يَشْتَرِطْ إِلاَّ قَضَاءَهُ وَمَارَثْنَى مَالِكٌ أَنْهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلاَ يَشْتَرِطْ أَفْضَلَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَتْ قَبْضَةً مِنْ عَلَفٍ فَهُوَ رِبًا قَالَ مَالِكُ الأَمْنُ الْجُنتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ مَنِ اسْتَسْلَفَ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ بِصِفَةٍ وَتَحْلِيَةٍ مَعْلُومَةٍ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ الْوَلاَئِدِ فَإِنَّهُ يُخَافُ فِي ذَلِكَ الذَّرِيعَةُ إِلَى إِحْلاَكِ مَا لَا يَحِلُ فَلَا يَصْلُحُ وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَسْتَسْلِفَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ فَيُصِيبُهَا مَا بَدَا لَهُ ثُمَّ يَرُدُّهَا إِلَى صَاحِبِهَا بِعَيْنِهَا فَذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ وَلاَ يَجِلُ وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَلاَ يُرَخِّصُونَ فِيهِ لأَحَدٍ بالي مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْمُسَاوَمَةِ وَالْمُبَايَعَةِ عاصى يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكُمْ قَالَ لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَمَرَثْنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَاتِيْكِ اللَّهِ عَالَ لاَ تَلَقَّوُا الوُجُمَانَ لِلْبَيْعِ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ الْبَتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَــا إِنْ رَضِيَهَــا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَــاعًا مِنْ تَمْدِ قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّكِ إِنَّهِ فِيهَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ لاَ يَبِعْ بَعْضُكُو عَلَى بَنِيعِ بَعْضٍ أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى أَنْ يَسُومَ

مِنَ الْعُيُوبِ وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مِمَا يُعْرَفُ بِهِ أَنَّ الْبَائِعَ قَدْ أَرَادَ مُبَايَعَةَ السَّائِرِ فَهَذَا الَّذِي نَهَى عَنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ بِالسَّوْمِ بِالسَّلْعَةِ تُوقَفُ لِلْبَيْعِ فَيَسُومُ بِهَا غَيْرُ وَاحِدٍ قَالَ وَلَوْ تَرَكَ النَّاسُ السَّوْمَ عِنْدَ أَوَّكِ مَنْ يَسُومُ بِهَا أُخِذَتْ بِشِبْهِ الْبَاطِلِ مِنَ الثَّمَنِ وَدَخَلَ عَلَى الْبَاعَةِ فِي سِلَعِهِمُ الْمَكْرُوهُ وَلَمْ يَرَكِ الأَمْنُ عِنْدَنَا عَلَى هَذَا قَالَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ الصيف ١٣٨٤ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ النَّجْشِ قَالَ مَالِكٌ وَالنَّجْشُ أَنْ تُعْطِيَهُ

الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ إِذَا رَكَنَ الْبَائِعُ إِلَى السَّـائِمِ وَجَعَلَ يَشْتَرِطُ وَزْنَ الذَّهَبِ وَيَتَبَرَّأُ

ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّكُمْ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبَيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ

أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْنُسَيِّبِ يَقُولُ إِذَا جِثْتَ أَرْضًا يُوفُونَ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ فَأَطِل الْمُقَامَ

يَحْنَى بْن سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِر يَقُولُ أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا سَمْحًا إِنْ بَاعَ سَمْحًا إِن

بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَنَهَا وَلَيْسَ فِي نَفْسِكَ اشْتِرَاؤُهَا فَيَقْتَدِيَ بِكَ غَيْرُكَ لا لِي جَامِع البب ١٩

الْبُيُوعِ صَرَّتُنَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً | صيع ١٣٨٥

لاَ خِلاَبَةَ قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لاَ خِلاَبَةَ وَمَدَّخَى مَالِكٌ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ مَاسِعَ ١٣٨٦

بِهَا وَإِذَا جِنْتَ أَرْضًا يُنَقِّصُونَ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ فَأَقْلِلِ الْمُقَامَ بِهَا وَ وَدُحْنَى مَالِكٌ عَنْ الصِّه ١٣٨٧

ابْتَاعَ سَمْحًا إِنْ قَضَى سَمْحًا إِنِ اقْتَضَى قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُل يَشْتَرِى الإِبِلَ أُو الْغَنَمَ أُو الْبَرَّ أَوِ الرَّقِيقَ أَوْ شَيْئًا مِنَ الْعُرُوضِ جِزَافًا إِنَّهُ لاَ يَكُونُ الْجِـزَافُ فِي شَيْءٍ مِنَا يُعَدُّ عَدًّا قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُل يُعْطِي الرَّجُلَ السِّلْعَةَ يَبِيعُهَا لَهُ وَقَدْ قَوَّمَهَا صَاحِبُهَا قِيمَةً فَقَالَ إِنْ بِعْتَهَا بِهَذَا الثَّمَنِ الَّذِي أَمَرْتُكَ بِهِ فَلَكَ دِينَارٌ أَوْ شَيْءٌ يُسَمِّيهِ لَهُ يَتَراضَيَانِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَهُ تَبِعْهَا فَلَيْسَ لَكَ شَيْءٌ إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا سَمَّىي ثَمَنًا يَبِيعُهَا بِهِ وَسَمَّى أَجْرًا مَعْلُومًا إِذَا بَاعَ أَخَذَهُ وَإِنْ لَمْ يَبِعْ فَلاَ شَيْءَ لَهُ قَالَ مَالِكٌ وَمِثْلُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلُ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى غُلاَمِي الآبِقِ أَوْ جِنْتَ بِجَمَلِي الشَّارِدِ فَلَكَ كَذَا فَهَذَا مِنْ بَابِ الجُعْلِ وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ وَلَوْ كَانَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ لَمْ يَصْلُحْ قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا الرَّجُلُ يُعْطَى السَّلْعَةَ فَيَقَالُ لَهُ بِعْهَا وَلَكَ كَذَا وَكَذَا فِي كُلِّ دِينَارِ لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ لأَنَّهُ كُلَّمَا نَقَصَ دِينَارٌ مِنْ ثَمَنِ السَّلْعَةِ نَقَصَ مِنْ حَقِّهِ الَّذِي سَمَّى لَهُ فَهَذَا غَرَرٌ لاَ يَدْرِي كُر جَعَلَ لَهُ وصرت مَ الِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يُكْرِيهَا الصيف ١٣٨٨ بِأَكْثَرَ مِنَا تَكَارَاهَا بِهِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ



کٹاپ ۳۲

ماس ا صدیث ۱۳۸۹

بُ بِ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ مِرْثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا مُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ فَلَتَا قَفَلاَ مَرًا عَلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ فَرَحَبَ بِهِمَا وَسَهِّلَ ثُرَّ قَالَ لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرِ أَنْفَعُكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ ثُمَّ قَالَ بَلَى هَا هُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَشْلِفُكُمَاهُ فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ ثُرَّ تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ فَتُؤدِّيَانِ رَأْسَ الْمَـالِ إِنَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَكُونُ الرِّبْحُ لَكُمَنَا فَقَالاً وَدِدْنَا ذَلِكَ فَفَعَلَ وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَ الْمَالَ فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأَرْ بِحَا فَلَمَّا دَفَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ قَالَ أَكُلُ الْجِيْشِ أَسْلَفَهُ مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمَا قَالاً لاَ فَقَالَ عُمَرُ بِنُ الْحَطَّابِ ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمُنَا أَدِّيَا الْمُنالَ وَرِجْحَهُ فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَسَكَتَ وَأَمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ مَا يَنْبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا لَوْ نَقَصَ هَذَا الْمَالُ أَوْ هَلَكَ لَضَمِنًاهُ فَقَالَ عُمَرُ أَدِّياهُ فَسَكَتَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ غُمَرَ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا فَقَالَ عُمَرُ قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضًا فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رَجْحِهِ وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِ الْمَـالِ وَمَرْثَى مَالِكُ عَن الْعَلاَءِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عُنْهَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالاً قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا بِالسِبِ مَا يَجُوزُ فِي الْقِرَاضِ قَالَ مَالِكٌ وَجُهُ الْقِرَاضِ الْمُعُرُوفِ الْجَائِزِ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الْمُنالَ مِنْ صَاحِبِهِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ وَنَفَقَةُ الْعَامِلِ فِي الْمُتَالِ فِي سَفَرِهِ مِنْ طَعَامِهِ وَكِسُوتِهِ وَمَا يُصْلِحُهُ بِالْمُعْرُوفِ بِقَدْرِ الْمُتَالِ إِذَا شَخَصَ فِي الْمُنالِ إِذَا كَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ مُقِيًّا فِي أَهْلِهِ فَلاَ نَفَقَةَ لَهُ مِنَ

ربيث ١٣٩٠

إب ٢

الْمُالِ وَلاَ كِسْوَةَ قَالَ مَالِكُ وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُعِينَ الْمُتَقَارِضَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى وَجْهِ الْمُعْرُوفِ إِذَا صَعَّ ذَلِكَ مِنْهُمَا قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ رَبُ الْمَالِ مِمَّنْ قَارَضَهُ بَعْضَ مَا يَشْتَرِي مِنَ السَّلَعِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ صَحِيحًا عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُل وَإِلَى غُلاَمٍ لَهُ مَالاً قِرَاضًا يَعْمَلانِ فِيهِ جَمِيعًا إِنَّ ذَلِكَ جَائِنٌ لاَ بَأْسَ بِهِ لأَنَّ الرِّبْحَ مَالٌ لِغُلاَمِهِ لاَ يَكُونُ الرِّبْحُ لِلسَّيْدِ حَتَّى يَنْتَزِعَهُ مِنْهُ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنْ كَسْبِهِ بِالْبُ مَا لاَ يَجُوزُ فِي الْقِرَاضِ قَالَ مَالِكٌ إِذَا كَانَ لِرَجُلِ عَلَى رَجُلِ دَيْنٌ فَسَـأَلَهُ أَنْ | باب ٣ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضًا إِنَّ ذَلِكَ يُكُرُهُ حَتَّى يَقْبِضَ مَالَهُ ثُرَّ يُقَارِضَهُ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكَ وَإِنَّمَا ذَلِكَ تَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ أَعْسَرَ بِمَالِهِ فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَخِّرَ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِيهِ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُل دَفَعَ إِلَى رَجُل مَالاً قِرَاضًا فَهَلَكَ بَعْضُهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ ثُمَّ عَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ رَأْسَ الْمُــالِ بَقِيَةَ الْمُــالِ بَعْدَ الَّذِي هَلَكَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ قَالَ مَالِكٌ لاَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَيُجْبَرُ رَأْسُ الْمَــالِ مِنْ رِبْحِهِ ثُرَّ يَقْتَسِهَانِ مَا بَقِيَ بَعْدَ رَأْسِ الْمـــالِ عَلَى شَرْطِهِمَا مِنَ الْقِرَاضِ قَالَ مَالِكُ لاَ يَصْلُحُ الْقِرَاضُ إِلاَّ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ وَلاَ يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعُرُوضِ وَالسَّلَعِ وَمِنَ الْبَيُوعِ مَا يَجُوزُ إِذَا تَفَاوَتَ أَمْرُهُ وَتَفَاحَشَ رَدُهُ فَأَمَّا الرَّبَا فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ فِيهِ إِلاَّ الرَّدُ أَبَدًا وَلاَ يَجُوزُ مِنْهُ قَلِيلٌ وَلاَ كَثِيرٌ وَلاَ يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ فِي غَيْرِهِ لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ ۞ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُم رُءُوسُ أَمْوَالِكُرْ لاَ تَظْلِئُونَ وَلاَ تُظْلَئُونَ (إِنَ ﴾ بالب ، مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِي الْقِرَاضِ قَالَ يَحْنَى البب ، قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلِ دَفَعَ إِلَى رَجُلِ مَالاً قِرَاضًا وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ تَشْتَرِيَ بِمَالِي إِلاَّ سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا أَوْ يَنْهَـاهُ أَنْ يَشْتَرِى سِلْعَةً بِاسْمِمَهَا قَالَ مَالِكٌ مَن اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لاَ يَشْتَرِى حَيَوَانًا أَوْ سِلْعَةً بِاسْمِهَا فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَمَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ إِلاَّ سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ الَّتِي أَمَرَهُ أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ غَيْرَهَا كَثِيرَةً مَوْجُودَةً لاَ تُخْلِفُ فِي شِتَاءٍ وَلاَ صَيْفٍ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ مَالِكُ فِي رَجُلِ دَفَعَ إِلَى رَجُلِ مَالاً قِرَاضًا وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ خَالِصًا دُونَ صَـاحِبِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ وَإِنْ كَانَ دِرْهَمًا وَاحِدًا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ نِصْفَ الرِّ بْحِ لَهُ وَنِصْفَهُ لِصَـاحِبِهِ أَوْ ثُلُثُهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ فَإِذَا سَمَّى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ سَمَّى مِنْ ذَلِكَ حَلاَلٌ وَهُوَ قِرَاضُ الْمُسْلِمِينَ قَالَ وَلَكِنْ إِن

باب ه

اشْتَرَطَ أَنَّ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ دِرْهَمًا وَاحِدًا فَمَا فَوْقَهُ خَالِصًا لَهُ دُونَ صَـاحِبِهِ وَمَا بَقِي مِنَ الرِّبْحِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ وَلَيْسَ عَلَى ذَلِكَ قِرَاضُ الْمُسْلِمِينَ إُسِمِ مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِي الْقِرَاضِ قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ لاَ يَنْبَغِي لِصَاحِب الْمُمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ خَالِصًا دُونَ الْعَامِلِ وَلاَ يَلْبَغِي لِلْعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِتَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ خَالِطًا دُونَ صَـاحِبِهِ وَلاَ يَكُونُ مَعَ الْقِرَاضِ بَيْعٌ وَلاَ كِرَاءٌ وَلاَ عَمَلٌ وَلاَ سَلَفٌ وَلاَ مِرْفَقٌ يَشْتَرِطُهُ أَحَدُهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ صَـاحِبِهِ إِلاَّ أَنْ يُعِينَ أَحَدُهُمَا صَـاحِبَهُ عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ إِذَا صَعَّ ذَلِكَ مِنْهُـهَا وَلاَ يَنْبَغِى لِلْنَقَارِضَيْنِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَـاحِبِهِ زِيَادَةً مِنْ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ وَلاَ طَعَامٍ وَلاَ شَيْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ يَزْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ فَإِنْ دَخَلَ الْقِرَاضَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ صَــارَ إِجَارَةً وَلاَ تَصْلُحُ الإِجَارَةُ إِلاَّ بِشَيْءٍ ثَابِتٍ مَعْلُومِ وَلاَ يَنْبَغِي لِلَّذِي أَخَذَ الْمَـالَ أَنْ يَشْتَرِطَ مَعَ أَخْذِهِ الْمَـالَ أَنْ يُكَافِئَ وَلاَ يُولَىٰ مِنْ سِلْعَتِهِ أَحَدًا وَلاَ يَتَوَلَّى مِنْهَـا شِيْئًا لِنَفْسِهِ فَإِذَا وَفَرَ الْمَـالُ وَحَصَلَ عَزْلُ رَأْسِ الْمَـالِ ثُرِّ اقْتَسَهَا الرِّ بْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا فَإِنْ لَهُ يَكُنْ لِلْتَالِ رِبْحٌ أَوْ دَخَلَتْهُ وَضِيعَةٌ لَمْرِ يَلْحَقِ الْعَامِلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ لاَ مِمَّا أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ وَلاَ مِنَ الْوَضِيعَةِ وَذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْمُتَالِ فِي مَالِهِ وَالْقِرَاضُ جَائِنٌ عَلَى مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ رَبُّ الْمُمَالِ وَالْعَامِلُ مِنْ نِصْفِ الرِّبْحِ أَوْ ثُلْثِهِ أَوْ رُبْعِهِ أَوْ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ مَالِكٌ لَا يَجُوزُ لِلَّذِي يَأْخُذُ الْمَالَ قِرَاضًا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ سِنِينَ لَا يُنْزَعُ مِنْهُ قَالَ وَلاَ يَصْلُحُ لِصَـاحِبِ الْمَـالِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّكَ لاَ تَرُدُّهُ إِنَّ سِنِينَ لأَجَلِ يُسَمِّيانِهِ لأَنَّ الْقِرَاضَ لاَ يَكُونُ إِلَى أَجَل وَلَكِنْ يَدْفَعُ رَبُّ الْمَاكِ مَالَهُ إِلَى الَّذِي يَعْمَلُ لَهُ فِيهِ فَإِنْ بَدَا لأَحَدِهِمَا أَنْ يَتْرُكَ ذَلِكَ وَالْمَالُ نَاضٌ لَمْ يَشْتَرِ بِهِ شَيْئًا تَرَكَهُ وَأَخَذَ صَاحِبُ الْمَاكُ وَإِنْ بَدَا لِرَبِّ الْمَـالِ أَنْ يَقْبِضَهُ بَعْدَ أَنْ يَشْتَرِىَ بِهِ سِلْعَةً فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ حَتَّى يُبَاعَ الْمُتَاعُ وَيَصِيرَ عَيْنًا فَإِنْ بَدَا لِلْعَامِلِ أَنْ يَرْدَهُ وَهُوَ عَرْضٌ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ حَتَّى يَبِيعَهُ فَيَرُدَّهُ عَيْنًا كَمَا أَخَذَهُ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَصْلُحُ لِمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلِ مَالاً قِرَاضًا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ فِي حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ خَاصَّةً لأَنَّ رَبَّ الْمُتاكِ إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ فَقَدِ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ فَضْلاً مِنَ الرِّبْحِ ثَابِتًا فِيهَا سَقَطَ عَنْهُ مِنْ حِصَّةِ الزَّكَاةِ الَّتِي تُصِيبُهُ مِنْ حِصَّتِهِ وَلاَ يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى مَنْ قَارَضَهُ أَنْ لاَ يَشْتَرِىَ إِلاَّ مِنْ فُلاَنٍ لِرَجُلِ يُسَمِّيهِ فَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لأَنَّهُ ۗ

يَصِيرُ لَهُ أُجِيرًا بِأَجْرِ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى رَجُلِ مَالاً قِرَاضًا وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ الضَّمَانَ قَالَ لاَ يَجُوزُ لِصَاحِب الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي مَالِهِ غَيْرَ مَا وُضِعَ الْقِرَاضُ عَلَيْهِ وَمَا مَضَى مِنْ شُنَّةِ الْمُسْلِدِينَ فِيهِ فَإِنْ نَمَا الْمَالُ عَلَى شَرْطِ الضَّمَانِ كَانَ قَدِ ازْدَادَ فِي حَقِّهِ مِنَ الرِّبْحِ مِنْ أَجْلِ مَوْضِعِ الضَّمَانِ وَإِنَّمَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى مَا لَوْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ ضَمَانِ وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ لَمْ أَرَ عَلَى الَّذِي أَخَذَهُ ضَمَانًا لأَنَّ شَرْطَ الضَّمَانِ فِي الْقِرَاضِ بَاطِلٌ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلِ دَفَعَ إِلَى رَجُلِ مَالاً قِرَاضًا وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَبْتَاعَ بِهِ إِلَّا نَخْلًا أَوْ دَوَاتَ لأَجْلِ أَنَّهُ يَطْلُبُ ثَمَرَ النَّخْلِ أَوْ نَسْلَ الدَّوَابِّ وَيَحْبِسُ رِقَابَهَا قَالَ مَالِكٌ لاَ يَجُوزُ هَذَا وَلَيْسَ هَذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِرَاضِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِى ذَلِكَ ثُرِّ يَبِيعَهُ كَمَا يُبَاغُ غَيْرُهُ مِنَ السَّلَعِ قَالَ مَالِكٌ لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُقَارِضُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ غُلاَمًا يُعِينُهُ بِهِ عَلَى أَنْ يَقُومَ مَعَهُ الْغُلامُ فِي الْمَالِ إِذَا لَمْ يَعْدُ أَنْ يُعِينَهُ فِي الْمَــالِ لاَ يُعِينُهُ فِي غَيْرِهِ بِالسِيِّ الْقِرَاضِ فِي الْعُرُوضِ قَالَ يَحْمَى قَالَ مَالِكٌ لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُقَارِضَ أَحَدًا إِلاَّ فِي الْعَيْنِ لأَنَّهُ لاَ تَنْبَغِي الْمُقَارَضَةُ فِي الْعُرُوضِ لأَنَّ الْمُقَارَضَةَ فِي الْعُرُوضِ إِنَّمَا تَكُونُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ إِمَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ صَـاحِبُ الْعَرْضِ خُذْ هَذَا الْعَرْضَ فَبِعْهُ فَمَا خَرَجَ مِنْ ثَمَنِهِ فَاشْتَرِ بِهِ وَبِعْ عَلَى وَجْهِ الْقِرَاضِ فَقَدِ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْمَالِ فَضْلاً لِنَفْسِهِ مِنْ بَيْعِ سِلْعَتِهِ وَمَا يَكْفِيهِ مِنْ مَثُونَتِهَا أَوْ يَقُولَ اشْتَرِ بِهَذِهِ السَّلْعَةِ وَبِعْ فَإِذَا فَرَغْتَ فَابْتَعْ لِي مِثْلَ عَرْضِي الَّذِي دَفَعْتُ إِلَيْكَ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَلَعَلَّ صَاحِبَ الْعَرْضِ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى الْعَامِل فِي زَمَن هُوَ فِيهِ نَافِقٌ كَثِيرُ الثَّصَن ثُمَّ يَرُدُّهُ الْعَامِلُ حِينَ يَرُدُّهُ وَقَدْ رَخُصَ فَيَشْتَرِيهِ بِتُلُثِ ثَمَنِهِ أَوْ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ فَيَكُونُ الْعَامِلُ قَدْ رَبِحَ نِصْفَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَرْضِ فِي حِصَّتِهِ مِنَ َ الرِّبْحِ أَوْ يَأْخُذَ الْعَرْضَ فِي زَمَانٍ ثَمَنْهُ فِيهِ قَلِيلٌ فَيَعْمَلُ فِيهِ حَتَّى يَكُثُرُ الْمَـالُ فِي يَدَيْهِ ثُمَّ يَغْلُو ذَلِكَ الْعَرْضُ وَيَرْتَفِعُ ثَمَنْهُ حِينَ يَرُدُّهُ فَيَشْتَرِيهِ بِكُلِّ مَا فِي يَدَيْهِ فَيَذْهَبُ عَمَـلُهُ وَعِلاَجُهُ بَاطِلاً فَهَذَا غَرَرٌ لاَ يَصْلُحُ فَإِنْ جُهِلَ ذَلِكَ حَتَّى يَمْضِيَ نُظِرَ إِلَى قَدْرِ أَجْرِ الَّذِي دُفِعَ إِلَيْهِ الْقِرَاضُ فِي بَيْعِهِ إِيَّاهُ وَعِلاَجِهِ فَيُعْطَاهُ ثُرَّ يَكُونُ الْمَالُ قِرَاضًا مِنْ يَوْمِر نَضَ الْمَالُ وَاجْتَمَعَ عَيْنًا وَيُرَدُّ إِلَى قِرَاضٍ مِثْلِهِ بِالسِبِ الْكِرَاءِ فِي الْقِرَاضِ قَالَ يَخْيَى قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلِ مَالًا قِرَاضًا فَاشْتَرَى بِهِ مَتَاعًا فَحَمَلَهُ إِلَى بَلَدِ

باسب ٦

باب ۷

التَّجَارَةِ فَبَارَ عَلَيْهِ وَخَافَ النُّقْصَانَ إِنْ بَاعَهُ فَتَكَارَى عَلَيْهِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ فَبَاعَ بِنُقْصَانِ فَاغْتَرَقَ الْكِرَاءُ أَصْلَ الْمَالِ كُلَّهُ قَالَ مَالِكٌ إِنْ كَانَ فِيمَا بَاعَ وَفَاءٌ لِلْكِراءِ فَسَبِيلُهُ ذَلِكَ وَإِنْ بَتِيَ مِنَ الْحِرَاءِ شَيْءٌ بَعْدَ أَصْلِ الْمُتَالِ كَانَ عَلَى الْعَامِلِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى رَبِّ الْمُتَالِ مِنْهُ شَيْءٌ يُثْبَعُ بِهِ وَذَلِكَ أَنَ رَبَّ الْمَــالِ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالتَّجَارَةِ فِي مَالِهِ فَلَيْسَ لِلْثَقَارِضِ أَنْ يَتْبَعَهُ بِمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمُالِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يُثْبَعُ بِهِ رَبُّ الْمَالِ لَكَانَ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ الْمُتَالِ الَّذِي قَارَضَهُ فِيهِ فَلَيْسَ الْمُقَارِضِ أَنْ يَمْمِلَ ذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْمُتَالِ بِالسب التَّعَدِّي فِي الْقِرَاضِ قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلِ دَفَعَ إِلَى رَجُلِ مَالاً قِرَاضًا فَعَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ ثُمَّ اشْتَرَى مِنْ رِبْحِ الْمَالِ أَوْ مِنْ جُمْلَتِهِ جَارِيَةً فَوَطِئَهَــاً فَحَمَلَتْ مِنْهُ ثُمرً نَقَصَ الْمُــالُ قَالَ مَالِكُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتْ قِيمَةُ الْجُــَارِيَةِ مِنْ مَالِهِ فَيُجْبَرُ بِهِ الْمُــالُ فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ بَعْدَ وَفَاءِ الْمَالِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْقِرَاضِ الأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ بِيعَتِ الْجَارِيَةُ حَتَّى يُخْبَرَ الْمَالُ مِنْ ثَمَيْهَا قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلِ دَفَعَ إِلَى رَجُلِ مَالاً قِرَاضًا فَتَعَدَّى فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً وَزَادَ فِي ثَمَيْهَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ مَالِكُ صَاحِبُ الْمَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ بِيعَتِ السَّلْعَةُ بِرِبْحِ أَوْ وَضِيعَةٍ أَوْ لَمَرْ تُبَعْ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ السِّلْعَةَ أَخَذَهَا وَقَضَاهُ مَا أَسْلَفَهُ فِيهَا وَإِنَّ أَبَى كَانَ الْمُقَارَضُ شَرِيكًا لَهُ بِحِصَّتِهِ مِنَ النَّمَنِ فِي النَّمَاءِ وَالثَّفْصَانِ بِحِسَابِ مَا زَادَ الْعَامِلُ فِيهَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلِ أَخَذَ مِنْ رَجُلِ مَا لا قِرَاضًا ثُمَّ دَفَعَهُ إِنَّى رَجُلِ آخَرَ فَعَمِلَ فِيهِ قِرَاضًا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ إِنَّهُ ضَامِنٌ الْمُتالِ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ النَّفْصَانُ وَإِنْ رَبِحَ فَلِصَاحِبِ الْمَالِ شَرْطُهُ مِنَ الرَّبْحِ ثُرَّ يَكُونُ لِلَّذِي عَمِلَ شَرْطُهُ بِمَا بَقِيَ مِنَ الْمُــالِ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجْلِ تَعَدَّى فَتَسَلَّفَ مِمَا بِيَدَيْهِ مِنَ الْقِرَاضِ مَالاً فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ قَالَ مَالِكٌ إِنْ رَبِحَ فَالرِّبْحُ عَلَى شَرْطِهِمَا فِي الْقِرَاضِ وَإِنْ نَقَصَ فَهُوَ ضَـامِنٌ لِلنُقْصَـانِ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلِ دَفَعَ إِنَى رَجُلِ مَالاً قِرَاضًــا فَاسْتَسْلَفَ مِنْهُ الْمُدْفُوعْ إِلَيْهِ الْمُالُ مَالاً وَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ إِنَّ صَاحِبَ الْمَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَرِكَهُ فِي السَّلْعَةِ عَلَى قِرَاضِهَـا وَإِنْ شَـاءَ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَـا وَأَخَذَ مِنْهُ رَأْسَ الْمَـاكِ كُلَّهُ وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ بِكُلِّ مَنْ تَعَدَّى لِمُسِبِ مَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الْقِرَاضِ قَالَ يَحْمَى قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلِ دَفَعَ إِنَى رَجُلِ مَالاً قِرَاضًا إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَـالُ كَثِيرًا يَخِلُ النَّفَقَةَ فَإِذَا شَخَصَ فِيهِ الْعَامِلُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَيَكْتَسِيَ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ قَدْرِ الْمَالِ وَيَسْتَأْجِرَ مِنَ

باب ۱

اب ۹

الْمَــالِ إِذَا كَانَ كَثِيرًا لاَ يَقْوَى عَلَيْهِ بَعْضَ مَنْ يَكْفِيهِ بَعْضَ مَثُونَتِهِ وَمِنَ الأَعْمَـالِ أَعْمَـالٌ لاَ يَعْمَلُهَا الَّذِي يَأْخُذُ الْمَـالَ وَلَيْسَ مِثْلُهُ يَعْمَلُهَا مِنْ ذَلِكَ تَقَاضِي الدَّيْنِ وَنَقْلُ الْمُتَاعِ وَشَدُّهُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنَ الْمَالِ مَنْ يَكْفِيهِ ذَلِكَ وَلَيْسَ لِلْنَقَارَضِ أَنْ يَسْتَنْفِقَ مِنَ الْمَالِ وَلاَ يَكْتَسِيَ مِنْهُ مَا كَانَ مُقِيمًا فِي أَهْلِهِ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ النَّفَقَةُ إِذَا شَخَصَ فِي الْمَالِ وَكَانَ الْمَالُ يَمْمِلُ النَّفَقَةَ فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَتَّجِدُ فِي الْمَالِ فِي الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ بِهِ مُقِيمٌ فَلاَ نَفَقَةَ لَهُ مِنَ الْمُنَالِ وَلاَ كِسُوَةَ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلِ دَفَعَ إِلَى رَجُلِ مَالاً قِرَاضًا خَمَرَجَ بِهِ وَبِمَالِ نَفْسِهِ قَالَ يَجْعَلُ النَّفَقَةَ مِنَ الْقِرَاضِ وَمِنْ مَالِهِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِ الْمَــالِ ب**إســـــ** مَا البـــ ١٠ لاَ يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الْقِرَاضِ قَالَ يَحْبَى قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُل مَعَهُ مَالٌ قِرَاضٌ فَهُوَ يَسْنَنْفِقُ مِنْهُ وَيَكْتَسِي إِنَّهُ لاَ يَهَبُ مِنْهُ شَيْئًا وَلاَ يُعْطِى مِنْهُ سَــائِلاً وَلاَ غَيْرَهُ وَلاَ يُكَافِئُ فِيهِ أَحَدًا فَأَمَّا إِنِ اجْتَمَعَ هُوَ وَقَوْمٌ فَجَاءُوا بِطَعَامٍ وَجَاءَ هُوَ بِطَعَامٍ فَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَاسِعًا إِذَا لَرْ يَتَعَمَّدْ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْهِمْ فَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ أَوْ مَا يُشْبِهُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ صَـاحِبٍ الْمُتَالِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَحَلَّلَ ذَلِكَ مِنْ رَبِّ الْمُتَالِ فَإِنْ حَلَّلَهُ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَإِنْ أَبَى أَنْ يُحَلَّلُهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُكَافِئَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ شَيْئًا لَهُ مُكَافَأَةٌ بابِ الدَّيْنِ فِي الْقِرَاضِ قَالَ يَحْنِي قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الْجُنتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي رَجُلِ دَفَعَ إِلَى رَجُلِ مَالاً قِرَاضًا فَاشْتَرى بِهِ سِلْعَةً ثُمَّ بَاعَ السِّلْعَةَ بِدَيْنِ فَرَجِحَ فِي الْمَــالِ ثُرَّ هَلَكَ الَّذِي أَخَذَ الْمَــالَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمُنَالَ قَالَ إِنْ أَرَادَ وَرَثَتُهُ أَنْ يَقْبِضُوا ذَلِكَ الْمُنَالَ وَهُمْ عَلَى شَرْطِ أَبِيهِمْ مِنَ الرَّبْحِ فَذَلِكَ لَهُمْ إِذَا كَانُوا أُمْنَاءَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ كُرهُوا أَنْ يَقْتَضُوهُ وَخَلَوْا بَيْنَ صَـاحِب الْمَـالِ وَبَيْنَهُ لَمْ يُكَلِّفُوا أَنْ يَقْتَصُوهُ وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِمْ وَلاَ شَيْءَ لَهُمْ إِذَا أَسْلَمُوهُ إِلَى رَبِّ الْمَالِ فَإِن الْتَصَوْهُ فَلَهُمْ فِيهِ مِنَ الشَّرْطِ وَالنَّفَقَةِ مِثْلُ مَا كَانَ لأَبِيهِمْ فِي ذَلِكَ هُمْ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أُمَّنَاءَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ لَحُمْ أَنْ يَأْتُوا بِأَمِينِ ثِقَةٍ فَيَقْتَضِي ذَلِكَ الْمَالَ فَإِذَا اقْتَضَى جَمِيعَ الْمَالِ وَجَمِيعَ الرِّبْحِ كَانُوا فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلِ دَفَعَ إِلَى رَجُلِ مَالاً قِرَاضًا عَلَى أَنَّهُ يَعْمَلُ فِيهِ فَمَا بَاعَ بِهِ مِنْ دَيْنِ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ إِنَّ ذَلِكَ لأزِمُ لَهُ إِنْ بَاعَ بِدَيْنِ فَقَدْ ضِمِنَهُ بِاسِ الْبِضَاعَةِ فِي الْقِرَاضِ قَالَ يَحْبَى قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلِ دَفَعَ إِلَى البسس رَجُل مَالاً قِرَاضًا وَاسْتَسْلَفَ مِنْ صَاحِبِ الْمُتَالِ سَلَفًا أَوِ اسْتَسْلَفَ مِنْهُ صَاحِبُ الْمَالِ سَلَفًا أَوْ أَبْضَعَ مَعَهُ صَاحِبُ الْمَالِ بِضَاعَةً يَبِيعُهَا لَهُ أَوْ بِدَنَانِيرَ يَشْتَرِي لَهُ بِهَا

سِلْعَةً قَالَ مَالِكٌ إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ إِنَّمَا أَبْضَعَ مَعَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَالُهُ عِنْدَهُ ثُرَّ سَــأَلَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَعَلَهُ لإخَاءٍ بَيْنَهُـهَا أَوْ لِيَسَــارَةِ مَثْونَةِ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَوْ أَبِي ذَلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَنْزِعْ مَالَهُ مِنْهُ أَوْ كَانَ الْعَامِلْ إِنَّمَا اسْتَسْلَفَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ أَوْ حَمَلَ لَهُ بِضَاعَتَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمِرْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالَهُ فَعَلَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَوْ أَبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَرْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ فَإِذَا صَعَّ ذَلِكَ مِنْهُمَ جَمِيعًا وَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُمَا عَلَى وَجُهِ الْمَعْرُوفِ وَلَرْ يَكُنْ شَرْطًا فِي أَصْل الْقِرَاضِ فَذَلِكَ جَائِرٌ لاَ بَأْسَ بِهِ وَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ شَرْطٌ أَوْ خِيفَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ الْعَامِلُ لِصَاحِبِ الْمَالِ لِيُقِرَّ مَالَهُ فِي يَدَيْهِ أَوْ إِنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ صَاحِبُ الْمَالِ لأَنْ يُمْسِكَ الْعَامِلُ مَالَهُ وَلاَ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ فِي الْقِرَاضِ وَهُوَ مِمَّا يَنْهَى عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِاسبِ السَّلَفِ فِي الْقِرَاضِ قَالَ يَحْنِي قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُل أَسْلَفَ رَجُلاً مَالاً ثُمَّ سَــأَلُهُ الَّذِى تَسَلَّفَ الْمُــالَ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضًا قَالَ مَالِكٌ لاَ أُحِبُ ذَلِكَ حَتَّى يَقْبِضَ مَالَهُ مِنْهُ ثُمَّ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ قِرَاضًا إِنْ شَاءَ أَوْ يُمْسِكَهُ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلِ دَفَعَ إِلَى رَجُلِ مَالاً قِرَاضًا فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ وَسَأَلَهُ أَنْ يَكْتُبَهُ عَلَيْهِ سَلَفًا قَالَ لاَ أُحِبُ ذَلِكَ حَتَّى يَقْبِضَ مِنْهُ مَالَهُ ثُمَّ يُسَلِّفَهُ إِيَّاهُ إِنْ شَاءً أَوْ يُعْسِكَهُ وَإِنَّمَا ذَلِكَ تَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَقَصَ فِيهِ فَهُوَ يُجِبُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْهُ عَلَى أَنْ يَزيدَهُ فِيهِ مَا نَقَصَ مِنْهُ فَذَلِكَ مَكْرُوهٌ وَلاَ يَجُـوزُ وَلاَ يَصْلُحُ بِالسِّبِ الْحُمَاسَبَةِ فِي الْقِرَاضِ قَالَ يَحْنِي قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلِ مَالاً قِرَاضًا فَعَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَصَاحِبُ الْمَالِ غَائِبٌ قَالَ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ هِحَضْرَةِ صَـاحِبِ الْمَـالِ وَإِنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ حَتَّى يُحْسَبَ مَعَ الْمَالِ إِذَا اقْتَسَهَاهُ قَالَ مَالِكُ لاَ يَجُوزُ لِلْنَتَقَارِضَيْنِ أَنْ يَقَعَاسَبَا وَيَتَفَاصَلاَ وَالْمَالُ غَائِبٌ عَنْهُمَ حَتَّى يَخْضُرَ الْمَالُ فَيَسْتَوْفِي صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ ثُرً يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُل أَخَذَ مَالاً قِرَاضًا فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَطَلَبَهُ غُرَمَاؤُهُ فَأَدْرَكُوهُ بِبَلَدٍ غَائِبٍ عَنْ صَـاحِبِ الْمَـالِ وَفِي يَدَيْهِ عَرْضٌ مُرَبِّحٌ بَيِّنٌ فَضْلُهُ فَأَرَادُوا أَنْ يُبَاعَ لَهُمُ الْعَرْضُ فَيَأْخُذُوا حِصَّتَهُ مِنَ الرَّبْح قَالَ لاَ يُؤْخَذُ مِنْ رِبْحِ الْقِرَاضِ شَيْءٌ حَتَّى يَخْضُرَ صَـاحِبُ الْمَــالِ فَيَأْخُذَ مَالَهُ ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَتَجَرَ فِيهِ فَرِجَ أَرُ عَزَلَ رَأْسَ الْمَالِ وَقَسَمَ الرِّبْحَ فَأَخَذَ حِصَّتَهُ وَطَرَحَ حِصَّةَ صَاحِبِ الْمَالِ فِي

إسب ١٣

باسب ١٤

الْمُــالِ بِحَضْرَةِ شُهَـدَاءَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ قَالَ لاَ تَجُوزُ قِسْمَةُ الرِّبْحِ إِلاَّ بِحَضْرَةِ صَاحِب الْمَالِ وَإِنْ كَانَ أَخَذَ شَيْئًا رَدَّهُ حَتَّى يَسْتَوْ فِي صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَتِيَ بَيْنَهُمَ عَلَى شَرْطِهِهَا قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُل دَفَعَ إِلَى رَجُل مَالاً قِرَاضًا فَعَمِلَ فِيهِ فَجَاءَهُ فَقَالَ لَهُ هَذِهِ حِطَّتُكَ مِنَ الرِّبْحِ وَقَدْ أَخَذْتُ لِتَفْسِي مِثْلَهُ وَرَأْسُ مَالِكَ وَافِرٌ عِنْدِى قَالَ مَالِكٌ لاَ أُحِبُ ذَلِكَ حَتَّى يَخْضُرَ الْمَالُ كُلُّهُ فَيُحَاسِبَهُ حَتَّى يَخْصُلَ رَأْسُ الْمُنَالِ وَيَعْلَمَ أَنَّهُ وَافِرٌ وَيَصِلَ إِلَيْهِ ثُرَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَ أُمَّ يَرُدُ إِلَيْهِ الْمُنالَ إِنْ شَناءَ أَوْ يَحْبِسُهُ وَإِنَّمَا يَجِبُ حُضُورُ الْمَالِ مَحَافَةَ أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ قَدْ نَقَصَ فِيهِ فَهُوَ يُجِبُ أَنْ لَا يُنْزَعَ مِنْهُ وَأَنْ يُقِرَّهُ فِي يَدِهِ بِاســــ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ قَالَ يَخْيَى قَالَ مَالِكُ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلِ مَالاً قِرَاضًا فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً فَقَالَ لَهُ صَـاحِبُ الْمَـالِ بِعْهَا وَقَالَ الَّذِي أَخَذَ الْمُــالَ لاَ أَرَى وَجْهَ بَيْعٍ فَاخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ قَالَ لاَ يُنْظُرُ إِلَى قَوْلِ وَاحِدٍ مِنْهُــهَا وَيُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ أَهْلُ الْمُعْرِفَةِ وَالْبَصِرِ بِتِلْكَ السَّلْعَةِ فَإِنْ رَأَوْا وَجْهَ بَيْعٍ بِيعَتْ عَلَيْهِــهَا وَإِنْ رَأَوْا وَجْهَ انْتِظَارِ انْتُظِرَ بِهَا قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلِ أَخَذَ مِنْ رَجُلِ مَالاً قِرَاضًا فَعَمِلَ فِيهِ ثُرَّ سَالَّهُ صَاحِبُ الْمَالِ عَنْ مَالِهِ فَقَالَ هُوَ عِنْدِي وَافِرٌ فَلَمَّا آخَذَهُ بِهِ قَالَ قَدْ هَلَكَ عِنْدِى مِنْهُ كَذَا وَكَذَا لِمَالِ يُسَمِّيهِ وَإِنَّمَا قُلْتُ لَكَ ذَلِكَ لِـكَىٰ تَتْزَكَهُ عِنْدِى قَالَ لاَ يَلْتَفِعُ بِإِنْكَارِهِ بَعْدَ إِقْرَارِهِ أَنَّهُ عِنْدَهُ وَيُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ فِي هَلاَكِ ذَلِكَ الْمَالِ بِأَمْرِ يُعْرَفُ بِهِ قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَمْرِ مَعْرُوفٍ أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ وَلَرْ يَنْفَعْهُ إِنْكَارُهُ قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ أَيْضًا لَوْ قَالَ رَجِعْتُ فِي الْمَالِكَذَا وَكَذَا فَسَأَلَهُ رَبُ الْمَالِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ وَرَجْحَهُ فَقَالَ مَا رَجِحْتُ فِيهِ شَيْئًا وَمَا قُلْتُ ذَلِكَ إِلَّا لأَنْ تُقِرَّهُ فِي يَدِى فَذَلِكَ لاَ يَنْفَعُهُ وَيُؤْخَذُ بِمَا أَقَرَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ بِأَمْرِ يُعْرَفُ بِهِ قَوْلُهُ وَصِدْقُهُ فَلاَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُل دَفَعَ إِلَى رَجُل مَالاً قِرَاضًا فَرَبِحَ فِيهِ رِبْحًا فَقَالَ الْعَامِلُ قَارَضْتُكَ عَلَى أَنَ لِى الثُّلُثَيْنِ وَقَالَ صَـاحِبُ الْمَـالِ قَارَضْتُكَ عَلَى أَنَّ لَكَ الثُّلُثَ قَالَ مَالِكٌ الْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِل وَعَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْيَمِينُ إِذَا كَانَ مَا قَالَ يُشْبِهُ قِرَاضَ مِثْلِهِ وَكَانَ ذَلِكَ نَحْوًا مِمَّا يَتَقَارَضُ عَلَيْهِ النَّاسُ وَإِنْ جَاءَ بِأَمْرِ يُسْتَنْكُو لَيْسَ عَلَى مِثْلِهِ يَتَقَارَضُ النَّاسُ لَمْ يُصَدَّقْ وَرُدَّ إِلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُل أَعْطَى رَجُلاً مِائَةَ دِينَارِ قِرَاضًا فَاشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً ثُرَ ذَهَب لِيَدْفَعَ إِلَى رَبِّ السَّلْعَةِ الْمِائَةَ دِينَارِ فَوَجَدَهَا قَدْ سُرِقَتْ فَقَالَ رَبُّ الْمَاكِ بِعِ السَّلْعَةَ فَإِنْ

10 \_\_\_

كَانَ فِيهَا فَضْلٌ كَانَ لِي وَإِنْ كَانَ فِيهَا نُقْصَانٌ كَانَ عَلَيْكَ لأَنْكَ أَنْتَ ضَيَعْتَ وَقَالَ الْمُقَارَضُ بَلْ عَلَيْكَ وَفَاءُ حَقِّ هَذَا إِنَّمَا اشْتَرَيْهُا بِعَالِكَ الَّذِي أَعْطَيْتَنِي قَالَ مَالِكٌ يَلْزُمُ الْمُعارِلُ الْمُقارَضِ إِنْ شِفْتَ فَأَدُ الْمُعارِلُ الْمُقارِضِ إِنْ شِفْتَ فَأَدُ الْمُعارِلِ الْمُعارِلِ الْمُعارِلِ الْمُعارِلِ إِلَى الْمُقَارَضِ وَالسَّلْعَةُ بَيْنَكُمَا وَتَكُونُ قِرَاضًا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْمِائَةُ اللَّهِ الْمُعامِلِ كَانَتْ قَابُوا فِي وَإِنْ شِفْتَ فَابُرا فِي وَإِنْ شِفْتَ فَابُرا فِي السَّلْعَةِ فَإِنْ دَفَعَ الْمِائَةُ لِلْعَامِلِ وَكَانَ عَلَيْهِ ثَمَنَ المُعالِمِ كَانَتْ قِرَاضًا عَلَى الْمُعامِلِ كَانَتْ قِرَاضًا عَلَى اللَّوْلِ وَإِنْ أَبِي كَانَتِ السَّلْعَةُ لِلْعَامِلِ وَكَانَ عَلَيْهِ ثَمَنُ الْمُعامِلِ كَانَتْ قِرَاضًا عَلَى الْمُعامِلِ وَكَانَ عَلَيْهِ ثَمَنُ الْمُعْرِلِ وَإِنْ أَبِي الْمُعامِلِ وَكَانَ عَلَيْهِ ثَمَنُ الْمُعامِلِ اللَّهُ الْمُعْمِلُ فِيهِ خَلَقُ الْقِرْبَةِ أَوْ خَلَقُ الْمُعْرِلِ وَلَى الْمُعامِلِ وَكَانَ عَلَيْهِ مَلْ الْمُعَلِي وَإِنْ أَبْعَ مِلْ الْمُعْمِلِ وَكَانَ عَلَيْهِ مُنَ الْمُعَلِيقِ الْمُعْمِلِ وَكَانَ عَلَيْهِ مُعَلَى الْمُهُ وَلِلْعَامِلِ اللَّهُ أَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا أَلْمُ مَنْ هَذَا لِلَّ الْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعُ مِنْ ذَلِكَ عَالَهُ مُعْنَ فَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ مِنْ هَذَا لِلَّ مَنْ وَالْمُ مَنْ وَلِكَ عَالَمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ مَنْ فَالْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِلِكُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُو



پایب ۱ صدیث ۱۳۹۱

عدسيت ١٣٩٢

باسب مَا جَاءَ فِي الْمُسَاقَاةِ مِرْشُ يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّلِيَّةٍ قَالَ لِيَهُودِ خَيْبَرَ يَوْمَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ أُقِرُكُمْ فِيهَا مَا أَقَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَنَّ الشَّمَ عَلَى أَنَّ الشَّهَ عَلَيْكُمْ قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلِيَّةٍ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ ثُمَّ يَقُولُ إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ وَاحَةً فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَهُودِ خَيْبَرَ قَالَ فَجَمَعُوا لَهُ حَلْيًا مِنْ حَلِي عَنْ سُلَيْكُانَ بَهُودِ خَيْبَرَ قَالَ فَجَمَعُوا لَهُ حَلْيًا مِنْ حَلِي فَعَالُوا يَا خُولُوا عَلَى خَيْبَرَ فَيَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودِ خَيْبَرَ قَالَ فَجْمَعُوا لَهُ حَلْيًا مِنْ حَلِي عَبْدَ اللّهِ بْنَ رَوَاحَةً إِلَى خَيْبَرَ فَيَحُوثُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودِ خَيْبَرَ قَالَ فَجْمَعُوا لَهُ حَلْيًا مِنْ حَلِي فِيسَامِ مِنْ فَقَالُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةً إِلَى خَيْبَرَ فَي فَعَالُوا لَهُ هَذَا لَكَ وَخَفَفْ عَنَا وَتَجَاوَزْ فِي الْقَسْمِ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةً إِلَى خَيْبَرَ فَيْفُ عَنَا وَتَجَاوَزْ فِي الْقَسْمِ فَقَالُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَة لِكَ وَخَفَفْ عَنَا وَتَجَاوَزْ فِي الْقَسْمِ فَقَالُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةً لِنَا مَنْ وَاحَمَا وَرْ فِي الْقَسْمِ فَقَالُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةً لِنَا وَاحَةً لِكَ وَخَفَفْ عَنَا وَتَجَاوَدْ فِي الْقَسْمِ فَقَالُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةً لِنَا فَيْ الْعَلْمَ فَالْمُوا لَهُ هَذَا لَكَ وَخَفَفْ عَنَا وَتَجَاوَذْ فِي الْقَسْمِ فَقَالُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةً لِي فَالْمُ اللّهُ مِنْ مَوْدِ اللّهُ مِنْ الْمُعْمَالِهُ لَا لَكَ وَخَفَفْ عَنَا وَتَجَاوَوْ فِي الْقَسْمِ فَقَالُ عَبْدُ اللّهِ مِنْ مَوْلِكُ فَيْهُ وَالْمَالِقُوا لَهُ مُعْوالِهُ لَعُلُوا لَهُ مُولِلِهُ مُولِلْهُ لَكُولُ وَلَهُ اللّهُ مُؤْمِلًا لَعْمُولُ لَيْهُ لَكُولُ وَلَهُ وَالْمَالِقُوا لَهُ فَلَا عَلَا لَكُوا مُؤْمِلُ وَلِهُ لَا لَهُ مُؤَلِقُولُ مَا لَلْهُ لِلْهُ مُولِلُوا لَهُ فَيْمُ لَلْهُ مُولَالِهُ لَلْهُ لَلْكُوا لِمُؤْلِلُهُ لَمُ لِلْهُ فَلَا لَقُولُمُ لِقُل

يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَمِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللَّهِ إِنَّ وَمَا ذَاكَ بِحَامِلِي عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُو فَأَمًا مَا عَرَضْتُمْ مِنَ الرُّشُوةِ فَإِنَّهَا شُخْتٌ وَإِنَّا لاَ نَأْكُلُهَا فَقَالُوا بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَات وَالْأَرْضُ قَالَ مَالِكٌ إِذَا سَـاقَى الرَّجُلُ النَّخْلَ وَفِيهَـا الْبَيَاضُ فَمَا ازْدَرَعَ الرَّجُلُ الدَّاخِلُ فِي الْبَيَاضِ فَهُوَ لَهُ قَالَ وَإِنِ اشْتَرَطَ صَـاحِبُ الأَرْضِ أَنَّهُ يَزْرَعُ فِي الْبَيَاضِ لِتَفْسِهِ فَذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ لأَنَّ الرَّجُلَ الدَّاخِلَ فِي الْمَــالِ يَشْقِى لِرَبِّ الأَرْضِ فَذَلِكَ زِيَادَةٌ ازْدَادَهَا عَلَيْهِ قَالَ وَإِنِ اشْتَرَطَ الزَّرْعَ بَيْنَهُـهَا فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الْمُتُونَةُ كُلُّهَا عَلَى الدَّاخِل فِي الْمُنالِ الْبَذْرُ وَالسَّقْيُ وَالْعِلاَجُ كُلَّهُ فَإِنِ اشْتَرَطَ الدَّاخِلُ فِي الْمُنالِ عَلَى رَبِّ الْمُمَالِ أَنَّ الْبَذْرَ عَلَيْكَ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ جَائِزِ لأَنَّهُ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَى رَبِّ الْمُمَالِ زِيَادَةً ازْدَادَهَا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا تَكُونُ الْمُسَاقَاةُ عَلَى أَنَّ عَلَى الدَّاخِل فِي الْمَالِ الْمَتُونَةَ كُلَّهَا وَالنَّفَقَةَ وَلاَ يَكُونُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْهَا شَيْءٌ فَهَذَا وَجْهُ الْنُسَاقَاةِ الْمَعْرُوفُ قَالَ مَالِكٌ في الْعَيْنِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَنْقَطِعُ مَا وُهَا فَيُرِيدُ أَحَدُهُمَا أَنْ يَعْمَلَ فِي الْعَيْن وَيَقُولُ الآخَرُ لاَ أَجِدُ مَا أَعْمَلُ بِهِ إِنَّهُ يُقَالُ لِلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ فِي الْعَيْنِ اعْمَلْ وَأَنْفِقْ وَيَكُونُ لَكَ الْمَاءُ كُلُّهُ تَسْقى بِهِ حَتَّى يَأْتِي صَاحِبُكَ بِيضْفِ مَا أَنْفَقْتَ فَإِذَا جَاءَ بِيضْفِ مَا أَنْفَقْتَ أَخَذ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَاءِ وَإِنَّمَا أُغطِيَ الأَوَّلُ الْمَاءَ كُلَّهُ لأَنَّهُ أَنْفَقَ وَلَوْ لَمْ يُدْرِكُ شَيْئًا بِعَمَلِهِ لَمْ يَعْلَقِ الآخَرَ مِنَ النَّفَقَةِ شَيْءٌ قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا كَانَتِ النَّفَقَةُ كُلُّهَا وَالْمَثُونَةُ عَلَى رَبِّ الْحَائِطِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الدَّاخِل فِي الْمَالِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ يَعْمَلُ بِيَدِهِ إِنَّمَا هُوَ أَجِيرٌ بِبَعْضِ النُّمَر فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ لاَّنَّهُ لاَ يَدْرِي كُرْ إِجَارَتُهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ لَهُ شَيْئًا يَعْرِفُهُ وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ لَا يَدْرِي أَيْقِلُ ذَلِكَ أَمْ يَكُثُرُ قَالَ مَالِكٌ وَكُلُّ مُقَارِضٍ أَوْ مُسَاقٍ فَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِي مِنَ الْمُتَالِ وَلاَ مِنَ النَّخْلِ شَيْئًا دُونَ صَـاحِبِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَصِيرُ لَهُ أَجِيرًا بِذَلِكَ يَقُولُ أُسَاقِيكَ عَلَى أَنْ تَعْمَلَ لِي فِي كَذَا وَكَذَا نَخْلَةً تَسْقِيهَا وَتَأْبُرُهَا وَأُقَارِضُكَ فِي كَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَــالِ عَلَى أَنْ تَعْمَلَ لِي بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ لَيْسَتْ مِمَّا أُقَارِضُكَ عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَثْبَغِي وَلاَ يَصْلُحُ وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكٌ وَالسَّنَّةُ فِي الْمُسَاقَاةِ الَّتِي يَجُوزُ لِرَبُ الْحَاثِطِ أَنْ يَشْتَرَطَهَا عَلَى الْمُسَاقَى شَدُّ الْحِظَارِ وَخَمُّ الْعَيْنِ وَمَرْوُ الشَّرَبِ وَإِبَّارُ النَّخْلِ وَقَطْعُ الْجَرِيدِ وَجَذَّ الثَّمَرِ هَذَا وَأَشْبَاهُهُ عَلَى أَنَّ لِلْسُمَاقَ شَطْرَ الثَّمَرِ أَوْ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ إِذَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّ صَاحِبَ الأَصْلِ لاَ يَشْتَرِطُ ابْتِدَاءَ عَمَلٍ جَدِيدٍ يُحْدِثُهُ الْعَامِلُ

فِيهَا مِنْ بِئرِ يَحْتَفِرُهَا أَوْ عَيْنِ يَرْفَعُ رَأْسَهَا أَوْ غِرَاسِ يَغْرِسُهُ فِيهَا يَأْتِي بِأَصْل ذَلِكَ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ ضَفِيرَ وِ يَلْنِيهَـا تَعْظُمُ فِيهَـا نَفَقَتُهُ وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَقُولَ رَبُّ الْحَائِطِ لِرَجُل مِنَ النَّاسِ ابْن لِي هَا هُمَا بَيْتًا أَوِ احْفُرْ لِي بِنْرًا أَوْ أَخِر لِي عَيْنًا أَوِ اغْمَلْ لِي عَمَلًا بِنِصْفِ غُمَرِ حَائِطِي هَذَا قَبْلَ أَنْ يَطِيبَ ثَمَّرُ الْحَائِطِ وَيَحِلَّ بَيْعُهُ فَهَذَا بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صَلَاحُهُ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُمْ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا إِذَا طَابَ الثَّتُرُ وَبَدَا صَلاَحُهُ وَحَلَّ بَيْعُهُ ثُرَّ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُل اعْمَلْ لِي بَعْضَ هَذِهِ الأَعْمَالِ لِعَمَلِ يُسَمِّيهِ لَهُ بِنِصْفِ ثَمَرِ حَائِطِي هَذَا فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا اسْتَأْجَرَهُ بِشَيْءٍ مَعْرُوفِ مَعْلُومٍ قَدْ رَآهُ وَرَضِيَهُ فَأَمَّا الْحَسَاقَاةُ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَائِطِ ثَمَّرٌ أَوْ قَلَ ثَمَـرُهُ أَوْ فَسَدَ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ ذَلِكَ وَأَنَّ الأَجِيرَ لاَ يُسْتَأْجَرُ إِلاَّ بِشَيْءٍ مُسَمًّى لاَ تَجُوزُ الإِجَارَةُ إِلاّ بِذَلِكَ وَإِنَّمَا الإِجَارَةُ بَيْعٌ مِنَ الْبَيُوعِ إِنَّمَا يَشْتَرِى مِنْهُ عَمَـلَهُ وَلاَ يَصْلُحُ ذَلِكَ إِذَا دَخَلَهُ الْغَرَرُ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ قَالَ مَالِكُ السُّنَّةُ فِي الْمُسَاقَاةِ عِنْدَنَا أُمَّهَا تَكُونُ فِي أَصْلَ كُلِّ خَخْلَ أَوْ كَرْمِ أَوْ زَيْتُونِ أَوْ رُمَّانٍ أَوْ فِرْسِكٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأَصْولِ جَائِنٌ لاَ بَأْسَ بِهِ عَلَى أَنَّ لِرَبِّ الْمُـالِ نِصْفَ الثَّمَّدِ مِنْ ذَلِكَ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَ قَالَ مَالِكٌ وَالْمُسَاقَاةُ أَيْضًا تَجُوزُ فِي الزَّرْعِ إِذَا خَرَجَ وَاسْتَقَلَّ فَعَجَزَ صَاحِبُهُ عَنْ سَفْيهِ وَعَمَلِهِ وَعِلاَجِهِ فَالْنُسَاقَاةُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا جَائِزَةٌ قَالَ مَالِكُ لاَ تَصْلُحُ الْمُسَاقَاةُ فِي شَيْءٍ مِنَ الأُصُولِ مِنَا تَحِلُّ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ إِذَا كَانَ فِيهِ تَحْرٌ قَدْ طَابَ وَبَدَا صَلاَحُهُ وَحَلَّ بَيْعُهُ وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَاقَى مِنَ الْعَامِرِ الْمُغْبِلِ وَإِنَّمَا مُسَاقَاةُ مَا حَلَّ بَيْغُهُ مِنَ الثُّمَّارِ إِجَارَةٌ لأَنَّهُ إِنَّمَا سَـاقَى صَـاحِبَ الأَصْل ثَمَرًا قَدْ بَدَا صَلاَحُهُ عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ إِيَّاهُ وَ يَجُدَّهُ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ يُعْطِيهِ إِيَّاهَا وَلَيْسَ ذَلِكَ بِالْمُسَاقَاةِ إِنَّمَا الْمُسَاقَاةُ مَا بَيْنَ أَنْ يَجُـذً النَّخْلَ إِلَى أَنْ يَطِيبَ النَّمَرُ وَيَحِلَّ بَيْعُهُ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ سَــاقَى ثَمَـرًا فِي أَصْل قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صَلاَحُهُ وَيَحِـلَّ بَيْعُهُ فَتِلْكَ الْمُسَــاقَاةُ بِعَيْنِهَــا جَائِزَةٌ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ تُسَاقَى الأَرْضُ الْبَيْضَاءُ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَجِلُ لِصَاحِبِهَا كِواؤُهَا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأَثْمَانِ الْمَعْلُومَةِ قَالَ فَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي يُغطِي أَرْضَهُ الْبَيْضَاءَ بِالثَّلْثِ أَوِ الرُّبُعِ مِتَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَذَلِكَ مِتَا يَدْخُلُهُ الْغَرَرُ لأَنَّ الزَّرْعَ يَقِلُ مَرَّةً وَيَكْثُرُ مَرَّةً وَرُبَّمَا هَلَكَ رَأْسًا فَيَكُونُ صَاحِبُ الأَرْضِ قَدْ تَرَكَ كِراءً مَعْلُومًا

يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَكْرَىَ أَرْضَهُ بِهِ وَأَخَذَ أَمْرًا غَرَرًا لاَ يَدْرِى أَيَتِمُ أَمْ لاَ فَهَذَا مَكْرُوهُ وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِسَفَرِ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ ثُرَّ قَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَ الأَجِيرَ هَلْ لَكَ أَنْ أَعْطِيَكَ عُشْرَ مَا أَرْبَحُ فِي سَفَرى هَذَا إِجَارَةً لَكَ فَهَذَا لاَ يَحِلُ وَلاَ يَنْبَغِي قَالَ مَالِكُ وَلاَ يَنْبَغِي لِرَجُل أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ وَلاَ أَرْضَهُ وَلاَ سَفِينَتَهُ إِلاَّ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ لاَ يَزُولُ إِلَى غَيْرِهِ قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ الْمُسَاقَاةِ فِي النَّخْلِ وَالأَرْضِ الْبَيْضَاءِ أَنَّ صَاحِب النَّخْل لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَهَا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَصَـاحِبُ الأَرْضِ يُكْرِيهَا وَهِيَ أَرْضٌ بَيْضَاءُ لاَ شَيْءَ فِيهَا قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا فِي النَّخْلِ أَيْضًا إِنَّهَا تُسَاقِي السِّنِينَ الثَّلاَثَ وَالأَرْبَعَ وَأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ قَالَ وَذَلِكَ الَّذِي سَمِعْتُ وَكُلُّ شَيْءٍ مِثْلُ ذَلِكَ مِنَ الأَصُولِ بِمَنْزِلَةِ النَّخْلِ يَجُوزُ فِيهِ لِحَنْ سَـاقَى مِنَ السِّنِينَ مِثْلُ مَا يَجُوزُ فِي النَّخْل قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُسَاقِي إِنَّهُ لاَ يَأْخُذُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي سَاقَاهُ شَيْئًا مِنْ ذَهَب وَلا وَرِقٍ يَزْدَادُهُ وَلاَ طَعَامٍ وَلاَ شَيْئًا مِنَ الأَشْيَاءِ لاَ يَصْلُحُ ذَلِكَ وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ الْمُسَاقَى مِنْ رَبِّ الْحَتَائِطِ شَيْئًا يَزِيدُهُ إِيَّاهُ مِنْ ذَهَبِ وَلاَ وَرِقِ وَلاَ طَعَامِرِ وَلاَ شَيْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ وَالزَّيَادَةُ فِيهَا بَيْنَهُمَ لَا تَصْلُحُ قَالَ مَالِكٌ وَالْمُقَارِضُ أَيْضًا بِهَـذِهِ الْمُنْزِلَةِ لاَ يَصْلُحُ إِذَا دَخَلَتِ الزِّيَادَةُ فِي الْمُسَاقَاةِ أَوِ الْمُقَارَضَةِ صَـارَتْ إِجَارَةً وَمَا دَخَلَتْهُ الإِجَارَةُ فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ تَقَعَ الإِجَارَةُ بِأَمْرِ غَرَرِ لاَ يَدْرِي أَيْكُونُ أَمْ لاَ يَكُونُ أَوْ يَقِلْ أَوْ يَكْثُرُ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُسَاقِي الرَّجُلَ الأَرْضَ فِيهَا النَّخْلُ وَالْكَرْمُ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأُصُولِ فَيَكُونُ فِيهَا الأَرْضُ الْبَيْضَاءُ قَالَ مَالِكٌ إِذَا كَانَ الْبَيَاضُ تَبَعًا لِلأَصْل وَكَانَ الأَصْلُ أَعْظَمَ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَهُ فَلاَ بَأْسَ بِمُسَاقَاتِهِ وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ النَّخْلُ الثُّلُقَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَيَكُونَ الْبَيَاصُ النُّلُثَ أَوْ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ وَذَلِكَ أَنَّ الْبَيَاضَ حِينَثِذٍ تَبَعٌ لِلأَصْل وَإِذَا كَانَتِ الأَرْضُ الْبَيْضَاءُ فِيهَا غَنْلٌ أَوْ كَنِمٌ أَوْ مَا يُشْبِهُ ذَلِكَ مِنَ الأُصُولِ فَكَانَ الأَصْلُ النُّلُثَ أَوْ أَقَلَ وَالْبَيَاضُ الثُّلُثَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ جَازَ فِي ذَلِكَ الْـكِرَاءُ وَحَرُمَتْ فِيهِ الْمُسَـاقَاةُ وَذَلِكَ أَنَّ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ أَنْ يُسَاقُوا الأَصْلَ وَفِيهِ الْبَيَّاضُ وَتُكْرَى الأَرْضُ وَفِيهَا الشَّيْءُ الْيَسِيرُ مِنَ الأَصْلِ أَوْ يُبَاعَ الْمُصْحَفُ أَوِ السَّيْفُ وَفِيهِمَا الْحِلْيَةُ مِنَ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ أَوِ الْقِلاَدَةُ أَوِ الْحَاتَرُ وَفِيهَمَا الْفُصُوصُ وَالذَّهَبُ بِالدَّنَانِيرِ وَلَمْ تَزَلْ هَذِهِ الْبُيُوعُ جَائِزَةً يَتَبَايَعُهَا النَّاسُ وَيَلِنَتَاعُونَهَا وَلَمْ يَأْتِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مَوْصُوفٌ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ إِذَا هُوَ

إب

بَلَغَهُ كَانَ حَرَامًا أَوْ قَصْرَ عَنْهُ كَانَ حَلَالًا وَالأَمْرُ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا الَّذِي عَمِـلَ بهِ النَّاسُ وَأَجَازُوهُ بَيْنَهُمْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ مِنْ ذَلِكَ الْوَرِقِ أَوِ الذَّهَبِ تَبَعًا لِمَا هُوَ فِيهِ جَازَ بَيْعُهُ وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ النَّصْلُ أَوِ الْمُصْحَفُ أَوِ الْفُصُوصُ قِيمَتُهُ الثُّلُنَانِ أَوْ أَكْثَرُ وَالْحِلْيَةُ قِيمَتُهَا الثُّلُثُ أَوْ أَقَلُ بِاسِ الشَّرْطِ فِي الرَّقِيقِ فِي الْمُسَاقَاةِ قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ إِنَّ أَحْسَنَ مَا شَمِعَ في مُحَمَّالِ الرَّقِيقِ في الْمُسَاقَاةِ يَشْتَرَطُهُمُ الْمُسَاقَى عَلَى صَاحِب الأَصْل إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ لاَّنَّهُمْ عُمَّالُ الْمَالِ فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ لاَ مَنْفَعة فِيهِمْ لِلدَّاخِل إِلاَّ أَنَّهُ تَخِفْ عَنْهُ بِهِمُ الْمُتَّوْنَةُ وَإِنْ لَمَ يَكُونُوا فِي الْمَالِ اشْتَذَتْ مَثُونَتُهُ وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةٍ الْمُسَاقَاةِ فِي الْعَيْنِ وَالنَّصْحِ وَلَنْ تَجِدَ أَحَدًا يُسَاقَى فِي أَرْضَيْنِ سَوَاءٍ فِي الأَصْل وَالْمَنْفَعَةِ إِحْدَاهُمَا بِعَيْنِ وَاثِنَةٍ غَزيرَةٍ وَالأُخْرَى بِنَضْجٍ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ لِخِفَةٍ مُؤْنَةِ الْعَيْن وَشِدَّةِ مُؤْنَةِ النَّضِجِ قَالَ وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ وَالْوَاثِنَةُ الثَّابِثُ مَاؤُهَا الَّتِي لاَ تَغُورُ وَلاَ تَنْقَطِعُ قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ لِلْسَاقَ أَنْ يَعْمَلَ بِعُمَّالِ الْمَالِ فِي غَيْرِهِ وَلاَ أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ عَلَى الَّذِي سَاقًاهُ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَجُوزُ لِلَّذِي سَاقَى أَنْ يَشْتَرَطَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ رَقِيقًا يَعْمَلُ بِهِمْ فِي الْحَائِطِ لَيْسُوا فِيهِ حِينَ سَاقَاهُ إِيَّاهُ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَنْبَغِي لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الَّذِي دَخَلَ فِي مَالِهِ بِمُسَاقَاةٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ أَحَدًا يُخْرِجُهُ مِنَ الْمَـالِ وَإِنَّمَا مُسَـاقًاةُ الْمَـالِ عَلَى حَالِهِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ قَالَ فَإِنْ كَانَ صَـاحِبُ الْمَـالِ يُريدُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ أَحَدًا فَلْيُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمُسَاقَاةِ أَوْ يُريدُ أَنْ يُدْخِلَ فِيهِ أَحَدًا فَلْيَفْعَلْ ذَلِكَ قَبْلَ الْمُسَاقَاةِ ثُرَ لَيُسَاقِ بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ قَالَ وَمَنْ مَاتَ مِنَ الرَّقِيقِ أَوْ غَابَ أَوْ مَرضَ فَعَلَى رَبِّ الْمَالِ أَنْ يُخْلِفَهُ

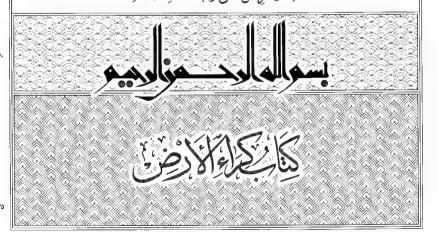

كئاب ٣٤

باب مَا جَاءَ فِي كِرَاءِ الأَرْضِ مِرْثُ يَخْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْسِكُمْ بَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ قَالَ حَنْظَلَةُ فَسَـأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ّبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ **وَمَرَحْنَى** مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَـاًبٍ أَنْهُ قَالَ سَـأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ اللَّهِ عَامِهُ الْمَاهُ الْمُسَيَّبِ عَنْ كِرَاءِ الأَّرْضِ بِالدَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ وَهَاكُ مِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ اسْمِعُ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ سَـأَلَ سَـالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَقَالَ لا بَأْسَ بِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ قَالَ ابْنُ شِهَـابٍ فَقُلْتُ لَهُ أَرَأَيْتَ الْحَدِيثَ الَّذِي يُذْكَرُ عَنْ رَافِع بْن خَدِيج فَقَالَ أَكْثَرَ رَافِعٌ وَلَوْ كَانَ لِي مَزْرَعَةٌ أَكْرِيْتُهَـا **ومارَشن**ي مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ || *مىي*ت ١٣٩٦ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ تَكَارَى أَرْضًا فَلَمْ تَزَلْ فِي يَدَيْهِ بِكِرَاءٍ حَتَّى مَاتَ قَالَ ابْنُهُ فَمَا كُنْتُ أَرَاهَا إِلاَّ لَنَا مِنْ طُولِ مَا مَكَثَتْ فِي يَدَيْهِ حَتَّى ذَكَّرَهَا لَنَا عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَمَرَنَا بِقَضَاءِ شَيْءٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ كِرَائِهَا ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ **وَرَاتِى مَا**لِكُ عَنْ هِشَـامِـ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ ۗ م*ىي*ت ١٣٩٧ كَانَ يُكْرِى أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلِ أَكْرَى مَنْرَعَتَهُ بِمِائَةِ صَاعٍ

مِنْ تَمْنِ أَوْ مِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنَ الْحِنْطَةِ أَوْ مِنْ غَيْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَكِرهَ ذَلِكَ

المنافعة المنتفعة

باب ا منيت من تَقَعُ فِيهِ الشَّفْعَةِ مِرْشُ يَخْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الب ا ميت الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْكُمْ قَضَى بِالشَّفْعَةِ فِيَمَا لَمْرُ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُـدُودُ بَيْنَهُمْ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهِ قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ السُّنَةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا قَالَ مَالِكُ إِنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الشُّفْعَةِ هَلْ فِيهَـا مِنْ سُنَّةٍ فَقَالَ نَعَمْ الشَّفْعَةُ فِي الدُّورِ وَالأَّرَضِينَ وَلاَ تَكُونُ إِلاَّ بَيْنَ

رسيت ١٤٠٠

الشُّرَكَاءِ وَمَارَثُمْنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلِ اشْتَرَى شِقْصًا مَعَ قَوْمٍ فِي أَرْضِ بِحَيَوَانٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُرُوضِ خَاءَ الشَّرِيكُ يَأْخُذُ بِشُفْعَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَجَدَ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ قَدْ هَلَكَا وَلَرْ يَعْلَمُ أَحَدٌ قَدْرَ قِيمَتِهما فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي قِيمَةُ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ مِائَةٌ دِينَارِ وَيَقُولُ صَاحِبُ الشَّفْعَةِ الشَّرِيكُ بَلْ قِيمَتُهُمَ خَمْسُونَ دِينَارًا قَالَ مَالِكٌ يَحْلِفُ الْمُشْتَرِى أَنَّ قِيمَةَ مَا اشْتَرَى بهِ مِائَةُ دِينَارِ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الشَّفْعَةِ أَخَذَ أَوْ يَتْرُكَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِي الشَّفِيعُ بِبَيِّئَةٍ أَنَّ قِيمَةَ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ دُونَ مَا قَالَ الْمُشْتَرِى قَالَ مَالِكٌ مَنْ وَهَبَ شِقْصًا فِي دَارِ أَوْ أَرْضِ مُشْتَرَكَةٍ فَأَثَابَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِهَا نَقْدًا أَوْ عَرْضًا فَإِنَّ الشِّرَكَاءَ يَأْخُذُونَهَا بِالشَّفْعَةِ إِنْ شَـاءُوا وَ يَدْفَعُونَ إِلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ قِيمَةَ مَثُو بَتِهِ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ قَالَ مَالِكٌ مَنْ وَهَبَ هِبَةً فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ فَلَمْ يُثَبْ مِنْهَـا وَلَرْ يَطْلُبْهَــا فَأَرَادَ شَرِيكُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا | بِقِيمَتِهَا فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ مَا لَمْ يُثَبَ عَلَيْهَا فَإِنْ أُثِيبَ فَهُوَ لِلشَّفِيعِ بِقِيمَةِ الثَّوَابِ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلِ اشْتَرَى شِقْصًا فِي أَرْضِ مُشْتَرَكَةٍ بِثَمَن إِلَى أَجَلِ فَأَرَادَ الشَّرِيكُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ قَالَ مَالِكٌ إِنْ كَانَ مَلِيًا فَلَهُ الشُّفْعَةُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ إِلَى ذَلِكَ الأَجَل وَإِنْ كَانَ مَخْوفًا أَنْ لَا يُؤَدِّى الثَّمَنَ إِلَى ذَلِكَ الأَجَلِ فَإِذَا جَاءَهُمْ بِحَمِيلِ مَلِيٌّ ثِقَةٍ مِثْلِ الَّذِى اشْتَرَى مِنْهُ الشُّقْصَ فِي الأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ فَذَلِكَ لَهُ قَالَ مَالِكُ لاَ تَقْطَعُ شُفْعَةَ الْغَائِبِ غَيْبَتُهُ وَإِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ وَلَيْسَ لِذَلِكَ عِنْدَنَا حَدٌّ تُقْطَعُ إِلَيْهِ الشَّفْعَةُ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُل يُورِّثُ الأَرْضَ نَفَرًا مِنْ وَلَدِهِ ثُمَّ يُولَدُ لاَّحَدِ النَّفَرِ ثُمَّ يَهْ لِكُ الأَبُ فَيَبِيعُ أَحَدُ وَلَدِ الْمُيِّتِ حَقَّهُ فِي تِلْكَ الأَرْضِ فَإِنَّ أَخَا الْبَائِعِ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ مِنْ عُمُومَتِهِ شُرَكَاءِ أَبِيهِ قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكٌ الشَّفْعَةُ بَيْنَ الشَّرَكَاءِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ يَأْخُذُكُلُ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ تَصِيبِهِ إِنْ كَانَ قَلِيلاً فَقَلِيلاً وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَبِقَدْرِهِ وَذَلِكَ إِنْ تَشَاحُوا فِيهَا قَالَ مَالِكُ فَأَمًا أَنْ يَشْتَرِي رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ مِنْ شُرَكَائِهِ حَقَّهُ فَيَقُولُ أَحَدُ الشُّركَاءِ أَنَا آخُذُ مِنَ الشُّفْعَةِ بِقَدْرِ حِصِّتِي وَيَقُولُ الْمُشْتَرِى إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلُّهَا أَسْلَنتُهَـا إِلَيْكَ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَدَعَ فَدَعْ فَإِنَّ الْمُشْتَرِى إِذَا خَيَّرَهُ فِي هَذَا وَأَسْلَتَهُ إِلَيْهِ فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلُّهَا أَوْ يُسْلِمَهَا إِلَيْهِ فَإِنْ أَخَذَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلَّا فَلاَ شَيْءَ لَهُ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الأَرْضَ فَيَعْمُرُهَا بِالأَصْلِ يَضَعُهُ فِيهَـا أَوِ الْبِشْرِ يَحْفِرُهَا ثُرّ يَأْتِي رَجُلٌ

فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقًّا فَيُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشَّفْعَةِ إِنَّهُ لِا شُفْعَةَ لَهُ فِيهَا إِلاَّ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةً مَا عَمَرَ فَإِنْ أَعْطَاهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ كَانَ أَحَقَّ بِالشَّفْعَةِ وَإِلَّا فَلاَ حَقَّ لَهُ فِيهَـا قَالَ مَالِكٌ مَنْ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ أَرْضِ أَوْ دَارِ مُشْتَرَكَةٍ فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الشَّفْعَةِ يَأْخُذُ بِالشَّفْعَةِ اسْتَقَالَ الْمُشْتَرِى فَأَقَالَهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمْنِ الَّذِي كَانَ بَاعَهَا بِهِ قَالَ مَالِكٌ مَن اشْتَرَى شِقْصًا فِي دَارِ أَوْ أَرْضِ وَحَيَوَانًا وَعُرُوضًا فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَطَلَبَ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الدَّارِ أَوِ الأَرْضِ فَقَالَ الْمُشْتَرِى خُذْ مَا اشْتَرَيْتُ بَمِيعًا فَإِنَّى إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ جَمِيعًا قَالَ مَالِكٌ بَلْ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الدَّارِ أَوِ الأَرْضِ بِحِصَّتِهَا مِنْ ذَلِكَ الثَّمْنِ يُقَامُ كُلُّ شَيْءٍ اشْتَرَاهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى حِدَتِهِ عَلَى الثَّمَن الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ بِالَّذِي يُصِيبُهَا مِنَ الْقِيمَةِ مِنْ رَأْسِ الثَّمْنِ وَلاَ يَأْخُذُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ بَاعَ شِفْصًا مِنْ أَرْضِ مُشْتَرَكَةٍ فَسَلَّمَ بَعْضُ مَنْ لَهُ فِيهَــا الشَّفْعَةُ لِلْبَائِعِ وَأَبَى بَعْضُهُـمْ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ بِشُفْعَتِهِ إِنَّ مَنْ أَبِى أَنْ يُسَلِّمَ يَأْخُذُ بِالشَّفْعَةِ كُلِّهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَيَثْرُكَ مَا بَتِيَ قَالَ مَالِكٌ فِي نَفَرٍ شُرَكَاءَ في دَار وَاحِدَةٍ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ وَشُرَكَاؤُهُ غُيَّبٌ كُلُّهُمْ إِلَّا رَجُلاً فَعُرضَ عَلَى الْحَاضِرِ أَنْ يَأْخُذَ بِالشَّفْعَةِ أَوْ يَثْرُكَ فَقَالَ أَنَا آخُذُ بِحِصِّتِي وَأَثْرُكُ حِصَصَ شُرَكَا فِي حَتَّى يَقْدَمُوا فَإِنْ أَخَذُوا فَذَلِكَ وَإِنْ تَرَكُوا أَخَذْتُ جَمِيعَ الشُّفْعَةِ قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ يَتْرُكَ فَإِنْ جَاءَ شُرَكَاؤُهُ أَخَذُوا مِنْهُ أَوْ تَرَكُوا إِنْ شَـاءُوا فَإِذَا عُرِضَ هَذَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلُهُ فَلاَ أَرَى لَهُ شُفْعَةً لِيلِ مِن لاَ تَقَعُ فِيهِ الشَّفْعَةُ قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّ عُفْهَانَ بْنَ عَفَانَ قَالَ إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الأَرْضِ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهَا وَلاَ شُفْعَةَ فِي بِئْرِ وَلاَ فِي فَخْلِ النَّخْلِ قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى هَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكٌ وَلاَ شُفْعَةَ فِي طَرِيقِ صَلُحَ الْقَسْمُ فِيهَـا أَوْ لَمز يَصْلُخ قَالَ مَالِكٌ وَالأَخْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ شُفْعَةَ فِي عَرْصَةِ دَارِ صَلْحَ الْقَسْمُ فِيهَا أَوْ لَمْ يَصْلُحْ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلِ اشْتَرَى شِقْصًا مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ عَلَى أَنَّهُ فِيهَا بِالْخِيَارِ فَأَرَادَ شُرَكَاءُ الْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذُوا مَا بَاعَ شَرِيكُهُمْ بِالشَّفْعَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ الْمُشْتَرِي إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ لَهُمْ حَتَّى يَأْخُذَ الْمُشْتَرِى وَيَثْبُتَ لَهُ الْبَيْعُ فَإِذَا وَجَبَ لَهُ الْبَيْعُ فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى أَرْضًا فَقَمْكُتُ فِي يَدَيْهِ حِينًا ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقًّا بِمِيرَاثٍ إِنَّ لَهُ

باسب ۲ مدسشه ۱٤۰۱

الشُّفْعَةَ إِنْ ثَبَتَ حَقُّهُ وَإِنَّ مَا أَغَلَّتِ الأَرْضُ مِنْ غَلَّةٍ فَهِيَ الْمُشْتَرِي الأَوَّلِ إِلَى يَوْمِر يَثْبُثُ حَقُّ الآخرِ لأَنَّهُ قَدْ كَانَ ضَمِنَهَا لَوْ هَلَكَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ غِرَاسٍ أَوْ ذَهَبَ بِهِ سَيْلٌ قَالَ فَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ أَوْ هَلَكَ الشُّهُـودُ أَوْ مَاتَ الْبَائِعْ أَوِ الْمُشْتَرِى أَوْ هُمَـا حَيَانِ فَنْسِيَ أَصْلُ الْبَيْعِ وَالْإِشْتِرَاءِ لِطُولِ الزَّمَانِ فَإِنَّ الشُّفْعَةَ تَنْقَطِعُ وَيَأْخُذُ حَقَّهُ الَّذِي ثَبَتَ لَهُ وَإِنْ كَانَ أَمْرُهُ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجُهِ فِي حَدَاتَةِ الْعَهْدِ وَقْرْبِهِ وَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ الْبَاثِعَ غَيّبَ النَّمَنَ وَأَخْفَاهُ لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ حَقَّ صَاحِبِ الشَّفْعَةِ قُوِّمَتِ الأَرْضُ عَلَى قَدْرِ مَا يُرَى أَنَّهُ ثَمَنُهَا فَيَصِيرُ ثَمَنُهَا إِلَى ذَلِكَ ثُرَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا زَادَ فِي الأَرْضِ مِنْ بِنَاءٍ أَوْ غِرَاسٍ أَوْ عِمَارَةٍ فَيَكُونُ عَلَى مَا يَكُونُ عَلَيْهِ مَنِ ابْتَاعَ الأَرْضَ بِثَمَنِ مَعْلُومٍ ثُرَّ بَتَى فِيهَـا وَغَرَسَ ثُمَّ أَخَذَهَا صَـاحِبْ الشُّفْعَةِ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَالشُّفْعَةُ ثَابِتَةٌ فِي مَالِ الْمُيِّتِ كَمَّا هِيَ فِي مَالِ الْحَيِّي فَإِنْ خَشِيَ أَهْلُ الْمُنِيِّتِ أَنْ يَنْكَسِرَ مَالُ الْمَيِّتِ قَسَمُوهُ ثُرَّ بَاعُوهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ شُفْعَةٌ قَالَ مَالِكٌ | وَلاَ شُفْعَةَ عِنْدَنَا فِي عَبْدٍ وَلاَ وَلِيدَةٍ وَلاَ بَعِيرِ وَلاَ بَقَرَةٍ وَلاَ شَـاةٍ وَلاَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُنيَوَانِ وَلاَ فِي ثَوْبِ وَلاَ فِي بِئْرِ لَيْسَ لَهَـَا بَيَاضٌ إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِيهَا يَصْلُحُ أَنَّهُ يَنْقَسِمُ وَتَقَعْ فِيهِ الْحُدُودُ مِنَ الأَرْضِ فَأَمَّا مَا لاَ يَصْلُحُ فِيهِ الْقَسْمُ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهِ قَالَ مَالِكٌ وَمَن اشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا شُفْعَةٌ لِنَاسٍ حُضُورٍ فَلْيَرْفَعْهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ فَإِمَّا أَنْ يَسْتَحِقُوا وَإِمَّا أَنْ يُسَلِّم لَهُ الشُّلْطَانُ فَإِنْ تَرَكَهُمْ فَلَمْ يَرْفَعْ أَمْرَهُمْ إِلَى الشَّلْطَانِ وَقَدْ عَلِيْوا بِاشْتِرَائِهِ فَتَرَكُوا ذَلِكَ حَتَّى طَالَ زَمَانُهُ ثُمَّ جَاءُوا يَطْلُبُونَ شُفْعَتَهُمْ فَلاَ أَرَى ذَلِكَ لَحُمْ



<u>ڪ</u>تابُ ۽ الانفضيين

بَابِ التَّرْغِيبِ فِي الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ مِرْثُ يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّاتِهِمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

كئاب ٣٦

باسب ۱ صدیت ۱٤٠٢

عَيَّكِ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّكُو تَخْتَصِمُونَ إِنَّ فَلَعَلَّ بَعْضَكُم أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضِ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقَّ أَخِيهِ فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ وَ**وَرَاشَنَى** مَالِكٌ عَنْ يَخْــَى بْن سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الصيت ١٤٠٣ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ الْحَتَصَمَ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ وَيَهُودِى فَرَأَى عُمَرُ أَنَّ الحُتَّ لِلْيَهُ ودِيِّ فَقَضَى لَهُ فَقَالَ لَهُ الْيَهُ ودِيُّ وَاللَّهِ لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحِتِّقِ فَضَرَ بَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب بِالدِّرَةِ ثُرَّ قَالَ وَمَا يُدْرِيكَ فَقَالَ لَهُ الْبَهُودِيُّ إِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لَيْسَ قَاضِ يَقْضِي بِالْحَقِّ إِلاَّ كَانَ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ يُسَدِّدَانِهِ وَيُوَفِّقَانِهِ لِلْحَقِّ مَادَامَ مَعَ الْحَقِّ فَإِذَا تَرَكَ الْحَقَّ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ بِالْبِ مَا جَاءَ فِي الشَّهَادَاتِ مِرْثُنَ يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحْمَدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُمْأَنَ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِي عَنْ زَيْدِ بن خَالِدٍ الجُنَهَىٰيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُمْ قَالَ أَلاَ أُخْبِرُ كُو بِغَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَا دَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَكَ أَوْ يُخْبِرُ بِشَهَا دَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْـأَلَهَـَـا و**ررشـن**ى مَالِكُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ عَلَى عُمَـرَ بْن || *مىيـــُ* ١٤٠٥ الْحَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ لَقَدْ جِئْتُكَ لأَمْرِ مَا لَهُ رَأْسٌ وَلاَ ذَنَبٌ فَقَالَ عُمَـرُ مَا هُوَ قَالَ شَهَـادَاتُ الزُّورِ ظَهَرَتْ بِأَرْضِنَا فَقَالَ عُمَرُ أَوَقَدْ كَانَ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ لاَ يُؤْمَرُ رَجُلٌ فِي الإِسْلاَمِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ **وَهَا ثَى** مَالِكٌ أَنَهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمِ وَلَا ظَنِينٍ بِاسِ الْقَضَاءِ فِي شَهَادَةِ ا الْحُنْدُودِ **قَالَ** يَحْنَى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَــارِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُمْ شُئِلُوا عَنْ رَجُل جُلِدَ الْحَدَّ أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالُوا نَعَمْ إِذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ التَّوْبَةُ وَمَرَثْنَى مَالِكُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سُلَيْهَانُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ مَالِكُ وَذَلِكَ الأَّمْنُ عِنْدَنَا وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْحُصْنَاتِ ثُرَ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَالَ مَالِكٌ فَالأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ الَّذِي يُجْلَدُ الْحَدَّ ثُرَّ تَابَ وَأَصْلَحَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَهُوَ أَحَبْ مَا سَمِعْتُ إِلَى فِي ذَلِكَ بِاسِ الْقَضَاءِ بِالْمَيِينِ مَعَ الشَّاهِدِ قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَدَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلْ يَكِينِ مَعَ الشَّاهِدِ وَعَن مَالِكِ الصيف ١٤١٠

مدسيث الكا

عَنْ أَبِي الزَّنَادِ أَنَّ مُمَرَ بْنَ عَبدِ الْعَزِيرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْجِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَامِلٌ عَلَى الْكُوفَةِ أَنِ اقْضِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ وَ لَاكْنُ مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن وَسُلَيْهَانَ بْنَ يَسَارِ سُئِلاً هَلْ يُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فَقَالاً نَعَمْ قَالَ مَالِكٌ مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْقَضَاءِ بِالْيَرِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ يَحْلِفُ صَاحِبُ الْحَقِّ مَعَ شَاهِدِهِ وَيَسْتَحِقُ حَقَّهُ فَإِنْ نَكَلَ وَأَبِي أَنْ يَعْلِفَ أُحْلِفَ الْمَطْلُوبُ فَإِنْ حَلَفَ سَقَطَ عَنْهُ ذَلِكَ الْحَقُّ وَإِنْ أَنِي أَنْ يَخْلِفَ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْحَقُّ لِصَاحِبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَإِغْمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي الأَمْوَالِ خَاصَّةً وَلاَ يَقَعُ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ وَلاَ فِي نِكَاحٍ وَلاَ فِي طَلاَقِ وَلاَ فِي عَتَاقَةٍ وَلاَ فِي سَرِقَةٍ وَلاَ فِي فِرْيَةٍ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَإِنَّ الْعَتَاقَةَ مِنَ الأَمْوَالِ فَقَدْ أَخْطَأَ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَ خَلَفَ الْعَبْدُ مَعَ شَاهِدِهِ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ وَأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ عَلَى مَالِ مِنَ الأَمْوَالِ ادَّعَاهُ حَلَفَ مَعَ شَـاهِدِهِ وَاسْتَحَقَّ حَقَّهُ كَمَا يَحْلِفُ الْحُرُّ قَالَ مَالِكٌ فَالشَّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ عَلَى عَتَاقَتِهِ اسْتُحْلِفَ سَيِّدُهُ مَا أَعْتَقَهُ وَبَطَلَ ذَلِكَ عَنْهُ قَالَ مَالِكٌ وَّكَذَلِكَ الشُّنَّةُ عِنْدَنَا أَيْضًا فِي الطَّلاقِ إِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِشَاهِدٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا أُحْلِفَ زَوْجُهَا مَا طَلَّقَهَا فَإِذَا حَلَفَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلاقُ قَالَ مَالِكٌ فَسُنَّةُ الطَّلاقِ وَالْعَتَاقَةِ فِي الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَاحِدَةً إِنَّمَا يَكُونُ الْهَيِينُ عَلَى زَوْجِ الْمَرْأَةِ وَعَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ وَإِغْمَا الْعَتَاقَةُ حَدٌّ مِنَ الْحُدُودِ لاَ تَجُوزُ فِيهَا شَهَادَةُ النَّسَاءِ لَأَنَّهُ إِذَا عَتَقَ الْعَبْدُ ثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ وَوَقَعَتْ لَهُ الْحُدُودُ وَوَقَعَتْ عَلَيْهِ وَإِنْ زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَإِنْ قَتَلَ الْعَبْدَ قُتِلَ بِهِ وَثَبَتَ لَهُ الْمِيرَاتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يُوارِثُهُ فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَجَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ سَيِّدَ الْعَبْدِ بِدَيْنِ لَهُ عَلَيْهِ فَشَهِدَ لَهُ عَلَى حَقِّهِ ذَلِكَ رَجُلٌ وَالْمَرَأَتَانِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُثْبِثُ الْحَقَّ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ حَتَّى تُرَدَّ بِهِ عَتَاقَتُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ مَالٌ غَيْرُ الْعَبْدِ يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذَلِكَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَلَى مَا قَالَ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ الرَّجُلُ يَعْتِقُ عَبْدَهُ ثُمَّ يَأْتِي طَالِبُ الْحَتِّقِ عَلَى سَيِّدِهِ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ ثُرَّ يَسْتَحِقُّ حَقَّهُ وَتُرَدُّ بِذَلِكَ عَتَاقَةُ الْعَبْدِ أَوْ يَأْتِي الرَّجْلُ قَدْ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِ الْعَبْدِ مُخَالَطَةٌ وَمُلاَبَسَةٌ فَيَرْعُمُ أَنَّ لَهُ عَلَى سَيْدِ الْعَبْدِ مَالاً فَيُقَالُ لِسَيْدِ الْعَبْدِ الْحَلْف مَا عَلَيْكَ مَا ادَّعَى فَإِنْ نَكُلَ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ حُلِّفَ صَـاحِبُ الْحَقِّ وَثَبَتَ حَقَّهُ عَلَى سَيِّدِ

الْعَبْدِ فَيَكُونُ ذَلِكَ يَرُدُ عَتَاقَةَ الْعَبْدِ إِذَا ثَبَتَ الْمَالُ عَلَى سَيِّدِهِ قَالَ وَكَذَلِكَ أَيْضًا الرَّجُلُ يَنْكِحُ الأَمَةَ فَتَكُونُ امْرَأَتَهُ فَيَأْتِي سَيِّدُ الأَمَةِ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي تَزَوَّجَهَا فَيَقُولُ ابْتَعْتَ مِنِّي جَارِيَتِي فُلاَنَةَ أَنْتَ وَفُلاَنٌ بِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا فَيُنْكِرُ ذَلِكَ زَوْجُ الأَمَةِ فَيَأْتِي سَيِّدُ الأَمَةِ بِرَجُل وَامْرَأَتَيْنِ فَيَشْهَدُونَ عَلَى مَا قَالَ فَيَثْبُثُ بَيْعُهُ وَيَحِقُّ حَقَّهُ وَتَخْرُمُ الأَمَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَيَكُونُ ذَلِكَ فِرَاقًا بَيْنَهُمَ وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لاَ يَجُوزُ فِي الطَّلاَقِ قَالَ مَالِكُ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الرَّجُلُ يَفْتَرِى عَلَى الرَّجُلِ الْحُرِّ فَيَقَعُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَيَأْتِي رَجُلٌ وَا مْرَأَتَانِ فَيَشْهَدُونَ أَنَّ الَّذِي افْتُرِي عَلَيْهِ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ فَيَضَعُ ذَلِكَ الْحَدَّ عَنِ الْمُفْتَرِي بَعْدَ أَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لاَ تَجُوزُ فِي الْفِرْيَةِ قَالَ مَالِكٌ وَمِمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ أَيْضًا مِمَّا يَفْتَرِقُ فِيهِ الْقَضَاءُ وَمَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ أَنَّ الْمَرْأَتَيْنِ يَشْهَدَانِ عَلَى اسْتِهْ لَالِ الصَّبِيِّ فَيَجِبُ بِذَلِكَ مِيرَاثُهُ حَتَّى يَرِثَ وَيَكُونُ مَالُهُ لِمِنْ يَرِثُهُ إِنْ مَاتَ الصَّبِئُ وَلَيْسَ مَعَ الْمُزأَتَيْنِ اللَّيْنِ شَهِدَتَا رَجُلٌ وَلاَ يَمِينٌ وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ فِي الأَمْوَالِ الْعِظَامِرِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَالرِّبَاعِ وَالْحَوَائِطِ وَالرَّقِيقِ وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَمْوَالِ وَلَوْ شَهدَتِ امْرَأَتَانِ عَلَى دِرْهُم وَاحِدٍ أَوْ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ تَقْطَعْ شَهَادَتُهُمَا شَيْئًا وَلَمْ تَجُنْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا شَاهِدٌ أَوْ يَمِينٌ قَالَ مَالِكٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ لاَ تَكُونُ الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَيَحْتَجُ بِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَوْلُهُ الْحِتُّ ۞ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِهِكُو فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴿﴿ ﴿ كَالَّهُ لَا يَأْتِ بِرَجُلِ وَامْرَأَتَيْنِ فَلاَ شَيْءَ لَهُ وَلاَ يُحَلِّفُ مَعَ شَـاهِدِهِ قَالَ مَالِكٌ فَمِنَ الْحُجُّةِ عَلَى مَنْ قَالَ ذَلِكَ الْقَوْلَ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ مَالًا أَلَيْسَ يَخْلِفُ الْمَطْلُوبُ مَا ذَلِكَ الْحَتُّ عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ ذَلِكَ عَنْهُ وَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ حُلِّفَ صَاحِبُ الْحَقّ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ وَثَبَتَ حَقَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَهَذَا مَا لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلاَ بِبَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ فَيِأَى شَيْءٍ أَخَذَ هَذَا أَوْ فِي أَىِّ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَجَدَهُ فَإِنْ أَقَرَ بِهَذَا فَلْيُقْرِرْ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَّهُ لَيَكُنى مِنْ ذَلِكَ مَا مَضَى مِنَ الشُّنَّةِ وَلَكِن الْمَرْءُ قَدْ يُحِبُّ أَنْ يَعْرِفَ وَجْهَ الصَّوَابِ وَمَوْقِعَ الحُجُّةِ فَنِي هَذَا بَيَانُ مَا أَشْكَلَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لِمِسِ الْقَضَاءِ فِيمَنْ هَلَكَ وَلَهُ دَيْنٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَهُ فِيهِ شَـاهِدٌ وَاحِدٌ قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُل يَهْالِكُ وَلَهُ دَيْنٌ عَلَيْهِ

باب ا

شَــاهِدٌ وَاحِدٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ لَهُمْ فِيهِ شَــاهِدٌ وَاحِدٌ فَيَأْنِي وَرَثَتُهُ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى حُقُوقِهِمْ مَعَ شَاهِدِهِمْ قَالَ فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ يَحْلِفُونَ وَيَأْخُذُونَ حُقُوقَهُمْ فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ لَمْ يَكُنْ لِلْوَرَئَةِ مِنْهُ شَيْءٌ وَذَلِكَ أَنَّ الأَيْمَانَ عُرضَتْ عَلَيْهِمْ قَبْلُ فَتَرَكُوهَا إلاَّ أَنْ يَقُولُوا لَهُ نَعْلَمْ لِصَاحِبِنَا فَضْلاً وَيُعْلَمُ أَنَّهُمْ إِنَّمَا تَرَكُوا الأَيْمَانَ مِنْ أَجْل ذَلِكَ فَإِنّى أَرَى أَنْ يَحْلِفُوا وَيَأْخُذُوا مَا بَقَىَ بَعْدَ دَيْنِهِ بِ**الــِــ** الْقَضَاءِ فِي الدَّعْوَى **قَالَ** يَحْنَى قَالَ مَالِكُ عَنْ جَمِيل بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُؤَذِّنِ أَنَّهُ كَانَ يَخْضُرُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ فَإِذَا جَاءَهُ الرَّجُلُ يَدَّعِي عَلَى الرَّجُلِ حَقًّا نَظَرَ فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ مُلاَبَسَةٌ أَحْلَفَ الَّذِي ادِّعِي عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُحَلِّفْهُ قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ مَنِ ادَّعَى عَلَى رَجُلِ بِدَعْوَى نُظِرَ فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ مُلاَبَسَةٌ أُحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ ذَلِكَ الْحَقُّ عَنْهُ وَإِنْ أَبَى أَنْ يَخْلِفَ وَرَدَّ الْبَمِينَ عَلَى الْدَّعِي فَحَلَفَ طَالِبُ الْحَقِّ أَخَذَ حَقَّهُ بِالسِي الْقَضَاءِ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ قَال يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَ يَنْتُهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ قَالَ مَالِكُ الأَمْنُ الْجُعْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَ شَهَادَةَ الصَّبْيَانِ تَجُوزُ فِيَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاجِ وَلاَ تَجُوزُ عَلَى غَيْرِهِمْ وَإِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فِيَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِـرَاجِ وَحْدَهَا لاَ تَجُـوزُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا أَوْ يُخَبَّبُوا أَوْ يُعَلَّمُوا فَإِنِ افْتَرَقُوا فَلاَ شَهَادَةَ لَحُمْ إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا قَدْ أَشْهَدُوا الْعُدُولَ عَلَى شَهَادَتِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقُوا بِاسِمِ مَا جَاءَ فِي الْحِنْثِ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ عَلَى عَنْبِكُمْ عَلَى عَنْ عَلْ يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ هَاشِم بْنِ هَاشِم بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِسْطَاسٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَــارِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّاكُمْ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِى آثِمًا تَبَوَّأَ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَ وَهِ مِنْ مَالِكٌ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرِّحْمَنِ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ السَّلَمِيُّ عَنْ أُخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرَ اللَّهِ عَالِمَ اللَّهِ عَالِمَ اللَّهِ عَالِمَ اللَّهِ عَالِمَ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ عَالِمَ اللَّهِ عَالِمَ اللَّهِ عَالِمَ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَالِمَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْكُولُولُ اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْلِيلِكِ الللَّهِ عَلَيْلِيلِكِ الللَّهِ عَلَيْكُولُولُ اللَّهِ عَلَيْلِكُ اللَّهِ عَلَيْلِيلِيلِكِ الللَّهِ عَلَيْلِكُ اللّ افْتَطَعَ حَقَّ امْرِئِ مُسْلِمٍ بِيمِينِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ قَالُوا وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكِ قَالْهَ لَلاَثَ مَرَّاتٍ بِإِسِ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ يَحْنِي قَالَ مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّئَ يَقُولُ

باسب ٦ مديث ١٤١٢

باب ۷ مدیث ۱٤۱۳

باسب ۸ صیت ۱۵۱۶

عدسيشه ١٤١٥

اب ۹ صدیث ۱٤١٦

زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي قَالَ فَقَالَ مَرْوَانُ لاَ وَاللَّهِ إِلاَّ عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ قَالَ خَتَعَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَخْلِفُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَتَّ وَيَأْتِي أَنْ يَخْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ <del>فَجَعَلَ</del> مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِرِ يَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ لاَ أَرَى أَنْ يُحَلَّفَ أَحَدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى أَقَلَ مِنْ رُبُعِ دِينَارِ وَذَلِكَ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ بِالسِبِ مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ غَلَقِ الرَّهْن قَال يَحْنَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرَبِكُمْ قَالَ لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَرَهَنَ الرَّجُلُ الرَّهْنَ عِنْدَ الرَّجُلِ بِالشَّيْءِ وَفِي الرَّهْنِ فَضْلٌ عَمَّا رُهِنَ بِهِ فَيَقُولُ الرَّاهِنُ الْمُوزَةِمِن إِنْ جِئْتُكَ بِحَقَّكَ إِلَى أَجَلِ يُسَمِّيهِ لَهُ وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَكَ بِمَا رُهِنَ فِيهِ قَالَ فَهَذَا لاَ يَصْلُحُ وَلاَ يَجِلُ وَهَذَا الَّذِي نْهِيُّ عَنْهُ وَإِنْ جَاءَ صَاحِبْهُ بِالَّذِي رَهَنَ بِهِ بَعْدَ الأَّجَلِ فَهُوَ لَهُ وَأُرَى هَذَا الشَّرْطَ مُنْفَسِخًا بِاسِے الْقَضَاءِ فِي رَهْنِ الثَّمْرِ وَالْحَيَوَانِ قَالَ يَحْنَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِيمَنْ رَهَنَ حَائِطًا لَهُ إِنَّى أَجَل مُسَمًّى فَيَكُونُ ثَمَرُ ذَلِكَ الْحَاثِطِ قَبْلَ ذَلِكَ الأَجَل إِنَّ الثَّمَر لَيْسَ بِرَهْنِ مَعَ الأَصْلِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ ذَلِكَ الْمُؤتِّهِنُ فِي رَهْنِهِ وَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ارْتَهَنَ جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ حَمَلَتْ بَعْدَ ارْتِهَانِهِ إِيَّاهَا إِنَّ وَلَدَهَا مَعَهَا قَالَ مَالِكٌ وَفُرِقَ بَيْنَ الثَّمَرِ وَبَيْنَ وَلَدِ الْجَارِيَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا ۖ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرَتْ فَشَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ قَالَ وَالأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ بَاعَ وَلِيدَةً أَوْ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ أَنَّ ذَلِكَ الْجَنِينَ لِلْشْتَرِي اشْتَرَطَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ لَمْ يَشْتَرِطُهُ فَلَيْسَتِ النَّخْلُ مِثْلَ الْحَيَوَانِ وَلَيْسَ الثَّمَرُ مِثْلَ الْجَنِينِ فِي بَطْن أُمِّهِ قَالَ مَالِكٌ وَمِمَا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخْل وَلاَ يَرْهَنُ النَّخْلَ

اخْتَصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِئُ وَابْنُ مُطِيعٍ فِي دَارٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ

الْحَكْرِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ

س ۱۰ صدیث ۱۶۱۷

إسب ١١

وَلَيْسَ يَرْهَنُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ جَنِينًا فِي بَطْن أُمِّهِ مِنَ الرَّقِيقِ وَلاَ مِنَ الدَّوَابُ **بِاسِب** ا

الْقَضَاءِ فِي الرَّهْنِ مِنَ الْحَيَوَانِ قَالَ يَحْنَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الْأَمْنِ الَّذِي

لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي الرَّهْنِ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ أَمْرٍ يُعْرَفُ هَلاَّكُهُ مِنْ أَرْضِ أَوْ دَارٍ أَوْ

حَيَوَانٍ فَهَلَكَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَعُلِمَ هَلَاكُهُ فَهُوَ مِنَ الرَّاهِنِ وَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَنْقُصُ مِنْ حَقِّ

الْمُوْتَهِنِ شَيْئًا وَمَا كَانَ مِنْ رَهْنِ يَهْ لِكُ فِي يَدِ الْمُوْتَهِنِ فَلاَ يُعْلَمُ هَلاَ كُهُ إِلاّ بِقَوْلِهِ فَهُوَ مِنَ

الْمُرْتَهِن وَهُوَ لِقِيمَتِهِ ضَامِنٌ يُقَالُ لَهُ صِفْهُ فَإِذَا وَصَفَهُ أَحْلِفَ عَلَى صِفَتِهِ وَتَسْمِيَةِ مَالِهِ فِيهِ ثُمَّ يُقَوِّمُهُ أَهْلُ الْبَصِرِ بِذَلِكَ فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ عَمَّا سَمَّى فِيهِ الْمُرْتَبِنُ أَخَذَهُ الرَّاهِنُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَا سَمَّى أُحْلِفَ الرَّاهِنُ عَلَى مَا سَمَّى الْمُرْبَهِنُ وَبَطَلَ عَنْهُ الْفَضْلُ الَّذِي سَمَّى الْمُرْتَمِنُ فَوْقَ قِيمَةِ الرَّهْنِ وَإِنْ أَبَى الرَّاهِنُ أَنْ يَخْلِفَ أُعْطِى الْمُرْتَمِنُ مَا فَضَلَ بَعْدَ قِيمَةِ الرَّهْنِ فَإِنْ قَالَ الْمُرْتَهِنُ لاَ عِلْم لِي بِقِيمَةِ الرَّهْنِ حُلِّفَ الرَّاهِنُ عَلَى صِفَةِ الرَّهْنِ وَكَانَ ذَلِكَ لَهُ إِذَا جَاءَ بِالأَمْرِ الَّذِي لاَ يُسْتَذَكَرُ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ وَلَمْ يَضَعْهُ عَلَى يَدَىٰ غَيْرِهِ بِالسِّبِ الْقَضَاءِ فِي الرَّهْنِ يَكُونْ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ لَهُمُ رَهْنٌ بَيْنَهُمَا فَيَقُومُ أَحَدُهُمَا بِبَيْعِ رَهْنِهِ وَقَدْ كَانَ الآخَرُ أَنْظَرَهُ بِحَقِّهِ سَنَةً قَالَ إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُقْسَمَ الرَّهْنُ وَلاَ يَنْقُصَ حَقُّ الَّذِي أَنْظَرَهُ بِحَقِّهِ بِيعَ لَهُ نِصْفُ الرَّهْنِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا فَأُوفِي حَقَّهُ وَإِنْ خِيفَ أَنْ يَنْقُصَ حَقَّهُ بِيعَ الرَّهْنُ كُلَّهُ فَأُعْطِىَ الَّذِى قَامَ بِبَيْعِ رَهْنِهِ حَقَّهُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ طَابَتْ نَفْسُ الَّذِى أَنْظَرَهُ جِحَقِّهِ أَنْ يَدْفَعَ نِصْفَ الثَّمَنِ إِلَى الرَّاهِنِ وَإِلاَّ حُلِّفَ الْمُرْتَهِنُ أَنَّهُ مَا أَنْظَرَهُ إِلاَّ لِيُوقِفَ لِى رَهْنِي عَلَى هَيْئَتِهِ ثُمَّ أَعْطِيَ حَقَّهُ عَاجِلاً قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الْعَبْدِ يَرْهَنُهُ سَيِّدُهُ وَلِلْعَبْدِ مَالٌ إِنَّ مَالَ الْعَبْدِ لَيْسَ بِرَهْنِ إِلَّا أَنْ بَشْتَرِطَهُ الْمُرْتَهِنُ بِإِسِبِ الْقَضَاءِ فِي جَامِعِ الرُّهُونِ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِيمَنِ ارْتَهَنَ مَتَاعًا فَهَاكَ الْمُتَاعُ عِنْدَ الْمُورَبِّهِن وَأَقَرَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَتُّق بِتَسْمِيَةِ الْحَتَّق وَاجْتَمَعَا عَلَى التَّسْمِيَةِ وَتَدَاعَيَا فِي الرَّهْن فَقَالَ الرَّاهِنُ قِيمَتُهُ عِشْرُونَ دِينَارًا وَقَالَ الْمُرْبَهِنُ قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَالْحَقُّ الَّذِي لِلرَّجُل فِيهِ عِشْرُونَ دِينَارًا قَالَ مَالِكٌ يُقَالُ لِلَّذِي بِيَدِهِ الرَّهْنُ صِفْهُ فَإِذَا وَصَفَهُ أُحْلِفَ عَلَيْهِ ثُمْرً أَقَامَ تِلْكَ الصَّفَةَ أَهْلُ الْمُعْرِفَةِ بِهَا فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِتَا رُهِنَ بِهِ قِيلَ لِكُوْنَهِ نِ ارْدُدْ إِلَى الرَّاهِنِ بَقِيَّةَ حَقِّهِ وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ بِهِ أَخَذَ الْمُوْتَهِنُ بَقِيَّةً حَقِّهِ مِنَ الرَّاهِن وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ بِقَدْرِ حَقِّهِ فَالرَّهْنُ بِمَا فِيهِ قَالَ يَحْبَى وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلَيْنِ يَخْتَلِفَانِ فِي الرَّهْنِ يَرْهَنَّهُ أَحَدُهْمَا صَاحِبَهُ فَيَقُولُ الرَّاهِنُ أَرْهَنْتُكَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَيَقُولُ الْمُرْتَهِـنُ ارْتَهَـنْتُهُ مِنْكَ بِعِشْرِينَ دِينَارًا وَالرَهْنُ ظَاهِرٌ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ قَالَ يُحَلِّفُ الْمُرْتَهِنُ حَتَّى يُحِيطَ بِقِيمَةِ الرَّهْنِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لا زِيَادَةَ فِيهِ وَلاَ نُقْصَانَ عَمَّا حُلِّفَ أَنَّ لَهُ فِيهِ أَخَذَهُ الْنُرْتَهِنُ بِحَقِّهِ وَكَانَ أَوْلَى بِالتَّبْدِئَةِ بِالْيَمِينِ لِقَبْضِهِ

إسب ١٣

ياب ٤

الرَّهْنَ وَحِيَازَتِهِ إِيَّاهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُ الرَّهْنِ أَنْ يُعْطِيَهُ حَقَّهُ الَّذِى حُلَّفَ عَلَيْهِ وَيَأْخُذَ رَهْنَهُ قَالَ وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَ مِنَ الْعِشْرِينَ الَّتِي سَمَّى أُصْلِفَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الْعِشْرِينَ الَّتِي سَمِّي ثُمَّ يُقَالُ لِلرَّاهِن إِمَّا أَنْ تُعْطِيَهُ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ وَتَأْخُذَ رَهْنَكَ وَإِمَّا أَنْ تَحْلِفَ عَلَى الَّذِي قُلْتَ أَنَّكَ رَهَنْتَهُ بِهِ وَيَبْطُلُ عَنْكَ مَا زَادَ الْمُرْتَهِنْ عَلَى قِيمَةِ الرَّهْن فَإِنْ حَلَفَ الرَّاهِنُ بَطَلَ ذَلِكَ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ لَزَمَهُ غُرْمُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْمُوْتَهِنُ قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ وَتَنَاكُوا الْحَقَّ فَقَالَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ كَانَتْ لِي فِيهِ عِشْرُونَ دِينَارًا وَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهِ إِلاَّ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَقَالَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ قِيمَةُ الرَّهْنِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَتَّقُ قِيمَتُهُ عِشْرُونَ دِينَارًا قِيلَ لِلَّذِي لَهُ الْحِتَّقُ صِفْهُ فَإِذَا وَصَفَهُ أُحْلِفَ عَلَى صِفَتِهِ ثُمَّ أَقَامَ تِلْكَ الصِّفَةَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِهَا فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَكْثَرَ مِمَا ادَّعَى فِيهِ الْمُرْتَهِنُ أَخْلِفَ عَلَى مَا ادَّعَى ثُمَّ يُعْطَى الرَّاهِنُ مَا فَضَلَ مِنْ قِيمَةِ الرَّهْنِ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَ مِمَا يَدَّعِي فِيهِ الْمُرْجَّنُ أُحْلِفَ عَلَى الَّذِي زَعَمَ أَنَّهُ لَهُ فِيهِ ثُرَّ قَاصَهُ بِمَا بَلَغَ الرَّهْنُ ثُمَّ أُحْلِفَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُتَّقُ عَلَى الْفَضْلِ الَّذِي بَقِيَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ مَبْلَغِ ثَمَّن الرَّهْنِ وَذَلِكَ أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ الرَّهْنُ صَـارَ مُدَّعِيًا عَلَى الرَّاهِن فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ عَنْهُ بَقِيَّةُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْمُوْتَهِنُ مِمَّا اذَّعَى فَوْقَ قِيمَةِ الرَّهْنِ وَإِنْ نَكُلَ لَزِمَهُ مَا بَتِيَ مِنْ حَقِّ الْمُوْتَهِن بَعْدَ قِيمَةِ الرَّهْن باسب الْقَضَاءِ فِي كِرَاءِ الدَّابَّةِ وَالتَّعَدِّي بِهَا قَالَ يَحْتَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُل يَسْتَكُرى الدَّابَّةَ إِلَى الْمُتَكَانِ الْمُسَمِّى ثُرَّ يَتَعَدَّى ذَلِكَ الْمُكَانَ وَيَتَقَدَّمُ إِنَّ رَبِّ الدَّابَةِ يُخَيِّرُ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ كِرَاءَ دَايَّتِه إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي تُعُدِّي جِهَا إِلَيْهِ أُعْطِيَ ذَلِكَ وَيَقْبِضُ دَابَّتَهُ وَلَهُ الْكِرَاءُ الأَوَّلُ وَإِنْ أَحَبَّ رَبِّ الدَّابَّةِ فَلَهُ قِيمَةُ دَابَّتِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي تَعَدَّى مِنْهُ الْمُسْتَكْرِي وَلَهُ الْمِرَاءُ الأُوَّلُ إِنْ كَانَ اسْتَكْرِي الدّابَّةَ الْبَدْأَةَ فَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَاهَا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا ثُمَّ تَعَدَّى حِينَ بَلَغَ الْبَلَدَ الَّذِي اسْتَكْرِي إلَيْهِ فَإِنَّمَا لِرَبّ الدَّابَةِ نِصْفُ الْكِرَاءِ الأَوَّلِ وَذَلِكَ أَنَّ الْكِرَاءَ نِصْفُهُ فِي الْبَدَاءَةِ وَنِصْفُهُ فِي الرَّجْعَةِ فَتَعَدَّى الْمُتَعَدِّى بِالدَّابَّةِ وَلَمْ يَجِب عَلَيْهِ إِلَّا نِصْفُ الْكِواءِ الأَّوَّلِ وَلَوْ أَنَّ الدَّابَّةَ هَلَكَتْ حِينَ بَلَغَ بِهَا الْبَلَدَ الَّذِى اسْتَكُوى إِلَيْهِ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُسْتَكُوى ضَمَانٌ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُكُوى إِلاَّ نِصْفُ الْـكِرَاءِ قَالَ وَعَلَى ذَلِكَ أَمْرُ أَهْلِ التَّعَدِّى وَالْخِيلَافِ لِمَا أَخَذُوا الدَّابَّةَ عَلَيْهِ قَالَ وَكَذَلِكَ أَيْضًا مَنْ أَخَذَ مَا لا قِرَاضًا مِنْ صَاحِبِهِ فَقَالَ لَهُ رَبُ الْمَالِ لاَ تَشْتَر بهِ حَيَوانًا

باب ١٥

وَلاَ سِلَعًا كَذَا وَكَذَا لِسِلَمٍ يُسَمِّمَ وَيَنْهَاهُ عَنْهَا وَيَكْرُهُ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِيهَا فَيَشْتَرى الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ الَّذِى ثُهِي عَنْهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَضْمَنَ الْمَالَ وَيَذْهَبَ بِرِبْحِ صَاحِيهِ فَإِذَا صَنَعَ ذَلِكَ فَرَبُ الْمَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ أَحَبَ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُ فِي السِّلْعَةِ عَلَى مَا شَرَطَا بَيْتُهُمَا مِنَ الرِّبْحِ فَعَلَ وَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ رَأْسُ مَالِهِ ضَامِنًا عَلَى الَّذِي أَخَذَ الْمُهَالَ وَتَعَدَّى قَالَ وَّكَذَلِكَ أَيْضًا الرَّجُلُ يُبْضِعُ مَعَهُ الرَّجُلُ بِضَاعَةً فَيَأْمُرُهُ صَاحِبُ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِى لَهُ سِلْعَةً بِاشِمِهَا فَيُخَالِفُ فَيَشْتَرى بِبضَاعَتِهِ غَيْرَ مَا أَمْرَهُ بِهِ وَيَتَعَدَّى ذَلِكَ فَإِنَّ صَاحِب الْبِضَاعَةِ عَلَيْهِ بِالْخِيَارِ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مَا اشْتُرِي بِمَالِهِ أَخَذَهُ وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ الْمُبْضِعُ مَعَهُ ضَامِنًا لِرَأْسِ مَالِهِ فَذَلِكَ لَهُ لِسِ الْقَضَاءِ فِي الْمُسْتَكُوهَةِ مِنَ النَّسَاءِ مركنى مَالِكُ عَن ابن شِهَابِ أَنَّ عَبْدَ الْمُلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرِهَةً بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ بِكُرًا كَانَتْ أَوْ ثَيْبًا إِنَّهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَيْهَا وَالْعُقُوبَةُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُغْتَصِبِ وَلاَ عُقُوبَةَ عَلَى الْمُغْتَصَبَةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَإِنْ كَانَ الْمُغْتَصِبُ عَبْدًا فَذَلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسَلِّمَهُ باسب الْقَضَاءِ فِي اسْتِهَا لَاكِ الْحَيَوَانِ وَالطَّعَامِ وَغَيْرِهِ قَالَ يَحْمَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الأَمْنُ عِنْدَنَا فِيمَنِ اسْتَهَالَكَ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَـاحِبِهِ أَنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤْخَذَ بِمِثْلِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ وَلاَ يَكُونُ لَهُ أَنْ يُعْطِي صَاحِبَهُ فِيمَا اسْتَهْ لَكَ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوانِ وَلَكِنْ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ اسْتَهْ لَكَهُ الْقِيمَةُ أَعْدَلُ ذَلِكَ فِيَا يَيْنَهُمَ فِي الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِيمَنِ اسْتَهْلَكَ شَيْئًا مِنَ الطَّعَامِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَـاحِبِهِ فَإِنَّمَا يَرُدُ عَلَى صَـاحِبِهِ مِثْلَ طَعَامِهِ بِمَكِيلَتِهِ مِنْ صِنْفِهِ وَإِنَّمَا الطَّعَامُ بِمَنْزِلَةِ الذُّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِنَّمَا يَرَدُّ مِنَ الذَّهَبِ الذَّهَبِ وَمِنَ الْفِضَّةِ الْفِضَّةَ وَلَيْسَ الْحَيَوَانُ بَمَنْزِلَةِ | الذَّهَبِ فِي ذَلِكَ فَرَقَ بَيْنَ ذَلِكَ السُّنَّةُ وَالْعَمَلُ الْمَعْمُولُ بِهِ قَالَ يَحْمَى وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ إِذَا اسْتُودِعَ الرَّجُلُ مَالاً فَابْتَاعَ بِهِ لِنَفْسِهِ وَرَبِحَ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ الرُّبْحَ لَهُ لاَّنَّهُ ضَامِنٌ لِلْتَالِ حَتَّى يُؤَدِّيهُ إِلَى صَاحِبِهِ ما \_\_\_ الْقَضَاءِ فِيمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الإسْلاَمِ مِرْثُنَا يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِمْ قَالَ مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِ بُوا عُنُقَهُ وَمَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ عَيَّاكِ إِنَّا ثُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَنْ غَيْرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنْقَهُ أَنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ

باسب ۱۶ حدیث ۱۵۱۸

ياسب ١٧

باسب ۱۸ صبیشه ۱۴۱۹

الإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهِ مِثْلُ الزَّنَادِقَةِ وَأَشْبَاهِهِمْ فَإِنَّ أُولَئِكَ إِذَا ظُهرَ عَلَيْهِمْ قُتِلُوا وَلَرْ يُسْتَتَابُوا لأَنَّهُ لاَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُمْ وَأَنَّهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ الْـكُفْرَ وَيُغلِنُونَ الإِسْلاَمَ فَلاَ أَرَى أَنْ يُسْتَتَابَ هَؤُلاَءِ وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهُمْ قَوْلُهُمْ وَأَمَّا مَنْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهِ وَأَظْهَرَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ فُتِلَ وَذَلِكَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا كَانُوا عَلَى ذَلِكَ رَأَيْتُ أَنْ يُدْعَوْا إِلَى الْإِسْلاَمِ وَيُسْتَتَابُوا فَإِنْ تَابُوا قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا قُتِلُوا وَلَمْ يُعْنَ بِذَلِكَ فِيهَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْيَهُـودِيَّةِ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ وَلاَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ وَلاَ مَنْ يُغَيِّرُ دِينَهُ مِنْ أَهْلِ الأَّذْيَانِ كُلِّهَا إِلاَّ الإِسْلاَمَ فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلاَمِ إِلَى خَيْرِهِ وَأَظْهَرَ ذَلِكَ فَذَلِكَ الَّذِى عُنِيَ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ **وَمَرْشَنَى** مَالِكٌ عَنْ الْمَيث ١٤٢٠ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ عَلَى مُمَرّر بْن الْخَطَّابِ رَجْلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ فَأَخْبَرَهُ ثُرَّ قَالَ لَهُ مُمَّرُ هَلْ كَانَ فِيكُمْ مِنْ مُغَرِّبَةٍ خَبَرِ فَقَالَ نَعَمْ رَجُلُّ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ قَالَ فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ قَالَ قَرَّ بْنَاهُ فَضَرَ بْنَا عُنُقَهُ فَقَالَ عُمَـرُ أَفَلاَ حَبَسْتُمُوهُ ثَلاَثًا وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمِ رَغِيفًا وَاسْتَتَنِتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللَّهِ ثُرَّ قَالَ مُحَمِّرُ اللَّهُمَّ إِنِّى لَمْ أَحْضُرْ وَلَمْ آمُن وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي بِالسِي الْقَضَاءِ فِيمَنْ وَجَدَ مَعَ الْمُرَأَّتِهِ رَجُلاً مِرْثُ يَحْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ السَّمَانِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَاتِكُ أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً أَأْمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّكُ لِمَعْمْ وَ**مَرْثَنَى** مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ خَيْبَرِيٌّ وَجَدَ مَعَ الْمَرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهُمَا مَعًا فَأَشْكُلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْقَضَاءُ فِيهِ فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ يَسْأَلُ لَهُ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبِ عَنْ ذَلِكَ فَسَــأَلَ أَبُو مُوسَى عَنْ ذَلِكَ عَلِىَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ عَلِيّ إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ مَا هُوَ بِأَرْضِي عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي شُفْيَانَ أَنْ أَسْـأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَبُو حَسَنِ إِنْ لَرْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ بِالسِبِ الْقَضَاءِ فِي الْمَنْبُوذِ قَالَ يَعْيَى قَالَ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ

شِهَــابٍ عَنْ سُنَيْنٍ أَبِي جَمِـيلَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا فِي زَمَانِ عُمَـرَ بْن

الْخَطَّابِ قَالَ فِجَنْتُ بِهِ إِلَى مُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ

باب ۲۱ صریث ۱٤۲٤

مدسيث ١٤٢٥

رسه ۱۶۲۹

فَقَالَ وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا فَقَالَ لَهُ عَرِيفُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ فَقَالَ لَهُ مُحَرُ أَكَذَلِكَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ مُحَرِّ بْنُ الْحَطَّابِ اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ وَلَكَ وَلاَ وَهُ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ قَالَ يَحْنِي سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَنْبُوذِ أَنَّهُ حُرٌّ وَأَنَّ وَلاَءَهُ لِلْنُسْلِدِينَ هُمْ يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ لِمِرِ الْقَضَاءِ بِإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأَبِيهِ قَالَ يَحْبَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٌ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِي عَلْمُ اللَّهِ عَلْ عَالْمَا عْتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنَى فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ وَقَالَ ابْنُ أَخِي قَدْكَانَ عَهِدَ إِنَّ فِيهِ فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَرَبَاكُ مِ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِنَّ فِيهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ ثُرَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ احْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُثْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَتْ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَاكَثْ يُ مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُادِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّنيمِيِّ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَنَّ امْرَأَةً هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا ثُمَّ نَزَوَجَتْ حِينَ حَلَّتْ فَمَكَثَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَنِصْفَ شَهْر ثُرَّ وَلَدَتْ وَلَدًا تَامًا فَجَنَاءَ زَوْجُهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَا عُمَرُ نِسْوَةً مِنْ نِسَاءِ الْجَاهِلِيَةِ قُدَمَاءَ فَسَأَلَكَنَّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَنَا أُخْبِرُكَ عَنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا حِينَ حَمَلَتْ مِنْهُ فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْهِ الدِّمَاءُ فَحَشَّ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا فَلَمَّا أَصَابَهَا زَوْجُهَا الَّذِي نَكَحَهَا وَأَصَابَ الْوَلَدَ الْمَاءُ تَحَرَّكَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا وَكِن فَصَدَّقَهَا غُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ عُمَرُ أَمَا إِنَّهُ لَهُ يَبْلُغْنِي عَنْكُمَا إِلَّا خَيْرٌ وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالأَوَّلِ وَمَرَكْنَى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُلِيطُ أَوْلاَدَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَن ادَّعَاهُمْ فِي الإِسْلاَمِ فَأَتَّى رَجُلاَنِ كِلاَهُمَا يَدِّعِي وَلَدَ امْرَأَةٍ فَدَعَا مُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَائِقًا فَنَظَرَ إِلَيْهِا فَقَالَ الْقَائِفُ لَقَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ فَضَرَ بَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالدُّرَّةِ أَمُّ دَعَا الْمُرْأَةَ فَقَالَ أَخْبِرِ بني خَبَرَكِ فَقَالَتْ كَانَ هَذَا لأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ يَأْتِينِي وَهِيَ فِي إِبِلِ لأَهْلِهَا فَلاَ يُفَارِقُهَا حَتَّى يَظُنَّ وَتَظُنَّ أَنَّهُ قَدِ

اسْتَمَرَّ بِهَا حَبَلٌ ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهَا فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْهِ دِمَاءٌ ثُرَّ خَلَفَ عَلَيْهَا هَذَا تَغْنِي الآخَرَ فَلاَ أَدْرِي مِنْ أَيِّهَمَا هُوَ قَالَ فَكَبَّرَ الْقَائِفُ فَقَالَ مُمَرُ لِلْغُلاَمِ وَالِ أَيَّهُمَا شِئْتَ وَمَرْشَىٰ مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ أَوْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَضَى أَحَدُهُمَا فِي امْرَأَةٍ غَرَّتْ رَجُلًا بِنَفْسِهَا وَذَكَرِتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَرُوَّجَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَدًا فَقَضَى أَنْ يَفْدِيَ وَلَدَهُ بِمِثْلِهِمْ قَالَ يَحْمَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ وَالْقِيمَةُ أَعْدَلُ فِي هَٰذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ **باـــِــ** الْقَضَــاءِ فِي مِيرَاثِ الْوَلَدِ الْمُسْتَلْحَقِ قَالَ يَحْمَى شِمِـعْتُ مَالِـكًا يَقُولُ الأَمْرُ الْحُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَهْ لِكُ وَلَهُ بَنُونَ فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ قَدْ أَقَرَّ أَبِي أَنَّ فُلاَنًا ابْنُهُ إِنَّ ذَلِكَ النَّسَبَ لاَ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ وَلاَ يَجُوزُ إِفْرَارُ الَّذِي أَقَرَ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ فِي حِصَّتِهِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ يُعْطَى الَّذِي شَهِدَ لَهُ قَدْرَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي بِيَدِهِ قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَهْلِكَ الرَّجُلُ وَيَتْرُكَ ابْنَيْنِ لَهُ وَيَثْرُكَ سِتَّمِائَةِ دِينَارِ فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ لَلاَغْيَائَةِ دِينَارِ ثُرَ يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَبَاهُ الْهَــَالِكَ أَقَرَّ أَنَّ فُلاَنًا ابْنُهُ فَيَكُونُ عَلَى الَّذِي شَهِدَ لِلَّذِي اسْتُلْحِقَ مِائَةُ دِينَارِ وَذَلِكَ نِصْفُ مِيرَاثِ الْمُسْتَلْحَقِ لَوْ خَيقَ وَلَوْ أَقَرَ لَهُ الآخَرُ أَخَذَ الْمِائَةَ الأُخْرَى فَاسْتَكْمَـلَ حَقَّهُ وَثَبَتَ نَسَبُهُ وَهُوَ أَيْضًـا بِمَـنْزِلَةِ الْمُرْأَةِ تُقِرُ بِالدِّين عَلَى أَبِيهَـا أَوْ عَلَى زَوْجِهَا وَيُنْكِرُ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ فَعَلَيْهَـا أَنْ تَدْفَعَ إِلَى الَّذِي أَقَرَّتْ لَهُ بِالدَّيْنِ قَدْرَ الَّذِي يُصِيبُهَا مِنْ ذَلِكَ الدِّيْنِ لَوْ ثَبَتَ عَلَى الْوَرَثَةِ كُلِّهِمْ إِنْ كَانَتِ الْمَرَأَةَ وَرِثَتِ الثُّمْنَ دَفَعَتْ إِلَى الْغَرِيرِ ثُمُنَ دَيْنِهِ وَإِنْ كَانَتِ ابْنَةً وَرِثَتِ النَّصْفَ دَفَعَتْ إِلَى الْغَرِيرِ نِصْفَ دَيْنِهِ عَلَى حِسَابِ هَذَا يَدْفَعُ إِلَيْهِ مَنْ أَقَرَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ مَالِكُ وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى مِثْلِ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ أَنَّ لِفُلاَنٍ عَلَى أَبِيهِ دَيْنًا أُحْلِفَ صَاحِبُ الدَّيْنِ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ وَأُعْطِى الْغَرِيرُ حَقَّهُ كُلَّهُ وَلَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ لأَنَّ الرَّجُلَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَيَكُونُ عَلَى صَاحِبِ الدِّينِ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ أَنْ يَحْلِفَ وَيَأْخُذَ حَقَّهُ كُلَّهُ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ أَخَذَ مِنْ مِيرَاثِ الَّذِي أَقَرَّ لَهُ قَدْرَ مَا يُصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ لأَنَّهُ أَقَرَ عِمَقِّهِ وَأَنْكَرَ الْوَرَثَةُ وَجَازَ عَلَيْهِ إِقْرَارُهُ بِاسِبِ الْقَضَاءِ فِي أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ قال يَحْنِي قَالَ مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَنُونَ وَلاَئِدَهُمْ ثُرَّ يَعْزِلُوهُنَّ لاَ تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمْ بِهَا إِلاَّ أَخْتَفْتُ بِهِ وَلَدَهَا فَاعْزِلُوا بَعْدُ أَوِ انْزُكُوا وَصَرَحْنَى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ الصيت

صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَنُونَ وَلاَئِدَهُمْ ئُرَ يَدَعُوهُنَّ يَخْرُجْنَ لاَ تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَغْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إِلاَّ قَدْ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ قَالَ يَحْتَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا جَنَتْ جِنَايَةً ضَمِنَ سَيْدُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ قِيمَتِهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلَّمَهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَخْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهَا باسب الْقَضَاءِ فِي عِمَارَةِ الْمُوَاتِ مَرْثَنَى يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرَبَكِ إِلَا مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْنَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمِ حَقَّ قَالَ مَالِكٌ وَالْعِرْقُ الظَّالِمِرْ كُلُ مَا احْتُفِرَ أَوْ أُخِذَ أَوْ غُرِسَ بِغَيْرِ حَقُّ وَمَرَكْنَى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْنُ عِنْدَنَا بِاسِ الْقَضَاءِ فِي الْمِيَاهِ صَرْشَنِي يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْـرِو بْنِ حَزْمِرِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْمَا اللَّهِ عَالَى فِي سَيْل مَهْزُورِ وَمُذَيْنِبِ يُمْسَكُ حَتَّى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلُ الأَعْلَى عَلَى الأَسْفَل وصرَحْنَى مَالِكٌ عَنْ أَبي الزِّنَادِ عَن الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرَبْكُمْ قَالَ لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمُاءِ لِمُمْنَعَ بِهِ الْـكَلاُ و*مارْشَنَى* مَالِكُ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَن أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ إِمْ قَالَ لاَ يُمْنَعُ نَقْعُ بِنّْرٍ بالبِ الْقَضَاءِ فِي الْمِرْفَقِ **مارَثْنَى** يَحْنِيَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْنِي الْمَـازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَرَارَ وَلاَ ضِرَارَ وَمَرَثَى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَاتِكُ إِلَّهُ قَالَ لاَ يَمْنَعُ أَحَدُكُم جَارَهُ خَشَبَةً يَغْرِزُهَا في جِدَارِهِ ثُرَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِى أَرَاكُمْ عَنْهَـا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لأَرْمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُرْ **وَمَرْشَنَ**ي مَالِكُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْنِيَ الْمَــازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيفَةَ سَـــاقَ خَلِيجًا لَهُ مِنَ الْعُرَيْضِ فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَ بِهِ فِي أَرْضِ مُحَدِّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَأَبَى مُحَدَّدٌ فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ لِم تَمْنَعُني وَهُوَ لَكَ مَنْفَعَةٌ تَشْرَبُ بِهِ أَوْلاً وَآخِرًا وَلاَ يَضُرُكَ فَأَنِي مُحَمَّدٌ فَكُلَّمَ فِيهِ الضَّحَاكُ مُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَأَمْرَهُ أَنْ يُخَلِّى سَبِيلَهُ فَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا فَقَالَ عُمَرُ لِمِرَ تَمْنَعُ أَخَاكَ مَا يَنْفَعُهُ وَهُوَ لَكَ نَافِعٌ تَسْقِي بِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَهُوَ لَا يَضُرُّكَ فَقَالَ مُحْمَدٌ لاَ وَاللَّهِ فَقَالَ مُحَدُّ وَاللَّهِ لِيَمُرَّنَّ بِهِ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ فَأَمْرَهُ مُحَدُّ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فَفَعَلَ

15

صيت ١٤٣٠

صربیشه ۱٤۳۱

باب ۲۰ صبیت ۱٤٣٢

صربیت ۱٤٣٣

صربيث ١٤٣٤

باسب ۲۶

صربيت ١٤٣٥

1287 -

حدبيث ١٤٣٧

الضَّحَاكُ وحد شنى مَالِكُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ فِي حَائِطِ جَدِّهِ رَبِيعٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَأَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ أَنْ يُحَوَّلَهُ إِلَى نَاحِيَّةٍ مِنَ

الْحَائِطِ هِيَ أَقْرَبُ إِلَى أَرْضِهِ فَمَنَعَهُ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ فَقَضَى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِتَحْوِيلِهِ بِاسِ الْقَضَاءِ الب

فِي قَسْمِ الأَمْوَالِ **مَرَثْنَى** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدَّيلِيُّ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ | *ميت* ١٤٣٩

رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ مِ قَالَ أَيْمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ عَلَى قَسْم الْجَاهِلِيَّةِ

وَأَيُّنَا دَارِ أَوْ أَرْضٍ أَدْرَكَهَا الإِسْلاَمُ وَلَمْ تُقْسَمْ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلاَمِ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِيمَنْ هَلَكَ وَتَرَكَ أَمْوَالاً بِالْعَالِيَةِ وَالسَّافِلَةِ إِنَّ الْبَعْلَ لاَ يُقْسَمُ مَعَ

النَّضْجِ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَهْلُهُ بِذَلِكَ وَإِنَّ الْبَعْلَ يُقْسَمُ مَعَ الْعَيْنِ إِذَا كَانَ يُشْبِهُهَا وَأَنَّ الأَمْوَالَ

إِذَا كَانَتْ بِأَرْضِ وَاحِدَةٍ الَّذِى بَيْنَهُمَ مُتَقَارِبٌ أَنَّهُ يُقَامُ كُلُّ مَالٍ مِنْهَـا ثُمَّ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ

وَالْمُسَاكِنُ وَالدُّورُ بِهَذِهِ الْمُنْزِلَةِ بِالسِي الْقَضَاءِ فِي الضَّوَارِي وَالْحَرِيسَةِ | إب ٢٨

مَرْثَنَى يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَرَامِر بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ أَنَّ نَاقَةً الصيف ١٤٤٠

لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلِ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُ مِ أَنْ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا وحارشي

مَالِكٌ عَنْ هِشَـامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ أَنَّ رَقِيقًا

لِحَاطِبِ سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلِ مِنْ مُرَيْنَةً فَانْتَحَرُوهَا فَوْفِعَ ذَلِكَ إِنَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فَأَمَرَ عُمَرُ كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ ثُرَّ قَالَ عُمَرُ أَرَاكَ تُجِيعُهُمْ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ

لأُغَرِّمَنَّكَ غُرْمًا يَشُقُّ عَلَيْكَ ثُرَّ قَالَ لِلْنَزِنِيِّ كَمْ ثَمَنُ نَاقَتِكَ فَقَالَ الْمُزَنِيْ قَدْ كُنْتُ وَاللَّهِ

أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِهائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ عُمَرُ أَعْطِهِ ثَمَانَمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ

وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَنَا فِي تَضْعِيفِ الْقِيمَةِ وَلَكِنْ مَضَى أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَغْرَمُ الرَّجُلُ قِيمَةَ الْبَعِيرِ أَوِ الدَّابَّةِ يَوْمَ يَأْخُذُهَا بِالسِيلِ الْقَضَاءِ فِيمَنْ أَصَابَ البِ ٢٩

شَيْئًا مِنَ الْبَهَائِرِ قَالَ يَحْنِي سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الأَمْنِ عِنْدَنَا فِيمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنَ

الْبَهَايْرِ إِنَّ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَـزِهَـا قَالَ يَحْيَى وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الجُمَلِ يَصُولُ عَلَى الرَّجُل فَيَخَافَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يَغْقِرُهُ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيَّنَةٌ

عَلَى أَنَهُ أَرَادَهُ وَصَـالَ عَلَيْهِ فَلاَ غُوْمَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْزِ تَقْمُ لَهُ بَيِّنَةٌ إِلاَّ مَقَالَتُهُ فَهُوَ ضَـامِنٌ

ياسب ٣٠

ا\_\_\_ا

باب ۲۲

لِلْجَمَلِ بِاسِبِ الْقَضَاءِ فِيمَا يُعْطَى الْعُبَالُ قَالَ يَحْنِي سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِيمَنْ دَفَعَ إِلَى الْغَسَـالِ ثَوْبًا يَصْبُغُهُ فَصَبَغَهُ فَقَالَ صَـاحِبُ الثَّوْبِ لَمْ آمُرُكَ بِهَـذَا الصَّبْغِ وَقَالَ الْغَسَّالُ بَلْ أَنْتَ أَمَرْتَنِي بِذَلِكَ فَإِنَّ الْغَسَّالَ مُصَدَّقٌ فِي ذَلِكَ وَالْحَيَّاطُ مِثْلُ ذَلِكَ وَالصَّــائِئُ مِثْلُ ذَلِكَ وَيَخْلِفُونَ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَأْتُوا بِأَمْرِ لاَ يُسْتَعْمَلُونَ فِي مِثْلِهِ فَلاَ يَجُوزُ قَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ وَلْيَحْلِفُ صَاحِبُ النَّوْبِ فَإِنْ رَدَّهَا وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ حُلِّفَ الصَّبَاغُ قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الصَّبَاغِ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الثَّوْبُ فَيُخْطِئُ بِهِ فَيَدْفَعُهُ إِلَى رَجُل آخَرَ حَتَّى يَلْبَسَهُ الَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ إِنَّهُ لاَ غُرْمَ عَلَى الَّذِي لَبِسَهُ وَيَغْرَمُ الْغَسَّـالُ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ وَذَلِكَ إِذَا لَبِسَ التَّوْبَ الَّذِي دُفِعَ إِلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مَعْرِفَةٍ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فَإِنْ لَيِسَهُ وَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّهُ لَيْسَ ثَوْبَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ بِالسِي الْقَضَاءِ فِي الْجَمَالَةِ وَالْحُوْلِ قَالَ يَحْنِي سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ عَلَى الرَّجُلِ بِدَيْنِ لَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ أَفْلَسَ الَّذِي أُحِيلَ عَلَيْهِ أَوْ مَاتَ فَلَمْ يَدَعْ وَفَاءً فَلَيْسَ لِكُحْتَالِ عَلَى الَّذِي أَحَالَهُ مَنى \* وَأَنَّهُ لاَ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ الأَوَّلِ قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا الأَمْرُ الَّذِي لاَ الْحَتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا الرَّجُلُ يَتَحَمَّلُ لَهُ الرِّجُلُ بِدَيْنِ لَهُ عَلَى رَجُلِ آخَرَ ثُرً يَهْلِكُ الْمُتَحَمَّلُ أَوْ يُفْلِسُ فَإِذَ الَّذِي تُحْمِّلَ لَهُ يَرْجِعُ عَلَى غَرِيمِهِ الأَوَّلِ بِاسِ الْقَضَاءِ فِيمَنِ ابْتَاعَ ثَوْبًا وَبِهِ عَيْبٌ قَالَ يَحْمَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ ثَوْبًا وَبِهِ عَيْبٌ مِنْ حَرْقٍ أَوْ غَيْرِهِ قَدْ عَلِمَهُ الْبَائِعُ فَشُهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ أَوْ أَقَرَ بِهِ فَأَحْدَثَ فِيهِ الَّذِي ابْتَاعَهُ حَدَثًا مِنْ تَقْطِيعِ يُنَقِّصُ ثَمَنَ النَّوْبِ ثُمَّ عَلِمَ المُبْتَاعُ بِالْعَيْبِ فَهُوَ رَدُّ عَلَى الْبَائِعِ وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهُ غُرْمٌ فِي تَقْطِيعِهِ إِيَّاهُ قَالَ وَإِنِ ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَوْبًا وَبِهِ عَيْبٌ مِنْ حَرْقٍ أَوْ عَوَارِ فَزَعَمَ الَّذِي بَاعَهُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ وَقَدْ قَطَعَ القَوْبَ الَّذِي ابْتَاعَهُ أَوْ صَبَغَهُ فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ الْحَرْقُ أَوِ الْعَوَارْ مِنْ ثَمَنِ النَّوْبِ وَيُمْسِكُ النَّوْبَ فَعَلَ وَإِنْ شَـاءَ أَنْ يَغْرَمَ مَا نَقَصَ التَّقْطِيعُ أَوِ الصِّبْعُ مِنْ ثَمَن النَّوْبِ وَيَرْدُهُ فَعَلَ وَهُوَ فِي ذَلِكَ بِالْخِيَارِ فَإِنْ كَانَ الْمُنِتَاعُ قَدْ صَبَعَ الثَّوْبِ صِبْغًا يَزِيدُ فِي ثَمَنِهِ فَالْمُنِتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ الْعَيْبُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَكُونَ شَرِيكًا لِلَّذِي بَاعَهُ النَّوْبَ فَعَلَ وَيُنْظُرُ كَمْ ثَمَنُ النَّوْبِ وَفِيهِ الْحَـرْقُ أَوِ الْعَوَارُ فَإِنْ كَانَ ثَمَنْهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمْ وَثَمَنُ مَا زَادَ فِيهِ الصِّبْغُ خَمْسَةَ دَرَاهِمْ كَانَا شَرِيكَيْنِ فِي النَّوْبِ لِـكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُـــَا ۗ

بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فَعَلَى حِسَابِ هَذَا يَكُونُ مَا زَادَ الصِّبْعُ فِي ثَمَنِ النَّوْبِ بِاسِمِ مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ النَّحٰلِ صِرْشُتُ يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ | صيث ١٤٤٢ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْهَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ النُّعْهَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَاهُ بَشِيرًا أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّى فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابني هَذَا غُلاَمًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ لاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُم

فَارْتَجِعْهُ **وَمَرْشَنَى** مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ | صيعـ ١٤٤٣ عَيِّكُ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أَبَا بَكُرِ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَشَقًّا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاهُ قَالَ وَاللَّهِ يَا بُلَّيَةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُ إِلَى عِنْي بَعْدِي مِنْكِ وَلاَ أَعَزُ عَلَى فَقْرًا بَعْدِى مِنْكِ وَإِنِّي كُنْتُ خَمَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارْثِ وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ وَاللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَن شِهَــابٍ عَنْ عُزْوَةَ بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيُّ أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَا بَالُ رِجَالِ يَغْمَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحُلاً ثُرَّ يُمْسِكُونَهَا فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أُحَدِهِمْ قَالَ مَالِي بِيَدِى لَمْ أَعْطِهِ أَحَدًا وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ هُوَ لاِبْنِي قَدْكُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ مَنْ نَحَلَ نِحْـلَةً فَلَمْ يَحُـزْهَا الَّذِى ثُحِـلَهَا حَتَّى يَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ فَهِيَ بَاطِلٌ **باســِــ** مَا لاَ يَجُـوزُ مِنَ الْعَطِيَّةِ قَالَ يَخْتَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الأَمْنُ عِنْدَنَا فِيمَنْ أَعْطَى أَحَدًا عَطِيَّةً لا يُريدُ ثَوَابَهَا فَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا ثَابِتَةٌ لِلَّذِي أُعْطِيَهَا إِلاَّ أَنْ يَمُوتَ الْمُغطِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا الَّذِي أَعْطِيَهَا قَالَ وَإِنْ أَرَادَ الْمُعْطِي إِمْسَاكَهَا بَعْدَ أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهَا فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ إِذَا قَامَ عَلَيْهِ بِهَا صَاحِبْهَا أَخَذَهَا قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً ثُرَّ نَكُلَ الَّذِي أَعْطَاهَا فَجَاءَ الَّذِي أُعْطِيَهَا بِشَاهِدٍ يَشْهَدُ لَهُ أَنْهُ أَعْطَاهُ ذَلِكَ عَرْضًا كَانَ أَوْ ذَهَبًا أَوْ وَرقًا أَوْ حَيَوَانًا أُخلِفَ الَّذِي أُعْطِيَ مَعَ شَهَا دَةِ شَاهِدِهِ فَإِنْ أَبَي الَّذِي أُعْطِيَ أَنْ يَعْلِفَ حُلِّفَ الْعُطِي وَإِنْ أَبِي أَنْ يَحْلِفَ أَيْضًا أَدًى إِلَى الْمُعْطَى مَا ادَّعَى عَلَيْهِ إِذَا كَانَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَاهِدٌ فَلاَ شَيْءَ لَهُ قَالَ مَالِكٌ مَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً لاَ يُرِيدُ ثَوَابَهَا ثُرَ مَاتَ الْمُعْطَى فَوَرَثَتُهُ بِمَنْزِلَتِهِ وَإِنْ مَاتَ الْمُعْطِى قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمُعْطَى عَطِيَتَهُ فَلاَ شَيْءَ لَهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ

اب ۳۵ مدسیشه ۱٤٤٥

ا \_\_\_ ا

ار ۳۷ بریسیم ۱۶۶۳

عدسيشه ١٤٤٧

أَعْطِى عَطَاءً لَمْ يَقْبِضْهُ فَإِنْ أَرَادَ الْمُعْطِى أَنْ يُمْسِكَهَا وَقَدْ أَشْهَدَ عَلَيْهَـا حِينَ أَعْطَاهَا فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ إِذَا قَامَ صَاحِبُهَا أَخَذَهَا بِاسِ الْقَضَاءِ فِي الْهِبَةِ مَارِثَى مَالِكُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ فِيهَــا وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا النَّوَابَ فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَـا قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ ا مَالِكًا يَقُولُ الأَمْرُ الحُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْهِبَةَ إِذَا تَغَيَّرَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ لِلنَّوَابِ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ فَإِنَّ عَلَى الْمُوْهُوبِ لَهُ أَنْ يُعْطِى صَاحِبَهَا قِيمَتَهَا يَوْمَ قَبَضَهَا باب الإغتِصَارِ فِي الصَّدَقَةِ قَالَ يَخْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الأَمْنُ عِنْدَنَا الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ أَنَّ كُلَّ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ بِصَدَقَةٍ قَبَضَهَا الابْنُ أَوْ كَانَ فِي جَمْرِ أَبِيهِ فَأَشْهَـدَ لَهُ عَلَى صَدَقَتِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لاَّنَّهُ لاَ يَرْجِعُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الأَمْرُ الْخُبْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِيمَنْ نَحَلَ وَلَدَهُ نُحْلاً أَوْ أَعْطَاهُ عَطَاءً لَيْسَ بِصَدَقَةٍ إِنَّ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذَلِكَ مَا لَمْ يَسْتَحْدِثِ الْوَلَدُ دَيْنًا يُدَايِنُهُ النَّاسُ بِهِ وَيَأْمَنُونَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْعَطَاءِ الَّذِي أَعْطَاهُ أَبُوهُ فَلَيْسَ لأَبِيهِ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ الدُّيُونُ أَوْ يُعْطِى الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ فَتَنْكِحُ الْمَزْأَةُ الرَّجُلَ وَإِنَّمَا تَنْكِحُهُ لِغِنَاهُ وَلِلْتَالِ الَّذِي أَعْطَاهُ أَبُوهُ فَيُرِيدُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذَلِكَ الأَّبُ أَوْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمُرْأَةَ قَدْ نَحَلَهَا أَبُوهَا التُّحْلَ إِنَّمَا يَتَزَوَّجُهَا وَيَرْفَعُ فِي صَدَاقِهَا لِغِنَاهَا وَمَالِمَنا وَمَا أَعْطَاهَا أَبُوهَا ثُرَّ يَقُولُ الأَبُ أَنَا أَعْتَصِرُ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنِ ابْنِهِ وَلاَ مِنِ ابْنَتِهِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ بِاسِ الْقَضَاءِ فِي الْعُمْرَى مَارِثُ مِنْ مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُ قَالَ أَيْمَا رَجُل أُعْمِرَ مُمْرَى لَهُ وَلِعَقِيهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا أَبَدًا لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ وَ وَهِ مِنْ مَا لِكُ عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمُ أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولاً الدِّمَشْقِ يَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَدِّدٍ عَنِ الْعُمْرَى وَمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَدِّدٍ مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلاَّ وَهُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ وَفِيمَا أُعْطُوا قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْعُمْرَى تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْمَرَهَا إِذَا لَمَ يَقُلْ هِيَ

لَكَ وَلِعَقِبِكَ **وَمَارُصْنَى** مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَـرَ وَرِثَ مِنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَـرَ دَارَهَا قَالَ وَكَانَتْ حَفْصَةُ قَدْ أَشْكَنَتْ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ مَا عَاشَتْ فَلَتَا تُؤفِّيتْ

بِنْتُ زَيْدٍ قَبَضَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَرَ الْمُسْكَنَ وَرَأَى أَنَّهُ لَهُ بِالسِي الْقَضَاءِ فِي اللَّقَطَةِ البِ ٣٨

**مَرَثَىٰ** مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ

الْجُهْنِيُّ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَرَبُكُمْ فَسَــأَلَهُ عَنِ اللَّفَطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ

عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُرَّ عَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَـأْنَكَ بِهَا قَالَ فَضَالَةُ

الْغَنَمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذَّتْبِ قَالَ فَضَالَّةُ الإِبِلِ قَالَ مَا لَكَ وَلَحَا مَعَهَا سِقَاوْهَا وَحِذَاوُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُهَا وِ**وَرِثْنِ** مَالِكٌ عَنْ الصيد ١٤٥٠

أَيُوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرِ الْجُهْنِيِّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلَ قَوْمٍ

بِطَرِيقِ الشَّـامِ فَوَجَدَ صُرَّةً فِيهَـا ثَمَانُونَ دِينَارًا فَذَكَّرِهَا لِغُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ عَرِّفْهَا عَلَى أَبْوَابِ الْمُسَاجِدِ وَاذْكُوهَا لِكُلِّ مَنْ يَأْتِي مِنَ الشَّأْمِ سَنَةً فَإِذَا مَضَتِ

السَّنَةُ فَشَــأَنَكَ بِهَـا وَصَارَحْنَى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ لُقَطَةً فَجَنَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْن مسيد ١٤٥١

عُمَرَ فَقَالَ لَهُ إِنِّي وَجَدْتُ لُقَطَةً فَمَاذَا تَرَى فِيهًا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَرَّفْهَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ زِدْ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لاَ آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلُهَا وَلَوْ شِئْتَ لَمْ تَأْخُذُهَا

باسب الْقَضَاءِ فِي اسْتِهٰ لِآكِ الْعَبْدِ اللَّقَطَةَ قَالَ يَحْنَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الأَمْرُ إِب ٢٩

عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَجِدُ اللَّقَطَةَ فَيَسْتَهْ لِـ كُهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الأَّجَلَ الَّذِي أُجُلَ فِي اللَّقَطَةِ وَذَلِكَ سَنَةٌ أَنَّهَا فِي رَقَبَتِهِ إِمَّا أَنْ يُعْطِى سَيِّدُهُ ثَمَنَ مَا اسْتَهْ لَكَ غُلَامُهُ وَإِمَّا أَنْ يُسَلِّم إِلَيْهِمْ غُلاَّمَهُ

وَإِنْ أَمْسَكَهَا حَتَّى يَأْتِيَ الأَجَلُ الَّذِي أُجِّلَ فِي اللَّقَطَةِ ثُمَّ اسْتَهْ لَكَهَا كَانَتْ دَيْنًا عَلَيْهِ يُتْبَعْ

بِهِ وَلَمْ تَكُنْ فِي رَقَبَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى سَيْدِهِ فِيهَا شَيْءٌ بِالسِيلِ الْقَضَاءِ فِي الضَّوَالُ البِ و و الله عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَادٍ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ الْمَيْدِ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَادٍ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ المِيتِ

الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ بَعِيرًا بِالْحَرَّةِ فَعَقَلَهُ ثُرَّ ذَكَرَهُ لِعُمَرَ بْن الْخَطَّابِ فَأَمَرَهُ مُحَدُ

أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ إِنَّهُ قَدْ شَغَلَنِي عَنْ ضَيْعَتِي فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ **وَمَرْشَنَى** مَالِكُ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَ عُمَرَ بْنَ | مِريث ١٤٥٣

الْخَطَّابِ قَالَ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْـكَعْبَةِ مَنْ أَخَذَ ضَـالَةً فَهُوَ ضَــالٌ وَ**مَارَثُنَى** مِيتِ ١٤٥٤

مَالِكُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَـابٍ يَقُولُ كَانَتْ ضَوَالُ الإِبِلِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِبِلاً

باب ٤١ صيث ١٤٥٥

مديث ١٤٥٦

يدسه ١٤٥٧

مُؤبَّلَةً تَنَاجُ لاَ يَمَسُهَا أَحَدٌ حَتَى إِذَا كَانَ زَمَانُ عُهَانَ بَنِ عَفَانَ أَمَرَ يِتَعْرِيفِهَا ثُمَّ تَبَا فَإِذَا جَاءَ صَاحِبْهَا أُعْطِى ثُمُنهَا بِاللهِ صَدَقَةِ الْحَىّ عَنِ الْمُيَّتِ مَرَضَى مَالِكٌ عَن سَعِيدِ بِنِ عَمْدِ وَبِي شَرَ حَبِيلَ بَنِ سَعِيدِ بِنِ سَعْدِ بَنِ عُبَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ أَنَهُ قَالَ عَن سَعِيدِ بِنِ سَعْدِ بِنِ عَمْدِ فَى صَرَتْ أَمَّهُ الْوَقَاةُ بِالْمُتِينَةِ مَرَجَ سَعْدُ بِنُ عُبَادَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ فَيَالَ مَالُ سَعْدٍ فَيْ عَبْرَ ثُمَ الْوَقَاةُ بِالْمُتِينَةِ فَيَ اللهُ عَلَيْ فَعَالَ أَنْ يَعْمُ مَا اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْ أَنْ يَقْدَمَ سَعْدُ عَلَيْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلْ يَنفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَقَ عَنْهَا فَوَلَ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِسُهُ وَوَلَ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ



باسب الأَمْرِ بِالْوَصِيَةِ صَرَحْنَى مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ عَالَمُ مَا لِكُ الْمُوصِى إِذَا أَوْصَى فِي صِعَتِهِ أَوْ مَرَضِهِ بِوَصِيَةٍ قَالَ مَا لِكُ الأَمْنُ الْمُحْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُوصِى إِذَا أَوْصَى فِي صِعَتِهِ أَوْ مَرَضِهِ بِوَصِيَةٍ فَال مَا لِكُ الأَمْنُ الْمُحْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُوصِى إِذَا أَوْصَى فِي صِعَتِهِ أَوْ مَرَضِهِ بِوَصِيَةٍ فِيهِ عَلَيْهِ عَنْدُ اللّهُ وَيَصْنَعُ مِنْ ذَلِكَ مَا عَتَاقَةُ رَقِيقٍ مِنْ رَقِيقِهِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنْهُ يُعْيَرُ مِنْ ذَلِكَ مَا بَدَا لَهُ وَيَصْنَعُ مِنْ ذَلِكَ مَا عَتَاقَةُ رَقِيقٍ مِنْ رَقِيقِهِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنْهُ يُعْيَرُ مِنْ ذَلِكَ مَا بَدَا لَهُ وَيَصْنَعُ مِنْ ذَلِكَ مَا مَدَا لَهُ وَيَصْنَعُ مِنْ ذَلِكَ مَا مَدَا لَهُ وَيَصْنَعُ مِنْ ذَلِكَ مَا مَدَا فَعَلَ إِلاَّ أَنْ يُدَبِّرِ مَعْلُوكًا اللهِ عَنْ مَعْمَلُومُ وَيَصْنَعُ مِنْ ذَلِكَ مَا مَدَا لَهُ وَيَصْنَعُ مِنْ ذَلِكَ مَا مَدَا لَا عَالَ إِلاَ أَنْ يُدَبِرِهُ مَا عَلَا إِلاَ أَنْ يُدَبِرِهُ فَيْ وَلِكُ فَا لَهُ مُنْ مُولِكُ فَاللّهُ عَلَى إِلاَ أَنْ يُدَبِّرِهُ مَا عَلَى إِلاَ أَنْ يُولِكُ فَلِكُ فَى عَلَيْهِ فَوْ مَنْ فَلِكُ مَا مِنَا فَعَلَ إِلاَ أَنْ يُعْتَمُ عَمْ فَا لَيْهِ عِنْدُوا فَيَ اللّهُ وَيَعْلِقُومُ اللّهُ فَي عَلَيْهِ فَلِهُ عَلَى إِلْا لَا فَالْمَالِكُ عَلَا عَلَى إِلَا أَنْ يُعْتَمِ عَلَى إِلَا اللّهُ الْمُوسِقِيقِ الللّهُ اللّهُ عَلَى إِلَا اللّهُ عَلَى إِلْهُ اللّهُ عَلَى إِلْهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى إِلْهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْلُ وَلَكَ عَلْهُ عَلَى إِلْهُ عَلْمُ لِلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى إِلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ

كناب ٣٧

اب ۱ عدیث ۱٤٥٨

لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ قَالَ مَالِكٌ فَلَوْ كَانَ الْمُوصِى لاَ يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِ وَصِيَتِهِ وَلاَ مَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الْعَتَاقَةِ كَانَ كُلُّ مُوصٍ قَدْ حَبَسَ مَالَةُ الَّذِي أَوْصَى فِيهِ مِنَ الْعَتَاقَةِ وَغَيْرِهَا وَقَدْ يُوصِي الرَّجُلُ فِي صِحَّتِهِ وَعِنْدَ سَفَرِهِ قَالَ مَالِكٌ فَالأَمْنُ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلاَفَ فِيهِ أَنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ غَيْرَ التَّذْبِيرِ بِالسِبِ جَوَازِ وَصِيَّةِ الصَّغِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمُصَابِ وَالسَّفِيهِ **مَرْشَنَى** مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَمْرُو بْنَ سُلَيْمِ الزُّرَقِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِنَّ هَا هُنَا غُلاَمًا يَفَاعًا لَمْ يَحْتَلِمْ مِنْ غَسًانَ وَوَارِثُهُ بِالشَّامِرِ وَهُوَ ذُو مَالٍ وَلَيْسَ لَهُ هَا هُنَا إِلاَّ ابْنَةُ عَمَّ لَهُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلْيُوصِ لَمَا قَالَ فَأَوْصَى لَهَا بِمَالٍ يُقَالُ لَهُ بِنُّر جُشَم قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ فَبِيعَ ذَلِكَ الْمَـالُ بِثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَابْنَةُ عَمَّهِ الَّتِي أَوْصَى لَهَـَا هِيّ أَمْ عَمْـرِو بْنِ سُلَيْمِـ الزَّرَقِيِّ **وصَائِحْ عَ** مَالِكُ عَنْ يَحْـيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍـ أَنَّ || ص*ي*عــ ١٤٦٠ غُلاَمًا مِنْ غَسَانَ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ بِالْمُتدِينَةِ وَوَارِئُهُ بِالشَّامِرِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْن الْخَطَّابِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ فُلائًا يَمُوتُ أَفْيُوصِي قَالَ فَلْيُوصِ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ الْغُلاَمُ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ أَوِ اثْنَتَىٰ عَشْرَةَ سَنَةً قَالَ فَأَوْصَى بِيِثْرِ جُشَم فَبَاعَهَا أَهْلُهَا بِثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهُمٍ قَالَ يَحْبَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الأَمْرُ الْحُبْنَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَتَ الضَّعِيفَ فِي عَقْلِهِ وَالسَّفِية وَالْمُصَابَ الَّذِي يُفِيقُ أَحْيَانًا تَجُوزُ وَصَايَاهُمْ إِذَا كَانَ مَعَهُمْ مِنْ عُقُولِهِمْ مَا يَعْرِفُونَ مَا يُوصُونَ بِهِ فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ عَقْلِهِ مَا يَعْرِفُ بِذَلِكَ مَا يُوصِي بِهِ وَكَانَ مَغْلُوبًا عَلَى عَقْلِهِ فَلاَ وَصِيَّةَ لَهُ بِاسِ الْوَصِيَّةِ فِي النُّلُثِ لاَ تَتَعَدَّى البّ **مَرَثْنَى** مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ هَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِلَيْهِم يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَذَ بِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

فَإِنْ دَبَّرَ فَلاَ سَبِيلَ إِلَى تَغْيِيرِ مَا دَبَّرَ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِ مُ قَالَ مَا حَقُّ الْمَرِيُّ مُسْلِمٍ

صهیت ۱٤٦١

قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَاكٍ وَلاَ يَرِثْنِي إِلاَّ ابْنَهٌ لِي أَفَأَ تَصَدَّقُ بِثُلُقَىٰ مَالِي قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكِيمُ لاَ فَقُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لاَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكِيمُ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنفِقَ نَفَقَةً

تَبْتَغِى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أُجِرْتَ حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

أَأْخَلَفُ بَعْدَ أَصْحَابِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِيمُ إِنَّكَ لَنْ ثَخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا إِلاَّ

ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ أَنْ ثَخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلةَ يَرْ بْي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّكِ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ قَالَ يَحْنِي سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِثْلُثِ مَالِهِ لِرَجُل وَيَقُولُ غُلاَمِي يَخْدُمُ فُلاَنًا مَا عَاشَ ثُمَّ هُوَ حُرٌ فَيُنْظُرُ فِي ذَلِكَ فَيُوجَدُ الْعَبْدُ ثُلُثَ مَالِ الْمُنِيِّتِ قَالَ فَإِنَّ خِدْمَةَ الْعَبْدِ ثُقَوَّمُ ثُرَّ يَتَحَاصًانِ يُحَاصُ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ بِالثُّلُثِ بِمُلْئِهِ وَيُحَاصُ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ بِخِـدْمَةِ الْعَبْدِ بِمَا قُوْمَ لَهُ مِنْ خِدْمَةِ الْعَبْدِ فَيَأْخُذُكُلْ وَاحِدٍ مِنْهُــَا مِنْ خِدْمَةِ الْعَبْدِ أَوْ مِنْ إِجَارَتِهِ إِنْ كَانَتْ لَهُ إِجَارَةٌ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فَإِذَا مَاتَ الَّذِي جُعِلَتْ لَهُ خِدْمَةُ الْعَبْدِ مَا عَاشَ عَتَقَ الْعَبْدُ قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الَّذِي يُوصِي فِي ثُلَيْهِ فَيَقُولُ لِفُلاَن كَذَا وَكَذَا وَلِفُلاَن كَذَا وَكَذَا يُسَمِّي مَالاً مِنْ مَالِهِ فَيَقُولُ وَرَثَتُهُ قَدْ زَادَ عَلَى ثُلُثِهِ فَإِنَّ الْوَرَثَةَ يُخَيِّرُونَ بَيْنَ أَنْ يُعْطُوا أَهْلَ الْوَصَــايَا وَصَــايَاهُمْ وَيَأْخُذُوا جَمِيعَ مَالِ الْمُتِيِّتِ وَبَيْنَ أَنْ يَقْسِمُوا لأَهْل الْوَصَايَا ثُلُثَ مَالِ الْمُتِيِّتِ فَيُسَلِّمُوا إِلَيْهِمْ ثُلُقَهُ فَتُكُونُ حُقُوقُهُمْ فِيهِ إِنْ أَرَادُوا بَالِغًا مَا بَلَغَ بِاسِبِ أَمْرِ الْحَامِل وَالْمَرِيضِ وَالَّذِي يَحْضُرُ الْقِتَالَ فِي أَمْوَالِهِمْ قَالَ يَحْنِي سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي وَصِيَّةٍ الْحَامِل وَفِي قَضَايَاهَا فِي مَالِمَا وَمَا يَجُوزُ لَهَا أَنَّ الْحَامِلَ كَالْمَريضِ فَإِذَا كَانَ الْمُرَثُ الْحَنْفِيفُ غَيْرُ الْمُخُوفِ عَلَى صَاحِبِهِ فَإِنَّ صَاحِبَهُ يَصْنَعُ فِي مَالِهِ مَا يَشَاءُ وَإِذَا كَانَ الْمُرَضُ الْمُخُوفُ عَلَيْهِ لَمْ يَجُزُ لِصَـاحِبِهِ شَيْءٌ إِلَّا فِي ثُلَثِهِ قَالَ وَكَذَلِكَ الْمُرْأَةُ الْحَامِلُ أَوَّلُ حَمْلِهَا بِشْرٌ وَسُرُورٌ وَلَيْسَ بِمَرَضِ وَلاَ خَوْفٍ لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ \* فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (﴿﴿ وَالَّهُ وَقَالَ \* حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمًا أَنْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبُّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (١٧٠٠) فَالْمَرْأَةُ الْحَامِلُ إِذَا أَثْقَلَتْ لَمْ يَجُرْ لَهَا قَضَاءٌ إِلاَّ فِي ثُلُثِهَا فَأَوَّلُ الإِثْمَامِ سِتَّةُ أَشْهُـرِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ ۞ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ( الله و وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا ( الله عَالله عَنْ الْحَامِل سِتَهُ أَشْهُرِ مِنْ يَوْمِ حَمَلَتْ لَمْ يَجُوزْ لَمَا قَضَاءٌ فِي مَالِمَا إِلاَّ فِي الثُّلُثِ قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَحْضُرُ الْقِتَالَ إِنَّهُ إِذَا زَحَفَ فِي الصَّفِّ لِلْقِتَالِ لَمْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْضِيَ فِي مَالِهِ شَيْئًا إِلَّا فِي الثُّلُثِ وَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ الْمُخُوفِ عَلَيْهِ مَا كَانَ بِيلْكَ الْحَالِ

باب

بِاسِمِ الْوَصِيَةِ لِلْوَارِثِ وَالْحِيَازَةِ قَالَ يَحْنَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ۞ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ﴿﴿ ﴿ ﴿ الْمُ نَسَخَهَا مَا نَزَلَ مِنْ قِسْمَةِ الْفَرَائِضِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ وَسَمِـعْتُ مَالِـكًا يَقُولُ السُّنَّةُ الثَّابِعَةُ عِنْدَنَا الَّتِي لَا اخْتِلاَفَ فِيهَا أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثِ إلاَّ أَنْ يُجِيزَ لَهُ ذَلِكَ وَرَثَةُ الْمُنِيِّتِ وَأَنَّهُ إِنْ أَجَازَ لَهُ بَعْضُهُمْ وَأَبَى بَعْضٌ جَازَ لَهُ حَقُّ مَنْ أَجَازَ مِنْهُمْ وَمَنْ أَبَى أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الْمَرِيضِ الَّذِي يُوصِي فَيَسْتَأْذِنُ وَرَثَتُهُ فِي وَصِيَتِهِ وَهُوَ مَريضٌ لَيْسَ لَهُ مِنْ مَالِهِ إِلاَّ ثُلَثُهُ فَيَأْذَنُونَ لَهُ أَنْ يُوصِيَ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلَثِهِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِي ذَلِكَ وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَهُمْ صَنَعَ كُلُّ وَارثِ ذَلِكَ فَإِذَا هَلَكَ الْمُوصِي أَخَذُوا ذَلِكَ لأَنْفُسِهِمْ وَمَنَعُوهُ الْوَصِيَّةَ فِي ثُلْثِهِ وَمَا أُذِنَ لَهُ بِهِ فِي مَالِهِ قَالَ فَأَمَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ وَرَثَتَهُ فِي وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا لِوَارِثٍ فِي صِحَّتِهِ فَيَأْذَنُونَ لَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَلْزَمُهُمْ وَلِوَرَثِيهِ أَنْ يَرُدُوا ذَلِكَ إِنْ شَاءُوا وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجْلَ إِذَا كَانَ صَحِيحًا كَانَ أَحَقَّ بِجَمِيعِ مَالِهِ يَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ جَمِيعِهِ خَرَجَ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يُعْطِيهِ مَنْ شَاءَ وَإِنَّمَا يَكُونُ اسْتِئْذَانُهُ وَرَثَتَهُ جَائِزًا عَلَى الْوَرَثَةِ إِذَا أَذِنُوا لَهُ حِينَ يُحْجَبُ عَنْهُ مَالُهُ وَلاَ يَجُوزُ لَهُ شَيْءٌ إلاَّ فِي ثُلُثِهِ وَحِينَ هُمْ أَحَقُّ بثُلُثَىٰ مَالِهِ مِنْهُ فَذَلِكَ حِبنَ يَجُوزُ عَلَيْهِمْ أَمْرُهُمْ وَمَا أَذِنُوا لَهُ بِهِ فَإِنْ سَــأَلَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ أَنْ يَهَبَ لَهُ مِيرَاتُهُ حِينَ تَخْضُرُهُ الْوَفَاةُ فَيَفْعَلُ ثُرَ لاَ يَقْضِي فِيهِ الْهُــَالِكُ شَيْئًا فَإِنَّهُ رَدٌّ عَلَى مَنْ وَهَبَهُ إِلاَّ أَنْ يَقُولَ لَهُ الْمُيَّتُ فُلاَنٌ لِبَعْض وَرَثَتِهِ ضَعِيفٌ وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ تَهَبَ لَهُ مِيرَاثَكَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِرٌ إِذَا سَمَّاهُ الْمَيِّتُ لَهُ قَالَ وَإِنْ وَهَبَ لَهُ مِيرَاتَهُ ثُمُّ أَنْفَذَ الْهَالِكُ بَعْضَهُ وَبَتِي بَعْضٌ فَهُوَ رَدٌّ عَلَى الَّذِي وَهَبَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ مَا بَتِيَ بَعْدَ وَفَاةِ الَّذِي أُعْطِيَهُ قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِيمَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَذَكَرَ أَنْهُ قَدْ كَانَ أَعْطَى بَعْضَ وَرَثَتِهِ شَيْئًا لَمْ يَقْبِضْهُ فَأَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذَلِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى الْوَرَثَةِ مِيرَاثًا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ لأَنَّ الْمَيَّتَ لَه يُردْ أَنْ يَقَعَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي ثُلُثِهِ وَلاَ يُحَاصُ أَهْلُ الْوَصَايَا فِي ثُلْثِهِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ **باسب** مَا الب جَاءَ فِي الْمُؤَنَّثِ مِنَ الرِّجَالِ وَمَنْ أَحْقُ بِالْوَلَدِ صِ**رَحْنَى** مَالِكٌ عَنْ هِشَاهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُخَنَّتًا كَانَ عِنْدَأُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِئِ عَلَيْكُ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَرِيْكِ يَسْمَعُ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَأَنَا أَدُلْكَ عَلَى ابْنَةِ غَيْلاَنَ فَإِنَّهَا

عدسيث ١٤٦٣

با\_\_\_ ۷

تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ بِثَمَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكِ لَا يَدْخُلَنَّ هَوُلاَءِ عَلَيْكُم وَ وَلَاسْمِي مَالِكُ عَنْ يَحْنِي بْن سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ كَانَتْ عِنْدَ مُمرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَوَلَدَتْ لَهُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ ثُرَّ إِنَّهُ فَارَقَهَا فَجَنَاءَ عُمَرُ ثُبَاءً فَوَجَدَ ابْنَهُ عَاصِمًا يَلْعَبُ بِفِنَاءِ الْمُسْجِدِ فَأَخَذَ بِعَضْدِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدَّابَةِ فَأَدْرَكَتْهُ جَدَّةُ الْغُلاَمِ فَنَازَعَتْهُ إِيَّاهُ حَتَّى أَتَيَا أَبَا بَكْرِ الصَّدِّيقَ فَقَالَ عُمَرُ ابْنِي وَقَالَتِ الْمَزْأَةُ ابْنِي فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ خَلِّ بَيْنَهَــا وَبَيْنَهُ قَالَ فَمَا رَاجَعَهُ عُمَـرُ الْـكَلاَمَ قَالَ وَسَمِـعْتُ مَالِـكَا يَقُولُ وَهَذَا الأَمْنُ الَّذِي آخُذُ بِهِ فِي ذَلِكَ لِمِسِ الْعَيْبِ فِي السَّلْعَةِ وَضَمَانِهَا قَالَ يَحْمَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُل يَبْتَاعُ السِّلْعَةَ مِنَ الْحَيَوَانِ أَوِ النِّيَابِ أَوِ الْغُرُوضِ فَيُوجَدُ ذَلِكَ الْبَيْعُ غَيْرَ جَائِزٍ فَيُرَدُّ وَيُؤْمَرُ الَّذِى قَبَضَ السَّلْعَةَ أَنْ يَرُدَّ إِلَى صَـاحِبِهِ سِلْعَتَهُ قَالَ مَالِكٌ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ السَّلْعَةِ إِلاَّ قِيمَتُهَا يَوْمَ قُبِضَتْ مِنْهُ وَلَيْسَ يَوْمَ يَرُدُ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ ضَمِنَهَا مِنْ يَوْمِ قَبَضَهَا فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ نُفْصَانِ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ فَبِذَلِكَ كَانَ نِمَاؤُهَا وَزِيَادَتُهَا لَهُ وَإِنَّ الرَّجُلَ يَقْبِضُ السَّلْعَةَ فِي زَمَانٍ هِيَ فِيهِ نَافِقَةٌ مَرْغُوبٌ فِيهَا ثُرَّ يَرُدُهَا فِي زَمَانٍ هِيَ فِيهِ سَاقِطَةٌ لاَ يُرِيدُهَا أَحَدٌ فَيَقْبِضُ الرَّجُلُ السَّلْعَةَ مِنَ الرَّجُل فَيَبِيعُهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَيُمْسِكُهَا وَثَمَنُهَا ذَلِكَ ثُمَّ يَرُدُهَا وَإِنَّمَا ثَمَنُهَا دِينَارٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَذْهَبَ مِنْ مَاكِ الرَّجُل بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ أَوْ يَقْبِضُهَا مِنْهُ الرَّجُلُ فَيَبِيعُهَا بِدِينَارِ أَوْ يُمْسِكُهَا وَإِنَّمَا كُمَّتُهَا ا دِينَارٌ ثُرَ يَرُدُهَا وَقِيمَتُهَـا يَوْمَ يَرُدُهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَلَيْسَ عَلَى الَّذِي قَبَضَهَـا أَنْ يَغْرَمَ لِصَـاحِبِهَـا مِنْ مَالِهِ تِسْعَةَ دَنَانِيرَ إِنَّمَا عَلَيْهِ قِيمَةُ مَا قَبَضَ يَوْمَ قَبْضِهِ قَالَ وَمِمَا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ السَّارِقَ إِذَا سَرَقَ السَّلْعَةَ فَإِنَّمَا يُنْظُرُ إِلَى ثَمَيْهَا يَوْمَ يَسْرِقُهَا فَإِنْ كَانَ يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ كَانَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَإِنِ اسْتَأْخَرَ قَطْعُهُ إِمَّا فِي سِجْـنِ يُحْبَسُ فِيهِ حَتَّى يُنْظَرَ فِي شَــأْنِهِ وَإِمَّا أَنْ يَهْرُبَ السَّارِقُ ثُمَّ يُؤْخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ اسْتِثْخَارُ قَطْعِهِ بِالَّذِي يَضَعُ عَنْهُ حَدًّا قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ سَرَقَ وَإِنْ رَخْصَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلاَ بِالَّذِي يُوجِبُ عَلَيْهِ قَطْعًا لَمْ يَكُنْ وَجَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ أَخَذَهَا إِنْ غَلَتْ تِلْكَ السَّلْعَةُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالسِّبِ جَامِعِ الْقَضَاءِ وَكُراهِيَتِهِ صَرَحْنَى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَتَبَ إِنَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ أَنْ هَلُمَّ إِلَى الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ إِنَّ الأَرْضَ لاَ تُقَدِّسُ أَحَدًا وَإِنَّمَا يُقَدِّسُ الإِنْسَانَ عَمَلُهُ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ جُعِلْتَ طَبِيبًا تُدَاوِى فَإِنْ كُنْتَ تُبْرِئُ فَنِعًا لَكَ

باسب ۸ حدمیث ۱٤٦٤

وَ إِنْ كُنْتَ مُتَطَبِّبًا فَاحْذَرْ أَنْ تَقْتُلَ إِنْسَانًا فَتَدْخُلَ النَّارَ فَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِذَا قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَدْبَرًا عَنْهُ نَظَرَ إِلَيْهِمَا وَقَالَ ارْجِعَا إِنَىَّ أَعِيدًا عَلَىٰ قِصَّتَكُمَنا مُتَطَبّب وَاللّهِ قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ مَن اسْتَعَانَ عَبْدًا بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فِي شَيْءٍ لَهُ بَالٌ وَلِمِثْلِهِ إِجَارَةٌ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَ الْعَبْدَ إِنْ أُصِيبَ الْعَبْدُ بِشَيْءٍ وَإِنْ سَلِمَ الْعَبْدُ فَطَلَبَ سَيِّدُهُ إَجَارَتَهُ لِنَا عَمِلَ فَذَلِكَ لِسَيِّدِهِ وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَعْضُهُ حُرًّا وَبَعْضُهُ مُسْتَرَقًا إِنَّهُ يُوقَفُ مَالُهُ بِيَدِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ شَيْئًا وَلَكِنَّهُ يَأْكُلُ فِيهِ وَيَكْتَسِي بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا هَلَكَ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَتِيَ لَهُ فِيهِ الرِّقُّ قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الأَّمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْوَالِدَ يُحَاسِبُ وَلَدَهُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ يَوْمِ يَكُونُ لِلْوَلَدِ مَالٌ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن دَلَافٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةً كَانَ يَشْبِقُ الْحَاجَ فَيَشْتَرى الرَّوَاحِلَ فَيُغْلَى بِهَا ثُرَّ يُشرِعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجَ فَأَفْلَسَ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ الأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ بِأَنْ يُقَالَ سَبَقَ الْحَاجَ أَلاَ وَإِنَّهُ قَدْ دَانَ مُعْرِضًا فَأَصْبَحَ قَدْ رِينَ بِهِ فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا بِالْغَدَاةِ نَفْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ فَإِنَّ أُوَّلَهُ هُمْ وَآخِرَهُ حَرْبٌ بِالسِبِ مَا جَاءَ | ببب ٩ فِيَا أَفْسَدَ الْعَبِيدُ أَوْ جَرَحُوا قَالَ يَحْتَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الشُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي جِنَايَةِ الْعَبِيدِ أَنَّ كُلَّ مَا أَصَابَ الْعَبْدُ مِنْ جُرْجٍ جَرَحَ بِهِ إِنْسَانًا أَوْ شَيْءٍ اخْتَلَسَهُ أَوْ حَرِيسَةٍ احْتَرَسَهَا أَوْ ثَمَر مُعَلَّقِ جَذَّهُ أَوْ أَفْسَدَهُ أَوْ سَرِقَةٍ سَرَقَهَا لاَ قَطْعَ عَلَيْهِ فِيهَا إِنَّ ذَلِكَ فِي رَقَيَةِ الْعَبْدِ لاَ يَعْدُو ذَلِكَ الرَّقَبَةَ قَلَ ذَلِكَ أَوْ كَثْرَ فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَنْ يُعْطِيَ قِيمَةَ مَا أَخَذَ غُلاَمُهُ أَوْ أَفْسَدَ أَوْ عَقْلَ مَا جَرَحَ أَعْطَاهُ وَأَمْسَكَ غُلاَمَهُ وَإِنْ شَـاءَ أَنْ يُسْلِتَهُ أَسْلَتَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُ ذَلِكَ فَسَيِّدُهُ فِي ذَلِكَ بِالْخِيَارِ بِاسِبِ مَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ | ابب ١٠ مركنى مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْنَسَيَّبِ أَنَّ عُفَّانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ مَنْ نَحَلَ المسيد بن الْنَسَيَّبِ أَنَّ عُفَّانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ مَنْ نَحَلَ المسيد ١٤٦٦ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَنْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحُلَّهُ فَأَعْلَنَ ذَلِكَ لَهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَهِي جَائِزَةٌ وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ نَحَلَ ابْنَا لَهُ صَغِيرًا ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا ثُمَّ هَلَكَ وَهُوَ يَلِيهِ إِنَّهُ لَا شَيْءَ لِلاِبْنِ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الأَبْ عَزَلَهَا بِعَيْنِهَا أَوْ دَفَعَهَا إِلَى رَجُل

وَضَعَهَا لاِبْنِهِ عِنْدَ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ لِلاِبْنِ



كئاب ٣٨

باب ا مدیث ۱٤٦٧

**باـــِــ** مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَعْلُوكٍ **حَارَثْنِي** مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَـرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكِيمٌ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدِ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ الْجُنْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يُعْتِقُ سَيَدُهُ مِنْهُ شِقْصًا ثُلُثُهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ سَهْــهًا مِنَ الأَمْهُـــِ بَعْدَ مَوْتِهِ أَنَّهُ لاَ يَعْتِقُ مِنْهُ إلاَّ مَا أَعْتَقَ سَيِّدُهُ وَسَمَّى مِنْ ذَلِكَ الشُّقْصِ وَذَلِكَ أَنَّ عَتَاقَةَ ذَلِكَ الشُّقْصِ إِنَّمَا وَجَبَتْ وَكَانَتْ بَعْدَ وَفَاةِ الْمُيِّتِ وَأَنَّ سَيِّدَهُ كَانَ مُخَيِّرًا فِي ذَلِكَ مَا عَاشَ فَلَمًا وَقَعَ الْمِثْقُ لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ الْمُوصِي لَزِ يَكُنْ لِلْمُوصِي إِلاَّ مَا أَخَذَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَعْتِقْ مَا بَتِيَ مِنَ الْعَبْدِ لأَنَّ مَالَهُ قَدْ صَارَ لِغَيْرِهِ فَكَيْفَ يَعْتِقُ مَا بَتِيَ مِنَ الْعَبْدِ عَلَى قَوْمِ آخَرِينَ لَيْسُوا هُمُ ابْتَدَءُوا الْعَتَاقَةَ وَلاَ أَثْبَتُوهَا وَلاَ لَهَـمُ الْوَلاَءُ وَلاَ يَثْبُثُ لَهُمْ وَإِنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ الْمُتَيْتُ هُوَ الَّذِي أَعْتَقَ وَأُثْبِتَ لَهُ الْوَلَاءُ فَلاَ يُحْمَلُ ذَلِكَ فِي مَالِ غَيْرِهِ إِلاَّ أَنْ يُوصِيَ بِأَنْ يَعْتِقَ مَا بَتِيَ مِنْهُ فِي مَالِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَزِمٌ لِشُرَكَائِهِ وَوَرَثَتِهِ وَلَيْسَ لِشُرَكَائِهِ أَنْ يَأْبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِى ثُلُثِ مَالِ الْمُتَيْتِ لأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى وَرَثَتِهِ فِى ذَلِكَ ضَرَرٌ ۗ قَالَ مَالِكٌ وَلَوْ أَعْتَقَ رَجُلٌ ثُلُثَ عَبْدِهِ وَهُوَ مَريضٌ فَبَتَ عِنْقَهُ عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ في ثُلُثِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ ثُلُثَ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ لأَنَّ الَّذِي يُعْتِقُ ثُلُثَ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ لَوْ عَاشَ رَجَعَ فِيهِ وَلَمْ يَنْفُذْ عِنْقُهُ وَأَنَّ الْعَبْدَ الَّذِي يَبِتُّ سَيِّدُهُ عِنْقَ ثُلَيْهِ فِي مَرَضِهِ يَعْتِقُ عَلَيْهِ كُلُّهُ إِنْ عَاشَ وَإِنْ مَاتَ أُعْتِقَ عَلَيْهِ فِى ثُلْثِهِ وَذَلِكَ أَنَّ أَمْرَ الْمُيّتِ جَائِزٌ فِى ثُلَثِهِ كَمَا أَنَّ أَمْرَ الصَّحِيجِ جَائِزٌ فِي مَالِهِ كُلِّهِ بِالسِّبِ الشَّرْطِ فِي الْعِتْقِ قَالَ مَالِكٌ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فَبَتَّ عِتْقَهُ حَتَّى تَجُوزَ شَهَادَتْهُ وَتَتِمَّ حُرْمَتُهُ وَيَثْبُتَ مِيرَاثُهُ فَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ

ب ۲

مِثْلَ مَا يَشْتَرِطُ عَلَى عَبْدِهِ مِنْ مَالٍ أَوْ خِدْمَةٍ وَلاَ يَخْلِلَ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الرِّقِّ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ مَا لَا مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدِ قُوْمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قَالَ مَالِكٌ فَهُوَ إِذَا كَانَ لَهُ الْعَبْدُ خَالِصًا أَحَقُّ بِاسْتِكْمَالِ عَتَاقَتِهِ وَلاَ يَخْلِطُهَا بِثَنيْءٍ مِنَ الرِّقُ بِالسِبِ مَنْ أَعْتَقَ رَقِيقًا لاَ يَمْلِكُ مَالاً غَيْرَهُمْ مَرْضَى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعَنْ مُحَدِّد بْنِ سِيرِينَ أَنَّ رَجُلاً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِكُمْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ سِتَّةً عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَشْهَـمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُ مِنْ غَنَّهُمْ فَأَعْتَقَ ثُلُثَ تِلْكَ الْعَبِيدِ قَالَ مَالِكٌ وَبَلَغَني أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ الرَّجُلِ مَالٌ غَيْرُهُمْ وَمَارِكُمْ مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن أَنَّ رَجُلاً فِي إِمَارَةِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ أَعْتَقَ رَقِيقًا لَهُ كُلَّهُمْ جَمِيعًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأَمَرَ أَبَانُ بْنُ عُفْاَنَ بِتِلْكَ الرَّقِيقِ فَقُسِمَتْ أَثْلاَثًا ثُمَّ أَسْهَمَ عَلَى أَيِّهِمْ يَخْرُجُ سَهْمُ الْمَيِّتِ فَيَغِيْقُونَ فَوَقَعَ السَّهُمْ عَلَى أَحَدِ الأَثْلَاثِ فَعَتَقَ الثُّلُثُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ السَّهُمْ لِحِدِ الْقَضَاءِ فِي | بب مَالِ الْعَبْدِ إِذَا عَتَقَ صَارِحُنَى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ اصيت ١٤٧٠ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ تَبِعَهُ مَالُهُ قَالَ مَالِكُ وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ تَبِعَهُ مَالُهُ أَنَّ الْحُكَاتَب إِذَا كُوتِبَ تَبِعَهُ مَالَهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ وَذَلِكَ أَنَّ عَقْدَ الْكِتَابَةِ هُوَ عَقْدُ الْوَلَاءِ إِذَا تَمْ ذَلِكَ وَلَيْسَ مَالُ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ مَا كَانَ لَهُمَا مِنْ وَلَدٍ إِنَّمَا أَوْلاَدُهُمَا بِمَنْزِلَةِ رِقَابِهَمَا لَيْسُوا بِمَنْزِلَةِ أَمْوَالِهِمَ لأَنَّ السُّنَةَ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَثْبَعْهُ وَلَدُهُ وَأَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كُوتِبَ تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَثْبَعْهُ وَلَدُهُ قَالَ مَالِكٌ وَمِمَا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ الْعَبْدَ وَالْتَكَاتَبَ إِذَا أَفْلَسَا أُخِذَتْ أَمْوَالْهُمَ وَأُمَّهَاتُ أَوْلاَدِهِمَا وَلَرْ تُؤْخَذْ أَوْلاَ دُهُمَا لاَّنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَمْوَالٍ لَهُمَا قَالَ مَالِكٌ وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا بِيعَ وَاشْتَرَطَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مَالَهُ لَمْ يَدْخُلْ وَلَدُهُ فِي مَالِهِ قَالَ مَالِكٌ وَمِمَا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَرَحَ أُخِذَ هُوَ وَمَالُهُ وَلَمْ يُؤْخَذْ وَلَدُهُ ب**اسِب** عِنْقِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ وَجَامِعِ ۗ الْقَضَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ مِرْضَى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب قَالَ أَيْمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيْدِهَا فَإِنَّهُ لاَ يَبِيعُهَا وَلاَ يَهَبُهُـا وَلاَ يُورِّثُهَا وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ **وَهَارُشْنِي** مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَتُهُ وَلِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا ا سَيِّدُهَا بِنَارٍ أَوْ أَصَابَهَا بِهَا فَأَعْتَقَهَا قَالَ مَالِكُ الأَمْنُ الْخُنْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ

باب ٦

مدسيث ١٤٧٤

مد*بیث* ۱٤٧٥ مد*بیث* ۱٤٧٦

ب ۷ صیث ۱٤٧٧

عَتَاقَةُ رَجُلٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ وَأَنَّهُ لاَ تَجُوزُ عَتَاقَةُ الْغُلاَمِ حَتَّى يَحْتَلِمَ أَوْ يَبْلُغَ مَبْلُغَ الْحُنتَلِمِ وَأَنَّهُ لاَ تَجُوزُ عَتَاقَةُ الْمُولَى عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَإِنْ بَلَغَ الْحُلْمَ حَتَّى يَلِيَ مَالَهُ بِالْبِ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعِنْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ صَرْحَىٰى مَالِكٌ عَنْ هِلاَكِ بْنِ أُسَـامَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَــارِ عَنْ عُمَـرَ بْنِ الْحَكَمِرِ أَنَّهُ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّاكُمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ جَارِيَةً لِي كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لِي فَجِئْتُهَا وَقَدْ فُقِدَتْ شَاةٌ مِنَ الْغَنَمَ فَسَأَلْتُهَا عَنْهَا فَقَالَتْ أَكَلَهَا الذِّنْبُ فَأَسِفْتُ عَلَيْهَا وَكُنْتُ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلَطَمْتُ وَجُهَهَا وَعَلَىَّ رَقَبَةٌ أَفَأَعْتِقُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْكُم أَيْنَ اللَّهُ فَقَالَتْ فِي السَّمَاءِ فَقَالَ مَنْ أَنَا فَقَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَاتِكِ إِنَّ بِجَارِيَةٍ لَهُ سَوْدَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَىَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَإِنْ كُنْتَ تَرَاهَا مُؤْمِنَةً أُعْتِقُهَا فَقَالَ لَهَـَـا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَّمَ اللَّهُ أَنَشْهَدِينَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَتَشْهَدِينَ أَنْ نُحَدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَتُوقِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُم أَعْتِقُهَا وَ وَرُكُ مِنْ مَا لِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ أَنَّهُ قَالَ شُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ هَلْ يُعْتِقُ فِيهَــا ابْنَ زِنَّا فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَعَمْ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ **وَمَرْشَنَى** مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِنْ أَضِحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عِيْنَ اللَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُل تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُغْتِقَ وَلَدَ زِنَّا قَالَ نَعَمْ ذَلِكَ يُجُزئُ عَنْهُ بِابِ مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ الْعِنْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ صَ*رْثُنَى* مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ هَلْ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ فَقَالَ لاَ قَالَ مَالِكُ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ أَنَّهُ لاَ يَشْتَرِيهَا الَّذِي يُعْتِقُهَا فِيهَا وَجَبَ عَلَيْهِ بِشُرْطٍ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهَا لاَّنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَتْ بِرَقَبَةٍ تَامَّةٍ لاَّنَّهُ يَضَعُ مِنْ ثَمَيْهَا لِلَّذِي يَشْتَرِطُ مِنْ عِتْقِهَا قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِىَ الرَّقَبَةَ فِي التَّطَوْعِ وَيَشْتَرِطَ أَنْ يُعْتِقَهَا قَالَ مَالِكٌ إِنَّ أَحْسَنَ مَا شُمِعَ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُعْتَقَ فِيهَــا نَصْرَانِيٌّ وَلاَ يَهُودِيٌّ وَلاَ يُعْتَقُ فِيهَـا مُكَاتَبٌ وَلاَ مُدَبِّرٌ وَلاَ أُمْ وَلَدٍ وَلاَ مُعْتَقٌ إِلَى سِنِينَ وَلاَ أَعْمَى وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُغتَقَ النَّصْرَافِيْ وَالْيَهُـودِيْ وَالْجُنُوسِيُّ تَطَوُّعًا لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ ۞ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴿ إِنَّ الْمُعَاقَةُ قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا الرِّقَابُ الْوَاجِبَةُ الَّتِي ذَكر اللَّهُ فِي

الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لاَ يُعْتَقُ فِيهَا إلاَّ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ فِي إطْعَامِ الْمُسَاكِين فِي الْكَفَّارَاتِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُطْعَمَ فِيهَا إِلَّا الْمُسْلِئُونَ وَلَا يُطْعَمُ فِيهَا أَحَدٌ عَلَى غَيْرِ دِين الإِسْلاَمِ بِالْبِ عِنْقِ الْحَيِّ عَنِ الْمُثَتِ مِرْضَى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ أُمَّهُ أَرَادَتْ أَنْ تُوصِيَ ثُرَّ أَخْرَتْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ تُصْبِحَ فَهَلَكَتْ وَقَدْ كَانَتْ هَمَّتْ بِأَنْ تُعْتِقَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَيَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا فَقَالَ الْقَاسِمُ إِنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰكِ إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَـا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلِيَّا اللَّهِ عَرْبَكُمْ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَي بْنِ سَعِيدٍ | أَنَّهُ قَالَ تُوفَقَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي نَوْمٍ نَامَهُ فَأَعْتَقَتْ عَنْهُ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ عَيْنِكُم رِقَابًا كَثِيرَةً قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِنَّ فِي ذَلِكَ بِاسِمِ فَضْلِ عِنْقِ الرِّقَابِ وَعِثْقِ الزَّانِيَةِ وَابْنِ الزَّنَا ص**رَحْنَ** مَالِكٌ عَنْ هِشَـامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْج النَّبِيِّ عَالِمِكِ إِنَّا وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ مُثِلً عَنِ الرَّقَابِ أَيْهَا أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَرَّاكُ إِلَّا اللَّهِ عَرَّاكُ إِلَّا اللَّهِ عَرَاكُ اللَّهِ عَرَاكُ إِلَّا إِلَّهُ عَرَّاكُ اللَّهِ عَرَاكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَ أَغْلاَهَا ثَمَتًا وَأَنْفَسُهَـا عِنْدَ أَهْلِهَا **ووائتن**ى مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ **عُم**َرَ أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلَدَ زِنَّا وَأَمَّهُ لِلسِبِ مَصِيرِ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ مِرْضَعَى مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَائِشِكُم أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامِرٍ أُوْقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَنْكِ عَدَدْتُهَا وَيَكُونَ لِي وَلاَ وْكِ فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ ذَلِكَ فَأَبَوْا عَلَيْهَا فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْلِكُ جَالِسٌ فَقَالَتْ لِعَائِشَةَ إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فَأَبُوا عَلَى إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُ لَحَمْ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِيم فَسَأَلَهُ ا فَأَخْبَرَتُهُ عَائِشَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْرِ اللَّهِ عَالِمُهُمْ خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُمُ الْوَلاَّءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمِنْ أَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُرَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِمْ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْ تُقْ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَن أَعْتَقَ وَمَرْشَىٰ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ | ميت ١٤٨٣ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِى جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنْ وَلاَءَهَا لَنَا فَذَكَرِثْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عِينَا اللَّهِ عَلَيْكِ فَقَالَ لاَ يَمْنَعَنَّكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَمَرَسْمَى اللَّهِ عَلَيْكِ مَنِيثَ ١٤٨٤

مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ بَر يرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصْبً لَهُمْ ثَمَتَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ فَذَكَرِتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا فَقَالُوا لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَنَا وَلاَ وُلِهِ قَالَ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَّاكِيمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكِيمُ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمِنْ أَعْتَقَ وَمِرْشَنَى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرْبُطْهِمْ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتهِ قَالَ مَا لِكٌ فِي الْعَبْدِ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ عَلَى أَنَّهُ يُوَالِى مَنْ شَـاءَ إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ وَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَذِنَ لِمَوْلاَهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ مَا جَازَ ذَلِكَ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْئِكُمْ قَالَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْشِكُمْ عَنْ بَنِعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتْهِ فَإِذَا جَازَ لِسَيْدِهِ أَنْ يَشْتَرَطَ ذَلِكَ لَهُ وَأَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يُوالِيَ مَنْ شَـاءَ فَتِلْكَ الْهِبَةُ لِمســـــ جَرِّ الْعَبْدِ الْوَلاَءَ إِذَا أُعْتِقَ صَرَحْنَى مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَامِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ وَلِذَلِكَ الْعَبْدِ بَنُونَ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَلَتَا أَعْتَقَهُ الزُّ بَيْرُ قَالَ هُمْ مَوَالِيَ وَقَالَ مَوَالِي أُمُّهِمْ بَلْ هُمْ مَوَالِينَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثْانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَضَى عُثْمَانُ لِلزَّ بَيْرِ بِوَلَا يُهِمْ وَ لَا شَيْ مَا لِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ لَهُ وَلَدٌ مِن المرزأَةِ خَرَّةٍ لِمَنْ وَلاَؤُهُمْ فَقَالَ سَعِيدٌ إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ وَهُوَ عَبْدٌ لَمْ يُعْتَقْ فَوَلاَؤُهُمْ لِمَوَانِي أَمْهِمْ قَالَ مَالِكُ وَمَثَلُ ذَلِكَ وَلَدُ الْمُلاَعَنَةِ مِنَ الْمُوَالِي يُنْسَبُ إِلَى مَوَالِي أُمِّهِ فَيَكُونُونَ هُمْ مَوَالِيَهُ إِنْ مَاتَ وَرِثُوهُ وَإِنْ جَرِيرَةً حَقَلُوا عَنْهُ فَإِنِ اعْتَرَفَ بِهِ أَبُوهُ أَلْخِقَ بِهِ وَصَارَ وَلاَ وُهُ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ وَكَانَ مِيرَاثُهُ لَحُمْم وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ وَيُجْلَدُ أَبُوهُ الْحَدَّ قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ الْكَاعِنَةُ مِنَ الْعَرَبِ إِذَا اعْتَرَفَ زَوْجُهَا الَّذِي لاَعَنَهَــا بِوَلَدِهَا صَــارَ بِمِـثْل هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ إِلاَّ أَنَّ بَقِيَّةَ مِيرَاثِهِ بَعْدَ مِيرَاثِ أُمِّهِ وَإِخْوَتِهِ لأُمَّهِ لِعَامَّةِ الْنُسْلِينَ مَا لَمْ يُلْحَقْ بأبيهِ وَإِنَّمَا وَرَّثَ وَلَلُهُ الْمُلاَعَنَةِ الْمُوَالاَةَ مَوَالِيَ أُمِّهِ قَبْلَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ أَبُوهُ لاَّنَّهُ لَرْ يَكُنْ لَهُ نَسَبْ وَلاَ عَصَبَةٌ فَلَمَّا ثَبَتَ نَسَبُهُ صَارَ إِلَى عَصَبَتِهِ قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الْخُتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي وَلَدِ الْعَبْدِ مِنِ الْمَرَأَةِ حُرَّ ةٍ وَأَبُو الْعَبْدِ حُرَّ أَنَّ الْجَنَّدَ أَبَا الْعَبْدِ يَجُنُّ وَلاَءَ وَلَدِ ابْنِهِ الأَحْرَارِ مِن الْمَرَأَةِ حُرَّ ةٍ يَرِثُهُمْ مَا دَامَ أَبُوهُمْ عَبْدًا فَإِنْ عَتَقَ أَبُوهُمْ رَجَعَ الْوَلاَءُ إِلَى مَوَالِيهِ وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ عَبْدٌ كَانَ الْمِيرَاتُ وَالْوَلَاءُ لِلْجَدِّ وَإِنِ الْعَبْدُ كَانَ لَهُ ابْنَانِ حُرَّانِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَأَبُوهُ عَبْدٌ جَرَّ

يسش ١٤٨٥

باب ۱۱

صربیت ۱٤۸۷

ثُمَّ يَغْتِثُ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَوْ بَعْدَ مَا تَضَعُ إِنَّ وَلاَءَ مَا كَانَ فِي بَطْنِهَـا لِلَّذِي أَعْتَقَ أُمَّهُ لأَنَّ ذَلِكَ الْوَلَدَ قَدْ كَانَ أَصَابَهُ الرِّقُّ قَبْلَ أَنْ تُغْتَقَ أَمُّهُ وَلَيْسَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي تَحْمِلُ بِهِ أُمُّهُ بَعْدَ الْعَتَاقَةِ لأَنَّ الَّذِي تَحْمِلُ بِهِ أُمُّهُ بَعْدَ الْعَتَاقَةِ إِذَا أُعْتِقَ أَبُوهُ جَرَّ وَلاَءَهُ قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ يَسْتَأْذِنُ سَيِّدَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدًا لَهُ فَيَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ إِنَّ وَلَاءَ الْعَبْدِ الْمُعْتِقِ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ لاَ يَرْجِعُ وَلاَ وَهُ لِسَيْدِهِ الَّذِي أَعْتَقَهُ وَإِنْ عَتَقَ بِالسِبِ مِيرَاثِ الْوَلاَءِ مَا شَيْ مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْعَاصِيَ بْنَ هِشَامٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلاَئَةً اثْنَانِ لاُّمُّ وَرَجُلُ لِعَلَةٍ فَهَلَكَ أَحَدُ اللَّذَيْنِ لاُّمُّ وَتَرَكَ مَالاً وَمَوَالِى فَوَرِئَهُ أَخُوهُ لاَّبِيهِ وَأُمِّهِ مَالَهُ وَوَلاَءَهُ مَوَالِيهِ ثُرَّ هَلَكَ الَّذِي وَرِثَ الْمَــالَ وَوَلاَءَ الْمَـوَالِي وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَخَاهُ لأَبِيهِ فَقَالَ ابْنُهُ قَدْ أَحْرَزْتُ مَا كَانَ أَبِي أَحْرَزَ مِنَ الْمُـالِ وَوَلاَءِ الْمُوالِي وَقَالَ أَخُوهُ لَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّمَا أَحْرَزْتَ الْمَالَ وَأَمَّا وَلاَهُ الْمَوَالِي فَلاَ أَرَأَيْتَ لَوْ هَلَكَ أَخِي الْيَوْمَ أَلَسْتُ أَرِثُهُ أَنَا فَاخْتَصَمَا إِلَى عُفْهَانَ بْنِ عَفَانَ فَقَضَى لأَخِيهِ بِوَلاَءِ الْمُوَالِي **ومراشني** مَالِكٌ عَنْ الصيه ١٤٨٩ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَبُوهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَنَفَرٌ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَذْرَجِ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ كُلَّيْبٍ فَمَاتَتِ الْمُرْأَةُ وَرَّرَكَتْ مَالاً وَمَوَالِيَ فَوَرِثَهَا النُّهَا وَزَوْجُهَا ثُرَّ مَاتَ النُّهَا فَقَالَ وَرَثَتُهُ لَنَا وَلا ءُ الْمُوالِي قَذ كَانَ النُّهَا أَحْرَزُهُ فَقَالَ الْجُهَنِيُونَ لَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّمَا هُمْ مَوَالِي صَاحِبَتِنَا فَإِذَا مَاتَ وَلَدُهَا فَلَنَا وَلاَ وُهُمْ وَنَحْنُ نَرِثُهُمْ فَقَضَى أَبَانُ بْنُ عُمْهَانَ لِلْجُهْنِيِّينَ بِوَلاَءِ الْمُوَالِي وَ**وَرَشْنَى** مَالِكٌ أَنَّهُ ۗ صيت ١٤٩٠ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فِي رَجُلِ هَلَكَ وَتَرَكَ بَيْنِنَ لَهُ ثَلاَثَةً وَتَرَكَ مَوَالِيَ أَعْتَقَهُمْ هُوَ عَتَاقَةً ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَيْنِ مِنْ بَنِيهِ هَلَكَا وَتُرَكَا أَوْلاَدًا فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّب يَرثُ الْمُوَالِي

الْجَيْدُ أَبُو الأَبِ الْوَلاَءَ وَالْمِيرَاتَ قَالَ مَالِكٌ فِي الأَمَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ حَامِلٌ وَزَوْجُهَا نَمْلُوكُ

الْبَاقِي مِنَ النَّلاَئَةِ فَإِذَا هَلَكَ هُوَ فَوَلَدُهُ وَوَلَدُ إِخْوَتِهِ فِي وَلاَءِ الْمَوَالِي شَرعٌ سَوَاءٌ

باسب مِيرَاثِ السَّائِبَةِ وَوَلاَءِ مَنْ أَعْتَقَ الْيَهُودِي وَالنَّصْرَانِي وَمَرْشَى مَالِكُ أَنَهُ

سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبَةِ قَالَ يُوالِى مَنْ شَاءَ فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُوالِ أَحَدًا فَي يراثُهُ

لِلْسْلِمِينَ وَعَفْلُهُ عَلَيْهِمْ قَالَ مَالِكٌ إِنَّ أَحْسَنَ مَا شَمِعَ فِي السَّاثِبَةِ أَنَّهُ لاَ يُوَالِي أَحَدًا وَأَنَّ

مِيرَانَهُ لِلْسُلِدِينَ وَعَقْلَهُ عَلَيْهِمْ قَالَ مَالِكٌ فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيُ يُسْلِمُ عَبْدُ أَحَدِهِمَا فَيُعْتِقُهُ قَبْلَ أَنْ يُبَاعَ عَلَيْهِ إِنَّ وَلاَءَ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ لِلْمُسْلِدِينَ وَإِنْ أَسْلَمَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُ عَبْدًا عَلَى بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ الْوَلاَءُ أَبَدًا قَالَ وَلَكِنْ إِذَا أَعْتَقَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ عَبْدًا عَلَى يَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ الْوَلاَءُ أَبَدًا قَالَ وَلَكِنْ إِذَا أَعْتَقَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ الْمَيْوِي أَوْ النَّصْرَانِيُ اللَّهُ وَلِي أَعْتَقَهُ مُعَ أَسْلَمَ اللَّهِ وَلِي أَنْهُ فَذَكَانَ ثَبَتَ لَهُ الْوَلاَءُ يَوْمَ أَعْتَقَهُ قَالَ مَالِكُ وَإِنْ كَانَ اللَّهُ وَدِي أَوْ النَّصْرَانِيُ الْيَهُ وَيِي النَّهُ وَدِي أَوْ النَّصْرَانِيُ الْمَعْلَى الْمُعْوَى الْمُعْوَى الْمُعْتَقُ وَيِنْ كَانَ الْمُعْتَقُ حِينَ أَعْتَقَهُ قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ كَانَ المُعْتَقُ حِينَ أَعْتِقَ مُسْلِمًا لَمْ يَكُنْ لِولَدِ النَّصْرَانِيِّ وَلاَ الْمُعْرِدِي الْمُعْرَانِي وَلاَ النَّصْرَانِي وَلاَ النَّصْرَانِي وَلاَ الْمُعْرِيلِي الْمُسْلِدِي فَي الْمُسْلِدِينَ مِنْ وَلاَء الْمُسْلِدِينَ مِنْ وَلاَء الْمُسْلِدِي الْمُسْلِدِينَ وَلاَ الْمُسْلِدِينَ مِنْ وَلاَء الْمُسْلِدِي الْمُسْلِدِينَ وَلاَ الْمُسْلِدِينَ وَلاَ الْمُسْلِدِينَ وَلاَء الْمُسْلِدِينَ وَلاَ اللْمُسْلِدِينَ وَلاَ الْمُسْلِدِينَ وَلاَ الْمُسْلِدِينَ وَلاَ الْمُسْلِدِينَ وَلا اللْمُلْكِولِينَ وَلا اللْمُعْتِيلِينَ وَلا الْمُسْلِدِينَ وَلا اللْمُعْلِينَ وَلا اللْمُولِي اللْمُولِينَ وَلا اللْمُولِيلِي اللْمُعْلِينَ وَلا اللْمُعْتَلُولُونَ اللْمُعْتِيلُولُ وَلَا اللْمُعْلِي اللْمُعْلِيلُ وَلَا اللْمُعْلِيلُولُ وَلِمُ الْمُعْلِيلُ وَلَا اللْمُعْلِيلُولُ وَلَا اللْمُعْلِيلُولُولُ وَالْمُ وَلَا اللْمُعْلِيلُولُ وَلَا اللْمُعْلِيلُولُ وَالْمُعْلِيلُولُ وَالْمُ



باب ۱ صیث ۹۲

باب ۱ مدیب ۱۴۹۲ مدیب ۱۴۹۳

رسيث ١٤٩٤

باسب الْقَضَاءِ فِي الْمُكَاتَبِ مِرْضَى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ كَانَ يَقُولُ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِي عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ وَمِرْضَى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَعَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْوَبْيْرِ وَسُلَيْهَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَا يَقُولانِ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَتِي عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الزُّبَيْرِ وَسُلَيْهَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَا يَقُولانِ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَتِي عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ هَلَكَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً أَكْثَرُ مِنَا بَقِي عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ وَلَهُ وَلَدُ وَلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ أَوْ كَاتَب عَلَيْهِمْ وَرِثُوا مَا بَتِي مِنَ الْمَالِ بَعْدَ قَضَاءِ كِتَابَتِهِ وَلَا وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ أَوْ كَاتَب عَلَيْهِمْ وَرِثُوا مَا بَتِي مِنَ الْمَالِ بَعْدَ قَضَاءِ كِتَابَتِهِ وَلَا وَلِكُ عَنْ مُمْ كَابَهِ مُنْ كَتَابَتِهِ مَا لِكُ عَنْ مُمْ لِكُ عَنْ مُمْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمُكَى أَنَّ مُكَاتَبُ كَانَ لا بْنِ الْمُتَوكُلِ هَاكَ بِمَكَةً وَتَرَكَ وَمُولَى عَلَى عَامِلِ مَكْمَة الْقَضَاءُ فِيهِ فَكَتَب عَلَيْهِ بَقِيّةً مِنْ كِتَابَتِهِ وَدُيُونَا لِلنَاسِ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ فَأَشْكُلَ عَلَى عَامِلِ مَكَةَ الْقَضَاءُ فِيهِ فَكَتَب إِلَيْهِ عَبْدُ الْمُلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَسَأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَب إِلَيْهِ عَبْدُ الْمُلِكِ أَنِ ابْدَأُ بِدُيُونِ النَّاسِ إِلَى عَبْدُ الْمُلِكِ بْنِ مَنْ وَانَ يَسَأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَب إِلَيْهِ عَبْدُ الْمُلِكِ أَنِ ابْدَأُ بِدُيُونِ النَّاسِ مُعْمَاتِهِ مِنْ كِتَابَتِهِ فُرَ وَلَوْ هَالْ مَالِكُ وَمُولَاهُ قَالَ مَالِكُ وَمُولَاهُ قَالَ مَالِكُ الللْمُ الْمُؤْمِنِ النَّاسِ مَا بَقِي مِنْ كِتَابَتِهِ فُو أَنْ كَابَتِهِ مُ مَا بَقِي مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمُولَاهُ قَالَ مَالِكُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُ مِلْ الْمُ الْمُ الْمُولُ اللْمُولُ اللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ النَّاسِ اللْمُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ مَا بَقِي مِنْ كِنَالِمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الللْمُ الْمُقْولُ اللْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى سَيْدِ الْعَبْدِ أَنْ يُكَاتِبَهُ إِذَا سَأَلَهُ ذَلِكَ وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الأَثْتِيةِ أَكْرَهَ رَجُلاً عَلَى أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ وَقَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ ۞ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِينَمُ: فِيهِمْ خَيْرًا (﴿٣٠٠) يَتْلُو هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ ۞ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا (٢٠٠٠) ۞ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلَ اللَّهِ ( اللَّهِ عَالَ مَا لِكُ وَإِنَّمَا ذَلِكَ أَمْنُ أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ لِلنَّاسِ وَلَيْسَ بِوَاجِب عَلَيْهِمْ قَالَ مَالِكٌ وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ( اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ( اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ شَيْئًا مُسَمًّى قَالَ مَالِكٌ فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَأَذْرَكْتُ عَمَلَ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَنَا قَالِ مَالِكٌ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمّرَ كَاتَبَ غُلاَمًا لَهُ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلاَثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُرَّ وَضَعَ عَنْهُ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِ خَمْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْنَكَاتَبَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُمْ فِي كِتَابَتِهِ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ وَلَهُ جَارِيَةٌ بِهَا حَبَلٌ مِنْهُ لَمز يَعْلَمْ بِهِ هُوَ وَلاَ سَيِّدُهُ يَوْمَ كِتَابَتِهِ فَإِنَّهُ لاَ يَتْبَعُهُ ذَلِكَ الْوَلَدُ لاَّنَّهُ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي كِتَابَتِهِ وَهُوَ لِسَيِّدِهِ فَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَإِنَّهَا لِلْكَاتَبِ لأَنَّهَا مِنْ مَالِهِ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلِ وَرِثَ مُكَاتَبًا مِنِ الْمرَأَتِهِ هُوَ وَابْنُهَا إِنَّ الْكَاتَبَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ كِتَابَتَهُ اقْتَسَمَا مِيرَاثَهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَإِنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ ثُرِّ مَاتَ فَمِيرَاثُهُ لَا بْنِ الْمَرْأَةِ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ قَالَ يُنْظُرُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ الْحُحَابَاةَ لِعَبْدِهِ وَعُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُ فَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا كَاتَبَهُ عَلَى وَجْهِ الرَّغْبَةِ وَطَلَبِ الْمَــالِ وَابْتِغَاءِ الْفَصْٰلِ وَالْعَوْنِ عَلَى كِتَابَتِهِ فَذَلِكَ جَائِرٌ لَهُ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلِ وَطِئ مُكَاتَبَةً لَهُ إِنَّهَا إِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدِ وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا فَإِنْ لَمْ تَغْمِلْ فَهِيَ عَلَى كِتَابَيْهَا قَالَ مَالِكُ الأَمْنِ الْحُجْنَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ إِنَّ أَحَدَهُمَا لاَ يُكَاتِبُ نَصِيبَهُ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِذَلِكَ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ إِلاَّ أَنْ يُكَاتِبَاهُ جَمِيعًا لأَنَّ ذَلِكَ يَعْقِدُ لَهُ عِنْقًا وَيَصِيرُ إِذَا أَدًى الْعَبْدُ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ يَعْتِقَ نِصْفُهُ وَلاَ يَكُونُ عَلَى الَّذِي كَاتَبَ بَعْضَهُ أَنْ يَسْتَتِمَّ عِثْقَهُ فَذَلِكَ خِلاَفُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ مِنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ قُوْمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ حَتَّى

ربيث ١٤٩٥

يُؤدِّيَ الْكَكَاتَبُ أَوْ قَبْلَ أَنْ يُؤدِّي رَدَّ إِلَيْهِ الَّذِي كَاتَبَهُ مَا قَبَضَ مِنَ الْكَكَاتَبِ فَاقْتَسَمَهُ هُوَ وَشَرِيكُهُ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا وَبَطَلَتْ كِتَابَتُهُ وَكَانَ عَبْدًا لَهْمَا عَلَى حَالِهِ الأُولَى قَالَ مَالِكٌ فِي مُكَاتَبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَنْظَرَهُ أَحَدُهُمَا بِحَقِّهِ الَّذِي عَلَيْهِ وَأَبَى الآخَرُ أَنْ يُنْظِرَهُ فَاقْتَضَى الَّذِي أَبِي أَنْ يُنْظِرَهُ بَعْضَ حَقِّهِ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً لَيْسَ فِيهِ وَفَاءٌ مِنْ كِتَاكِتِهِ قَالَ مَالِكٌ يَتَحَاصًانِ بِقَدْرِ مَا بَتِيَ لَهُمَا عَلَيْهِ يَأْخُذُكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فَإِنْ تَرَكَ الْكَاتَبُ فَضْلاً عَنْ كِتَابَتِهِ أَخَذَكُلْ وَاحِدٍ مِنْهَا مَا بَقِيَ مِنَ الْكِتَابَةِ وَكَانَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُـهَا بِالسَّوَاءِ فَإِنْ عَجَـزَ الْمُكَاتَبُ وَقَدِ اقْتَضَى الَّذِى لَمَرْ يُنْظِرُهُ أَكْثَرَ مِمَا اقْتَضَى صَـاحِبُهُ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُـمَا نِصْفَيْنِ وَلاَ يَرُدُ عَلَى صَـاحِبِهِ فَضْلَ مَا اقْتَضَى لأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِي لَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَإِنْ وَضَعَ عَنْهُ أَحَدُهُمَا الَّذِي لَهُ ثُمَّ اقْتَضَى صَاحِبُهُ بَعْضَ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ ثُرَّ عَجَـزَ فَهُو بَيْنَهُـهَا وَلاَ يَرْدُ الَّذِي افْتَضَى عَلَى صَــاحِبِهِ شَيْئًا لاَّنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِى لَهُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ لِلرَّجُلَيْنِ بِكِتَابٍ وَاحِدٍ عَلَى رَجُلِ وَاحِدٍ فَيُنْظِرُهُ أَحَدُهُمَا وَيَشِحُ الآخَرُ فَيَقْتَضِي بَعْضَ حَقِّهِ ثُمَّ يُفْلِسُ الْغَرِيرُ فَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اقْتَضَى أَنْ يَرُدَّ شَيْئًا مِمَا أَخَذَ لِمِ لِلِي الْحَمَالَةِ فِي الْكِتَابَةِ قَالَ مَالِكُ الأَمْنُ الْخُبْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْعَبِيدَ إِذَا كُوتِبُوا جَمِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً فَإِنَّ بَعْضَهُمْ مُحَلَّاءُ عَنْ بَعْضِ وَإِنَّهُ لاَ يُوضَعُ عَنْهُمْ لِمُوتِ أَحَدِهِمْ شَيْءٌ وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمْ قَدْ عَجَزْتُ وَأَلْتَى بِيَدَيْهِ فَإِنَّ لأَصْحَابِهِ أَنْ يَسْتَعْمِلُوهُ فِيمَا يُطِيقُ مِنَ الْعَمَلِ وَيَتَعَاوَنُونَ بِذَلِكَ فِي كِتَابَيْهِمْ حَتَّى يَعْتِقَ بِعِثْقِهِمْ إِنْ عَتَقُوا وَيَرِقَ بِرِقَهِمْ إِنْ رَقُوا قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الْحُبْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ لَا يَنْبَغِ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَتَّحَمَّلَ لَهُ بِكِتَابَةِ عَبْدِهِ أَحَدٌ إِنْ مَاتَ الْعَبْدُ أَوْ عَجَزَ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِدِينَ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ تَحَمَّلَ رَجُلٌ لِسَيْدِ الْمُكَاتَبِ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ ثُرَّ اتَّبَعَ ذَلِكَ سَيَّدُ الْكَكَاتَبِ قِبَلَ الَّذِي تَحَمَّلَ لَهُ أَخَذَ مَالَهُ بَاطِلاً لا هُوَ ابْتَاعَ الْكَكَاتَبَ فَيَكُونَ مَا أُخِذَ مِنْهُ مِنْ ثَمَنِ شَيْءٍ هُوَ لَهُ وَلَا الْمُكَاتَبُ عَتَقَ فَيَكُونَ فِي ثَمَنِ حُرْمَةٍ ثَبَتَتْ لَهُ فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَب رَجَعَ إِلَى سَيْدِهِ وَكَانَ عَبْدًا مَمْلُوكًا لَهُ وَذَلِكَ أَنَّ الْكِتَابَةَ لَيْسَتْ بِدَيْنِ ثَابِتٍ يُتَحْمَّلُ لِسَيْدِ الْمُكَاتَبِ بِهَا إِنَّمَا هِي شَيْءٌ إِنْ أَدَّاهُ الْمُكَاتَبُ عَتَقَ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يُحَاصِّ الْغُرَمَاءَ سَيِّدُهُ بِكِتَابَتِهِ وَكَانَ الْغُرَمَاءُ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ سَيِّدِهِ وَإِنْ عَجَزَ الْكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ رُدًّ عَبْدًا مَعْلُوكًا لِسَيْدِهِ وَكَانَتْ دُيُونُ النَّاسِ فِي ذِمَّةِ الْحُكَاتَبِ

إىب ٢

دُونَ بَعْضِ حَتَّى يُؤَدُّوا الْكِتَابَةَ كُلَّهَا فَإِنْ مَاتَ أَحَدُّ مِنْهُمْ وَتَرَكَ مَالاً هُوَ أَكْثَر مِنْ جَمِيعِ مَا عَلَيْهِمْ أُدِّي عَنْهُمْ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِمْ وَكَانَ فَضْلُ الْمَــالِ لِسَيِّدِهِ وَلَمْ يَكُنْ لِمَن كَاتَبَ مَعَهُ مِنْ فَضْلِ الْمُنالِ شَيْءٌ وَيَثْبَعُهُمُ السَّيِّدُ بِحِصِهِمُ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِمْ مِنَ الْكِتَابَةِ الَّتِي قُضِيَتْ مِنْ مَالِ الْهُــَالِكِ لأَنَّ الْهــَـالِكَ إِنَّمَا كَانَ تَحَمَّلَ عَنْهُمْ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُؤذُوا مَا عَتَقُوا بِهِ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ لِلْكَاتَبِ الْهَالِكِ وَلَدُّ حُرٌّ لَمْ يُولَدْ فِي الْكِتَابَةِ وَلَمْ يُكَاتَبْ عَلَيْهِ لَمْ يَرِثْهُ لأنَّ الْكَاتَبَ لَرْ يُعْتَقْ حَتَّى مَاتَ بِاسِ الْقَطَاعَةِ فِي الْكِتَابَةِ مِرْضَى مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَحَةً زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْكِ إِلَّ كَانَتْ تُقَاطِعْ مُكَاتِبِهِمَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ قَالَ مَالِكٌ الأَّمْرُ الْحُبْنَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْمَكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لأَحَدِهِمَا أَنْ يُقَاطِعَهُ عَلَى حِصَّتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ وَذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ وَمَالَهُ بَيْنَهُمَ ا فَلاَ يَجْوزُ لاَّ حَدِهِمَا أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ إِلاَّ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ وَلَوْ قَاطَعَهُ أَحَدُهُمَا دُونَ صَـاحِبِهِ ثُمَّ حَازَ ذَلِكَ ثُرَّ مَاتَ الْحَكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ أَوْ عَجَـزَ لَمْ يَكُنْ لِمِنْ قَاطَعَهُ شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ وَيَرْجِعَ حَقَّهُ فِي رَقَبَتِهِ وَلَكِنْ مَنْ قَاطَعَ مُكَاتَبًا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ ثُمَّ عَجَـزَ الْنَكَاتَبُ فَإِنْ أَحَبَ الَّذِي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ مِنَ الْقَطَاعَةِ وَيَكُونُ عَلَى نَصِيبِهِ مِنْ رَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً اسْتَوْفَى الَّذِي بَقِيَتْ لَهُ الْكِتَابَةُ حَقَّهُ الَّذِي بَقِيَ لَهُ عَلَى الْتَكَاتَبِ مِنْ مَالِهِ ثُرَّ كَانَ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِ الْتَكَاتَبِ بَيْنَ الَّذِي قَاطَعَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا فِي الْنَكَاتَبِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قَاطَعَهُ وَتَمَاسَكَ صَـاحِبُهُ بِالْكِتَابَةِ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ قِيلَ لِلَّذِى قَاطَعَهُ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَرُدَّ عَلَى صَاحِبِكَ نِصْفَ الَّذِي أَخَذْتَ وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَكُمَ الشَطْرَيْنِ وَإِنْ أَبَيْتَ فَجَمِيعُ الْعَبْدِ لِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ خَالِصًا قَالَ مَالِكٌ فِي الْكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُقَاطِعُهُ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ثُرَّ يَقْتَضِي الَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ مِثْلَ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ

وَلاَ يَدْخُلُونَ مَعَ سَيِّدِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ثَمَن رَقَبَتِهِ قَالَ مَالِكٌ إِذَا كَاتَبَ الْقَوْمُ جَمِيعًا كِتَابَةً

وَاحِدَةً وَلاَ رَحِمَ بَيْنَهُمْ يَتُوَارَثُونَ بِهَا فَإِنَّ بَعْضَهُمْ مُمَلاَّءُ عَنْ بَعْضِ وَلاَ يَعْتِقُ بَعْضُهُمْ

ب ۳ مدیث ۱٤٩٦

ذَلِكَ ثُمَّ يَعْجِزُ الْكَكَاتَبُ قَالَ مَالِكٌ فَهُو بَيْنَهُمَ الأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ وَإِنِ اقْتَضَى

أَقَلَ مِنَا أَخَذَ الَّذِي قَاطَعَهُ ثُرَّ عَجَزَ الْكَاتَبُ فَأَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَهُ أَنَّ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ

نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَهُــمَا نِصْفَيْنِ فَذَلِكَ لَهُ وَإِنْ أَبَى فَجَيمِيعُ الْعَبْدِ لِلَّذِي

لَمْ يُقَاطِعْهُ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً فَأْحَبَ الَّذِي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ وَيَكُونُ الْمِيرَاتُ بَيْتُهُمَا فَذَلِكَ لَهُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي تَمَسَّكَ بِالْكِتَابَةِ قَدْ أَخَذ مِثْلَ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ أَوْ أَفْضَلَ فَالْمِيرَاتُ بَيْنَهُمَ إِبْقَدْرِ مِلْكِهِمَا لأَنَهُ إِنَّمَا أَخَذَ حَقَّهُ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيْقَاطِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى نِصْفِ حَقَّهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ثُرَ يَقْبِضُ الَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ أَقَلَّ مِنَا قَاطَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ ثُمَّ يَعْجِزُ الْكَاتَب قَالَ مَالِكُ إِنْ أَحَبَ الَّذِي قَاطَعَ الْعَبْدَ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِيِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ وَإِنْ أَبِي أَنْ يَرُدَّ فَلِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ حِصَّةُ صَاحِبِهِ الَّذِي كَانَ قَاطَعَ عَلَيْهِ الْمُكَاتَبَ قَالَ مَالِكُ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ يَكُونُ بَيْنَهُمَ اشَطْرَيْن فَيُكَاتِبَانِهِ جَمِيعًا ثُرَّ يُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا الْكَاتَبَ عَلَى نِصْفِ حَقِّهِ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَذَلِكَ الرُّبُعُ مِنْ جَمِيعِ الْعَبْدِ ثُمَّ يَعْجِزُ الْنَكَاتَبُ فَيُقَالُ لِلَّذِي قَاطَعَهُ إِنْ شِئْتَ فَارْدُدْ عَلَى صَاحِبِكَ نِصْفَ مَا فَضَلْتَهُ بِهِ وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَكُمْنَا شَطْرَيْنِ وَإِنْ أَبِي كَانَ لِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالْكِتَابَةِ رُبُعُ صَاحِبِهِ الَّذِي قَاطَعَ الْمُكَاتَبَ عَلَيْهِ خَالِصًا وَكَانَ لَهُ نِصْفُ الْعَبْدِ فَذَلِكَ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعِ الْعَبْدِ وَكَانَ لِلَّذِي قَاطَعَ رُبُعُ الْعَنْدِ لأَنَّهُ أَبَى أَنْ يَرُدَّ ثَمَنَ رُبُعِهِ الَّذِي قَاطَعَ عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ فِي الْحَكَاتَب يُقَاطِعُهُ سَيِّدُهُ فَيَعْتِقُ وَيَكْتُبُ عَلَيْهِ مَا بَقَى مِنْ قَطَاعَتِهِ دَيْنًا عَلَيْهِ ثُرً يَمُوثُ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ قَالَ مَا لِكٌ فَإِنَّ سَيِّدَهُ لاَ يُحَاصُّ غُرَمَاءَهُ بِالَّذِي عَلَيْهِ مِنْ قَطَاعَتِهِ وَلِغُرَمَائِهِ أَنْ يُبَدِّءُوا عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ لِلْكَاتَبِ أَنْ يُقَاطِعَ سَيِّدَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ فَيَعْتِقُ وَيَصِيرُ لَا شَيْءَ لَهُ لأَنَّ أَهْلَ الدِّيْنِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ سَيِّدِهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِجَائِزٍ لَهُ قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ثُمَّ يُقَاطِعُهُ بِالذَّهَبِ فَيَضَعُ عَنْهُ مِنَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ عَلَى أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مَنْ كَرِهَهُ لأَنَّهُ أَنْرَلَهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلِ فَيَضَعُ عَنْهُ وَيَنْقُدُهُ وَلَيْسَ هَذَا مِثْلَ الدَّيْنِ إِغَّمَا كَانَتْ قَطَاعَةُ الْكَكَاتَبِ سَيِّدَهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مَالاً فِي أَنْ يَتَعَجَّلَ الْعِثْقَ فَيَجِبُ لَهُ الْمِيرَاتُ وَالشَّهَـادَةُ وَالْحُدُودُ وَتَلْبُتُ لَهُ حُرْمَةُ الْعَتَاقَةِ وَلَمْ يَشْتَرِ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ وَلاَ ذَهَبَا يِذَهَبِ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُل قَالَ لِغُلاَمِهِ اثْتِنِي بِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا وَأَنْتَ حُرٌّ فَوَضَعَ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ جِئْتَنِي بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَلَيْسَ هَذَا دَيْنًا ثَابِتًا وَلَوْ كَانَ دَيْنًا ثَابِتًا لَحَاصً بِهِ السَّيَّدُ غُرَمَاءَ الْكَاتَبِ إِذَا مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَدَخَلَ مَعَهُمْ فِي مَالِ مُكَاتَبِهِ

باب ٤

باسب جِرَاجِ الْنَكَاتَبِ قَالَ مَالِكٌ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْنَكَاتَبِ يَجْرَحُ الرَّجُلَ جَرْحًا يَقَعُ فِيهِ الْعَقْلُ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ قَوِى عَلَى أَنْ يُؤَدِّى عَقْلَ ذَلِكَ الجُمَرْجِ مَعَ كِتَابَتِهِ أَدًاهُ وَكَانَ عَلَى كِتَابَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْوَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ عَجَـزَ عَنْ كِتَابَتِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَلْبَغِى أَنْ يُؤَدِّي عَفْلَ ذَلِكَ الْجُرْجِ قَبْلَ الْكِتَابَةِ فَإِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ عَفْل ذَلِكَ الْجَرْجِ خُيِّرَ سَيِّدُهُ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤَدِّي عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ فَعَلَ وَأَمْسَكَ غُلاَمَهُ وَصَارَ عَبْدًا تمنلُوكًا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُسَلِّمَ الْعَبْدَ إِلَى الْحَجْرُوحِ أَسْلَمَهُ وَلَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُسَلِّمَ عَبْدَهُ قَالَ مَالِكٌ فِي الْقَوْمِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعًا فَيَجْرَحُ أَحَدُهُمْ جَرْحًا فِيهِ عَقْلٌ قَالَ مَالِكٌ مَنْ جَرَحَ مِنْهُمْ جَرْحًا فِيهِ عَقْلٌ قِيلَ لَهُ وَلِلَّذِينَ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ أَدُوا جَمِيعًا عَقْلَ ذَلِكَ الجَرْجِ فَإِنْ أَدَّوْا ثَبَتُوا عَلَى كِتَابَتِهِمْ وَإِنْ لَمْ يُؤدُّوا فَقَدْ عَجَنَرُوا وَيُخَيِّرُ سَيَدُهُمْ فَإِنْ شَاءَ أَدًى عَقْلَ ذَلِكَ الْجُرْجِ وَرَجَعُوا عَبِيدًا لَهُ بَمِيعًا وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ الْجَارِحَ وَحْدَهُ وَرَجَعَ الآخَرُونَ عَبِيدًا لَهُ جَمِيعًا بِعَجْزِهِمْ عَنْ أَدَاءِ عَقْلِ ذَلِكَ الْجِيرِجِ الَّذِي جَرَحَ صَاحِبُهُمْ قَالَ مَالِكٌ الأَمْنُ الَّذِي لَا الْحَتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أُصِيبَ بِجَرْجٍ يَكُونُ لَهُ فِيهِ عَقْلٌ أَوْ أُصِيبَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ الَّذِينَ مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ فَإِنَّ عَقْلَهُمْ عَقْلُ الْعَبِيدِ فِي قِيمَتِهِمْ وَأَنَّ مَا أُخِذَ لَهُمْ مِنْ عَقْلِهِمْ يُدْفَعُ إِلَى سَيِّدِهِمُ الَّذِي لَهُ الْكِتَابَةُ وَيُحْسَبُ ذَلِكَ الْلَّكَاتَب فِي آخِرِ كِتَابَتِهِ فَيُوضَعُ عَنْهُ مَا أَخَذَ سَيِّدُهُ مِنْ دِيَةِ جَرْحِهِ قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ كَأَنَّهُ كَاتَبَهُ عَلَى ثَلاَثَةِ آلاَفِ دِرْهَمِ وَكَانَ دِيَةُ جَرْجِهِ الَّذِي أَخَذَهَا سَيِّدُهُ أَلْفَ دِرْهَمِ فَإِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ إِلَى سَيِّدِهِ أَلْنَىٰ دِرْهُمِ فَهُوَ حُرِّ وَإِنْ كَانَ الَّذِي بَتِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ أَلْفَ دِرْهُمِ وَكَانَ الَّذِي أَخَذَ مِنْ دِيَةِ جَرْحِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَدْ عَتَقَ وَإِنْ كَانَ عَقْلُ جَرْحِهِ أَكْثَرَ مِمَا بَقِيَ عَلَى الْنَكَاتَبِ أَخَذَ سَيِّدُ الْنَكَاتَبِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ وَعَتَقَ وَكَانَ مَا فَضَلَ بَعْدَ أَدَاءِ كِتَابَتِهِ لِلْنَكَاتَبِ وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُدْفَعَ إِلَى الْنَكَاتَبِ شَيْءٌ مِنْ دِيَةِ جَرْحِهِ فَيَأْكُلَهُ وَيَشْتَهْ لِلَكَهُ فَإِنْ عَجَزَ رَجَعَ إِلَى سَيْدِهِ أَعْوَرَ أَوْ مَفْطُوعَ الْيَدِ أَوْ مَعْضُوبَ الْجِيَسَدِ وَإِنَّمَا كَاتَبَهُ سَيْدُهُ عَلَى مَالِهِ وَكَسْبِهِ وَلَمْ يُكَاتِبْهُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ ثَمَنَ وَلَدِهِ وَلاَ مَا أُصِيبَ مِنْ عَقْل جَسَدِهِ فَيَأْكُلَهُ وَيَسْتَهْلِكُهُ وَلَكِنْ عَفْلُ جِرَاحَاتِ الْمُكَاتَبِ وَوَلَدِهِ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ يُدْفَعُ إِلَى سَيّدِهِ وَيُحْسَبُ ذَلِكَ لَهُ فِي آخِرِ كِتَابَتِهِ بِالسِي بَيْعِ الْكَاتَبِ قَالَ مَالِكُ إِنَّ أَحْسَنَ مَا شُمِعَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي مُكَاتَبَ الرِّجُلِ أَنَّهُ لاَ يَبِيعُهُ إِذَا كَانَ كَاتَبَهُ بِدَنَانِيرَ أَوْ

ب

دَرَاهِمَ إِلاَّ بِعَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ يُعَجِّلُهُ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ لاَّنَّهُ إِذَا أَخْرَهُ كَانَ دَيْنًا بِدَيْنِ وَقَدْ نُهِيَ عَنِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ قَالَ وَإِنْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبَ سَيِّدُهُ بِعَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ مِنَ الإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الْغَنَمَ أَوِ الرَّقِيقِ فَإِنَّهُ يَصْلُحُ لِلْشُتَرِى أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ عَرْضِ مُخَالِفٍ لِلْعُرُوضِ الَّتِي كَاتَبَهُ سَيْدُهُ عَلَيْهَا يُعَجِّلُ ذَلِكَ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ قَالَ مَالِكٌ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْنَكَاتَبِ أَنَّهُ إِذَا بِيعَ كَانَ أَحَقَ بِاشْتِرَاءِ كِتَابَتِهِ مِتَنِ اشْتَرَاهَا إِذَا قَوِيَ أَنْ يُؤَدِّي إِلَى سَيِّدِهِ الثَّمَنَ الَّذِي بَاعَهُ بِهِ نَقْدًا وَذَلِكَ أَنَّ اشْتِرَاءَهُ نَفْسَهُ عَتَاقَةٌ وَالْعَتَاقَةُ تُبَدَّأُ عَلَى مَا كَانَ مَعَهَا مِنَ الْوَصَايَا وَإِنْ بَاعَ بَعْضُ مَنْ كَاتَبَ الْنَكَاتَبَ نَصِيبَهُ مِنْهُ فَبَاعَ نِصْفَ الْمُكَاتَبِ أَوْ ثُلْتَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ مَهْــًا مِنْ أَسْهُــِد الْمُكَاتَبِ فَلَيْسَ لِلْكَاتَبِ فِيهَا بِيعَ مِنْهُ شُفْعَةٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْقَطَاعَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَ مَنْ كَاتَبَهُ إِلَّا بِإِذْنِ شُرَكَائِهِ وَأَنَّ مَا بِيعَ مِنْهُ لَيْسَتْ لَهُ بِهِ حُرْمَةٌ تَامَّةٌ وَأَنَ مَالَهُ مَحْجُورٌ عَنْهُ وَأَنَّ اشْتِرَاءَهُ بَعْضَهُ يُخَـافُ عَلَيْهِ مِنْهُ الْعَجْزُ لِمَا يَذْهَبُ مِنْ مَالِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ اشْتِرَاءِ الْنَكَاتَبِ نَفْسَهُ كَامِلاً إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَنْ بَقِيَ لَهُ فِيهِ كِتَابَةٌ فَإِنْ أَذِنُوا لَهُ كَانَ أَحَقَ بِمَا بِيعَ مِنْهُ قَالَ مَالِكٌ لاَ يَحِلُ بَيْعُ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِ الْحُكَاتَبِ وَذَلِكَ أَنَّهُ غَرَرٌ إِنْ عَجَزَ الْحُكَاتَبُ بَطَلَ مَا عَلَيْهِ وَإِنْ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ لِلنَّاسِ لَمْ يَأْخُذِ الَّذِي اشْتَرَى نَجْمَهُ بِحِصَتِهِ مَعَ غُرَمَائِهِ شَيْئًا وَإِنَّمَا الَّذِي يَشْتَرِى بَحْمًا مِنْ نُجُومِ الْنَكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ سَيِّدِ الْنَكَاتَبِ فَسَيَّدُ الْنَكَاتَبِ لاَ يُحَاصُ بِكِتَابَةِ غُلَامِهِ غُرَمَاءَ الْنَكَاتَبِ وَكَذَلِكَ الْحَرَاجُ أَيْضًا يَخِتَمِعُ لَهُ عَلَى غُلَامِهِ فَلاَ يُحَاصُ بِمَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ الْخَرَاجِ غُرَمَاءَ غُلَامِهِ قَالَ مَالِكٌ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ الْنَكَاتَبُ كِتَابَتَهُ بِعَيْنِ أَوْ عَرْضٍ مُخَالِفٍ لِمَا كُوتِبَ بِهِ مِنَ الْعَيْنِ أَوِ الْعَرْضِ أَوْ غَيْرِ مُخَالِفٍ مُعَجَّلِ أَوْ مُؤَخِّرٍ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَهْ لِكُ وَيَتْرُكُ أُمَّ وَلَدٍ وَوَلَدًا لَهُ صِغَارًا مِنْهَـا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ يَقْوَوْنَ عَلَى السَّعْيِ وَيُخَافُ عَلَيْهِمُ الْعَجْزُ عَنْ كِتَابَتِهِمْ قَالَ ثَبَاعُ أَمْ وَلَدِ أَبِيهِمْ إِذَا كَانَ فِي مُّنِهَا مَا يُؤدَّى بِهِ عَنْهُمْ جَمِيعُ كِتَابَتِهِمْ أُمَّهُمْ كَانَتْ أَوْ غَيْرَ أُمِّهِمْ يُؤدَّى عَنْهُمْ وَيَعْتِقُونَ لأَنَّ أَبَاهُمْ كَانَ لاَ يَمْنَعُ بَيْعَهَا إِذَا خَافَ الْعَجْزَ عَنْ كِتَابَتِهِ فَهَوُّلاَءِ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِمُ الْعَجْرُ بِيعَتْ أَمْ وَلَدِ أَبِيهِمْ فَيُؤَدِّى عَنْهُمْ ثَمَّنُهَـا فَإِنْ لَرْ يَكُنْ فِي ثَمَنِهَـا مَا يُؤَدِّى عَنْهُمْ وَلَمْ تَقْوَ هِيَ وَلاَ هُمْ عَلَى السَّغِي رَجَعُوا جَمِيعًا رَقِيقًا لِسَيِّدِهِمْ قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَبْتَاعُ كِتَابَةَ الْكَاتَبِ ثُرَّ يَهْ لِكَ الْكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّي كِتَابَتَهُ أَنَّهُ يَرِثُهُ الَّذِي اشْتَرَى

كِتَابَتَهُ وَإِنْ عَجَـزَ فَلَهُ رَقَبَتُهُ وَإِنْ أَدًى الْمُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ إِلَى الَّذِى اشْتَرَاهَا وَعَتَقَ فَوَلاً وَّهُ لِلَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ لَيْسَ لِلَّذِي اشْتَرَى كِتَابَتَهُ مِنْ وَلاَئِهِ شَيْءٌ لِإِسْبِ سَعْي الْمُكَاتَبِ | ابب ٦ مرشخي مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُزْوَةً بْنَ الزُّ بَيْرِ وَسُلَيْهَانَ بْنَ يَسَـارِ سُئِلاً عَنْ رَجُلِ كَاتَبَ ﴿ صِيتِ ١٤٩٧ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى بَنِيهِ ثُمَّ مَاتَ هَلْ يَسْعَى بَنُو الْكَاتَبِ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ أَمْ هُمْ عَبِيدٌ فَقَالاً بَلْ يَسْعَوْنَ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ وَلاَ يُوضَعُ عَنْهُمْ لِمَوْتِ أَبِيهِمْ شَيْءٌ قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا

> لاَ يُطِيقُونَ السَّغَىٰ لَمْ يُنْتَظُرْ بِهِمْ أَنْ يَكْبَرُوا وَكَانُوا رَقِيقًا لِسَيِّدِ أَبِيهِمْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْكَاتَبْ تَرَكَ مَا يُؤدِّي بِهِ عَنْهُمْ نُجُومُهُمْ إِلَى أَنْ يَتَكَلَّفُوا السَّعْيَ فَإِنْ كَانَ فِيمَا تَرَكَ مَا يُؤدِّي عَنْهُمْ أُدًى ذَلِكَ عَنْهُمْ وَتُركُوا عَلَى حَالِهِمْ حَتَّى يَبْلُغُوا السَّغَى فَإِنْ أَدَّوْا عَتَقُوا وَإِنْ عَجَزُوا

> رَقُوا قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالاً لَيْسَ فِيهِ وَفَاءُ الْكِتَابَةِ وَيَتْرُكُ وَلَدًا مَعَهُ

فِي كِتَابَتِهِ وَأُمَّ وَلَدٍ فَأَرَادَتْ أُمُّ وَلَدِهِ أَنْ تَسْعَى عَلَيْهِمْ إِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمَالُ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً عَلَىٰ ذَلِكَ قَوِيَّةً عَلَى السَّغْيِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَوِيَّةً عَلَى السَّغْيِ وَلاَ مَأْمُونَةً عَلَى الْمَالِ

لَمْ تُعْطَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَرَجَعَتْ هِي وَوَلَدُ الْمُكَاتَبِ رَقِيقًا لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ قَالَ مَالِكٌ إِذَا كَاتَبَ الْقَوْمُ جَمِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً وَلاَ رَحِمَ بَيْنَهُمْ فَعَجَزَ بَعْضُهُمْ وَسَعَى بَعْضُهُمْ حَتَّى

عَتَقُوا جَمِيعًا فَإِنَّ الَّذِينَ سَعَوْا يَرْجِعُونَ عَلَى الَّذِينَ عَجَـزُوا بِحِـصَّةِ مَا أَذَوْا عَنْهُمْ لأَنَّ

بَعْضَهُمْ مُمَلاءُ عَنْ بَعْضِ بِالْبِ عِنْقِ الْنَكَاتَبِ إِذَا أَدًى مَا عَلَيْهِ قَبْلَ مَحِلَّهُ ورشني مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرَهُ يَذْكُرُونَ أَنَّ مَكَاتَبًا كَانَ لِلْفُرَافِصَةِ بْن

عُمَيْرِ الْحَنَفِيِّ وَأَنَّهُ عَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ فَأَبَى الْفُرَافِصَةُ فَأَتَّى الْتَكَاتَبُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكِرِ وَهُوَ أُمِيرُ الْمَدِينَةِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَا مَرْوَانَ الْفُرَافِصَةَ فَقَالَ

لَهُ ذَلِكَ فَأَمَى مَزْوَانُ بِذَلِكَ الْمَالِ أَنْ يُقْبَضَ مِنَ الْمُكَاتَبِ فَيُوضَعَ فِي بَيْتِ الْمَالِ

وَقَالَ لِلْكَاتَبِ اذْهَبْ فَقَدْ عَتَقْتَ فَلَمًا رَأَى ذَلِكَ الْفُرَافِصَةُ قَبَضَ الْمَالَ قَالَ مَالِكُ فَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْنَكَاتَبَ إِذَا أَدًى جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ قَبْلَ مَحِلَّهَا جَازَ ذَلِكَ لَهُ

وَلَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَأْبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَضَعُ عَنِ الْمُكَاتَبِ بِذَلِكَ كُلَّ شَرْطٍ أَوْ خِدْمَةٍ أَوْ سَفَرٍ لأَنَّهُ لاَ تَتِمْ عَتَاقَةُ رَجُلِ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ رِقٍّ وَلاَ تَتِمْ حُرْمَتُهُ وَلاَ تَجُوزُ

شَهَادَتُهُ وَلاَ يَجِبُ مِيرَاثُهُ وَلاَ أَشْبَاهُ هَذَا مِنْ أَمْرِهِ وَلاَ يَنْبَغِى لِسَيْدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ

خِدْمَةً بَعْدَ عَتَاقَتِهِ قَالَ مَالِكٌ فِي مُكَاتَبٍ مَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا فَأَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ ثُجُومَهُ

باب ۸ صدمیث ۱۴۹۹

بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَمَاتَ الْكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً كَثِيرًا فَقَالَ يُؤَدّى إلى الَّذِي تَمَاسَكَ بِكِتَابَتِهِ الَّذِي بَقِيَ لَهُ ثُمَّ يَقْتَسِهَا نِ مَا بَتِيَ بِالسَّوِيَّةِ قَالَ مَالِكٌ إِذَا كَاتَبَ الْكَكَاتَبُ فَعَتَقَ فَإِنَّمَا يَرَثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمَـنْ كَاتَبَهُ مِنَ الرِّجَالِ يَوْمَ ثُوْفَى الْمُكَاتَبُ مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَصَبَةٍ قَالَ وَهَذَا أَيْضًا فِي كُلِّ مَنْ أُعْتِقَ فَإِنَّمَا مِيرَاثُهُ لأَقْرَبِ النَّاسِ مِمَّنْ أَعْتَقَهُ مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَصَبَةٍ مِنَ الرِّجَالِ يَوْمَ يَمُوتُ الْمُعْتَقُ بَعْدَ أَنْ يَعْتِقَ وَيَصِيرَ مَوْرُوثًا بِالْوَلَاءِ قَالَ مَالِكُ الإِخْوَةُ فِي الْكِتَابَةِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا كُوتِبُوا جَمِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ لأَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَدُ كَاتَب عَلَيْهِمْ أَوْ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ هَلَكَ أَحَدُهُمْ وَتَرَكَ مَالاً أُدِّى عَنْهُمْ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ كِتَابَيْهِمْ وَعَتَقُوا وَكَانَ فَضْلُ الْمَـالِ بَعْدَ ذَلِكَ لِوَلَدِهِ دُونَ إِخْوَتِهِ لِاسب الشَّرْطِ فِي الْمُكَاتَبِ حَدَّثِنِي مَالِكٌ فِي رَجُلِ كَاتَبَ عَبْدَهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِي كِتَابَتِهِ سَفَرًا أَوْ خِدْمَةً أَوْ ضِحِيَةً إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ سَمَّى بِاشْمِهِ ثُرَّ قَوِيَ الْكَاتَبُ عَلَى أَدَاءِ نُجُومِهِ كُلُّهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا قَالَ إِذَا أَدَّى نُجْوِمَهُ كُلُّهَا وَعَلَيْهِ هَذَا الشَّرْطُ عَتَقَ فَتَمَتْ حُرْمَتُهُ وَنُظِرَ إِلَى مَا شَرَطَ عَلَيْهِ مِنْ خِدْمَةٍ أَوْ سَفَرِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِتَا يُعَالِجُهُ هُوَ بِنَفْسِهِ فَذَلِكَ مَوْضُوعٌ عَنْهُ لَيْسَ لِسَيِّدِهِ فِيهِ شَيْءٌ وَمَا كَانَ مِنْ ضَحِيَةٍ أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ شَيْءٍ يُؤَدِّيهِ فَإِنَّمَا هُوَ بِحَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ يُقَوَّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَيَدْفَعُهُ مَعَ نُجُومِهِ وَلاَ يَعْتِقُ حَتَّى يَدْفَعَ ذَلِكَ مَعَ نُجُومِهِ قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الجُحْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ أَنَّ الْحُكَاتَب بِمَـنْزِلَةِ عَبْدٍ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ بَعْدَ خِدْمَةِ عَشْرِ سِنِينَ فَإِذَا هَلَكَ سَيِّدُهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ قَبْلَ عَشْرِ سِنِينَ فَإِنَّ مَا بَقَىَ عَلَيْهِ مِنْ خِدْمَتِهِ لِوَرَثَتِهِ وَكَانَ وَلاَ ؤُهُ لِلَّذِي عَقَدَ عِثْقَهُ وَلِوَلَدِهِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الْعَصَبَةِ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنَّكَ لاَ تُسَـافِرُ وَلاَ تَنْكِحُ وَلاَ تَخْرُجُ مِنْ أَرْضِي إِلَّا بِإِذْنِي فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنِي فَمَحْوُ كِتَابَتِكَ بِيَدِي قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ مَحْوُ كِتَابَتِهِ بِيَدِهِ إِنْ فَعَلَ الْمُكَاتَبُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَلْيَرْفَعْ سَيِّدُهُ ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ

كُلُّهَا إِلَى سَيِّدِهِ لأَنْ يَرِئَهُ وَرَئَةٌ لَهُ أَحْرَارٌ وَلَيْسَ مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ وَلَدٌ لَهُ قَالَ مَالِكٌ ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ

لأَنَّهُ تَتِعُ بِذَلِكَ حُرْمَتُهُ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَيَجُوزُ اغْتِرَافُهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ دُيُونِ النَّاسِ وَتَجُوزُ

وَصِيَتُهُ وَلَيْسَ لِسَيْدِهِ أَنْ يَأْبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ بِأَنْ يَقُولَ فَرَّ مِنِّي بِمَالِهِ بِاسب مِيرَاثِ

الْنَكَاتَبِ إِذَا عَتَقَ صَرَحْنَى مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ مُكَاتَب كَانَ

إب ٩

وَلَيْسَ لِلْكَاتَبِ أَنْ يَنْكِحَ وَلا يُسَافِرَ وَلا يَخْرُجَ مِنْ أَرْضِ سَيِّدِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ

أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ بِمِائَةِ دِينَارِ وَلَهُ أَلْفُ دِينَارِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَيَنْطَلِقُ فَيَنْكِحُ الْمَرْأَةَ فَيُصْدِقُهَا الصَّدَاقَ الَّذِي يُجْحِفُ بِمَالِهِ وَيَكُونُ فِيهِ عَجْزُهُ فَيَرْجِعُ إِلَى سَيِّدِهِ عَبْدًا لاَ مَالَ لَهُ أَوْ يُسَـافِرُ فَتَحِلْ نُجُومُهُ وَهُوَ غَائِبٌ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ وَلاَ عَلَى ذَلِكَ كَاتَبَهُ وَذَلِكَ بِيَدِ سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ **بالسِ** وَلاَءِ ا الْكَكَاتَب إِذَا أُعْتِقَ قَالَ مَالِكُ إِنَّ الْكَكَاتَبَ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ إِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِز لَهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنْ أَجَازَ ذَلِكَ سَيِّدُهُ لَهُ ثُرَّ عَتَقَ الْكَاتَبُ كَانَ وَلاَ وُهُ لِلْكَاتَبِ وَإِنْ مَاتَ الْكَاتَب قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ كَانَ وَلاَءُ الْمُعْتَقِ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ مَاتَ الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ الْمُكَاتَب وربَّهُ سَيِّدُ الْحُكَاتَبِ قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ أَيْضًا لَوْ كَاتَبَ الْحُكَاتَبُ عَبْدًا فَعَتَقَ الْحُكَاتَبُ الآخَرُ قَبْلَ سَيْدِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ فَإِنَّ وَلا ءَهُ لِسَيِّدِ الْنَكَاتَبِ مَا لَمْ يَمْتِقِ الْمُكَاتَبُ الأَّوَّلُ الَّذِي كَاتَبُهُ فَإِنْ عَتَقَ الَّذِي كَاتَبَهُ رَجَعَ إِلَيْهِ وَلاَءُ مُكَاتَبِهِ الَّذِي كَانَ عَتَقَ قَبْلَهُ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ الأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّى أَوْ عَجَزَ عَنْ كِتَابَتِهِ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ لَمْ يَرثُوا وَلاَءَ مُكَاتَبِ أَبِيهِ لمَ لَأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لاَّ بِيهِ مُ الْوَلاَءُ وَلاَ يَكُونُ لَهُ الْوَلاَءُ حَتَّى يَعْتِقَ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَتْرُكُ أَحَدُهُمَا لِلْكَاتَبِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ وَيَشِحُ الآخَرُ ثُرَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَيَثْرُكُ مَالاً قَالَ مَالِكٌ يَقْضِي الَّذِي لَمْ يَتْرُكْ لَهُ شَيْئًا مَا بَتِيَ لَهُ عَلَيْهِ ثُرّ يَقْتَسِهَانِ الْمَــالَ كَهَيْئَتِهِ لَوْ مَاتَ عَبْدًا لأَنَّ الَّذِي صَنَعَ لَيْسَ بِعَتَاقَةٍ وَإِنَّمَا تَرَكَ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ وَمِمَا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا وَتَرَكَ بَنِينَ رِجَالًا وَنِسَاءً ثُمَّ أَعْتَقَ أَحَدُ الْبَنِينَ نَصِيبَهُ مِنَ الْحُكَاتَبِ إِنَّ ذَلِكَ لاَ يُثْبِثُ لَهُ مِنَ الْوَلاَءِ شَيْئًا وَلَوْ كَانَتْ عَتَاقَةً لَثَبَتَ الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ مِنْهُمْ مِنْ رِجَالِهِمْ وَنِسَايْهِمْ قَالَ مَالِكٌ وَمِمَا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنْهُمْ إِذَا أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ ثُرَّ عَجَزَ الْكَاتَبُ لَمْ يُقَوَّمْ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مَا بَقِيَ مِنَ الْمُكَاتَب وَلَوْ كَانَتْ عَتَاقَةً قُوِّمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْتِقَ فِي مَالِهِ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكِمْ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ قُوْمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَق قَالَ وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لهُ فِي مُكَاتَبٍ لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَلَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ دُونَ شُرَكَائِهِ وَمِمَا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِينَ أَنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ عَقَدَ الْكِتَابَةَ وَأَنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ وَرِثَ سَيِّدَ الْمُكَاتَبِ مِنَ النِّسَاءِ مِنْ وَلاَءِ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ أَعْتَقْنَ نَصِيبَهُنَّ شَيْءٌ إِنَّمَا وَلاَؤُهُ لِوَلَدِ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ

باب ۱۱

باب ۱۲

18 \_\_\_

الذُّكُورِ أَوْ عَصَبَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ لِلسِّبِ مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ عِنْقِ الْمُكَاتَبِ قَالَ مَالِكٌ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ جَمِيعًا فِي كِتَابَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يُغْتِقْ سَيِّدُهُمْ أَحَدًا مِنْهُمْ دُونَ مُؤَامَرَةِ أَضْحَابِهِ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ وَرِضًا مِنْهُمْ وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا فَلَيْسَ مُؤَامَرَ تُهُمْ بِشَيْءٍ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ قَالَ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا كَانَ يَسْعَى عَلَى جَمِيعِ الْقَوْمِ وَيُؤَدِّى عَنْهُمْ كِتَابَتَهُمْ لِتَتِمَّ بِهِ عَتَاقَتُهُمْ فَيَعْمِدُ السَّيِّدُ إِلَى الَّذِي يُؤَدِّي عَنْهُمْ وَبِهِ نَجَاتُهُمْ مِنَ الرَّقّ فَيُعْتِقُهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ عَجْـزًا لِمَنْ بَقِيَ مِنْهُـمْ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ الْفَضْلَ وَالزّيَادَةَ لِنَفْسِهِ فَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرَاكِيْ لَا ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ وَهَذَا أَشَدُ الضَّررِ قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبِيدِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعًا إِنَّ لِسَيِّدِهِمْ أَنْ يُعْتِقَ مِنْهُمُ الْكَبِيرَ الْفَانِي وَالصَّغِيرَ الَّذِي لاَ يُؤَدِّي وَاحِدٌ مِنْهُـهَا شَيْئًا وَلَيْسَ عِنْدَ وَاحِدِ مِنْهُـهَا عَوْنٌ وَلاَ قُوَّةٌ في كِتَابَتِهِمْ فَذَلِكَ جَائِرٌ لَهُ بِالسِمِ مَا جَاءَ فِي عِنْقِ الْمُكَاتَبِ وَأُمْ وَلَدِهِ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ثُرَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَيَتْرُكُ أُمَّ وَلَدِهِ وَقَدْ يَقِيَتْ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ بَقِيَّةٌ وَيَنْرُكُ وَفَاءً بِمَا عَلَيْهِ إِنَّ أُمَّ وَلَدِهِ أَمَةٌ مَنْلُوكَةٌ حِينَ لَمْ يُعْتَقِ الْمُكَاتَبُ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَنْرُكُ وَلَدًا فَيُعْتَقُونَ بِأَدَاءِ مَا بَقِي فَتُعْتَقُ أُمُ وَلَدِ أَبِيهِمْ بِعِنْقِهِمْ قَالَ مَالِكٌ فِي الْحَكَاتَبِ يُعْتِقُ عَبْدًا لَهُ أَوْ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ سَيِّدُهُ حَتَّى عَتَقَ الْمُكَاتَبْ قَالَ مَالِكٌ يَنْفُذُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ الْنَكَاتَبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ فَإِنْ عَلِمَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ قَبْلَ أَنْ يَغْتِقَ الْمُكَاتَبُ فَرَدَّ ذَلِكَ وَلَمْ يُجِـزْهُ فَإِنَّهُ إِنْ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ وَذَلِكَ فِي يَدِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ ذَلِكَ الْعَبْدَ وَلاَ أَنْ يُخْرِجَ تِلْكَ الصَّدَقَةَ إِلاَّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ طَائِعًا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ بِالسِّبِ الْوَصِيَّةِ فِي الْنَكَاتَبِ قَالَ مَالِكٌ إِنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ فِي الْنَكَاتَبِ يُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ عِنْدَ الْمُؤْتِ أَنَّ الْمُكَاتَبَ يُقَامُ عَلَى هَيْئَتِهِ تِلْكَ الَّتِي لَوْ بِيعَ كَانَ ذَلِكَ الثَّمْنَ الَّذِي يَبْلُغُ فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَ مِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ وُضِعَ ذَلِكَ فِي ثُلُثِ الْمُيِّتِ وَلَمْ يُنْظُوْ إِلَى عَددِ الدَّرَاهِمِ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنْهُ لَوْ قُتِلَ لَمْ يَغْرَمْ قَاتِلُهُ إِلاَّ قِيمَتَهُ يَوْمَ قَثْلِهِ وَلَوْ جُرِحَ لَمْ يَغْرَمْ جَارِحُهُ إِلَّا دِيَةَ جَرْحِهِ يَوْمَ جَرَحَهُ وَلَا يُنْظَرُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَى مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ لأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ الَّذِي بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ لَمْ يُحْسَبْ فِي ثُلُثِ الْمُيَّتِ إِلاَّ مَا بَقِي عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا تَرَكَ الْمُيَّتُ لَهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ فَصَــارَتْ وَصِيَّةً أَوْصَى بِهَـا قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْهُ لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ

الْنَكَاتَب أَلْفَ دِرْهَمِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ كِتَابَتِهِ إِلاَّ مِانَّهُ دِرْهَمٍ فَأَوْصَى سَيِّدُهُ لَهُ بِالْاِئَةِ دِرْهَمٍ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ حُسِبَتْ لَهُ فِي ثُلُثِ سَيِّدِهِ فَصَارَ حُرًّا بِهَا قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُل كَاتَبَ عَبْدَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ إِنَّهُ يْقَوِّمْ عَبْدًا فَإِنْ كَانَ فِي ثُلْثِهِ سَعَةٌ لِثَمَن الْعَنْدِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكُ وتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَلْفَ دِينَارِ فَيُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ عَلَى مِاثَتَى دِينَارٍ عِنْدَ مَوْتِهِ فَيَكُونُ ثُلُثُ مَالِ سَيِّدِهِ أَلْفَ دِينَارٍ فَذَلِكَ جَائِرٌ لَهُ وَإِنَّمَا هِيَ وَصِيَّةٌ أَوْصِي لَهُ بِهَا فِي ثُلُثِهِ فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ قَدْ أَوْصَى لِقَوْمٍ بِوَصَايَا وَلَيْسَ فِي الثِّلُثِ فَضْلٌ عَنْ قِيمَةِ الْمُكَاتَبِ بُدِئَ بِالْكَاتَبِ لأَنَّ الْكِتَابَةَ عَتَاقَةٌ وَالْعَتَاقَةُ تُبَدَّأُ عَلَى الْوَصَايَا ثُرَّ تُجْعَلُ تِلْكَ الْوَصَايَا فِي كِتَابَةِ الْكَاتَبِ يَتْبَعُونَهُ بِهَا وَيُخَيِّرُ وَرَثَةُ الْمُوصِى فَإِنْ أَحَبُوا أَنْ يُعْطُوا أَهْلَ الْوَصَـايَا وَصَايَاهُمْ كَامِلَةً وَتَكُونُ كِتَابَةُ الْكَاتَبِ لَهُمْ فَذَلِكَ لَهُمْ وَإِنْ أَبَوْا وَأَسْلَمُوا الْكَاتَب وَمَا عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِ الْوَصَايَا فَذَالِكَ لَهُمْ لأَنَّ الثُّلُثَ صَارَ فِي الْمُكَاتَبِ وَلأَنَّ كُلَّ وَصِيَّةٍ أَوْصَى بِهَا أَحَدٌ فَقَالَ الْوَرَثَةُ الَّذِي أَوْصَى بِهِ صَاحِبُنَا أَكْثَرُ مِنْ ثُلْثِهِ وَقَدْ أَخَذَ مَا لَيْسَ لَهُ قَالَ فَإِنَّ وَرَثَتُهُ يُخَيِّرُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ قَدْ أَوْصَى صَـاحِبُكُم. بِمَا قَدْ عَلِيْتُمْ فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ تُنَفِّذُوا ذَلِكَ لأَهْلِهِ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ الْمُيِّتُ وَإِلاَّ فَأَسْلِمُوا أَهْلَ الْوَصَايَا ثُلُثَ مَالِ الْمُيِّتِ كُلَّهُ قَالَ فَإِنْ أَسْلَمَ الْوَرَثَةُ الْتَكَاتَبَ إِلَى أَهْلِ الْوَصَايَا كَانَ لأَهْلِ الْوَصَايَا مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ فَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ أَخَذُوا ذَلِكَ فِي وَصَايَاهُمْ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ كَانَ عَبْدًا لأَهْلِ الْوَصَــايَا لاَ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ لأَنَّهُمْ تَرَكُوهُ حِينَ خُيِّرُوا وَلأَنَّ أَهْلَ الْوَصَايَا حِينَ أُسْلِمَ إِلَيْهِمْ ضَمِنُوهُ فَلَوْ مَاتَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَى الْوَرَثَةِ شَيْءٌ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّى كِتَابَتَهُ وَتَرَكَ مَالاً هُوَ أَكْثَرُ مِتَا عَلَيْهِ فَمَالُهُ لأَهْلِ الْوَصَايَا وَإِنْ أَدَّى الْكَاتَبْ مَا عَلَيْهِ عَتَقَ وَرَجَعَ وَلاَ ؤُهُ إِلَى عَصَبَةِ الَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ قَالَ مَالِكٌ فِي الْكَاتَبِ يَكُونُ لِسَيْدِهِ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلانِ دِرْهُمَ فَيَضَعُ عَنْهُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ مَالِكٌ يُقَوَّمُ الْكَكَاتَبُ فَيُنْظُرُ كَمْ قِيمَتُهُ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَالَّذِي وُضِعَ عَنْهُ عُشْرُ الْكِتَابَةِ وَذَلِكَ فِي الْقِيمَةِ مِائَةُ دِرْهَمِ وَهُوَ عُشْرُ الْقِيمَةِ فَيُوضَعُ عَنْهُ عُشْرُ الْكِتَابَةِ فَيَصِيرُ ذَلِكَ إِلَى عُشْرِ الْقِيمَةِ نَقْدًا وَإِنَّمَا ذَلِكَ كَهَيْئَتِهِ لَوْ وُضِعَ عَنْهُ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِ وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَرْ يُحْسَبْ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ إِلاَّ قِيمَةُ الْكَاتَبِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَإِنْ كَانَ الَّذِي وُضِعَ عَنْهُ نِصْفُ الْكِتَابَةِ حُسِبَ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيَّتِ نِصْفُ الْقِيمَةِ وَإِنْ

كَانَ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْحِسَـابِ قَالَ مَالِكٌ إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ عَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَلَمْ يُسَمِّ أَنَّهَا مِنْ أَوَّلِ كِتَابَتِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهَا وُضِعَ عَنْهُ مِنْ كُلِّ خَجْمٍ عُشْرُهُ قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَلْفَ دِرْهُمِ مِنْ أَوَّلِ كِتَابَتِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهَا وَكَانَ أَصْلُ الْكِتَابَةِ عَلَى ثَلاَئَةِ آلاَفِ دِرْهُمِ ثُوَّمَ الْمُكَاتَبْ قِيمَةَ النَّقْدِ ثُرَّ قُسِمَتْ تِلْكَ الْقِيمَةُ فَجْعِلَ لِتِلْكَ الأَلْفِ الَّتِي مِنْ أَوَّلِ الْكِتَابَةِ حِصَّتُهَا مِنْ تِلْكَ الْقِيمَةِ بِقَدْرِ قُرْبِهَا مِنَ الأَجَلِ وَفَضْلِهَا ثُمَّ الأَلْفُ الَّتِي تَلِي الأَلْفَ الأُولَى بِقَدْرِ فَضْلِهَا أَيْضًا ثُرَّ الأَلْفُ الَّتِي تَلِيهَـا بِقَدْرِ فَضْلِهَا أَيْضًـا حَتَى يُؤْتَى عَلَى آخِرِهَا تَفْضُلُ كُلُ أَلْفٍ بِقَدْرِ مَوْضِعِهَا فِي تَعْجِيلِ الأَجَلِ وَتَأْخِيرِهِ لأَنَّ مَا اسْتَأْخَرَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ أَقَلَ فِي الْقِيمَةِ ثُمَّ يُوضَعُ فِي ثُلُثِ الْمَيَّتِ قَدْرُ مَا أَصَابَ تِلْكَ الأَلْفَ مِنَ الْقِيمَةِ عَلَى تَفَاضُلِ ذَلِكَ إِنْ قَلَ أَوْ كَثْرَ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْحِسَـابِ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلِ أَوْصَى لِرَجُل بِرُبُعِ مُكَاتَبٍ أَوْ أَعْتَقَ رُبُعَهُ فَهَلَكَ الرَّجُلُ ثُرَّ هَلَكَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً كَثِيرًا أَكْثَرَ مِمَّا بَقَىَ عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ يُعْطَى وَرَثَةُ السَّيِّدِ وَالَّذِي أَوْضِي لَهُ بِرُبُعِ الْككاتَبِ مَا بَقَىَ لَهُمْ عَلَى الْمُكَاتَبِ ثُمَّ يَقْتَسِمُونَ مَا فَضَلَ فَيَكُونُ لِلْوصِي لَهُ بِرْ بُعِ الْمُكَاتَبِ ثُلُثُ مَا فَضَلَ بَعْدَ أَدَاءِ الْكِتَابَةِ وَلِوَرَثَةِ سَيْدِهِ الثُّلُقَانِ وَذَلِكَ أَنَّ الْتُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِي عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ فَإِنَّمَا يُورَثُ بِالرِّقَ قَالَ مَالِكٌ فِي مُكَاتَبِ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ قَالَ إِنْ لَرْ يَحْمِلْهُ ثُلُثُ الْمَيَّتِ عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ وَيُوضَعُ عَنْهُ مِنَ الْكِتَابَةِ قَدْرُ ذَلِكَ إِنْ كَانَ عَلَى الْكَاتَب خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهُمٍ وَكَانَتْ قِيمَتُهُ أَلْنَى دِرْهُمِ نَقْدًا وَيَكُونُ ثُلُثُ الْمَيْتِ أَلْفَ دِرْهُمِ عَتَنَ نِصْفُهُ وَيُوضَعُ عَنْهُ شَطْرُ الْـكِتَابَةِ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلِ قَالَ فِي وَصِيَتِهِ غُلاَمِي فُلاَنٌ حُرُّ وَكَاتِبُوا فُلاَنًا تُبَدَّأُ الْعَتَاقَةُ عَلَى الْكِتَابَةِ



كناب ٤٠

المناقلة المناتعة

باسب ۱

ـِــــ الْقَضَـاءِ فِي الْمُدَبَّر حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ قَالَ الأَّمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ دَبَّرَ جَارِيَةً لَهُ فَوَلَدَتْ أَوْلاَدًا بَعْدَ تَدْبِيرِهِ إِيَّاهَا ثُمَّ مَاتَتِ الْجِبَارِيَةُ قَبْلَ الَّذِي دَبَّرَهَا إِنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا قَدْ ثَبَتَ لَهُمْ مِنَ الشَّرْطِ مِثْلُ الَّذِي ثَبَتَ لَهَا وَلاَ يَضُرُهُمْ هَلاَكُ أُمُّهِمْ فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَهَا فَقَدْ عَتَقُوا إِنْ وَسِعَهُمُ الثُّلُثُ وَقَالَ مَالِكٌ كُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَوَلَدَتْ بَعْدَ عِتْقِهَا فَوَلَدُهَا أَخْرَارٌ وَإِنْ كَانَتْ مُدَبِّرَةً أَوْ مُكَاتَبَةً أَوْ مُعْتَقَةً إِلَى سِنِينَ أَوْ مُخْدَمَةً أَوْ بَعْضُهَا حُرًّا أَوْ مَرْهُونَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ فَوَلَدُكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَلَى مِثَالِ حَالِ أُمِّهِ يَغْتِقُونَ بِعِثْقِهَا وَيَرِقُونَ بِرِقَّهَا قَالَ مَالِكٌ فِي مُدَبَّرَةٍ دُبِّرَتْ وَهِي حَامِلٌ إِنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَــا وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ رَجُل أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ وَهِيَ حَامِلٌ وَلَمْ يَعْمَلِهَا قَالَ مَالِكٌ فَالسُّنَّةُ فِيهَـا أَنَّ وَلَدَهَا يَتْبَعُهَا وَيَعْتِقُ بِعِثْقِهَا قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ فَالْوَلِيدَةُ وَمَا فِي بَطْنِهَا لِمَن ابْتَاعَهَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ الْمُبْتَاعُ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطُهُ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَحِلُ لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَلْنِيَ مَا فِي بَطْنِهَـا لأَنَّ ذَلِكَ غَرَرٌ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهـا وَلاَ يَدْرِى أَيَصِلُ ذَلِكَ إِلَيْهِ أَمْ لاَ وَإِغْمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ بَاعَ جَنِينًا فِي بَطْنِ أُمَّهِ وَذَلِكَ لاَ يَحِلْ لَهُ لأَنَّهُ غَرَرٌ قَالَ مَالِكٌ فِي مُكَاتَبِ أَوْ مُدَبِّرِ ابْتَاعَ أَحَدُهُمَا جَارِيَةً فَوَطِئَهَا فَحَمَلَتْ مِنْهُ وَوَلَدَتْ قَالَ وَلَدْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ جَارِيَتِهِ بِمَنْزِلَتِهِ يَعْتِقُونَ بِعِثْقِهِ وَيَرِقُونَ بِرِقّهِ قَالَ مَالِكٌ فَإِذَا أُعْتِقَ هُوَ فَإِنَّمَا أُمْ وَلَدِهِ مَالٌ مِنْ مَالِهِ يُسَمَّ إِلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ لِمِسِ جَامِعِ مَا فِي التَّدْبِيرِ قَالَ مَا لِكٌ فِي مُدَبِّرٍ قَالَ لِسَيِّدِهِ عَجِّلْ لِي الْعِنْقَ وَأُعْطِيَكَ خَمْسِينَ مِنْهَا مُنَجَّمَةً عَلَى فَقَالَ سَيِّدُهُ نَعَمْ أَنْتَ حُرٌّ وَعَلَيْكَ خَمْشُونَ دِينَارًا ثُؤَدًى إِنَى كُلَّ عَامٍ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَرَضِيَ بِذَلِكَ الْعَبْدُ ثُرَّ هَلَكَ السَّيَدُ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمِ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَئَةٍ قَالَ مَالِكٌ يَثْبُتُ لَهُ الْعِنْقُ وَصَــارَتِ الْحُنْسُونَ دِينَارًا دَيْنًا عَلَيْهِ وَجَازَتْ شَهَـادَتُهُ وَثَبَتَتْ حُرْ مَتُهُ وَمِيرَالُهُ وَحُدُودُهُ وَلاَ يَضَعُ عَنْهُ مَوْتُ سَيْدِهِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُل دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ فَمَات السَّيَّدُ وَلَهُ مَالٌ حَاضِرٌ وَمَالٌ غَائِبٌ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ الْحَاضِرِ مَا يَخْرُجُ فِيهِ الْمُدَبَّرُ قَالَ

اب

مِمّا يَخْمِلُهُ النّٰلُثُ عَتَقَ بِمَالِهِ وَبِمَا جُمِعَ مِنْ حَرَاجِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيَا تَرَكَ سَيْدُهُ مَا يَخْمِلُهُ عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ النّٰلُثِ وَتُرِكَ مَالُهُ فِي يَدَيْهِ بِاسب الْوَصِيَّةِ فِي التَّذْبِيرِ قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الجُخْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ عَتَاقَةٍ أَعْتَقَهَا رَجُلُّ فِي وَصِيَّةٍ أَوْصَى بِهَا فِي صِحَةٍ أَوْ مَرَضٍ أَنَهُ يُرُدُهَا مَتَى شَاءَ وَيُعَيِّرُهَا مَتَى شَاءَ مَا لَمْ يَكُنْ تَذْبِيرًا فَإِذَا دَبَرَ فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَى رَدِّ مَا دَبَرَ فَالَ مَتَى شَاءَ وَيُعَيِّرُهَا مَتَى شَاءَ وَلَمْ سَبِيلُ لَهُ إِلَى رَدِّ مَا دَبَرَ قَالَ مَالِكُ وَكُلُ وَلَدَيْهُ إِنْ بَقِيتُهُ إِنْ شَاءَ وَيَرُوهُما مَتَى شَاءَ وَلَمْ يَبْعِثُونَ مَعَهَا إِذَا عَتَقَتْ وَذَلِكَ أَنْ سَيْدَهَا يُعَيِّرُهُ وَصِيَتِهُ إِنْ شَاءَ وَيَرُوهُما مَتَى شَاءَ وَلَمْ يَلِعْتِهُونَ مَعَهَا إِذَا عَتَقَتْ وَوَلَكُ أَنْ سَيْدَهَا يُعَيِّرُهِ وَصِيَتِهُ إِنْ شَاءَ وَيَرُوهُما مَتَى شَاءَ وَلَمْ يَبْعِيلُ هَوَلَا مَلَى مَرَوْقُ فَالَ مَالِكُ فَإِنْ عَيْلُولُ وَلَكُ مَا مَطَى مِنْ الْمَوْتُ فَهِى حُرَّةٌ قَالَ مَالِكُ فَإِنْ مَرَكُ وَلِكَ كَانَ لَمَا الْوَصِيَّةُ بِمَنْ إِلَا الْمَالِكُ فَإِنْ مَلَى مَالِكُ فَالْ وَلَوْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِمَنْولِةِ التَذْبِيرِ كَانَ كُلُ مُوسٍ لاَ يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِرٍ وَصِيَتِهِ وَمَا الشَّغَةِ عَلَى مَنَ الْمُعَلِي عَلَى مَرَضِي هَا فَى مَرَضِي هِ قَالَ السَّنَةِ قَالَ وَلُو كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِمَا لَيْ الْعَنَاقَةِ وَكَانَ قَدْ حَبْسَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ مَا لاَ يَشْوِي مَرَضِي هَا فَى مَرَضِي وَمَا مَضَى مَنَ الْمُعْلِي مُنْ مَالْهُ عَيْرُهُمْ بَوْنَ كَانَ دَبَرَ بَعْضَهُمْ مَرْ وَلِكَ مَا مَلْ وَلَوْلُ كَانَ وَلُولُ وَلُولُ وَلَا فَالْالُولُ وَلَا مَالَ فَلَاكُ وَالْمَالُولُ مَا لاَ عَلَامٍ وَالْمَالُولُ مَلْ مَالُ عَيْرُهُمْ جَمِيعًا فِى مَرَضِهِ فَقَالَ فُلاَنٌ مُونِ أَو فَلَا مَلْ عَلَامُ وَلُولُ مَالًا عَلَامُ وَلُولُ مَا لَا عَلَامُ وَلَا مَلَ عَلَى مَرْضِي هَا فَى مَرْضِي هَا فَى مَرْضِي هَا فَل مَرْوَقُ أَوْلُ مَلْ مَالُ عَلَامٍ وَالْ مَالُ عَلَامُ وَلُولُ مَالَا فَلُولُ مَلْ مَالَا عَلَامُ وَلُولُ مَا لَا فَاللّهُ عَلَى م

دَبَّرَهُمْ بَجِمِيعًا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تَحَاصَوْا فِي الثُّلُثِ وَلَمْ يُبَدِّأُ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ صَاحِبِهِ وَإِنَّمَا

هِيَ وَصِيَّةٌ وَإِنَّمَا لَمُّنُمُ النُّلُكُ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ثُمَّ يَعْتِقُ مِنْهُمُ النُّلُكُ بَالِغًا مَا بَلَغَ قَالَ

وَلاَ يُبَدَّأُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَرَضِهِ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلِ دَبَّرَ غُلاَمًا لَهُ فَهَلَكَ

السَّيَّدُ وَلاَ مَالَ لَهُ إِلاَّ الْعَبْدُ الْمُدَبِّرُ وَلِلْعَبْدِ مَالٌ قَالَ يُعْتَقُ ثُلُثُ الْمُدَبّر وَيُوقَفُ مَالُهُ بِيَدَيْهِ

قَالَ مَالِكٌ فِي مُدَبِّرٍ كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ فَمَاتَ السَّيِّدُ وَلَمْ ِ يَثْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ قَالَ مَالِكٌ يُغتَقُ مِنْهُ ثُلْثُهُ

وَيُوضَعُ عَنْهُ ثُلُثُ كِتَابَتِهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِ ثُلْثَاهَا قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ لَهُ وَهُوَ

مَريضٌ فَبَتَّ عِثْقَ نِصْفِهِ أَوْ بَتَّ عِثْقَهُ كُلَّهُ وَقَدْ كَانَ دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ آخَرَ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ يُبَدَّأُ

بِالْمُندَبِّرِ قَبْلَ الَّذِي أَعْتَقَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرَدَّ مَا دَبَّرَ وَلاَ أَنْ يَتَعَقَّبَهُ

بِأَمْرِ يَرُدُّهُ بِهِ فَإِذَا عَتَقَ الْمُدَبِّرُ فَلْيَكُنْ مَا بَتِيَ مِنَ الثُّلُثِ فِي الَّذِي أَعْتَقَ شَطْرَهُ حَتَّى يَسْتَتِعَ

عِتْقُهُ كُلُّهُ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيْتِ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغُ ذَلِكَ فَضْلَ النُّلُثِ عَتَقَ مِنْهُ مَا بَلَغَ فَضْلَ النُّلُثِ

يُوقَفُ الْمُدَبِّرُ بِمَالِهِ وَيُمْمَعُ خَرَاجُهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنَ الْمَالِ الْغَائِبِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا تَرَكَ سَيِّدُهُ

إب

باب ٤ مديث ١٥٠٠

باب ه

بَعْدَ عِثْقِ الْمُندَبِّرِ الأَوَّلِ بِالسِبِ مَسِّ الرَّجُل وَلِيدَتَهُ إِذَا دَبَّرَهَا صَرْحَتْي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ فَكَانَ يَطَؤُهُمَا وَهُمَا مُدَبِّرَتَانِ وَمَدَّحْنِي مَالِكُ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيتَهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلاَ يَهجَهَـا وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَـا لِمَـــــ بَيْعِ الْمُدَبّر قَالَ مَالِكُ الأَمْنُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْمُدَبِّرِ أَنَّ صَاحِبَهُ لا يَبِيعْهُ وَلا يُحَوِّلُهُ عَنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيهِ وَأَنَّهُ إِنْ رَهِقَ سَيِّدَهُ دَيْنٌ فَإِنَّ غُرَمَاءَهُ لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى بَيْعِهِ مَا عَاشَ سَيِّدُهُ فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ وَلاَ دَيْنَ عَلَيْهِ فَهُوَ فِي ثُلْثِهِ لاَّنَّهُ اسْتَثْنَى عَلَيْهِ عَمَلَهُ مَا عَاشَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْدُمَهُ حَيَاتَهُ ثُرَّ يُغْتِقَهُ عَلَى وَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ وَلاَ مَالَ لَهُ غَيْرُهُ عَتَقَ ثُلُنُهُ وَكَانَ ثُلْتَاهُ لِوَرَثَتِهِ فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ بِالْمُدَبَّرِ بِيعَ فِي دَيْنِهِ لأَنَّهُ إِنَّمَا يَعْتِقُ فِي الثَّاثِ قَالَ فَإِنْ كَانَ الدِّينُ لاَ يُحِيطُ إِلاَّ بِيْصْفِ الْعَبْدِ بِيعَ نِصْفُهُ لِلدِّيْنِ ثُمَّ عَتَقَ ثُلُثُ مَا بَقِى بَعْدَ الدَّيْنِ قَالَ مَالِكٌ لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْمُدَبِّرَ وَلاَ يَجُوزُ لأَحدٍ أَنْ يَشْتَرِيَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمُدَبِّرُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ جَائِزًا لَهُ أَوْ يُعْطِيَ أَحَدٌ سَيِّدَ الْمُدَبّر مَا لا وَيُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ الَّذِي دَبَّرَهُ فَذَلِكَ يَجُوزُ لَهُ أَيْضًا قَالَ مَالِكٌ وَوَلاً وَهُ لِسَيِّدِهِ الَّذِي دَبَّرَهُ قَالَ مَالِكٌ لاَ يَجُوزُ بَيْعُ خِدْمَةِ الْمُدَبِّرِ لاَّنَّهُ غَرَرٌ إِذْ لاَ يُدْرَى كَرْ يَعِيشُ سَيِّدُهُ فَذَلِكَ غَرَرٌ لاَ يَصْلُحُ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُدَبِّرُ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ إِنَّهُمَا يتَقَاوَمَانِهِ فَإِنِ اشْتَرَاهُ الَّذِي دَبِّرَهُ كَانَ مُدَبِّرًا كُلَّهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ انْتَقَضَ تَدْبِيرَهُ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الَّذِي بَقِيٓ لَهُ فِيهِ الرِّقُ أَنْ يُعْطِيَهُ شَرِيكَهُ الَّذِي دَبِّرَهُ بِقِيمَتِهِ فَإِنْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ بِقِيمَتِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ وَكَانَ مُدَبِّرًا كُلَّهُ وَقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلِ نَصْرَا نِيٍّ دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًا فَأَسْلَمَ الْعَبْدُ قَالَ مَالِكٌ يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَبْدِ وَيُخَارَجُ عَلَى سَيِّدِهِ النَّصْرَافِيِّ وَلاَ يُبَاعُ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَيَيَّنَ أَمْرُهُ فَإِنْ هَلَكَ النَّصْرَافِيْ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قُضِيَ دَيْنُهُ مِنْ ثَمَنِ الْمُدَبَّرِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي مَالِهِ مَا يَحْمِلُ الدَّيْنَ فَيَغْتِقُ الْمُدَبِّرُ بِالسب حِرَاجِ الْمُدَبَّرِ مَرْثَى مَا لِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيز قَضَى فِي الْمُدَبِّر إِذَا جَرَحَ أَنَّ لِسَيْدِهِ أَنْ يُسَلِّمَ مَا يَمْلِكُ مِنْهُ إِلَى الْحَجُرُوحِ فَيَخْتَدِمُهُ الْحَجُرُوحُ وَيُقَاصُهُ بِجِرَاحِهِ مِنْ دِيَةِ جَرْحِهِ فَإِنْ أَدَّى قَبْلَ أَنْ يَهْلِكَ سَيِّدُهُ رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُدَبِّرِ إِذَا جَرَحَ ثُرَّ هَلَكَ سَيْدُهُ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ أَنَّهُ يُعْتَقُ ثُلُيْهُ ثُمَّ يُفْسَمُ عَقْلُ الْجِيْرِجِ أَثْلاَتًا فَيَكُونُ ثُلُثُ الْعَقْلِ عَلَى الثُّلُثِ الَّذِي عَتَقَ مِنْهُ وَيَكُونُ ثُلْقَاهُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ

باسب ٦ حديث ٥٠٢

اللَّذَيْنِ بِأَيْدِي الْوَرَثَةِ إِنْ شَاءُوا أَسْلَنُوا الَّذِي لَحَمْ مِنْهُ إِلَى صَاحِبِ الْجَرْجِ وَإِنْ شَاءُوا أَعْطَوْهُ ثُلُثَى الْعَقْل وَأَمْسَكُوا نَصِيبَهُمْ مِنَ الْعَبْدِ وَذَلِكَ أَنَّ عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْجِ إِنَّمَا كَانَتْ جِنَايَتُهُ مِنَ الْعَبْدِ وَلَمْ تَكُنْ دَيْنًا عَلَى السَّيْدِ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الَّذِي أَحْدَثَ الْعَبْدُ بِالَّذِي يُبْطِلُ مَا صَنَعَ السَّيَّدُ مِنْ عِتْقِهِ وَتَدْبِيرِهِ فَإِنْ كَانَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ مَعَ جِنَايَةِ الْعَبْدِ بِيعَ مِنَ الْمُدَبِّرِ بِقَدْرِ عَقْلِ الْجَرْجِ وَقَدْرِ الدِّيْنِ ثُمَّ يُبَدَّأُ بِالْعَقْلِ الَّذِي كَانَ فِي جِنَايَةٍ الْعَبْدِ فَيَقْضَى مِنْ ثَمَّن الْعَبْدِ ثُرَّ يُقْضَى دَيْنُ سَيِّدِهِ ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى مَا بَقى بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْعَبْدِ فَيَعْتِقُ ثُلُثُهُ وَيَبْقَى ثُلُقَاهُ لِلْوَرَثَةِ وَذَلِكَ أَنَّ جِنَايَةَ الْعَبْدِ هِيَ أَوْلَى مِنْ دَيْنِ سَيِّدِهِ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ وَتَرَكَ عَبْدًا مُدَبِّرًا قِيمَتُهُ خَمْسُونَ وَمِائَةُ دِينَارِ وَكَانَ الْعَبْدُ قَدْ شَجَّ رَجُلاً حْرًا مُوضِحَةً عَقْلُهَا خَمْشُونَ دِينَارًا وَكَانَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مِنَ الذَّيْنِ خَمْشُونَ دِينَارًا قَالَ مَالِكٌ فَإِنَّهُ يُندَأُ بِالْخَسِينَ دِينَارًا الَّتِي فِي عَقْلِ الشَّجَّةِ فَتُقْضَى مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ ثُرَّ يُقْضَى دَيْنُ سَيِّدِهِ ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ فَيَعْتِقُ ثُلُّتُهُ وَيَنْقَى ثُلْثَاهُ لِلْوَرَثَةِ فَالْعَقْلُ أَوْجَبُ فِي رَقَبَتِهِ مِنْ دَيْن سَيْدِهِ وَدَيْنُ سَيِّدِهِ أَوْجَبُ مِنَ التَّدْبِيرِ الَّذِي إِنَّمَا هُوَ وَصِيَّةٌ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيْتِ فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ شَيْءٌ مِنَ التَّدْبِيرِ وَعَلَى سَيِّدِ الْمُدَبَّرِ دَيْنٌ لَمْرِ يُقْضَ وَإِغَّمَا هُوَ وَصِيَّةٌ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ ﴿ كَا قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ مَا يَعْتِقُ فِيهِ الْمُدَبِّرُ كُلُّهُ عَتَقَ وَكَانَ عَقْلُ جِنَايَتِهِ دَيْنًا عَلَيْهِ يُتَّبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْعَقْلُ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُدَبِّرِ إِذَا جَرَحَ رَجُلاً فَأَسْلَمَهُ سَيِّدُهُ إِلَى الْحَجْرُوجِ ثُمَّرَ هَلَكَ سَيِّدُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَنْزُكُ مَالاً غَيْرَهُ فَقَالَ الْوَرَثَةُ نَحْنُ نُسَلِّهُ إِلَى صَاحِبِ الْجُرْجِ وَقَالَ صَاحِبُ الدِّيْنِ أَنَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ إِنَّهُ إِذَا زَادَ الْغَرِيرُ شَيْئًا فَهُوَ أُولَى بِهِ وَيُحَطُّ عَنِ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ قَدْرُ مَا زَادَ الْغَرِيمُ عَلَى دِيَةِ الْجَدْرِجِ فَإِنْ لَمْ يَرْدْ شَيْئًا لَمْ يَأْخُذِ الْعَبْدَ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ وَلَهُ مَالٌ فَأَبَى سَيِّدُهُ أَنْ يَفْتَدِيَهُ فَإِنَّ الْحِجْرُوحَ يَأْخُذُ مَالَ الْمُدَبَّرِ فِي دِيَةٍ جُرْحِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ وَفَاءٌ اسْتَوْفَى الْحَجْرُوحُ دِيَةً جُرْحِهِ وَرَدَّ الْمُدَبَّرَ إِلَى سَيِّدِهِ وَإِنْ لَرْ يَكُنْ فِيهِ وَفَاءٌ اقْتَضَاهُ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ وَاسْتَعْمَلَ الْمُدَبِّرَ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ بِالسِي مَا جَاءَ فِي جِرَاجٍ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ مَالِكٌ فِي أَمِّ الْوَلَدِ تَجْرَحُ إِنَّ عَفْلَ ذَلِكَ الْجَرْجِ ضَامِنٌ عَلَى سَيِّدِهَا فِي مَالِهِ إِلاًّ أَنْ يَكُونَ عَقْلُ ذَلِكَ الْجَرْحِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ أُمِّ الْوَلَدِ فَلَيْسَ عَلَى سَيْدِهَا أَنْ يُخْرِجَ أَكْثَرَ

اب ۲

مِنْ قِيمَتِهَا وَذَلِكَ أَنَّ رَبَّ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ إِذَا أَسْلَمَ غُلاَمَهُ أَوْ وَلِيدَتَهُ بِجُرْحٍ أَصَابَهُ وَاحِدٌ مِنْهُــهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَثُرُ الْعَقْلُ فَإِذَا لَمْ يَشتَطِعْ سَيّدُ أُمَّ الْوَلَدِ أَنْ يُسَلِّمَهَا لِمَا مَضَى فِي ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ فَإِنَّهُ إِذَا أَخْرَجَ قِيمَتَهَا فَكَأَنَّهُ أَسْلَمَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا

<u>ڪتا الجا دُون</u>

بُابِ مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ مِرْشُ مَا لِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ | باب ا ميث جَاءَتِ الْيَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاكُ فَذَكُرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُم مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَـأَنِ الرَّجْمِ فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ ثُمَّرَ قَرَأً مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْدِ فَقَالُوا صَدَقَ يَا مُهَدِّ فِيهَا آيَةُ الرَّجْدِ فَأَمَرَ بهمَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكِينَا، فَرُجِمَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الجِبَارَةَ قَالَ مَالِكُ يَعْنِي يَحْنِي يُكِبُ عَلَيْهَا حَتَّى تَقَعَ الْجِحَارَةُ عَلَيْهِ صَرَحْنَى مَالِكٌ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْنُسَيَبِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ الأَخِرَ زَنَا فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ هَلْ ذَكَرِتَ هَذَا لأَحَدٍ غَيْرِى فَقَالَ لاَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَتُبْ إِلَى اللَّهِ وَاسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ فَلَمْ تُقْرِرْهُ نَفْسُهُ حَتَّى أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لاَّ بِي بَكْرِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تُقْرِرْهُ نَفْسُهُ حَتَّى جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ الأَخِرَ زَنَا فَقَالَ سَعِيدٌ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِمْ حَتَّى إِذَا أَكْثَرَ عَلَيْهِ بَعَثَ

رَسُولُ اللَّهِ عَرَاكُ مِنْ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ أَيَشْتَكِي أَمْ بِهِ جِنَّةٌ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَصَحِيحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّكُ أَبْحُرٌ أَمْ ثَيْبٌ فَقَالُوا بَلْ ثَيْبٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ اللهُ مَا اللهُ عَنْ يَعْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيْرِ اللَّهِ عَالَ لِرَجُلِ مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ هَزَّالٌ يَا هَزَّالُ لَوْ سَتَرْتَهُ بِرِدَائِكَ لَـكَانَ خَيْرًا لَكَ قَالَ يَحْنِي بْنُ سَعِيدٍ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي مَجْلِسِ فِيهِ يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ الأَسْلَمِي فَقَالَ يَزِيدُ هَزَّالٌ جَدًى وَهَذَا الْحَدِيثُ حَقٌّ مَاكِثُ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْكُمْ وَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّ فَرْجِمَ قَالَ ابْنُ شِهَابِ فَمِنْ أَجْل ذَلِكَ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِاعْتِرَافِهِ عَلَى نَفْسِهِ مِرَكُمْ مَالِكٌ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ أَنَّهَا زَنَتْ وَهِيَ حَامِلٌ فَقَالَ لَهَــا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ الْهَبِي حَتَّى تَضَعِى فَلَمَنَا وَضَعَتْ جَاءَتْهُ فَقَالَ لَمَتَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّاكُمْ اذْهَبِي حَتَّى تُرْضِعِيهِ فَلَمَّا أَرْضَعَتْهُ جَاءَتُهُ فَقَالَ اذْهَبِي فَاسْتَوْدِعِيهِ قَالَ فَاسْتَوْدَعَتْهُ أَرَّ جَاءَتْ فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ وركنى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدِ بْن خَالِدٍ الجُهْنِي أَنَّهُمُ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاكِمْ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَقَالَ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاثَّذَنْ بِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ تَكَلَّمْ فَقَالَ إِنَّ ابني كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَا بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرَ نِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْثُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَجِمَارِ يَةٍ لِي ثُمَّ إِنِّي سَــأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَخْبَرُونِي أَغَمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَمَا وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّ بَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَسِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا قَالَ مَالِكُ وَالْعَسِيفُ الأَجِيرُ صَ**رَحْنَى** مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَـالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَّاكُ إِلَيْتُ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي وَجَدْتُ مَعَ الْمَرَأَتِي رَجُلاً أَأْمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكِ لَمُ عَمْ صَائِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ

صربیت ۱۵۰۵

عدىيث ١٥٠٦

مدسیت ۱۵۰۷

عدسیت ۱۰۰۸

رسيشه ١٥٠٩

صربیث ۱۵۱۰

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِـعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنِّي مِنَ الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ إِذَا أُحْصِنَ إِذَا قَامَتِ الْبَيْنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الإِغْتِرَافُ مِدْشَمْي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْتِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَاهُ رَجُلٌ وَهُوَ بِالشَّامِ فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ إِلَى الْمُرَأَيِّهِ يَنْدَأُلُمُنَا عَنْ ذَلِكَ فَأَتَاهَا وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ حَوْلَمَنا فَذَكِّر لَهَنا الَّذِي قَالَ زَوْجُهَا لِعُمَرَ بْنِ الْحَيْطَابِ وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا لاَ تُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ وَجَعَلَ يُلَقِّنُهَا أَشْبَاهَ ذَلِكَ لِتَنْزِعَ فَأَبَتْ أَنْ تَنْزِعَ وَتَمَتْ عَلَى الإعْتِرَافِ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَرْجِمَتْ **مَرْشَنَى** مَالِكٌ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ لَكَا صَدَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ مِنَّي أَنَاخَ بِالْأَبْطَجِ ثُرَّ كَوْمَ كَوْمَةً بَطْحَاءَ ثُمَّ طَرَحَ عَلَيْهَا رِدَاءَهُ وَاسْتَلْقَي ثُرَّ مَدَّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ كَجِرَتْ سِنِّي وَضَعُفَتْ قُوْتِي وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِي فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّعٍ وَلاَ مُفَرَّطٍ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَخُطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَيْهَا النَّاسُ قَدْ سُنَّتْ لَـكُورُ الشُّنَنُ وَفُرِضَتْ لَـكُمُ الْفَرَائِضُ وَتُرِكُتُمْ عَلَى الْوَاضِحَةِ إِلاَّ أَنْ تَضِلُّوا بِالنَّاسِ يَمِينًا وَشِمَالاً وَضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الأُخْرَى ثُرُّ قَالَ إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ لاَ نَجِدُ حَدَّيْن فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَجَمْنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ مُحْمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى لَكَتَبْتُهَمَا الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ فَإِنَّا قَدْ قَرَأْنَاهَا قَالَ مَالِكٌ قَالَ يَخْنَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فَمَا انْسَلَخَ ذُو الحِجْءَةِ حَتَّى قُتِلَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ يَحْنَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ قَوْلُهُ الشَّيْخُ وَالشَّيْخُةُ يَعْنِي الثَّيْبَ وَالثَّيْبَةَ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ سَــأَلَ ابْنَ شِهَــابٍ عَنِ الَّذِي يَعْمَلُ عَمَـلَ قَوْمِ لُوطٍ فَقَالَ ابْنُ شِهَــابِ عَلَيْهِ الرَّجْمُ أَحْصَنَ أَوْ لَمْرِ يُخْصِنْ **وَمَرْشَنَى** مَالِكٌ أَنْهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُفْهَانَ بْنَ عَفَّانَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ || صيت ١٥١٣ أَشْهُرِ فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ فَقَالَ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبِ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهَا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ۞ وَحَمْـلُهُ وَفِصَــالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْـرًا (إِنْكُ) وَقَالَ ۞ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَ دَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُعِمَّ الرَّضَاعَةَ (سَ ) فَالْحِيْلُ يَكُونُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلا رَجْمَ عَلَيْهَا فَبَعَثَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ فِي أَثْرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ رُجِمَتْ بِالسِمِ مَا جَاءَ فِيمَنِ الب

مدىيىشە ١٥١٤

مدسيث ١٥١٥

باسب ۳ حدیث ۱۵۱۶

مست ١٥١٧

مدسيث ١٥١٨

5. 1

اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالرِّنَا صِرْحَىٰ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلاً اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزَّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكِ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِ لِسَوْطٍ فَأَتِى بِسَوْطٍ مَكْسُورِ فَقَالَ فَوْقَ هَذَا فَأْتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ فَقَالَ دُونَ هَذَا فَأْتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلَانَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُمْ فَجُلِدَ ثُرَّ قَالَ أَيْهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَـكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ مَنْ أَصَـابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ فَإنَّهُ مَنْ يُبْدِى لَنَا صَفْحَتَهُ ثُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللّهِ حِرْضَى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبًا بَكْرِ الصَّدِّيقَ أَتِيَ بِرَجُلِ قَدْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرِ فَأَحْبَلَهَا ثُرَّ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزَّنَا وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَجُلِدَ الْحَدَّ ثُرَّ نُنِيَ إِلَى فَدَكَ قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَعْتَرِفُ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْ ذَلِكَ وَيَقُولُ لَمْ أَفْعَلْ وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنِّي عَلَى وَجْهِ كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ يَذْكُرُهُ إِنَّ ذَلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَذَلِكَ أَنَّ الْحَدَّ الَّذِي هُوَ لِلَّهِ لاَ يُؤْخَذُ إِلاَّ بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ إِمَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ تُثْبِثُ عَلَى صَاحِبِهَا وَإِمَّا بِاعْتِرَافٍ يُقِيمُ عَلَيْهِ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَإِنْ أَقَامَ عَلَى اعْتِرَافِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ مَالِكُ الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ أَنَّهُ لاَ نَنْيَ عَلَى الْعَبِيدِ إِذَا زَنَوْا بِالسِبِ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الزَّنَا والشَّى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكُ إِلَّا مَنِ الأُمَّةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ فَقَالَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَرَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ قَالَ ابْنُ شِهَابِ لاَ أَدْرِى أَبَعْدَ الظَّالِئَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ قَالَ يَحْنِي سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ مِرْصَعْي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدًا كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْحُنْمُسِ وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ فَوَقَعَ بِهَا فَجَلَدَهُ مُحَمِّرُ بْنُ الْحَطَّابِ وَنَفَاهُ وَلَمْ يَجْـلِدِ الْوَلِيدَةَ لأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا صَرْحُنى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سُلَيْهَانَ بْنَ يَسَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْذُو مِئَ قَالَ أَمْرَنِي عُمَـرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْش فَجُلَدْنَا وَلاَئِدَ مِنْ وَلاَئِدِ الإِمَارَةِ خَمْسِينَ خَمْسِينَ فِي الزِّنَا لِمُسَلِي مَا جَاءَ في الْمُغْتَصَبَةِ قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ تُوجَدُ حَامِلاً وَلاَ زَوْجَ لَهَــا فَتَقُولُ قَدِ اسْتُكْرِهْتُ أَوْ تَقُولُ تَرَوَّجْتُ إِنَّ ذَلِكَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهَا وَإِنَّهَا يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدّْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهَـَا عَلَى مَا ادَّعَتْ مِنَ النِّكَاحِ بَلِنَهُ ۚ أَوْ عَلَى أَنَّهَا اسْتُكْرِهَتْ أَوْ جَاءَتْ تَذْمَى إِنْ كَانَتْ

بِحُورًا أَوِ اسْتَغَاثَتْ حَتَّى أَتِيَتْ وَهِيَ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ الأَمْرِ الَّذِي تَبْلُغُ فِيهِ فَضِيحَةَ نَفْسِهَا قَالَ فَإِنْ لَرْ تَأْتِ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُ وَلَهُ يُقْبَلُ مِنْهَا مَا ادَّعَتْ مِنْ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَالْمُغْتَصَبَةُ لاَ تَنْكِحُ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا بِثَلاَثِ حِيضِ قَالَ فَإِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا فَلاَ تَنْكِحُ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرّبِيةِ بالــــ البه الْحَدِّ فِي الْقَذْفِ وَالنَّفْيِ وَالتَّعْرِيضِ مَ**رَحْنَى** مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ أَنَّهُ قَالَ جَلَدَ عُمْرُ بْنُ الْمَسْتِ ١٥١٩ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْدًا فِي فِرْ يَةٍ ثَمَانِينَ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِي بْنِ رَبِيعَةً عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَدْرَكْتُ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُفَّانَ بْنَ عَفَّانَ وَالْخُلَفَاءَ هَلَمَّ جَرًا فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فِي فِزيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ **ورَشْنِي** مَالِكُ عَنْ زُرَيْقِ بْن حَكِيمٍ الأَيْلِيَّ أَنَّ رَجُلاً ۗ صيف ١٥٢٠ يُقَالُ لَهُ مِصْبَاحٌ اسْتَعَانَ ابْنًا لَهُ فَكَأَنَّهُ اسْتَبْطَأَهُ فَلَـَّا جَاءَهُ قَالَ لَهُ يَا زَانِ قَالَ زُرَيْقٌ فَاسْتَعْدَانِي عَلَيْهِ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَجْلِدَهُ قَالَ ابْنُهُ وَاللَّهِ لَئِنْ جَلَدْتَهُ لأَبُوأَنَّ عَلَى نَفْسِي بِالزَّنَا فَلْتَا قَالَ ذَلِكَ أَشْكُلَ عَلَىَّ أَمْرُهُ فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ الْوَالِي يَوْمَثِذٍ أَذْكُو لَهُ ذَلِكَ فَكَتَبَ إِنَّى عُمَرُ أَنْ أَجِزْ عَفْوهُ قَالَ زُرَيْقٌ وَكَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا أَرَأَيْتَ رَجُلاً افْتُرِي عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَبْوَيْهِ وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُمَا قَالَ فَكَتَبَ إِلَىَّ عُمَـرُ إِنْ عَفَا فَأَجِزْ عَفْوَهُ فِي نَفْسِهِ وَإِنِ افْتُرِىَ عَلَى أَبَوَيْهِ وَقَدْ هَلَـكَا أَوْ أَحَدُهُمَـا فَخُذْ لَهُ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ سِتْرًا قَالَ يَخْيَى شِمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ الْمُفْتَرَى عَلَيْهِ يَخَافُ إِنْ كُشِفَ ذَلِكَ مِنْهُ أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَإِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتُ فَعَفَا جَازَ عَفْوُهُ **مَرُشَنَى** مَالِكُ عَنْ هِشَـامِرِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُل قَذَفَ قَوْمًا ||صيت ١٥٢١ جَمَاعَةً أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدُّ وَاحِدٌ قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ تَفَرَّقُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدُّ وَاحِدٌ مرشني مَالِكُ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُعَدِّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ الأَنْصَارِيِّ الصيد ١٥٥٢ لَمْرَ مِنْ بَنِي النَّجَارِ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ وَاللَّهِ مَا أَبِي بِزَانٍ وَلاَ أُمِّى بِرَانِيَةٍ فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ

عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ قَائِلٌ مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَقَالَ آخَرُونَ قَدْ كَانَ لاَّبِيهِ وَأُمِّهِ مَدْحٌ غَيْرُ

هَذَا نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ الْحُدَّ فَحَلَدُهُ مُحَرُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ قَالَ مَالِكٌ لا حَدَّ عِنْدَنَا إِلا فِي نَنْي أَوْ

قَذْفِ أَوْ تَعْرِيضِ يُرَى أَنَّ قَائِلَهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ نَفْيًا أَوْ قَذْفًا فَعَلَى مَنْ قَالَ ذَلِكَ الْحَدُّ تَامًا

قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا نَنَى رَجُلٌ رَجُلاً مِنْ أَبِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ

باب ٦

ار ، ا

رسيش ١٥٢٤

عدسيث ١٥٢٥

عدىيث ١٥٢٦

يدسيشه ١٥٢٧

صربیت ۱۵۲۸

الَّذِي نُغِيَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ بِالسِّبِ مَا لاَ حَدَّ فِيهِ قَالَ مَالِكٌ إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الأَمَةِ يَقَعُ بِهَا الرَّجُلُ وَلَهُ فِيهَا شِرْكُ أَنَّهُ لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَأَنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ حِينَ حَمَلَتُ فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ مِنَ الثَّن وَتَكُونُ الْجَارِيَةُ لَهُ وَعَلَى هَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُل يُحِلُّ لِلرَّجُل جَارِيَتَهُ إِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا الَّذِي أُحِلُّ لَهُ قُوِّمَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ أَصَابَهَا حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ وَدُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ بِذَلِكَ فَإِنْ حَمَلَتْ أُلْمِقَ بِهِ الْوَلَدُ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُل يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ انْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ أَنَّهُ يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ وَثُقَامُ عَلَيْهِ الجُارِيَةُ حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَمْحِلْ مِرْضَعْي مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَالَ لِرَجُل خَرَجَ بِجَارِيَةٍ لاِمْرَأَتِهِ مَعَهُ فِي سَفَرٍ فَأَصَابَهَا فَغَارَتِ امْرَأَتُهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فَسَـأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَهَبَثْهَـا لِى فَقَالَ عُمَـرُ لَتَأْتِينِي بِالْبَيْنَةِ أَوْ لأَرْمِيَنَّكَ بِالْحِجَارَةِ قَالَ فَاعْتَرَفَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهَا وَهَبَنْهَا لَهُ بِاسِمِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ مَرْثَىٰ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَطَعَ فِي مِجَنَّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ وصارِحْني عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمُكِّيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَالِ اللَّهِ عَلَيْكِمْ قَالَ لاَ قَطْعَ فِي ثَمَترِ مُعَلَّقٍ وَلاَ فِي حَرِيسَةٍ جَبَلِ فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْجِحَنَّ وَصَرَصْعَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِي زَمَانِ عُثْهَانَ أُثْرُجَّةً فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ أَنْ ثُقَوَّمَ فَقُوِّمَتْ بِثَلاَئَةِ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَى عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ فَقَطَعَ عُفَّانُ يَدَهُ وَمَرْضَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَّىٰ اللَّهِ أَنَّهَا قَالَتْ مَا طَالَ عَلَىَّ وَمَا نَسِيتُ الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَمَرَثَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَرْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ عِيَّاكُمْ إِلَى مَكَّةَ وَمَعَهَا مَوْلاَتَانِ لَهَـَـا وَمَعَهَا غُلاَمٌ لِبَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ فَبَعَثَتْ مَعَ الْمُوْلاَتَيْنِ بِبُرْدٍ مُرَجَّلِ قَدْ خِيطَ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ خَضْرَاءُ قَالَتْ فَأَخَذَ الْغُلاَمُ الْبُرْدَ فَفَتَقَ عَنْهُ فَاسْتَخْرَجَهُ وَجَعَلَ مَكَانَهُ لِبُدًا أَوْ فَرْوَةً وَخَاطَ عَلَيْهِ فَلَمَا قَدِمَتِ الْمُؤلاَتَانِ الْمُدِينَةَ دَفَعَتَا ذَلِكَ إِلَى أَهْلِهِ فَلَمَا فَتَقُوا عَنْهُ وَجَدُوا فِيهِ اللَّبْدَ وَلَمْ يَجِدُوا الْبُرْدَ فَكَأْمُوا الْمَرْأَتَيْنِ فَكَأْمَتَا عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَوْ كَتَبَتَنَا إِلَيْهِــا وَاتَّهَـمَتَا الْعَبْدَ فَشُئِلَ الْعَبْدُ عَنْ ذَلِكَ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَتْ بِهِ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيّ

عِيْكُ مَا يَكُهُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارِ فَصَاعِدًا وَقَالَ مَالِكٌ أَحَبُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ إِنَى ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَإِنِ ارْتَفَعَ الصَّرْفُ أَوِ اتَّضَعَ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَى عَبِينًا قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَأَنَّ عُنْهَانَ بْنَ عَفَّانَ قَطَعَ فِي أَتْرُجَةٍ قُوِّمَتْ بِثَلَاثَةٍ دَرَاهِمَ وَهَذَا أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِنَّى فِي ذَلِكَ ما سِي مَا جَاءَ فِي قَطْعِ الآبِقِ وَالسَّارِقِ البيه مَرْضَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ فَأَرْسَلَ بِهِ السَّهِ اللهِ بْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ فَأَرْسَلَ بِهِ السَّهِ اللهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ أُمِيرُ الْمَدِينَةِ لِيَقْطَعَ يَدَهُ فَأَبَى سَعِيدٌ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ وَقَالَ لاَ تُقْطَعُ يَدُ الآبِقِ السَّارِقِ إِذَا سَرَقَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فِي أَي كِتَابِ اللَّهِ وَجَدْتَ هَذَا ثُمَّ أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقْطِعَتْ يَدُهُ **وَرَبْشَنَى** عَنْ مَالِكٍ ۗ صيت ١٥٣٠ عَنْ زُرِيْقِ بْنِ حَكِيمٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا قَدْ سَرَقَ قَالَ فَأَشْكُلَ عَلَيَّ أَمْرُهُ قَالَ فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَسْـأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ وَهُوَ الْوَالِي يَوْمَئِذٍ قَالَ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّنِي كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّ الْعَبْدَ الآبِقَ إِذَا سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ لَرْ تُقْطَعْ يَدُهُ قَالَ فَكَتَب إِنَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَقِيضَ كِتَابِي يَقُولُ كَتَبْتَ إِنَّ أَنْكَ كُنْتَ تَسْمَعُ أَنَّ الْعَبْدَ الآبِقَ إِذَا سَرَقَ لَمْ ثُقْطَعْ يَدُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ۞ وَالسَّـارِقُ وَالسَّـارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ (﴿ كَانَ اللَّهَ عَالَم فَصَاعِدًا فَاقْطَعْ يَدَهُ وَمِرَصْنَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحْمَدٍ وَسَالِمَ بْنَ الصيه ١٥٣١ عَبْدِ اللَّهِ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّ بَيْرِ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ الآبِقُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ قُطِعَ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الأَمْنُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْعَبْدَ الآبِقَ إِذَا سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ قُطِعَ بِالسِي تَرْكِ الشَّفَاعَةِ لِلسَّارِقِ إِذَا بَلَغَ السُّلْطَانَ وَ*وَلَا شَيْ* عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمِّيَّةَ قِيلَ لَهُ إِنَّهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ فَقَدِمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَّيَّةَ الْمُدِينَةَ فَنَامَ فِي الْمُسْجِدِ وَتَوَسَّدَ ردَاءَهُ فَجُناءَ سَــارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَخَذَ صَفْوَانُ السّــارِقَ فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَرَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَرَا اللَّهِ عَرَا اللَّهِ عَرَا اللَّهِ عَرَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَرَا اللَّهِ عَرَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عِيْسِيْمِ أَسَرَقْتَ رِدَاءَ هَذَا قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عِيْسِيْمِ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ إِنِّي لَمْ أُردُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّكُمْ فَهَلاً قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ **وَمَارَشْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الزَّبَيْرِ بْنَ الْعَوَّامِ لَقِيَ رَجُلاً قَدْ أَخَذَ سَارِقًا وَهُو يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ إِلَى السَّلْطَانِ فَشَفَعَ لَهُ الزَّبَيْرُ

اب ۱۰ صدیث ۱۵۳۶

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدِمَ فَنَرَلَ عَلَى أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ فَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلَ الْيَمَنِ قَدْ ظَلَمَهُ فَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ وَأَبِيكَ مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَــارِقٍ ثَرً إِنَّهُمْ فَقَدُوا عِقْدًا لأَسْمَاءَ بِنْتِ مُمَيْسٍ امْرَأَةِ ۗ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطُوفُ مَعَهُمْ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِمَنْ بَيَّتَ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِ فَوَجَدُوا الْحُلِيِّ عِنْدَ صَائِغٍ زَعَمَ أَنَّ الأَقْطَعَ جَاءَهُ بِهِ فَاعْتَرَفَ بِهِ الأَقْطَعُ أَوْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِهِ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَدُعَاوُهُ عَلَى نَفْسِهِ أَشَدْ عِنْدِى عَلَيْهِ مِنْ سَرِقَتِهِ قَالَ يَحْتَى قَالَ مَالِكُ الأَمْنُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَسْرِقُ مِرَارًا ثُمَّ يُسْتَعْدَى عَلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ خِرَيْعِ مَنْ سَرَقَ مِنْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَإِنْ كَانَ قَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ قُطِعَ أَيْضًا وَمَرْضَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا الزَّنَادِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَامِلاً لِعُمَرَ بْن عَبْدِ الْعزيز أَخَذَ نَاسًا فِي حِرَابَةٍ وَلَمْ يَقْتُلُوا أَحَدًا فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ أَوْ يَقْتُلَ فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَوْ أَخَذْتَ بِأَيْسَرِ ذَلِكَ قَالَ يَحْيَى وَسَمِـعْتُ مَالِـكًا يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَسْرِقُ أَمْتِعَةَ النَّاسِ الَّتِي تَكُونُ مَوْضُوعَةً | بِالأَسْوَاقِ مُحْرَزَةً قَدْ أَحْرَزَهَا أَهْلُهَا فِي أَوْعِيَتِهِمْ وَضَمُّوا بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ إِنَّهُ مَنْ سَرَقَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا مِنْ حِرْزِهِ فَبَلَغَ قِيمَتُهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْقَطْعَ كَانَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ عِنْدَ مَتَاعِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَيْلاً ذَلِكَ أَوْ نَهَارًا قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَسْرِقُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ ثُرَّ يُوجَدُ مَعَهُ مَا سَرَقَ فَيُرَدُّ إِلَى صَاحِبِهِ إِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ كَيْفَ ثُقْطَعُ يَدُهُ وَقَدْ أُخِذَ الْمُتَاعُ مِنْهُ وَدُفِعَ إِلَى صَـاحِبِهِ فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّـارِبِ يُوجَدُ مِنْهُ رِيحُ الشَّرَابِ الْمُسْكِرِ وَلَيْسَ بِهِ سُكْرٌ فَيُجْلَدُ الْحَدَّ قَالَ وَإِنَّمَا يُجْلَدُ الْحَدَّ فِي الْنُسْكِر إِذَا شَرِبَهُ وَإِنْ لَمْ يُسْكِرُهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا شَرِبَهُ لِيُسْكِرُهُ فَكَذَلِكَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي السَّرِقَةِ الَّتِي أُخِذَتْ مِنْهُ وَلَوْ لَرْ يَنْتَفِعْ بِهَا وَرَجَعَتْ إِلَى صَـاحِبِهَـا وَإِنَّمَا سَرَقَهَا حِينَ سَرَقَهَا لِيَذْهَب بِهَا قَالَ مَالِكٌ فِي الْقَوْمِ يَأْتُونَ إِلَى الْبَيْتِ فَيَسْرِقُونَ مِنْهُ بَمِيعًا فَيَخْرُجُونَ

لِيُرْسِلَهُ فَقَالَ لاَ حَتَّى أَبْلُغَ بِهِ السُّلْطَانَ فَقَالَ الزُّبَيْرُ إِذَا بَلَغْتَ بِهِ السُّلْطَانَ فَلَعَنَ اللَّه

الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ بَاسِبِ جَامِعِ الْقَطْعِ مَاكِثَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ

رسيت ١٥٣٥

بِالْعِدْلِ يَحْمِلُونَهُ جَمِيعًا أَوِ الصَّنْدُوقِ أَوِ الْخَشَبَةِ أَوْ بِالْمِكْتَلِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَا يَخْمِلُهُ ۗ

الْقَوْمُ جَمِيعًا إِنَّهُمْ إِذَا أَخْرَجُوا ذَلِكَ مِنْ حِرْزِهِ وَهُمْ يَحْمِلُونَهُ جَمِيعًا فَبَلَغَ ثَمَنُ مَا خَرَجُوا بِهِ مِنْ ذَلِكَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ وَذَلِكَ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِمُ الْقَطْعُ جَمِيعًا قَالَ وَإِنْ خَرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَتَاعٍ عَلَى حِدَتِهِ فَتَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ بِمَا تَبْلُغُ قِيمَتُهُ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُمْ بِمَا تَبْلُغُ قِيمَتُهُ ثَلاَئَةَ دَرَاهِمَ فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ قَالَ يَحْنَى قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ دَارُ رَجُل مُغْلَقَةً عَلَيْهِ لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا غَيْرُهُ فَإِنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْهَــا شَيْئًا الْقَطْعُ حَتَّى يَخْـرُجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ كُلِّهَا وَذَلِكَ أَنَّ الدَّارَ كُلُّهَا هِيَ حِرْزُهُ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِي الدَّارِ سَاكِنٌ غَيْرُهُ وَكَانَ كُلُّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ يُغْلِقُ عَلَيْهِ بَابَهُ وَكَانَتْ حِرْزًا لَهُمْ جَمِيعًا فَمَنْ سَرَقَ مِنْ بُيُوتِ تِلْكَ الدَّارِ شَيْئًا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ فَخَرَجَ بِهِ إِلَى الدَّارِ فَقَدْ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ إِلَى غَيْرِ حِرْزِهِ وَوَجَبَ عَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَيْسَ مِنْ خَدَمِهِ وَلاَ مِئن يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ ثُمَّ دَخَلَ سِرًا فَسَرَقَ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الأَمَةُ إِذَا سَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهَا لاَ قَطْعَ عَلَيْهَـا وَقَالَ فِي الْعَبْدِ لاَ يَكُونُ مِنْ خَدَمِهِ وَلاَ مِمَنْ يَأْمَنُ عَلَى بَلِيْتِهِ فَدَخَلَ سِرًا فَسَرَقَ مِنْ مَتَاعِ الْمَرَأَةِ سَيْدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ إِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ قَالَ وَكَذَلِكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِخَادِمٍ لَهَمَا وَلاَ لِزَوْجِهَا وَلاَ مِئنَ تَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا فَدَخَلَتْ سِرًّا فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِــا قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ أَمَهُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لاَ تَكُونُ مِنْ خَدَمِهَا وَلاَ مِئَنْ تَأْمَنُ عَلَى بَيْنِهَا فَدَخَلَتْ مِرًا فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ أَنَّهَا تُقْطَعُ يَدُهَا قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ الْمَرَأَتِهِ أَوِ الْمَرْأَةُ تَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ إِنْ كَانَ الَّذِي سَرَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ فِي بَيْتٍ سِوى الْبَيْتِ الَّذِي يُغْلِقَانِ عَلَيْهِمَا وَكَانَ فِي حِرْزِ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي هُمَا فِيهِ فَإِنَّ مَنْ سَرَقَ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَـاحِبِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ فِيهِ قَالَ مَالِكٌ فِي الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ وَالأَغْجَمِيِّ الَّذِي لاَ يُفْصِحُ أَنَّهُمَا إِذَا سُرِقًا مِنْ حِرْزِهِمَا أَوْ غَلْقِهَا فَعَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا الْقَطْعُ وَإِنْ خَرَجَا مِنْ حِرْزِهِمَا وَغَلْقِهَا فَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا قَطْعٌ قَالَ وَإِنَّمَا هُمَا بِمَنْزِلَةِ حَرِيسَةِ الْجَبَلِ وَالنُّمْرِ الْمُعَلَّقِ قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَنْبِشُ الْقُبُورَ أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ مَا أَخْرَجَ مِنَ الْقَبْرِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ فَعَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ وَقَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَنَّ الْقَبْرَ حِرْزٌ

اب ۱۱ صدیث ۱۵۳۶

مدسیت ۱۵۳۷

عدىيث ١٥٣٨

رسيث ١٥٣٩

لِمَا فِيهِ كَمَا أَنَّ الْبُيُوتَ حِرْزٌ لِمَا فِيهَـا قَالَ وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الْقَبْرِ باسب مَا لاَ قَطْعَ فِيهِ وَمَرَكْنَى يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُعَتَدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ رَجُلِ فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكْدِ فَسَجَنَ مَرْوَانُ الْعَبْدَ وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيج فَسَـأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّاكُ إِيمُولُ لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ وَالْكَثْرُ الجُمَّارُ فَقَالَ الرَّجُلُ فَإِنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَرِ أَخَذَ غُلاَمًا لِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَهُ وَأَنَا أُحِبُ أَنْ تَمْشِيَ مَعِيَ إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْشِتُهُمْ فَمَشَى مَعَهُ رَافِعٌ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكْمِر فَقَالَ أَخَذْتَ غُلامًا لِمَدَذَا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَمَا أَنْتَ صَانِعٌ بِهِ قَالَ أَرَدْتُ قَطْعَ يَدِهِ فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَايَّكِ مِنْهُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَأَرْسِلَ مَا شِي عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَضْرَ مِيِّ جَاءَ بِغُلاَمٍ لَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ اقْطَعْ يَدَ غُلاَمِي هَذَا فَإِنَّهُ سَرَقَ فَقَالَ لَهُ مُحَدِّ مَاذَا سَرَقَ فَقَالَ سَرَقَ مِنْ آهٌ لاِمْرَأَتِي ثَمَّتُهُمَا سِتُّونَ دِرْهَمًا فَقَالَ عُمَرُ أَرْسِلْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ خَادِمُكُر سَرَقَ مَتَاعَكُم وَ وَرَكُنْ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكِمِ أَتِي بِإِنْسَانِ قَدِ اخْتَلَسَ مَتَاعًا فَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ وَ الْحَسْقي عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْـرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ أَخَذَ نَبَطِيًا قَدْ سَرَقَ خَوَاتِرَ مِنْ حَدِيدٍ فَحَبَسَهُ لِيَقْطَعَ يَدَهُ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَن مَوْلاًةً لَهَمَا يُقَالُ لَهَمَا أُمَّيَّةُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَتْنِي وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ فَقَالَتْ تَقُولُ لَكَ خَالَتُكَ عَمْرَةً يَا ابْنَ أُخْتَى أَخَذْتَ نَبَطِيًا فِي شَيْءٍ يَسِيرٍ ذُكِرَ لِي فَأَرَدْتَ قَطْعَ يَدِهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ فَإِنَّ عَمْرَةَ تَقُولُ لَكَ لاَ قَطْعَ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارِ فَصَاعِدًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَأَرْسَلْتُ النَّبَطِئَ قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ الْحُجْنَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي اعْتِرَافِ الْعَبِيدِ أَنَّهُ مَن اعْتَرَفَ مِنْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِشَيْءٍ يَقَعُ الْحَدُّ وَالْعُقُوبَةُ فِيهِ فِي جَسَدِهِ فَإِنَّ اغْتِرَافَهُ جَائِنٌ عَلَيْهِ وَلاَ يُتَّهَمُ أَنْ يُوقِعَ عَلَى نَفْسِهِ هَذَا قَالَ مَالِكٌ وَأَمَّا مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ بِأَمْرِ يَكُونُ غُزمًا عَلَى سَيَّدِهِ فَإِنَّ اعْتِرَافَهُ غَيْرُ جَائِزِ عَلَى سَيِّدِهِ قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ عَلَى الأَجِيرِ وَلاَ عَلَى الرَّجُلِ يَكُونَانِ مَعَ الْقَوْمِ يَخْدُمَانِهِمْ إِنْ سَرَقَاهُمْ قَطْعٌ لأَنَّ حَالَهُمَا لَيْسَتْ بِحَالِ السَّارِقِ وَإِنَّمَا حَالَهُمُ إِخَالُ الْخَائِنِ وَلَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَسْتَعِيرُ الْعَارِيَةَ فَيَجْحَدُهَا إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلِ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلِ دَيْنٌ فَجَحَدَهُ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا بَحَدَهُ قَطْعٌ قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الْحُبَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي السَّارِقِ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ قَدْ جَمَعَ الْمُتَاعَ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ كَمْثَلِ رَجُلِ وَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْرًا لِيَشْرَبَهَا فَلَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدّْ وَمِثْلُ ذَلِكَ رَجُلٌ جَلَسَ مِنِ امْرَأَةٍ مَجْلِسًا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَهَا حَرَامًا فَلَمْ يَفْعَلْ وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَيْضًا فِي ذَلِكَ حَدَّ قَالَ مَالِكُ الأَمْنُ الْجُنَّمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ بَلَغَ ثَمَنُهُ اللَّهَ اللَّهُ عَلَمُ فِيهِ أَوْ لَمْ يَبْلُغُ



المنافقة المنافقة المنافقة

**باسبِ** الحُدَّةِ فِي الْحَنْدِ **وَمَرُشَنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنِ السَّـائِبِ بْنِ يَزِيدَ | باب اص*ي*ـ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلانٍ رِيحَ شَرَابٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرَابُ الطِّلاَءِ وَأَنَا سَـائِلٌ عَمَّا شَرِبَ فَإِنْ كَانَ يُشْكِرُ جَلَدْتُهُ فَجَنَلَاهُ عُمَـرُ الْحَدَّ تَامًّا وَ مَرْشَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فِي الصيف ١٥٤١ الْحَنْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ عَلِيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى أَوْ كَمَا قَالَ فَجَلَدَ مُمَنُ فِي الْحَبُرِ ثَمَانِينَ وحائشني المسيد ١٥٤٢ عَن مَالِكٍ عَن ابْن شِهَابِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِّ الْعَبْدِ فِي الْخَرِ فَقَالَ بَلَغَنِي أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ حَدًّ الْحُرِّرِ فِي الْجُنُورِ وَأَنَّ مُحَرَبْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَدْ جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ نِصْفَ حَدًّ الْحُرِّ فِي الْمُنَرِ وَمَرْشَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ الصَّ

باب ۲ مدیث ۱۵٤٤

مدیث ۱۵۵۵ باب ۴ مدیث ۱۵۵۲ مدیث ۱۵۵۷

باب ٤ مديث ١٥٤٨

مديب ١٥٤٩

صدیث ۱۵۵۰ باب ه صدیث ۱۵۵۱

مديب ١٥٥٢

سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ مَا مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ اللَّهُ يُحِبُ أَنْ يُعْنَى عَنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ حَدًّا قَالَ يَحْمَى قَالَ مَالِكٌ وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ شَرِبَ شَرَابًا مُسْكِرًا فَسَكِرَ أَوْ لَرْ يَسْكَن فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِالسِبِ مَا يُنْهَى أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ **صَرْشَنَى** يَخْيِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرَاكُ مِنْ خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ فَسَأَلْتُ مَاذَا قَالَ فَقِيلَ لِي نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَصَرَصْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْفُوبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْكُمْ مَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ بِالسب مَا يُكُرِّهُ أَنْ يُنْبَذَ جَمِيعًا وَمَرَثْنَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَـارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّكِ مِنْ مَهُمَى أَنْ يُنْبَذَ الْبَسْرُ وَالرَّطَبُ جَمِيعًا وَالنَّمْنُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وَصَرْحَنَّى عَنْ مَالِكٍ عَنِ النَّقَةِ عِنْدَهُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشْجَعَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحُبَابِ الأَنْصَـارِيُّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَـارِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكُ إِنَّهُ مَهَى أَنْ يُشْرَبَ التَّمْـرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وَالزَّهْوُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا قَالَ مَالِكٌ وَهُوَ الأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا أَنَّهُ يُكُوهُ ذَلِكَ لِنَهْى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَنْهُ بِالسِّبِ تَحْدِيرِ الْحَنْدِ وَعَلَاتُمْنَ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَــابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيّ عَلِيْكُ أَنَّهَا قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ عَنِ الْبِنْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ ومرشى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَ اللهِ عَلْ اللهِ عَنِ الْغُبَيْرَاءِ فَقَالَ لاَ خَيْرَ فِيهَا وَنَهَى عَنْهَا قَالَ مَالِكٌ فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ مَا الْغُبَيْرَاءُ فَقَالَ هِيَ الأَسْكَزَكَةُ وَمَدَرُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّا عَالَ مَنْ شَرِبَ الْخُنُورِ فِي الدُّنْيَا ثُرَّ لَا يَتُبُ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ باسب جَامِع تَحْرِيرِ الْحَبُرِ صَرَّحْنَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِى أَنْهُ سَــأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ مِنْ اوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُمْ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا قَالَ لاَ فَسَارَهُ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ لَهُ عَيْسِكُمْ بِرَ سَارَرْتَهُ فَقَالَ أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّكِ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا فَفَتَحَ الرَّجُلُ الْمَزَادَتَيْن حَتَّى ذَهَب مَا فِيهِمَا وَمَارَضَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِشْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ

قَالَ كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجِتَوَاحِ وَأَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَـارِيَّ وَأَبَىَ بْنَ كَعْبِ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ وَتَمْرِ قَالَ فَجَاءَهُمْ آتِ فَقَالَ إِنَّ الْحَنَرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً يَا أَنَسُ قُمْ إِلَى هَذِهِ الجِدَارِ فَاكْسِرْهَا قَالَ فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسِ لَنَا فَضَرَ بُنُّهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ وَمُرْكُنَى عَنْ مَالِكِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَمْنُودِ بْن لَبِيدٍ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ شَكَا إِلَيْهِ أَهْلُ الشَّــامِ وَبَاءَ الأَرْضِ وَثِقَلَهَا وَقَالُوا لاَ يُصْلِحُنَا إلاَّ هَذَا الشَّرَابُ فَقَالَ عُمَـرُ اشْرَ بُوا هَذَا الْعَسَلَ قَالُوا لاَ يُصْلِحُنَا الْعَسَلُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ هَلْ لَكَ أَنْ خَمْعَلَ لَكَ مِنْ هَذَا الشَّرَابِ شَيْئًا لاَ يُسْكِرُ قَالَ نَعَمْ فَطَبَحُوهُ حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ الثُّلْثَانِ وَبَقَى الثُّلُثُ فَأَتَوْا بِهِ عُمَرَ فَأَدْخَلَ فِيهِ عُمَرُ إصْبَعَهُ ثُرَّ رَفَعَ يَدَهُ فَتَبِعَهَا يَتَمَطُّطُ فَقَالَ هَذَا الطَّلاَءُ هَذَا مِثْلُ طِلاَءِ الإِبِلِ فَأَمَرَهُمْ عُمَرُ أَنْ يَشْرَبُوهُ فَقَالَ لَهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ أَحْلَلْتَهَــا وَاللَّهِ فَقَالَ عُمَـرُ كَلاَّ وَاللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي لاَ أُحِلُّ لَهَـمْ شَيْئًا حَرَّمْتُهُ عَلَيْهِـمْ وَلاَ أُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا أَحْلَلْتُهُ لَهَمْ **وَرَرْشَنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رِجَالاً ۗ صيت ١٥٥٤ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالُوا لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّا نَبْتَاعُ مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ فَنَعْصِرُهُ خَمْرًا فَنَدِيعُهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَمَلاَّئِكَتَهُ وَمَنْ سَمِعَ مِنَ الْجِنّ وَالْإِنْسِ أَنِّي لا آمْنُ كُو أَنْ تَبِيعُوهَا وَلاَ تَبْتَاعُوهَا وَلاَ تَعْصِرُوهَا وَلاَ تَشْرَبُوهَا وَلا تَشْرُبُوهَا وَلاَ تَشْقُوهَا فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ



كتا اللج عول

**باـــِـــ** ذِكْرِ الْعُقُولِ **حَرَثْنَ** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَتَّدِ بْنِ || باــــــ ١ صريث ١٥٥٥ عَمْرِو بْنِ حَرْمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ فِي الْسَكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكِمْ إِعَمْرِو بْنِ حَرْمِر فِي

الْعُقُولِ أَنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الإِبِل وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعًا مِائَةٌ مِنَ الإِبِل وَفِي الْمُـاَّمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ وَفِي الرِّجْل خَمْسُونَ وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإبِل وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ بِالسِبِ الْعَمَلِ فِي الدِّيةِ مِرْضَى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَوَّمَ الدِّيةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى خَمَعَلَهَا عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارِ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَى عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمِ قَالَ مَالِكٌ فَأَهْلُ الذَّهَبِ أَهْلُ الشَّـامِ وَأَهْلُ مِصْرَ وَأَهْلُ الْوَرِقِ أَهْلُ الْعِرَاقِ وَحَدَّنَنِي يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّ الدِّيَةَ تُقْطَعُ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ قَالَ مَالِكٌ وَالثَّلَاثُ أَحَبٌ مَا سَمِعْتُ إِنَى إِن ذَلِكَ قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الْحُبْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لا يُقْبَلُ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فِي الدِّيَةِ الإِبِلُ وَلاَ مِنْ أَهْلِ الْعَمُودِ الذَّهَبُ وَلاَ الْوَرِقُ وَلاَ مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ الْوَرِقُ وَلاَ مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ الذَّهَبُ بِالْبِي مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ وَجِنَايَةِ الْخِنُونِ صِرَحْنَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ابْنَ شِهَـابِ كَانَ يَقُولُ فِي دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا قْبِلَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَحَاضٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَخَمْسُ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَمَرْشَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكْمِرِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ أَتِيَ بِحَبِّنُونٍ قَتَلَ رَجُلاً فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ أَنِ اعْقِلْهُ وَلاَ تُقِدْ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونِ قَوَدٌ قَالَ مَالِكٌ فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ إِذَا قَتَلاَ رَجُلاً جَمِيعًا عَمْدًا أَنْ عَلَى الْكَبِيرِ أَنْ يُقْتَلَ وَعَلَى الصَّغِيرِ نِصْفُ الدِّيةِ قَالَ مَالِكُ وَكَذَلِكَ الْحُدُّ وَالْعَبْدُ يَقْتُلَانِ الْعَبْدُ فَيَقْتَلُ الْعَبْدُ وَيَكُونُ عَلَى الْحُدِّ نِصْفُ قِيمَتِهِ بِالسِي دِيَةِ الْخَطَإِ فِي الْقَتْلِ مَرْشَنَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ وَسُلَيْهَانَ بْنِ يَسَـارٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًّــا فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَنْزِى مِنْهَا فَمَاتَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّذِي ادْعِي عَلَيْهِمْ أَتَحْلِفُونَ بِاللَّهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَـا فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا وَقَالَ لِلآخَرِينَ أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ فَأَبَوْا فَقَضَى مُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِشَطْرِ الدَّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا و**ورَثْنَ** عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ وَسُلَيْهَانَ بْنَ يَسَارٍ وَرَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانُوا يَقُولُونَ دِيَةُ الْحَاطَإِ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكُوا وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْحُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ قَوَدَ بَيْنَ

اب ۲ صدیث ۱۵۵۱

اسب ۳

رست ١٥٥٧

مدسيث ١٥٥٨

إب

ىدىيىت ١٥٥٩

صربیث ۱۵۹۰

الصِّبْيَانِ وَإِنَّ عَمْدَهُمْ خَطَأْ مَا لَرْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْخُدُودُ وَيَتْلُغُوا الْحُلْمَ وَإِنَّ قَتْلَ الصَّبِيّ لَا يَكُونُ إِلَّا خَطَأً وَذَلِكَ لَوْ أَنَّ صَبِيًا وَكِيرًا فَتَلاَ رَجُلاً حُرًّا خَطَأً كَانَ عَلَى عَاقِلَةٍ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُــهَا نِصْفُ الدِّيَةِ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ قَتَلَ خَطَأً فَإِنَّمَا عَقْلُهُ مَالٌ لَا قَوَدَ فِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ كَغَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ يُقْضَى بِهِ دَيْنُهُ وَيُجَوَّزُ فِيهِ وَصِيَّتُهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ تَكُونُ الدِّيَةُ قَدْرَ ثُلُفِهِ ثُمَّ عُنيَ عَنْ دِيَتِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ دِيَتِهِ جَازَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ إِذَا عُنيَ عَنْهُ وَأَوْصَى بِهِ بِالسِبِ عَقْلِ الْجِرَاجِ فِي الْحَطَإِ حَدَّنَنِي مَالِكٌ أَنَّ الأَمْرَ الْخُنتَمَعُ عَلَيْهِ | ابب ه عِنْدَهُمْ فِي الْحَطَإِ أَنَّهُ لاَ يُعْقَلْ حَتَّى يَبْرَأُ الْحَجَرُوحُ وَيَصِحَّ وَأَنَّهُ إِنْ كُسِرَ عَظْمٌ مِنَ الإِنْسَانِ يَدُ أَوْ رِجْلٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْجُسَدِ خَطَأً فَبَرَأَ وَصَعَّ وَعَادَ لِحَيْثَتِهِ فَلَيْسَ فِيهِ عَقْلٌ فَإِنْ نَقَصَ أَوْ كَانَ فِيهِ عَثَلٌ فَفِيهِ مِنْ عَقْلِهِ بِحِسَابٍ مَا نَقَصَ مِنْهُ قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْعَظْمُ مِنَا جَاءَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّ اللَّهِيِّ عَقْلٌ مُسَمًّى فَبِحِسَابِ مَا فَرَضَ فِيهِ النَّبِيّ عَيْنِهِ وَمَا كَانَ مِنَا لَمْ يَأْتِ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْنِهِ مَقْلٌ مُسَمًّى وَلَمْ تَمْنضِ فِيهِ سُنَّةٌ وَلاَ عَقْلٌ مُسَمًّى فَإِنَّهُ يُجْتَهَدُ فِيهِ قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ فِي الجِرَاجِ فِي الجُسَدِ إِذَا كَانَتْ خَطَأً عَقْلٌ إِذَا بَرَأُ الْجُـرْحُ وَعَادَ لِمُنيَّتِهِ فَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَثَلٌ أَوْ شَنْنٌ فَإِنَّهُ يُخِـتَهَـدُ فِيهِ إِلاَّ الْجَائِفَةَ فَإِنَّ فِيهَا ثُلُثَ دِيَةِ النَّفْسِ قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ فِي مُنَقَّلَةِ الْجَسَدِ عَقْلٌ وَهِيَ مِثْلُ مُوضِحَةِ الْجَسَدِ قَالَ مَالِكُ الأَمْنُ الْحُجْنَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الطَّبِيبِ إِذَا خَتَّنَ فَقَطَعَ الْحَشَفَةَ إِنَّ عَلَيْهِ الْعَقْلَ وَأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْحَطَإِ الَّذِي تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَأَنَّ كُلَّ مَا أَخْطَأَ بِهِ الطَّبِيبُ أَوْ تَعَدَّى إِذَا لَهُ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ فَفِيهِ الْعَقْلُ بِالسِي عَفْلِ الْمُؤاَّةِ وَمَرْشَعْي يَحْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ إصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ وَسِنَّهَا كَسِنَّهِ وَمُوضِحَتْهَا كَمُوضِحَتِهِ وَمُنَقِّلَتُهَا كَمُنقَّلَتِهِ و**وراشني** السيت ١٥٦٧ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَبَلَغَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمُرْأَةِ أَنَّهَا تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرِّجُل فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ دِيَةٍ الرَّجُلِ كَانَتْ إِلَى النَّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أُنَّهَا تُعَاقِلُهُ فِي الْمُوضِحَةِ وَالْمُنَقَّلَةِ وَمَا دُونَ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ وَأَشْبَاهِهِمَا مِمَّا يَكُونُ فِيهِ ثُلُثُ الدَّيَةِ فَصَاعِدًا فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ كَانَ عَقْلُهَا فِي ذَلِكَ النَّصْفَ مِنْ عَقْل الرَّجُل وَ**وَرَكْنَي** عَنْ ا

مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابِ يَقُولُ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجْلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْجٍ أَنَّ

عَلَيهِ عَقْلَ ذَلِكَ الْجُـرْحِ وَلاَ يُقَادُ مِنْهُ قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَطَإِ أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ امْرَأْتُهُ فَيُصِيبَهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْرِ يَتَعَمَّدْكُما يَضْرِبُهَا بِسَوْطٍ فَيَفْقَأُ عَيْنَهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا وَلاَ قَوْمِهَا فَلَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَ مِنْ قَبِيلَةٍ أُخْرَى مِنْ عَقْلِ جِنَايَتِهَا شَيْءٌ وَلاَ عَلَى وَلَدِهَا إِذَا كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَوْمِهَا وَلاَ عَلَى إِخْوَيْهَا مِنْ أُمِّهَا إِذَا كَانُوا مِنْ غَيْرِ عَصَبَيْهَـا وَلاَ قَوْمِهَا فَهَؤُلاَءِ أَحَقّ بِمِيرَاثِهَا وَالْعَصَبَةُ عَلَيْهِمُ الْعَقْلُ مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّاكُ إِلَى الْيُوْمِ وَكَذَلِكَ مَوَالِي الْمَرْأَةِ مِيرَاثُهُمْ لِوَلَدِ الْمَرْأَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِهَـا وَعَقْلُ جِنَايَةِ الْمُتَوَالِي عَلَى قَبِيلَتِهَـا باسب عَقْلِ الْجَنِينِ وَمَارَضَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الْمِرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلِ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَ حَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ إِنْ فَرَا عَبْدِ أَوْ وَلِيدَةٍ وَمَدَّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِ الْمُنِينَ لِهُمَّلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَا لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكُلْ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْنَهَـل وَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَالِمَا اللَّهِ عَالَمَا اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ عَالَمَا اللَّهِ عَالَمَا اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ عَالَمَا اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنْ اللَّهُ عَلَقُلُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِيلًا عَلَالُ عَلَيْكُمْ أَلَالِكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّالِكُمْ أَلَالِكُمْ عَلَيْكُمْ أَلْكُمْ أَلْكُمْ أَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَّالِكُمْ عَلَيْكُمْ أَلِيلِكُمْ عَلَيْكُمْ أَلِيلًا عَلَيْكُمْ أَلْكُمْ أَلْمُوالِمُ اللّلِيلُولِيلِكُمْ عَلَيْكُمْ أَلِيلًا عَلَيْكُمْ أَلِكُمْ أَلْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَلْكُمْ عَلَيْكُمْ أَلْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَالِكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَلِيلًا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّالِكُمْ عَلِيلُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيلًا عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَاكُمْ الْـكُهَّانِ وَصَارِحُنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْغُرَّةُ تُقَوَّمُ خَمْسِينَ دِينَارًا أَوْ سِتِّمَائَةِ دِرْهَمٍ وَدِيَةُ الْمُرْأَةِ الْحُمَّرَةِ الْمُسْلِمَةِ خَمْسُهِائَةِ دِينَارِ أَوْ سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ مَالِكُ فَدِيَةُ جَنِينِ الْحُرَّةِ عُشْرُ دِيَتِهَا وَالْعُشْرُ خَمْسُونَ دِينَارًا أَوْ سِتَمْائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ مَالِكٌ وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يُخَالِفُ فِي أَنَّ الْجَنِينَ لاَ تَكُونُ فِيهِ الْغُرَّةُ حَتَّى يُزَايِلَ بَطْنَ أُمَّهِ وَيَسْقُطَ مِنْ بَطْنِهَا مَيْتًا قَالَ مَالِكٌ وَسَمِعْتُ أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ الْجَنِينُ مِنْ بَطْنِ أُمَّهِ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً قَالَ مَالِكٌ وَلا حَيَاةً لِلْجَنِينِ إلاَّ بِالإِسْتِ للَّالِ فَإذا خَرَج مِنْ بَطْن أُمَّهِ فَاسْتَهَلَّ ثُرَّ مَاتَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَنَرَى أَنَّ فِي جَنِينِ الأَمَةِ عُشْرَ ثَمَن أُمِّهِ قَالَ مَالِكُ وَإِذَا قَتَلَتِ الْمُرْأَةُ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً عَمْدًا وَالَّتِي قَتَلَتْ حَامِلٌ لَمْ يُقَدْ مِنْهَـا حَتَّى تَضَعَ حَمْلُهَا وَإِنْ قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَلَيْسَ عَلَى مَنْ قَتَلَهَا فِي جَنِينِهَا شَيْءٌ فَإِنْ قُتِلَتْ عَمْدًا قُتِلَ الَّذِي قَتَلَهَا وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ وَإِنْ قُتِلَتْ خَطَأً فَعَلَى عَاقِلَةٍ قَاتِلِهَا دِيَتُهَا وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ وَحَدَّثَنِي يَحْنِي شُئِلَ مَالِكٌ عَنْ جَنِينِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ

باب ۷ مدیشه ۱۵۶۴

مدسيشه ١٥٦٥

حديث ١٥٦٦

ب ۸ صربیث ۱۵۹۷

يُطْرَحُ فَقَالَ أَرَى أَنَّ فِيهِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ بِاللِّبِ مَا فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً صَلَّى يَحْيَى عَنْ

مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَهُ كَانَ يَقُولُ فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً فَإِذَا قُطِعَتِ السَّفْلَى فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ **مِرْشَنَى** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَـأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ السَّعْدِي السَّعْدِ ١٥٦٨ الرَّجُلِ الْأَعْوَرِ يَفْقَأُ عَيْنَ الصَّحِيجِ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ إِنْ أَحَبَّ الصَّحِيحُ أَنْ يَسْتَقِيدَ مِنْهُ فَلَهُ الْقَوَدُ وَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارِ أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَحَدَّثنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ فِي كُلِّ زَوْجٍ مِنَ الإِنْسَانِ الدِّيَّةَ كَامِلَةً وَأَنَّ فِي اللَّسَانِ الدِّيَّةَ كَامِلَةً وَأَنَّ فِي الأَّذْنَيْنِ إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهُمَّا الدِّيَةَ كَامِلَةً اصْطُلِتَتَا أَوْ لَوْ تُصْطَلَبَا وَفِي ذَكر الرَّجُل الدِّيَةُ كَامِلَةً وَفِي الْأَنْتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَحَدَّثَنِي يَخْتَى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ فِي تَدْيَى الْمَـرْأَةِ الدِّيةَ كَامِلَةً قَالَ مَالِكٌ وَأَخَفُ ذَلِكَ عِنْدِي الْحُتاجِبَانِ وَتَذْيَا الرَّجُلِ قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أُصِيبَ مِنْ أَطْرَافِهِ أَكْثَرُ مِنْ دِيَتِهِ فَذَلِكَ لَهُ إِذَا أُصِيبَتْ يَدَاهُ وَرِجْلاَهُ وَعَيْنَاهُ فَلَهُ ثَلاَثُ دِيَاتٍ قَالَ مَالِكٌ فِي عَيْنِ الأَعْرَرِ الصَّحِيحَةِ إِذَا فُقِتَتْ خَطَأً إِنَّ فِيهَا الدِّيةَ كَامِلَةً بابِ مَا جَاءَ فِي عَقْلِ الْعَيْنِ إِذَا ذَهَبَ بَصَرُهَا مِرْثَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَـارٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طَفِئَتْ مِائَةُ دِينَارٍ قَالَ يَحْيَى وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ شَتَرِ الْعَيْنِ وَجِمَاجِ الْعَيْنِ فَقَالَ لَيْسَ فِي ذَلِكَ إِلَّا الإِجْتِهَادُ إِلَّا أَنْ يَنْقُصَ بَصَرُ الْعَيْنِ فَيَكُونُ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ بَصِرِ الْعَيْنِ قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الْعَوْرَاءِ إِذَا طَفِئَتْ وَفِي الْيَدِ الشَّلاَّءِ إِذَا قُطِعَتْ إِنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ إِلاَّ الاِجْتِهَادُ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ عَقْلٌ مُسَمًّى بِاسِ مَا | ابب ١٠ جَاءَ فِي عَقْلِ الشَّجَاجِ **وَمَرَّشَنَى** يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْهَانَ بْنَ الصِيتُ ١٥٧٠ يَسَارٍ يَذْكُرُ أَنَّ الْمُوضِحَةَ فِي الْوَجْهِ مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ إِلاَّ أَنْ تَعِيبَ الْوَجْهَ فَيُزَادُ فِي عَقْلِهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَقْلِ نِصْفِ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ فَيَكُونُ فِيهَا خَمْسَةٌ وَسَنِعُونَ دِينَارًا قَالَ مَالِكٌ وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ فِي الْمُنَقَّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً قَالَ وَالْمُنَقَّلَةُ الَّتِي يَطِيرُ فِرَاشُهَا مِنَ الْعَظْمِ وَلاَ تَخْدِقُ إِلَى الدِّمَاغِ وَهِيَ تَكُونُ فِي الرَّأْسِ وَفِي الْوَجْهِ قَالَ مَالِكٌ الأَمْنُ الْحُبُتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَأْمُومَةَ وَالْجَائِفَةَ لَيْسَ فِيهِمَا قَوَدٌ وَقَدْ قَالَ ابْنُ شِهَابِ لَيْسَ فِي الْمَأْمُومَةِ قَوَدٌ قَالَ مَالِكٌ وَالْمَأْمُومَةُ مَا خَرَقَ الْعَظْمَ إِلَى الدِّمَاغِ وَلَا تَكُونُ الْمَـٰأُمُومَةُ إِلاَّ فِي الرَّأْسِ وَمَا يَصِلُ إِلَى الدِّمَاغِ إِذَا خَرَقَ الْعَظٰمَ قَالَ مَالِكٌ الأَّمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا دُونَ الْمُوضِحَةِ مِنَ الشَّجَاجِ عَقْلٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمُوضِحَةَ وَإِنَّمَا

الْعَقْلُ فِي الْمُوضِحَةِ فَمَا فَوْقَهَا وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ النَّهَى إِلَى الْمُوضِحَةِ فِي كِتَابِهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَجَعَلَ فِيهَا خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ وَلَمْ تَقْضِ الأَئْمَـٰةُ فِي الْقَدِيرِ وَلاَ فِي الْحَدِيثِ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِعَقْلِ وَمَارَثُنَى يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنَ الأَعْضَاءِ فَفِيهَا ثُلُثُ عَقْلِ ذَلِكَ الْعَضْوِ مَرْثَنَى مَالِكٌ كَانَ ابْنُ شِهَابِ لاَ يَرَى ذَلِكَ وَأَنَا لاَ أَرَى فِي نَافِذَةٍ فِي عُضْوِ مِنَ الأَعْضَاءِ فِي الْجَسَدِ أَمْرًا مُحْتَمَعًا عَلَيْهِ وَلَكِنِّي أَرَى فِيهَا الإِحْتِهَا دَيَجْتَهِ دُ الإِمَامُ فِي ذَلِكَ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ أَمْرٌ مُخْتَمَعٌ عَلَيْهِ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكُ الأَمْنِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَأْمُومَةَ وَالْمُنَقَلَةَ وَالْمُوضِحَةَ لاَ تَكُونُ إِلاَّ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ فَمَا كَانَ فِي الْجَسَدِ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ إِلاَّ الإِجْيَهَادُ قَالَ مَالِكٌ فَلاَ أَرَى اللَّئِيَ الأَسْفَلَ وَالأَنْفَ مِنَ الرَّأْسِ فِي جِرَاحِهِمَا لأَنَّهَا عَظْمَانِ مُنْفَرِدَانِ وَالرَّأْسُ بَعْدَهُمَا عَظْمٌ وَاحِدٌ **وَهَاكُنِي** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةً بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَقَادَ مِنَ الْمُنَقَّلَةِ بِالسِي مَا جَاءَ فِي عَقْلِ الأَصَابِعِ وَمَارَثُنَى يَحْبَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَرْ فِي إِصْبَعِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ فَقُلْتُ كَمْ فِي إِصْبَعَيْنِ قَالَ عِشْرُونَ مِنَ الإِبِلِ فَقُلْتُ كَهِر فِي ثَلاَتٍ فَقَالَ ثَلاَثُونَ مِنَ الإِبِلِ فَقُلْتُ كَمْ فِي أَرْبَعٍ قَالَ عِشْرُونَ مِنَ الإِبِلِ فَقُلْتُ حِينَ عَظْمَ جُرْحُهَا وَاشْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا فَقَالَ سَعِيدٌ أَعِرَاقِقٌ أَنْتَ فَقُلْتُ بَلْ عَالِيرٌ مُتَثَبِّتٌ أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ فَقَالَ سَعِيدٌ هِي السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِى قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي أَصَابِعِ الْـكَفِّ إِذَا قُطِعَتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا وَذَلِكَ أَنَّ خَمْسَ الأَصَابِعِ إِذَا قُطِعَتْ كَانَ عَقْلُهَا عَقْلَ الْكَفِّ خَمْسِينَ مِنَ الإِبِلِ فِي كُلِّ إِصْبَعِ عَشَرَةٌ مِنَ الإِبِل قَالَ مَالِكٌ وَحِسَابُ الأَصَابِعِ ثَلاَئَةٌ وَثَلاَثُونَ دِينَارِ وَثُلُثُ دِينَارِ فِي كُلِّ أَغْدُلَةٍ وَهِي مِنَ الإِبِلِ ثَلاَثُ فَرَائِضَ وَثُلْثُ فَرِيضَةٍ بِاللَّهِ عَقْلِ الأَسْنَانِ وَ وَ اللَّهِ عَنْ مَا لِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَضَى فِي الضِّرْسِ بِجَمَّلِ وَفِي التَّرْقُوةِ بِجَمَّلٍ وَفِي الضَّلَعِ بِجَمَّلِ **ومارْثْنَى** يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ قَضَى مُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فِي الأَصْرَاسِ بِبَعِيرٍ بَعِيرٍ وَقَضَى مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فِي الأَضْرَاسِ بِخَنْسَةِ أَبْعِرَةٍ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فَالدَّيَةُ تَنْقُصُ فِي قَضَاءِ

مدبیث ۱۵۷۱

مدست ۱۵۷۲

مدسیت ۱۵۷۳ باسب ۱۱ مدسیت ۱۵۷٤

باسب ۱۲

حدثیث 10۷0

صربیت ۱۵۷۶

مدسیت ۱۵۸۱

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَتَزِيدُ فِي قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ فَلَوْ كُنْتُ أَنَا جَمَعَلْتُ فِي الأَضْرَاسِ بَعِيرَيْن بَعِيرَيْن فَتِلْكَ الدِّيَةُ سَوَاءٌ وَكُلُ مُحِنَّهِدٍ مَأْجُورٌ **ومارَشنى** يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْنِي بْنِ | م*يت* ١٥٧٧ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أُصِيبَتِ السِّنُّ فَاسْوَدَّتْ فَفِيهَا عَقْلُهَا تَامًّا فَإِنْ طُرِحَتْ بَعْدَ أَنْ نَسْوَدُ فَفِيهَا عَقْلُهَا أَيْضًا تَامًا لِلسِّي الْعَمَل فِي عَقْل الأَسْنَانِ ابس ١٣ و و الْمُعْنِي يَخْيِي عَنْ مَالِكِ عَنْ دَاوْدَ بْنِ الْخَصَيْنِ عَنْ أَبِي غَطْفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ أَنَّهُ مِيتِ ١٥٧٨ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكِرِ بَعَثَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ يَسْأَلُهُ مَاذَا فِي الضَّرْسِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ فِيهِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ قَالَ فَرَدَّنِي مَرْوَانُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبَّاسِ فَقَالَ أَتَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَمِ مِثْلَ الأَصْرَاسِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَاسِ لَوْ لَمْ تَعْتَبِرْ ذَلِكَ إِلاَّ بِالأَصَابِعِ عَقْلُهَا سَوَاءٌ وَ**مَارَثُنَى** يَحْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِرِ بْن عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ ۗ صَيَّتُ ١٥٧٩ كَانَ يُسَوِّى بَيْنَ الأَسْنَانِ فِي الْعَقْلِ وَلاَ يُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مُقَدَّمَ الْفَحِ وَالأَضْرَاسِ وَالأَنْيَابِ عَقْلُهَا سَوَاءٌ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّاكُم قَالَ فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ وَالضِّرْسُ سِنَّ مِنَ الأَسْنَانِ لاَ يَفْضُلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضِ باسب مَا جَاءَ فِي دِيَةٍ جِرَاحِ الْعَبْدِ وَمَرْشَعْي يَحْنَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْهَانَ بْنَ يَسَـارِ كَانَا يَقُولاَنِ فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ **وَمَائِثُنِ** ا مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكْمِرِ كَانَ يَقْضِي فِي الْعَبْدِيُصَابُ بِالْجِرَاحِ أَنَّ عَلَى مَنْ جَرَحَهُ قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَن الْعَبْدِ قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفَ غَشْرِ ثَمَنِهِ وَفِي مُنَقَلَتِهِ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ ثَمَنِهِ وَفِي مَأْمُومَتِهِ وَجَائِفَتِهِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُلُثُ ثَمَنِهِ وَفِيهَا سِوَى هَذِهِ الْخِيصَالِ الأَرْبَعِ مِمَّا يُصَابُ بِهِ الْعَبْدُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ يُنْظُرُ فِي ذَلِكَ بَعْدَ مَا يَصِحُ الْعَبْدُ وَيَبْرَأَكُر بَيْنَ قِيمَةِ الْعَبْدِ بَعْدَ أَنْ أَصَابَهُ الْجُوْحُ وَقِيمَتِهِ صَحِيحًا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ هَذَا ثُمَّ يَغْرَمُ الَّذِي أَصَابَهُ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ إِذَا كُسِرَتْ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ ثُرَ صَعَّ كَشْرُهُ فَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ فَإِنْ أَصَابَ كَسْرَهُ ذَلِكَ نَقْصٌ أَوْ عَثَلٌ كَانَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَن الْعَبْدِ قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْقِصَاصِ بَيْنَ الْمُتَالِيكِ كَهَيْئَةِ قِصَاصِ الأَحْرَارِ نَفْسُ الأُمَةِ بِنَفْسِ الْعَبْدِ وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ فَإِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ عَبْدًا عَمْدًا خُيْرَ سَيَّدُ الْعَبْدِ الْمُقْتُولِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْعَقْلَ فَإِنْ أَخَذَ الْعَقْلَ أَخَذَ قِيمَةَ عَبْدِهِ وَإِنْ شَاءَ رَبْ

الْعَبْدِ الْقَاتِلِ أَنْ يُعْطِي ثَمَنَ الْعَبْدِ الْمُقْتُولِ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ عَبْدَهُ فَإِذَا أَسْلَمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَلَيْسَ لِرَبُ الْعَبْدِ الْمُقْتُولِ إِذَا أَخَذَ الْعَبْدَ الْقَاتِلَ وَرَضِيَ بِهِ أَنْ يَقْتُلُهُ وَذَلِكَ فِي الْقِصَـاصِ كُلِّهِ بَيْنَ الْعَبِيدِ فِي قَطْعِ الْيَدِ وَالرَّجْلِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِ فِي الْقَتْلِ قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ يَجْرَحُ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ إِنَّ سَيِّدَ الْعَبْدِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَعْفِلَ عَنْهُ مَا قَدْ أَصَابَ فَعَلَ أَوْ أَسْلَتَهُ فَيُبَاعُ فَيُغطِي الْيَهُ ودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ مِنْ ثَمَن الْعَبْدِ دِيَّةَ جُرْحِهِ أَوْ ثَمَنَهُ كُلَّهُ إِنْ أَحَاطَ بِثَمَنِهِ وَلاَ يُعْطِى الْيَهُودِيُّ وَلاَ النَّصْرَانِيَّ عَبدًا مُسْلِمًا بُ بِ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ أَهْلِ الذِّمَةِ وَمَارَثُنِي يَحْبَي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ إِذَا قُتِلَ أَحَدُهُمَا مِثْلُ نِصْفِ دِيَةِ الْحُرّ الْمُسْلِمِ قَالَ مَالِكُ الأَمْنِ عِنْدَنَا أَنْ لا يُفْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرِ إِلاَّ أَنْ يَقْتُلُ مُسْلِمٌ قَتْلَ غِيلَةٍ فَيْفْتَلُ بِهِ وَمَارَضَىٰ يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سُلَيْهَانَ بْنَ يَسَـارِ كَانَ يَقُولُ دِيَةُ الْحَجُوسِيِّ ثَمَانِي مِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ مَالِكٌ وَهُوَ الأَمْنُ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكٌ وَجِرَاحُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْحُبُومِينِي فِي دِيَاتِهِمْ عَلَى حِسَـابٍ جِرَاجِ الْمُسْلِدِينَ فِي دِيَاتِهِمُ الْمُوضِحَةُ نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ وَالْمَـٰأَمُومَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ فَعَلَى حِسَـابِ ذَلِكَ جِرَاحَاثُهُمْ كُلُّهَا بِالسِبِ مَا يُوجِبُ الْعَقْلَ عَلَى الرَّجُلِ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ مَلَّ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَـامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عَقْلٌ فِي قَتْل الْعَمْدِ إِنَّمَا عَلَيْهِمْ عَقْلُ قَتْلِ الْخَطَإِ وَمَرْشَعْي يَخْبَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ مَضَتِ الشُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لاَ تَعْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءُوا ذَلِكَ وَمَرْضَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ إِنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ مَضَتِ السُّنَّةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ حِينَ يَعْفُو أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنَّ الدِّيَّةَ تَكُونُ عَلَى الْقَاتِل فِي مَالِهِ خَاصَّةً إِلَّا أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهَا قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْنِ عِنْدَنَا أَنَّ الدِّيَةَ لاَ تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ فَصَـاعِدًا فَمَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُو عَلَى الْعَاقِلَةِ وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ فِي مَالِ الْجَارِجِ خَاصَّةً قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا فِيمَنْ قُبلَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ أَوْ فِي شَيْءٍ مِنَ الجِدَاجِ الَّتِي فِيهَا الْقِصَاصُ أَنَّ عَقْلَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءُوا وَإِنَّمَا عَقْلُ ذَلِكَ فِي مَالِ الْقَاتِلِ أَوِ الجُمَارِجِ خَاصَّةً إِنْ وُجِدَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمَرْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ كَانَ دَيْنًا عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ

إب ١٥ صيث ١٥٨٢

مدسيت ١٥٨٣

باب ١٦ صيث ١٥٨٤

صربیت ۱۵۸۵ صربیت ۱۵۸٦

عدسیشه ۱۵۸۷

يَشَاءُوا قَالَ مَالِكٌ وَلاَ تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ أَحَدًا أَصَـابَ نَفْسَهُ عَمْـدًا أَوْ خَطَأً بِشَيْءٍ وَعَلَى ذَلِكَ رَأْىُ أَهْلِ الْفِقْهِ عِنْدَنَا وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَدًا ضَمِّنَ الْعَاقِلَةَ مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ شَيْئًا وَمِمَّا يُعْرَفُ بِهِ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ ۞ فَمَنْ عُنِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمُعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَـانِ ﴿ إِلَٰهَ عَنْسِيرُ ذَلِكَ فِيهَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ مَنْ أُعْطِيَ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْعَقْلِ فَلْيَتْبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ قَالَ مَالِكٌ فِي الصَّبِيِّ الَّذِي لاَ مَالَ لَهُ وَالْحَرْأَةِ الَّتِي لاَ مَالَ لَهَــَا إِذَا جَنَى أَحَدُهُمَـا جِنَايَةً دُونَ الثُّلُثِ إِنَّهُ ضَــامِنٌ عَلَى الصِّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ فِي مَالِمِهَمَا خَاصَّةً إِنْ كَانَ لَهُمَا مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ وَإِلاَّ فِجَنَايَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَيْنٌ عَلَيْهِ لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ وَلاَ يُؤْخَذُ أَبُو الصَّبِيِّ بِعَقْلِ جِنَايَةِ الصَّبِيِّ وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لا اخْتِلاَفَ فِيهِ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قُتِلَ كَانَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ يَوْمَ يُقْتَلُ وَلاَ تَحْمِلُ عَاقِلَةُ قَاتِلِهِ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ شَيْئًا قَلَ أَوْ كَثْرَ وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الَّذِي أَصَــابَهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً بَالِغًا مَا بَلَغَ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ الدِّيَةَ أَوْ أَكْثَرَ فَذَلِكَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَذَلِكَ لأَنَّ الْعَبْدَ سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ بِالسِّبِ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْعَقْلِ وَالتَّغْلِيظِ فِيهِ عَاصْمَى يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَن ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَشَدَ النَّاسَ بِمِنَّى مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمُ مِنَ الدِّيَةِ أَنْ يُخْبِرَ نِي فَقَامَ الضَّحَاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلاَبِي فَقَالَ كَتَبَ إِنَى رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكُ أَنْ أُورَتَ الْمَرَأَةَ أَشْيَمَ الطِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَقَالَ لَهُ مُمَدُ بْنُ الْحَطَّابِ ادْخُلِ الْجِبَاءَ حَتَّى آتِيَكَ فَلَمَّا نَزَلَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ فَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ قَتْلُ أَشْيَمَ خَطَأً **ومارَثْنَى** مَالِكٌ عَنْ يَعْنِي بْنِ سَعِيدٍ الصيف ١٥٨٩ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِج يُقَالُ لَهُ قَتَادَةُ حَذَفَ ابْنَهُ بِالسَّيْفِ فَأَصَـابَ سَاقَهُ فَنُزِى فِي جُرْحِهِ فَمَاتَ فَقَدِمَ سُرَاقَةً بْنُ جُعْشُم عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَر ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اعْدُدْ عَلَى مَاءِ قُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ فَلَمًا قَدِمَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ ثَلاَثِينَ حِقَّةً وَثَلاَثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً ثُرَّ قَالَ أَيْنَ أَخُو الْمُقْتُولِ قَالَ هَا أَنَا ذَا قَالَ خُذْهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكُمْ قَالَ لَيْسَ لِقَاتِلِ شَيْءٌ الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَقَالاً لاَ وَلَكِنْ يُزَادُ فِيهَا لِلْخُرْمَةِ فَقِيلَ لِسَعِيدٍ هَلْ يُزَادُ فِي الجِّرَاحِ كَمَا

يُزَادُ فِي النَّفْسِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ مَالِكٌ أَرَاهُمَا أَرَادَا مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فِي

مدسيث ١٥٩١

ب ۱۸ صدیت ۱۵۹۲

عَقْل الْمُدْلِجِيّ حِينَ أَصَابَ ابْنَهُ وَمَرْضَعِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ بَيْرِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أُحَيْحَةُ بْنُ الْجُلاَجِ كَانَ لَهُ عَمَّ صَغِيرٌ هُوَ أَصْغَرُ مِنْ أَحَيْحَةَ وَكَانَ عِنْدَ أَخْوَالِهِ فَأَخَذَهُ أَحَيْحَةُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَخْوَالُهُ كُنَّا أَهْلَ ثُمُّهِ وَرُمِّهِ حَتَّى إِذَا اسْتَوَى عَلَى عُمَمِهِ غَلَبْنَا حَقُّ امْرِيِّ فِي عَمِّهِ قَالَ عُرْوَةُ فَلِذَلِكَ لاَ يَرِثْ قَاتِلٌ مَنْ قَتَلَ قَالَ مَالِكُ الأَمْنُ الَّذِي لاَ الْحَتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ لاَ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا وَلاَ مِنْ مَالِهِ وَلاَ يَحْجُبُ أَحَدًا وَقَعَ لَهُ مِيرَاتٌ وَأَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً لا يَرِثُ مِنَ الدِّيةِ شَيْئًا وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ لأَنَّهُ لاَ يُتَّهَمُ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ لِيَرِثَهُ وَلِيَأْخُذَ مَالَهُ فَأَحَبُ إِنَّ أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلاَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ بِالسِبِ جَامِعِ الْعَقْل مَرْشَىٰ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَــابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُوَ يْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّكُ إِنَّ عَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْحُنْمُسُ قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ الْجُبَارِ أَنَّهُ لاَ دِيَةَ فِيهِ وَقَالَ مَالِكُ الْقَائِدُ وَالسّائِقُ وَالرَّاكِبُ كُلُّهُمْ ضَامِنُونَ لِمَا أَصَابَتِ الدَّابَةُ إِلاَّ أَنْ تَرْيَحَ الدَّابَّةُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا شَيْءٌ تَرْيحُ لَهُ وَقَدْ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فِي الَّذِي أَجْرَى فَرَسَهُ بِالْعَقْلِ قَالَ مَالِكٌ فَالْقَائِدُ وَالرَّاكِبُ وَالسَّائِقُ أَحْرَى أَنْ يَغْرَمُوا مِنَ الَّذِي أَجْرَى فَرَسَهُ قَالَ مَالِكٌ وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَخْفِرُ الْبِئْرَ عَلَى الطَّرِيقِ أَوْ يَرْبِطُ الدَّابَّةَ أَوْ يَصْنَعُ أَشْبَاهَ هَذَا عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ مَا صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مِنَا لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصْنَعَهُ عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِدِينَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أُصِيبَ فِي ذَلِكَ مِنْ جَرْحٍ أَوْ غَيْرِهِ فَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ عَقْلُهُ دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ فَهُوَ فِي مَالِهِ خَاصَّةً وَمَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا فَهُو عَلَى الْعَاقِلَةِ وَمَا صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصْنَعَهُ عَلَى طَرِيقِ الْنُسْلِمِينَ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ وَلاَ غُرْمَ وَمِنْ ذَلِكَ الْبِئْرُ يَحْفِرُهَا الرَّجُلُ لِلْنَطَر وَالدَّابَّةُ يَنْزِلْ عَنْهَــا الرَّجُلْ لِلْعَـاجَةِ فَيَقِفُهَا عَلَى الطَّرِيقِ فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي هَذَا غُرْمٌ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُل يَنْزِلُ فِي الْبِئْرِ فَيُدْرِكُهُ رَجُلٌ آخَرُ فِي أَثَرِهِ فَيَجْبِذُ الأَسْفَلُ الأَعْلَى فَيَخِرًانِ فِي الْبِيْرِ فَيَهْلِكَانِ جَمِيعًا أَنَّ عَلَى عَاقِلَةِ الَّذِي جَبَذَهُ الدِّيَّةَ قَالَ مَالِكٌ فِي الصَّبِيّ يَأْمُرُهُ الرَّجُلُ يَنْزِلُ فِي الْبِئْرِ أَوْ يَرْقَى فِي النَّخْلَةِ فَيَهْ لِكُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الَّذِي أَمَرَهُ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَهُ مِنْ هَلَاكٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ مَالِكُ الأَمْرِ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى النَّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ عَقْلٌ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْقِلُوهُ مَعَ الْعَاقِلَةِ فِيهَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ مِنَ الدِّيَاتِ وَإِنَّمَا

454

يَجِبُ الْعَقْلُ عَلَى مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ مِنَ الرِّجَالِ وَقَالَ مَالِكٌ فِي عَقْلِ الْمُوَالِي تُلْزَمُهُ الْعَاقِلَةُ إِنْ شَــاءُوا وَإِنْ أَبَوْا كَانُوا أَهْلَ دِيوَانٍ أَوْ مُقْطَعِينَ وَقَدْ تَعَاقَلَ النَّاسُ فِي زَمَن رَسُوكِ اللَّهِ عَيْكُمُ وَفِي زَمَانِ أَبِي بَكُرِ الصَّدِّيقِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ دِيوَانٌ وَإِنَّمَا كَانَ الدِّيوَانُ فِي زَمَانِ عُمَـرَ بْنِ الْحَطَابِ فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ غَيْرُ قَوْمِهِ وَمَوَالِيهِ لأَنَّ الْوَلَاءَ لاَ يَنْتَقِلُ وَلأَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّكُ مِ قَالَ الْوَلاَءُ لِحَنْ أَعْتَقَ قَالَ مَالِكٌ وَالْوَلاَءُ نَسَبٌ ثَابِتٌ قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا فِيَا أُصِيبَ مِنَ الْبَهَائِرِ أَنَّ عَلَى مَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ مُحَيْهَا قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ فَيُصِيبُ حَدًّا مِنَ الْحُدُودِ أَنَّهُ لاَ يُؤْخَذُ بِهِ وَذَلِكَ أَنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ إِلاَّ الْفِرْيَةَ فَإِنَّهَا تَتْبُتُ عَلَى مَنْ قِيلَتْ لَهُ يُقَالُ لَهُ مَا لَكَ لَمْرِ تَجْلِدْ مَنِ افْتَرَى عَلَيْكَ فَأَرَى أَنْ يُجْلَدَ الْمَقْتُولُ الْحَدِّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْتَلَ ثُمَّ يُقْتَلَ وَلا أَرَى أَنْ يُقَادَ مِنْهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِدَاجِ إِلَّا الْقَتْلَ لأَنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ وَقَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْقَتِيلَ إِذَا وُجِدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قَوْمِ فِي قَرْيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا لَمْ يُؤْخَذْ بِهِ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ دَارًا وَلاَ مَكَانًا وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يُقْتَلُ الْقَتِيلُ ثُمَّ يُلْقَى عَلَى بَابِ قَوْمٍ لِيُلَطَّخُوا بِهِ فَلَيْسَ يُؤَاخَذُ أَحَدٌ بِمِثْلِ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ اقْتَتَلُوا فَانْكَشَّفُوا وَبَيْنَهُمْ قَتِيلٌ أَوْ جَرِيحٌ لَا يُدْرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ إِنَّ أَحْسَنَ مَا شُمِعَ فِي ذَلِكَ أَنَّ عَلَيْهِ الْعَقْلَ وَأَنَّ عَقْلَهُ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ نَازَعُوهُ وَإِنْ كَانَ الْجَرِيحُ أَوِ الْقَتِيلُ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيقَيْنِ فَعَقْلُهُ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ جَمِيعًا باسب مَا جَاءَ فِي الْغِيلَةِ وَالسَّحْرِ وَمَرْشَعْي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ نَفَرًا خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلِ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ وَقَالَ عُمَرُ لَوْ تَمَالاً عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا **ومرَثْنَى** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن سَعْدِ بْن زُرَارَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ حَفْصَةً زَوْجَ النِّي عَالَيْكُ وَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَمَا سَحَرَتْهَا وَقَدْ كَانَتْ دَبَرَتْهَا فَأَمَرَتْ بِهَا فَقْتِلَتْ قَالَ مَالِكُ السَّاحِرُ الَّذِي يَعْمَلُ السَّحْرَ وَلَهُ يَعْمَلُ ذَلِكَ لَهُ غَنْرُهُ هُوَ مَثَلُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى في كِتَابِهِ ٥ وَلَقَدْ عَلِيْوا لَمَن اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَ ةِ مِنْ خَلاَقٍ ﴿ ﴿ فَأَرَى أَنْ يُقْتَلَ ذَلِكَ إِذَا عَمِلَ ذَلِكَ هُوَ نَفْسُهُ بِالْبِ مَا يَجِبُ فِي الْعَمْدِ وَمَرْضَى يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عُمْرَ بْنِ حُسَيْنِ مَوْلَى عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أَقَادَ وَلِيَّ رَجُلٍ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ

باسب ١٩ صريث ١٥٩٣

عدسيث ١٥٩٤

باب ۲۰ صبیث ۱۵۹۵

بِعَصًا فَقَتَلَهُ وَلِيْهُ بِعَصًا قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْنُ الْحُجْنَمَعُ عَلَيْهِ الَّذِي لاَ الْحَتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا

أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلَ بِعَصًا أَوْ رَمَاهُ بِحَجَرِ أَوْ ضَرَبَهُ عَمْدًا فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الْعَمْدُ وَفِيهِ الْقِصَاصُ قَالَ مَالِكٌ فَقَتْلُ الْعَمْدِ عِنْدَنَا أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُل فَيَضْرِبَهُ حَتَّى تَفِيظَ نَفْسُهُ وَمِنَ الْعَمْدِ أَيْضًا أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي النَّائِرَةِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ عَنْهُ وَهُوَ حَيٍّ فَيُنْزَى في ضَرْبِهِ فَيَمُوتُ فَتَكُونُ في ذَلِكَ الْقَسَامَةُ قَالَ مَالِكُ الأَمْنُ عِنْدَنَا أَنَّهُ يُفْتَلُ فِي الْعَمْدِ الرَّجَالُ الأَحْرَارُ بِالرَّجْلِ الحُرِّ الْوَاحِدِ | ه وَالنِّسَاءُ بِالْمُرْأَةِ كَذَلِكَ وَالْعَبِيدُ بِالْعَبْدِ كَذَلِكَ بِاسِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ مَارضَى يَحْنَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكِرِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي شَفْيَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ أْتِيَ بِسَكْرَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ أَنِ اقْتُلْهُ بِهِ قَالَ يَحْنَى قَالَ مَالِكٌ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ الآيَةِ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ۞ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ (﴿﴿﴿﴿﴾﴾ فَهَوُلاَءِ الذُّكُورُ \* وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى (رُسُ) أَنَّ الْقِصَـاصَ يَكُونُ بَيْنَ الإِنَاثِ كَما يَكُونُ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْمُرْأَةُ الْحُرَّةُ تُفْتَلُ بِالْمُرْأَةِ الْحُرَّةِ كَمَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالأَمَةُ تَفْتَلُ بِالأُمَةِ كَمَا يُفْتَلُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْقِصَاصُ يَكُونُ بَيْنَ النِّسَاءِ كَمَا يَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالْقِصَاصُ أَيْضًا يَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ التَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأَذْنَ بِالأَذُنِ وَالسَّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُـرُوحَ قِصَـاصٌ ۞۞ فَذَكَّرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ فَنَفْش الْمُوْأَةِ الْحُرَّةِ بِنَفْسِ الرَّجُلِ الْحُرِّ وَجُرْحُهَا بِجُوْحِهِ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُل يُمُسِكُ الرَّجُلَ لِلرَّجُل فَيَضْرِ بُهُ فَيَمُوتُ مَكَانَهُ أَنَّهُ إِنْ أَمْسَكَهُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ يُر يدُ قَتْلُهُ قُتِلاً بِهِ جَمِيعًا وَإِنْ أَمْسَكَهُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ الضَّرْبَ مِمَا يَضْرِبُ بِهِ النَّاسُ لاَ يَرَى أَنَّهُ عَمَدَ لِقَتْلِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَيُعَاقَبُ الْمُنْسِكُ أَشَدَ الْعُقُوبَةِ وَيُسْجَنُ سَنَةً لأَنَّهُ أَمْسَكُهُ وَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُل يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْـدًا أَوْ يَفْقَأُ عَيْنَهُ عَمْـدًا فَيَقْتَلُ الْقَاتِلُ أَوْ تُفْقَأُ عَيْنُ الْفَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ دِيَةٌ وَلاَ قِصَاصٌ وَإِنَّمَا كَانَ حَقُّ الَّذِي قُتِلَ أَوْ فُقِتَتْ عَيْنُهُ فِي الشَّيْءِ بِالَّذِي ذَهَبَ وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُل يَقْتُلُ الرَّجُل عَمْـدًا ثُرَّر يَمُوتُ الْقَاتِلُ فَلاَ يَكُونُ لِصَـاحِبِ الدَّمِرِ إِذَا مَاتَ الْقَاتِلُ شَيْءٌ دِيَةٌ وَلاَ غَيْرُهَا وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ (رُسُنُ) قَالَ مَالِكٌ فَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ الْقِصَاصُ عَلَى صَاحِبِهِ الَّذِي قَتَلَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَاتِلُهُ الَّذِي

اب ۲۱ صيث ١٥٩٦

قَتَلَهُ فَلَيْسَ لَهُ قِصَـاصٌ وَلاَ دِيَةٌ قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ بَيْنَ الْحُـرِّ وَالْعَبْدِ قَوَدٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ وَالْعَبْدُ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ إِذَا قَتَلَهُ عَمْدًا وَلاَ يُقْتَلُ الْحُرْ بِالْعَبْدِ وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا وَهُوَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ بِاسِ الْعَفْوِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ حَدَّتَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ أَدْرَكَ مَنْ البِسِ ٢٢ يَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى أَنْ يُعْنَى عَنْ قَاتِلِهِ إِذَا قَتَلَ عَمْـدًا إِنَّ ذَلِكَ جَائِرٌ لَهُ وَأَنَّهُ أَوْلَى بِدَمِهِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُل يَعْفُو عَنْ قَتْلِ الْعَمْدِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقَّهُ وَيَجِبَ لَهُ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْقَاتِلِ عَقْلٌ يَلْزَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الَّذِي عَفَا عَنْهُ اشْتَرَطَ ذَلِكَ عِنْدَ الْعَفْوِ عَنْهُ قَالَ مَالِكٌ فِي الْقَاتِلِ عَمْدًا إِذَا عُنِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يُخِلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَيُسْجَنُ سَنَةً قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ عَمْـدًا وَقَامَتْ عَلَى ذَلِكَ الْبَيِّنَةُ وَ الْمُتَّتُولِ بَنُونَ وَبَنَاتٌ فَعَفَا الْبَنُونَ وَأَبَى الْبَنَاتُ أَنْ يَعْفُونَ فَعَفْوُ الْبَنِينَ جَائِزٌ عَلَى الْبَنَاتِ وَلاَ أَمْرَ لِلْبَنَاتِ مَعَ الْبَنِينَ فِي الْقِيَامِ بِالدَّمِ وَالْعَفْو عَنْهُ بِالسِّ الْقِصَـاصِ فِي الْجِرَاجِ قَالَ يَحْمَى قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الْجُبْنَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ كَسَرَ يَدًا أَوْ رَجْلاً عَمْدًا أَنَّهُ يُقَادُ مِنْهُ وَلاَ يَعْقِلُ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يُقَادُ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُ صَـاحِبِهِ فَيُقَادُ مِنْهُ فَإِنْ جَاءَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ مِثْلَ جُرْجِ الأَوَّلِ حِينَ يَصِحُ فَهُوَ الْقَوَدُ وَإِنْ زَادَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ أَوْ مَاتَ فَلَيْسَ عَلَى الْحُجْرُوحِ الأُوَّلِ الْمُسْتَقِيدِ شَيْءٌ وَإِنْ بَرَأَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ وَشَلَّ الْحَجْرُوحُ الأَوَّلُ أَوْ بَرَأَتْ جِرَاحُهُ وَبِهَا عَيْبٌ أَوْ نَقْصٌ أَوْ عَثَلٌ فَإِنَّ الْمُسْتَقَادَ مِنْهُ لَا يَكْسِرُ الثَّانِيَةَ وَلَا يُقَادُ بِجُرْحِهِ قَالَ وَلَكِنَّهُ يُعْقَلُ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ يَدِ الأَوَّلِ أَوْ فَسَدَ مِنْهَا وَالْجِرَاحُ فِي الْجَسَدِ عَلَى مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا عَمَدَ الرَّجُلُ إِنَى المرَأَتِهِ فَفَقَأَ عَيْنَهَا أَوْ كَسَرَ يَدَهَا أَوْ قَطَعَ إصْبَعَهَا أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ مُتَعَمِّدًا لِذَلِكَ فَإِنَّهَا تُقَادُ مِنْهُ وَأَمَّا الرَّجُلُ يَضْرِبُ امْرَأَتُهُ بِالْحَبْلِ أَوْ بِالسَّوْطِ فَيُصِيبُهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْزِ بُرِدْ وَلَمْ يَتَعَمَّدْ فَإِنَّهُ يَعْقِلُ مَا أَصَـابَ مِنْهَـا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَلاَ يُقَادُ مِنْهُ **وَمَرْشَنَى** يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ

أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْن حَزْمٍ أَقَادَ مِنْ كَسْرِ الْفَخِذِ ۖ إِلْ َ مَا جَاءَ فِي دِيَةٍ

السَّائِيَةِ وَجِنَايَتِهِ صَرَصْنَى يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارِ أَنَّ

سَــائِبَةً أَعْتَقَهُ بَعْضُ الحُجُـّاجِ فَقَتَلَ ابْنَ رَجُلِ مِنْ بَنِي عَائِذٍ فَجَاءَ الْعَائِذِي أَبُو الْمَقْتُولِ إِلَى

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَطْلُبُ دِيَةَ ابْنِهِ فَقَالَ عُمَرُ لا دِيَةَ لَهُ فَقَالَ الْعَائِذِي أَرَأَيت لَوْ قَتَلَهُ ابْني

فَقَالَ عُمَرُ إِذًا تُخْرِجُونَ دِيَتَهُ فَقَالَ هُوَ إِذًا كَالأَرْقَمِ إِنْ يُثْرَكُ يَلْقَمْ وَإِنْ يُقْتَلْ يَنْقَمْ

المالية المالي

كئاب ١٤

ياب ١ صيب ١ ١٥٩٩

**باــــ** تَبْدِئَةِ أَهْلِ الدَّمِرِ فِي الْقَسَامَةِ صَ**رَحْنَي** يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رِجَالٌ مِنْ كُمَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلِ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَـابَهُمْ فَأَتِى مُحَيِّصَةً فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلِ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِى فَقِيرِ بِئْرٍ أَوْ عَيْنٍ فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمُ ذَلِكَ ثُرَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَهُوَ أَنْجَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّا كُبِّرْ كَبِّرْ يُرِيدُ السِّنَّ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَرِيْكُمْ إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُو وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبِ فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْشِتْهِم فِي ذَلِكَ فَكَتَبُوا إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْشِتْهُ لِحُــــوَيْصَةً وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ فَقَالُوا لاَ قَالَ أَفَتَحْلِفُ لَكُرْ يَهُودُ قَالُوا لَيْشُوا بِمُسْلِمِينَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتُهُمْ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أَدْخِلَتْ عَلَيْهِـمُ الدَّارَ قَالَ سَهْـلٌ لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَــا نَاقَةٌ حَمْـرَاءُ قَالَ مَالِكُ الْفَقِيرُ هُوَ الْبِئْرُ قَالَ يَعْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَعْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلِ الأَنْصَارِيَّ وَمُحَيِّصَةً بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي حَوَا يْجِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْل فَقَدِمَ مُحَيِّصَةُ فَأَتَى هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ لِكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ كَجُرْ كَجُرْ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ فَذَكَرا شَــأْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْن سَهْـل فَقَالَ لَهُـمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِينًا وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ

بيث ١٦٠٠

لَمْ نَشْهَـٰ دْ وَلَمْ خَـْضُرْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَايْكُ فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَسِينَ يَمِينًا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَفْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارِ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَزَعَمَ بْشَيْرُ بْنُ يَسَـارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الْحُبْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَالَّذِي سَمِعْتُ مِمَّنْ أَرْضَى فِي الْقَسَـامَةِ وَالَّذِي اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الأَئْمِنَةُ فِي الْقَدِيرِ وَالْحَدِيثِ أَنْ يَبْدَأً بِالأَيْمَانِ الْمُذَعُونَ فِي الْقَسَامَةِ فَيَحْلِفُونَ وَأَنَّ الْقَسَامَةَ لَا تَجِبُ إِلَّا بِأَحدِ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَقُولَ الْمَقْتُولُ دَمِي عِنْدَ فُلاَنِ أَوْ يَأْتِيَ وُلاَهُ الدَّمِرِ بِلَوْثِ مِنْ بَيِّنَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَاطِعَةً عَلَى الَّذِي يُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّمُ فَهَذَا يُوجِبُ الْقَسَامَةَ لِلْدَّعِينَ الدَّمَ عَلَى مَن ادَّعَوْهُ عَلَيْهِ وَلاَ تَجِبُ الْقَسَامَةُ عِنْدَنَا إِلاَّ بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ قَالَ مَالِكٌ وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا وَالَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ عَمَـلُ النَّاسِ أَنَّ الْمُبَدِّئِينَ بِالْقَسَـامَةِ أَلْهُل الدَّمِ وَالَّذِينَ يَدَّعُونَهُ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ بَدَّأَ رَسُولُ اللَّهِ عَالِي الْحَارِثِيُّينَ فِي قَتْل صَـاحِبهـمُ الَّذِي قُتِلَ بِحَنِيْرَ قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعُونَ اسْتَحَقُّوا دَمَ صَاحِبِهِمْ وَقَتَلُوا مَنْ حَلَفُوا عَلَيْهِ وَلاَ يُقْتَلُ فِي الْقَسَامَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ لاَ يُقْتَلُ فِيهَا اثْنَانِ يَخْلِفُ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ خَمْسُونَ رَجُلاً خَمْسِينَ يَمِينًا فَإِنْ قَلَ عَدَدُهُمْ أَوْ نَكُلَ بَعْضُهُمْ رُدَّتِ الأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ إِلاَّ أَنْ يَنْكُلَ أَحَدٌ مِنْ وُلاَّةِ الْمَقْتُولِ وُلاَّةِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَحْهُمُ الْعَفْوُ عَنْهُ فَإِنْ نَكُلَ أَحَدٌ مِنْ أُولِئِكَ فَلاَ سَبِيلَ إِلَى الدَّمِرِ إِذَا نَكُلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَالَ يَحْمَى قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا تُرَدُّ الأَيْمَانُ عَلَى مَنْ بَتِيَ مِنْهُمْ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِتَنْ لاَ يَجُوزُ لَهُ عَفْقٌ فَإِنْ نَكُلَ أَحَدٌ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَحَهُ الْعَفْوُ عَنِ الدَّمِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَإِنَّ الأَيْحَانَ لاَ تُرَدُّ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِرِ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنِ الأَيْمَانِ وَلَكِن الأَيْمَانُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَيَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلاً خَمْسِينَ يَمِينًا فَإنْ لَوْ يَبْلُغُوا خَمْسِينَ رَجُلاً رُدَّتِ الأَيْمَانُ عَلَى مَنْ حَلَفَ مِنْهُمْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ إِلاَّ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ حَلَفَ هُوَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَبَرَئَ قَالَ يَحْنَى قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا فُرقَ بَيْنَ الْقَسَامَةِ فِي الدَّمِرِ وَالأَيْمَانِ فِي الْحُقُوقِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَايَنَ الرَّجُلَ اسْتَثْبَتَ عَلَيْهِ فِي حَقِّهِ وَأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ قَتْلَ الرَّجُلِ لَمْ يَقْتُلُهُ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ وَإِنَّمَا يَلْتَمِسُ الْخَلْوَةَ قَالَ فَلَوْ لَمْ تَكُن الْقَسَامَةُ إِلاَّ فِيمَا تَنْبُتُ فِيهِ الْبَيَّنَةُ وَلَوْ عُمِلَ فِيهَا كَمَا يُعْمَلُ فِي الْخُفُوقِ هَلَكَتِ الدِّمَاءُ وَاجْتَرَأَ النَّاسُ عَلَيْهَا إِذَا عَرَفُوا الْقَضَاءَ فِيهَا وَلَكِنْ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ إِلَى

وُلاَةِ الْمَقْتُولِ يُبَدَّءُونَ بِهَا فِيهَا لِيَكُفَّ النَّاسُ عَنِ الدَّمِ وَلِيَحْذَرَ الْقَاتِلُ أَنْ يُؤخَذَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ بِقَوْلِ الْمَقْتُولِ قَالَ يَحْيَى وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي الْقَوْمِرِ يَكُونُ لَحَـُمُ الْعَدُؤُ يُتَّهَمُونَ بِالدَّمِ فَيَرُدُ وُلاَةُ الْمُقْتُولِ الأَيْمَانَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ نَفَرٌ لَحُمْ عَدَدٌ أَنَّهُ يَخلِفُ كُلّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ عَنْ نَفْسِهِ خَمْسِينَ يَمِينًا وَلاَ تُقْطَعُ الأَّيْمَانُ عَلَيْهِـمْ بِقَدْرِ عَدَدِهِمْ وَلاَ يَبْرَءُونَ دُونَ أَنْ يَحْلِفَ كُلُّ إِنْسَانِ عَنْ نَفْسِهِ خَمْسِينَ يَمِينًا قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ في ذَلِكَ قَالَ وَالْقَسَـامَةُ تَصِيرُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَقْتُولِ وَهُمْ وُلاَةُ الدَّمِ الَّذِينَ يَقْسِمُونَ عَلَيْهِ وَالَّذِينَ يُقْتَلُ بِقَسَامَتِهِمْ لِلسِيهِ مَنْ تَجُوزُ قَسَامَتُهُ فِي الْعَمْدِ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ قَالَ يَحْنَى قَالَ مَالِكُ الأَمْنُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ يَخْلِفُ فِي الْقَسَامَةِ فِي الْعَمْدِ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُتْتُولِ وُلاَّةٌ إِلاَّ النِّسَاءُ فَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِي قَتْل الْعَمْدِ قَسَامَةٌ وَلاَ عَفْوٌ قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ عَمْدًا أَنَّهُ إِذَا قَامَ عَصَبَةُ الْمَقْتُولِ أَوْ مَوَالِيهِ فَقَالُوا غَمْنُ نَحْلِفُ وَنَسْتَحِقُ دَمَ صَاحِبِنَا فَذَلِكَ لَحَمْ قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ أَرَادَ النَّسَاءُ أَنْ يَعْفُونَ عَنْهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُنَّ الْعَصَبَةُ وَالْمَوَالِي أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُنَّ لأَنَّهِمْ هُمُ الَّذِينَ اسْتَحَقُّوا الدَّمَ وَحَلَفُوا عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ عَفَتِ الْعَصَبَةُ أَوِ الْمَوَالِي بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقُوا الدَّمَ وَأَتِي النِّسَاءُ وَقُلْنَ لاَ نَدَعُ قَاتِلَ صَاحِبِنَا فَهُنَّ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِذَلِكَ لأَنَّ مَنْ أَخَذَ الْقَوَدَ أَحَقُّ مِمَّنْ تَرَكَهُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْعَصَبَةِ إِذَا ثَبَتَ الدَّمُ وَوَجَبَ الْقَثْلُ قَالَ مَالِكٌ لاَ يُقْسِمُ فِي قَتْل الْعَمْدِ مِنَ الْنُدَّعِينَ إِلاَّ اثْنَانِ فَصَاعِدًا تُرَدَّدُ الأَيْمَانُ عَلَيْهِا حَتَّى يَحْلِفَا خَمْسِينَ يَمِينًا ثُمَّ قَدِ اسْتَحَقَّا الدَّمَ وَذَلِكَ الأُمْرُ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا ضَرَبَ النَّفَرُ الرَّجُلَ حَتَّى يَمُوتَ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ قُتِلُوا بِهِ جَمِيعًا فَإِنْ هُوَ مَاتَ بَعْدَ ضَرْبِهِمْ كَانَتِ الْقَسَامَةُ وَإِذَا كَانَتِ الْقَسَامَةُ لَرْ تَكُنْ إِلَّا عَلَى رَجُلِ وَاحِدٍ وَلَمْ يُقْتَلْ غَيْرُهُ وَلَمْ نَعْلَمْ قَسَامَةً كَانَتْ قَطّْ إِلَّا عَلَى رَجُلِ وَاحِدٍ بِالسِّبِ الْقَسَامَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ قَالَ يَحْنَى قَالَ مَالِكُ الْقَسَامَةُ فِي قَتْل الْحَطَإِ يُقْسِمُ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الدَّمَ وَيَسْتَحِقُونَهُ بِقَسَامَتِهِمْ يَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا تَكُونُ عَلَى قَسْمِ مَوَارِيثِهِمْ مِنَ الدِّيةِ فَإِنْ كَانَ فِي الأَيْمَانِ كُسُورٌ إِذَا قُسِمَتْ بَيْنَهُمْ نُظِرَ إِلَى الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ تِلْكَ الأَيْمَانِ إِذَا قُسِمَتْ فَتُجْبَرُ عَلَيْهِ تِلْكَ الْيَمِينُ قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وَرَثَةٌ إِلاَّ النِّسَاءُ فَا إِنَّهِنَّ يَخْلِفْنَ وَيَأْخُذْنَ الدِّيَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ إِلاَّ رَجُلّ وَاحِدٌ حَلَفَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَأَخَذَ الدِّيَةَ وَإِنَّمَا يَكُونَ ذَلِكَ فِي قَتْلِ الْحَطَإِ وَلاَ يَكُونُ فِي قَتْلِ

باب ۲

باسب ۳

الْعَمْدِ بِالْــِـــ الْمِيرَاثِ فِي الْقَسَامَةِ قَالَ يَحْبَى قَالَ مَالِكٌ إِذَا قَبِلَ وُلاَةُ الدَّمِ الدِّيَةَ فَهِيَ مَوْرُونَةٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ يَرَثُهَا بَنَاتُ الْمَيْتِ وَأَخَوَاتُهُ وَمَنْ يَرَثُهُ مِنَ النِّسَاءِ فَإِنْ لَمْ يُحْدِرِ النِّسَاءُ مِيرَاثَةُ كَانَ مَا بَتِيَ مِنْ دِيَتِهِ لأَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ مَعَ النَّسَاءِ قَالَ مَالِكٌ إِذَا قَامَ بَعْضُ وَرَثَةِ الْمُتَّقُولِ الَّذِي يُقْتَلُ خَطَأً يُريدُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حَقِّهِ مِنْهَا وَأَضْحَابُهُ غَيَبٌ لَمْ يَأْخُذْ ذَلِكَ وَلَمْ يَسْتَحِقَّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا قَلَ وَلاَ كَثْرَ دُونَ أَنْ يَسْتَكْمِـلَ الْقَسَامَةَ يَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِينًا فَإِنْ حَلَفَ خَمْسِينَ يَمِينًا اسْتَحَقَّ حِصَّتَهُ مِنَ الدِّيَةِ وَذَلِكَ أَنَّ الدَّمَ لاَ يَثْبُتُ إلاَّ بِحَمْنِسِينَ يَمِينًا وَلاَ تَثْبُتُ الدِّيَةُ حَتَّى يَثْبُتَ الدَّمُ فَإنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْوَرَثَةِ أَحَدٌ حَلَفَ مِنَ الْجُنَسِينَ يَمِينًا بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ وَأَخَذَ حَقَّهُ حَتَّى يَشتَكُمِـلَ الْوَرَثَةُ حُقُوقَهُمْ إِنْ جَاءَ أَخٌ لأُمِّ فَلَهُ السُّدُسُ وَعَلَيْهِ مِنَ الْحَنْسِينَ يَمِينًا السَّدُسُ فَتَنْ حَلَفَ اَسْتَحَقَّ مِنَ الدِّيَةِ وَمَنْ نَكُلَ بَطَلَ حَقَّهُ وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ غَاثِبًا أَوْ صَبِيًا لَم يَبْلُغْ حَلَفَ الَّذِينَ حَضَرُوا خَمْسِينَ يَمِينًا فَإِنْ جَاءَ الْغَائِثِ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ الحُلُمَ حَلَفَ كُلُّ مِنْهُمَا يَحْلِفُونَ عَلَى قَدْرِ حُقُوقِهِمْ مِنَ الدِّيَةِ وَعَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ مِنْهَا قَالَ يَحْيَى قَالَ عِنْدَنَا فِي الْعَبِيدِ أَنَّهُ إِذَا أُصِيبَ الْعَبْدُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ثُرَّ جَاءَ سَيِّدُهُ بِشَاهِدٍ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ يَمِينًا وَاحِدَةً ثُمَّ كَانَ لَهُ قِيمَةُ عَبْدِهِ وَلَيْسَ فِي الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ فِي عَمْدٍ وَلا خَطَإ وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ قُتِلَ الْعَبْدُ عَمْـدًا أَوْ خَطَأً لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ قَسَامَةٌ وَلاَ يَمِنٌ وَلاَ يَسْتَحِقُّ سَيِّدُهُ ذَلكَ إلاَّ ببَيِّنَةِ عَادِلَةٍ أَوْ بشَاهِدِ فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ قَالَ يَحْبَى قَالَ مَالِكُ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ



باسب ۱ مدیث ۱۶۰۱

مدسيث ١٦٠٢

باسب ۲ صدیت ۱۶۰۳

صرسيت ١٦٠٤

مدسيث ١٦٠٥

مدسيشه ١٦٠٦

مدسیشه ۱۶۰۷

بُابِ الدُّعَاءِ لِلْمُدِينَةِ وَأَهْلِهَا وَمَارِثُنَى يَعْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ حَذَثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرَيْكِ إِلَّهِ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ يَعْنِي أَهْلَ الْمُدِينَةِ وَ اللَّهِ عَنْ أَبِهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَـالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ النَّمْرِ جَاءُوا بِهِ إِنَّى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّكُمْ فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرِ عَلَى اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي ثَمَرِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدِّنَا اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيْكَ وَإِنِّى عَبْدُكَ وَنَبِيْكَ وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَإِنِّى أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةَ وَمِثْلِهِ مَعَهُ ثُرُ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ يَرَاهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ بِالسِبِ مَا جَاءَ فِي سُكْنَى الْمُدِينَةِ وَالْخُـرُوجِ مِنْهَـا **وَرَصْنَى** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُمَـيْرِ بْنِ الأَجْدَعِ أَنْ يُحَـنَّسَ مَوْلَى الزُّ بَيْرِ بْن الْعَوَامِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْفِئْنَةِ فَأَتَتْهُ مَوْلَاةٌ لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَقَالَتْ إِنِّي أَرَدْتُ الْحُرُوجَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ فَقَالَ لَهَـَـا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمّرَ افْعُدِى لُكَعُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ إِمَ يَقُولُ لاَ يَصْبِرُ عَلَى لأَوْائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَرْشَنَى يَعْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُعَدِّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ عَالِيُّكُمْ عَلَى الإِسْلاَمِ فَأَصَابَ الأَعْرَابِيَّ وَعْكُ بِالْمُدِينَةِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَيْمِا لِللَّهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُ مُ تُرَجَاءَهُ فَقَالَ أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبِّي ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبِّي خُثَرَجَ الأَعْرَابِينْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا الْمُدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْنِي خَبَثْهَا وَيَنْصَعُ طِيبْهَا وَ وَرَاكُ مِنْ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرِا إِلَّهِمْ يَقُولُ أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ يَثْرِبُ وَهِىَ الْمُدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْمَكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ و**ورث مِ**ي مَالِكُ عَنْ هِشَامِرِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكِتُهِمْ قَالَ لاَ يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ الْمُدِينَةِ رَغْبَةً عَنْهَا إِلاَّ أَبْدَلَهَا اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ وَمَرْتُمْ يَى مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَالِي ﴿ يَقُولُ تُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِى قَوْمٌ يَبِشُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمُدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا

يَعْلَىُونَ وَتُفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَيِسُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمُدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبِسُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمُدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَ**وَرَشْنَي** يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ حِمَاسٍ عَنْ عَمِّهِ 📗 صيت ١٦٠٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكُمْ قَالَ لَتُتْرَكَنَّ الْمُدِينَةُ عَلَى أَحْسَنِ مَا كَانَتْ حَتَّى يَدْخُلَ الْكُلْبُ أَوِ الذِّنْبُ فَيُغَذِّى عَلَى بَعْضِ سَوَارِى الْمُشْجِدِ أَوْ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلِمَنْ تَكُونُ الثَّمَارُ ذَلِكَ الزَّمَانَ قَالَ لِلْعَوَافِي الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ وَ*مَارْثُنِي* مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ | ميت ١٦٠٩ مُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ خَرَجَ مِنَ الْمُتدِينَةِ التَّفَتَ إِلَيْهَا فَبَكَى ثُرَّ قَالَ يَا مُزَاحِمُ أَتَخْشَى أَنْ نَكُونَ مِتَنْ نَفَتِ الْمَدِينَةُ **بالسِ** مَا جَاءَ فِي قَحْرِيرِ الْمَدِينَةِ **مَرْثَنَى** يَحْيَى عَنْ ا مَالِكِ عَنْ عَمْرُو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنسِ بْن مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ طَلَعَ لَهُ أُحُدُّ فَقَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَأَنَا أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا وحد عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَهُ كَانَ يَقُولُ لَوْ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَهُ كَانَ يَقُولُ لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكِمْ مَا بَيْنَ لاَبَنَيْهَا حَرَامٌ ومرشى مَالِكٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي أَيُوبَ الأَنْصَادِيّ أَنَّهُ وَجَدَ غِلْمَانًا قَدْ أَلْجِمُوا تَعْلَبًا إِلَى زَاوِيَةٍ فَطَرَدَهُمْ عَنْهُ قَالَ مَالِكٌ لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ أَفِي حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُمْ يُصْنَعُ هَذَا وَمِرَكُمْ يَ يَحْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَجُل قَالَ دَخَلَ عَلَى ۗ صيت ١٦١٣ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَنَا بِالأَسْوَافِ قَدِ اصْطَدْتُ نُهَسًا فَأَخَذَهُ مِنْ يَدِى فَأَرْسَلَهُ بِاسِ مَا البع جَاءَ فِي وَبَاءِ الْمَدِينَةِ وَ**وَرَكُنُ** عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِرِ بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ | مسيث ١٦١٤ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ لَنَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتِيمُ الْمُدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكُر وَبِلاَلٌ قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ } فَقُلْتُ يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ وَيَا بِلاَلْ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَتْ فَكَانَ أَبُو بَكْر إذَا أَخَذَتْهُ الْحُمِّي يَقُولُ

- كُلُّ امْرِئِ مُصَبَّحُ فِي أَهْلِهِ ﴿ وَالْمُوثُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلاَلٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ فَيَقُولُ
- أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً ﴿ بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ
- وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةً ﴿ وَهَلْ يَبْدُونَ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ

قَالَتْ عَائِشَةُ فِجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكِمْ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمُدِينَةَ كَنْبَنَا مَكَّة

مدرسشه ١٦١٥

ربیث ۱۹۱۹

عدسيت ١٦١٧

مدسيت ١٦١٨

باب ٦ مدييش ١٦١٩

أَوْ أَشَدَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدَّهَا وَانْقُلْ مُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالجُّنْفَةِ قال مَالِكُ وَحَدَّنِي يَحْيَي بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ عَائِشَةً قَالَتْ وَكَانَ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةً يَقُولُ مَالِكُ وَحَدَّنِي يَحْيَي بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ عَائِشَةً قَالَتْ وَكَانَ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةً يَقُولُ

قَدْ رَأَيْتُ الْمَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ ﴿ إِنَّ الْجَبَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ وَصَارَتُ مِي عَنْ مَا لِكٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحُجْمِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ عَلَى أَنْقَابِ الْمُتَدِينَةِ مَلاَئِكَةٌ لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلاَ الدَّجَالُ بِالسِّ مَا جَاءَ في إِجْلاَءِ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَلَاصْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِشْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ كَانَ مِنْ آخِرِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيْشِيْم أَنْ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَامِهِمْ مَسَاجِدَ لاَ يَبْقَيَنَّ دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ وَ وَهِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكِمْ قَالَ لاَ يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ قَالَ مَالِكٌ قَالَ ابْنُ شِهَــابِ فَفَحَصَ عَنْ ذَلِكَ عُمَـرُ بْنُ الْحَطَّابِ حَتَّى أَتَاهُ النَّالِجُ وَالْيَقِينُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَايَّكِ ۖ قَالَ لاَ يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَأَجْلَى يَهُودَ خَيْبَرَ قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ أَجْلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَهُودَ نَجْرَانَ وَفَدَكَ فَأَمَّا يَهُودُ خَيْبَرَ فَخَرَجُوا مِنْهَـا لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ وَلاَ مِنَ الأَرْضِ شَيْءٌ وَأَمَّا يَهُـودُ فَدَكَ فَكَانَ لَهُـمْ نِصْفُ الثَّمَرِ وَنِصْفُ الأَرْضِ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَالْتِكُمْ كَانَ صَـا لَحَتَهُمْ عَلَى نِصْفِ الثَّمَر وَنِصْفِ الأَرْضِ فَأَقَامَ لَهُمْ عُمَرُ نِصْفَ النُّمَّدِ وَنِصْفَ الأَرْضِ قِيمَةً مِنْ ذَهَبٍ وَوَرِقٍ وَإِبِلِ وَحِبَالٍ وَأَفْتَابِ ثُرَ أَعْطَاهُمُ الْقِيمَةَ وَأَجْلاَهُمْ مِنْهَـا بِالسِبِ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْمُدِينَةِ وَمَارَثُنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْظِتْم طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ فَقَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبْنَا وَنُحِبْهُ **ومارشن**ي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْبَي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ زَارَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ الْمَخْـرُومِيَّ فَرَأَى عِنْدَهُ نَبِيذًا وَهُوَ بِطَرِيقِ مَكَّةً فَقَالَ لَهُ أَسْلَمُ إِنَّ هَذَا الشَّرَابَ يُحِبُّهُ مُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَحَمَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشِ قَدَحًا عَظِيمًا فَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ فَوَضَعَهُ فِي يَدَيْهِ فَقَرَّبَهُ عُمَرُ إِلَى فِيهِ ثُرَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ هَذَا لَشَرَابٌ طَيِّبٌ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ رَجُلاً عَنْ يَمِينِهِ فَلَمَّا أَدْبَرَ عَبْدُ اللَّهِ نَادَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب فَقَالَ أَأَنْتَ الْقَائِلُ لَكَمَّهُ خَيْرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَقُلْتُ هِيَ حَرَمُ اللَّهِ وَأَمْنُهُ وَفِيهَا

40

بَيْتُهُ فَقَالَ عُمَـرُ لاَ أَقُولُ فِي بَيْتِ اللَّهِ وَلاَ فِي حَرَمِهِ شَيْئًا ثُرَّ قَالَ مُحَمّرُ أَأَنْتَ الْقَائِلُ لَـَكَّهُ ۗ

خَيْرٌ مِنَ الْمُدِينَةِ قَالَ فَقُلْتُ هِي حَرَمُ اللَّهِ وَأَمْنُهُ وَفِيهَا بَيْتُهُ فَقَالَ عُمَرُ لاَ أَقُولُ في حَرَمِ اللَّهِ وَلاَ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا ثُرَّ انْصَرَفَ باس ِ مَا جَاءَ فِي الطَّاعُونِ وَمَاكَمُ عَنْ مَالِكِ عَن ابْن شِهَــابِ عَنْ عَبْدِ الْحِيَدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَنِدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّـامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أَمْرَاءُ الأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَأَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّـامِ قَالَ ابْنُ عَبَاسِ فَقَالَ مُمَـرُ بْنُ الْخَطَّابِ ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَأَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ خَرَجْتَ لأَمْرِ وَلاَ نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعَكَ بَقِيَةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاكِمْ وَلا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَا إِ فَقَالَ عُمَرُ ارْتَفِعُوا عَنِّي ثُرَّ قَالَ ادْعُ لِي الأَنْصَارَ فَدَعَوْنَهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلاَفِهِمْ فَقَالَ ارْتَفِعُوا عَنَّي ثُمَّ قَالَ ادْغ لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْجِ فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنْهُمُ اثْنَانِ فَقَالُوا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلاَ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَإِ فَنَادَى عُمَـرُ فِي النَّاسِ إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرِ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَ ا أَبَا عُبَيْدَةَ نَعَمْ نَفِرٌ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِيلٌ فَهَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدُوتَانِ إِحْدَاهُمَا مُخْصِبَةٌ وَالأُخْرَى جَدْبَةٌ أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْحَصِبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ غَائِبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي مِنْ هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْـرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ مُمَرُ ثُرَ انْصَرَفَ وحارث عن مَالِكٍ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَعَنْ سَالِمِ أَبِي الصيف النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُمْ فِي الطَّاعُونِ فَقَالَ أُسَامَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكُ الطَّاعُونُ رِجْزٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُوْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضِ فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ مَالِكٌ قَالَ أَبُو النَّضِرِ لاَ يُخْرِجُكُمْ إِلاَّ فِرَارٌ مِنْهُ وَمَاكِشِي عَنْ مَالِكٍ الصيف

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا جَاءَ سَرْغَ بَلَعَهُ أَنَ الْوَبَأَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ وَسُولَ اللّهِ عَيَّا الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَيَّا اللهِ عَلَيْ فَالَ إِذَا سَمِعْتُم بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُم بِهَا فَلاَ تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُم بِهَا فَلاَ تَقْدُرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ فَرَجَعَ مُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ سَرْغَ وَمِرْضَى عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ فَهُ مَرَ بُنَ الْخَطَّابِ إِنَّمَا رَجَعَ بِالنَّاسِ مِنْ سَرْغَ عَنْ شَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنْ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ إِنَّمَا رَجَعَ بِالنَّاسِ مِنْ سَرْغَ عَنْ مَالِكِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ بَلغَنِي أَنَّ مُحَرَ بْنَ الْحَطَّابِ حَدِيثِ عَبْدِ اللّهِ مُن عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ بِالشَّامِ قَالَ بَلغَنِي أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْحُمَالِ الأَعْمَارِ الْأَعْمَارِ الْأَعْمَارِ مَنْ عَنْ مَالِكُ يُرِيدُ لِطُولِ الأَعْمَارِ الْمُعَالِ الشَّامِ وَالْبَقَاءِ وَلِشِدَةً الْوَبَا بِالشَّامِ قَالَ مَالِكُ يُرِيدُ لِطُولِ الأَعْمَارِ وَالْمَقَاءِ وَلِشِدَةً الْوَبَا بِالشَّامِ

المنواله الرحم والردوم

كتابالتكالر

باسب النّه ي عَنِ الْقَوْلِ بِالْقَدَرِ وَمَرْضَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عِيَّا قَالَ تَحَاجَ آدَمُ وَمُوسَى فَحَجَ آدَمُ مُوسَى قَالَ لَهُ مُوسَى أَنْ يَهُمُ اللّهِ عَلَى النّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى الّذِي أَنْتَ آدَمُ اللّهُ عِلْمَ كُلّ شَيْءٍ وَاصْطَفَاهُ عَلَى النّاسِ بِرِسَالَتِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَفْتَلُومُنِى عَلَى أَمْرٍ أَعْطَاهُ اللّهُ عِلْمَ كُلّ شَيْءٍ وَاصْطَفَاهُ عَلَى النّاسِ بِرِسَالَتِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَفْتَلُومُنِى عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِّرَ عَلَى قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ وَمَرَثَى يَعْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةً عَنْ عَلَى النّاسِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنْيُسَةً عَنْ عَدْ الْجِيدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْحَطّابِ أَنّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَادٍ عَبْدِ الْجُهَنِي أَنْ مُعْرَبُ مُ اللّهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَادٍ الْجُهُونِ أَنْ عُمْرَ بْنَ الْحَطّابِ شَيْلِ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَادٍ الْجُهُونِ أَنْ عُمْرَ بْنَ الْحَطّابِ شَيْلِ عَنْ هُولُوا يَوْمَ اللّهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُودُ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ اللّهِ عَيْقِيلِكُمْ اللّهُ عَنْ مَسْمَ ظَهْرَهُ يَتَهِيلِكُمْ اللّهُ عَلَى خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ يَتَمْ يَكِيلِكُمْ الْعَالَ وَسُولُ اللّهِ عَيْقِيلِهُ إِنَّ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ يَتَمْ يَكِيلِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَل

ربيث ١٦٢٤

رسيت ١٦٢٥

كئاب ٤٦

باب ۱ صربیث ۱۹۲۹

عدسيت ١٦٢٧

فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَؤُلاءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَل أَهْلِ الْجِنَّةِ يَعْمَلُونَ ثُرّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَؤُلاَءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَفِيمَ الْعَمَلُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِرْسِكُمْ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلِ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلَهُ بِهِ الْجُنَةَ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلِ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلَهُ بِهِ النَّارَ وَصَرَحْنَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكِيَّهُ قَالَ تَرَكْتُ السَّهِ عَلْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكِيَّهُ قَالَ تَرَكْتُ الصيت ١٦٢٨ فِيكُم أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُوا مَا تَمَسَّكُمُّ بِهِمَا كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ **وَمَرْثَنَى** يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ الصي*ت* ١٦٢٩ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّا إِلَيْهِ مَا يُقُولُونَ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرِ قَالَ طَاوُسٌ وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَرِيْكِ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزِ وَالْكَيْسِ أَوِ الْكَيْسِ وَالْعَجْزِ وَمَاكُمْ مِي مَالِكٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ الصح ١٦٣٠ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْهَادِي وَالْفَاتِنُ وَمِرْثَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ الصيت ١٦٣١ عَمِّهِ أَبِي شُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ مُحَمّرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ مَا رَأَيْكَ فِي هَوُلاَءِ الْقَدَرِيَةِ فَقُلْتُ رَأْبِي أَنْ تَسْتَتِيبَهُمْ فَإِنْ تَابُوا وَإِلاَّ عَرَضْتَهُمْ عَلَى السَّيْفِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَنْدِ الْعَزِيزِ وَذَلِكَ رَأْبِي قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ رَأْبِي بِالسِبِ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي أَهْلِ | ابب ٢ الْقَدَرِ وَمِرَ شَنْ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأُعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكِ عَالَ لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَـا لِتَسْتَفْرغَ صَحْفَتَهَـا وَلِتَنْكِحَ فَإِنَّمَا لَهَــا مَا قُدِّرَ لَهَا وَمَدَثَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَيْهَا النَّاسُ إِنَّهُ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَى اللَّهُ وَلاَ مُعْطِى لِمَا مَنَعَ اللَّهُ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجِنَدُ مِنْهُ الْجِنَّدُ مَنْ يُرِدِ اللَّهَ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ ثُرَّ قَالَ مُعَاوِيَةُ سَمِعْتُ هَوْلاَءِ الْكَلِمَاتِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّا اللَّهِ عَلَى هَذِهِ الأَعْوَادِ وَمَا شَعْي يَحْنِي عَنْ الصيت ١٦٣٤ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ الْحَندُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ كَمَا يَنْبَغِي الَّذِي لا يَعْجَلُ شَيْءٌ أَنَاهُ وَقَدَّرَهُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَكَتَى سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ دَعَا لَيْسَ وَرَاءَ اللَّهِ مَرْبَى وَهَدَ شَيْ عَنْ مَالِكٍ ۗ صيت ١٣٥٥ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ إِنَّ أَحَدًا لَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ فَأَجْمِلُوا في الطَّلَبِ



کناپ ٤٧

باب ۱ صيث ١٦٣٦

مدييث ١٦٣٧

مدييث ١٦٣٨

عديث ١٦٣٩

عدسيست ١٦٤٠

رئيسڪ ١٦٤١

سره ۲۶۲

يدسيت ١٦٤٣

بِاسِمِ مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الْحُلُقِ **وَمَرْشَنَى** عَنْ مَالِكٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ قَالَ آخِرُ مَا أَوْصَانِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُمْ حِينَ وَضَعْتُ رِجْلِي فِي الْغَرْزِ أَنْ قَالَ أَخْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلِ وَ**وَرَشْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيَّكِ إِنَّا قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ إِنْ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَهُ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُُمْ لِتَفْسِهِ إِلاَّ أَنْ ثُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ بِهَا وَ*مَا ثُثْنَى* عَنْ مَا لِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيَّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِيُّهِ قَالَ مِنْ حُسْن إِسْلَامِ الْمُرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ وَ*مَارْشَنَى* عَنْ مَالِكٍ أَنْهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النِّبِيِّ عَيْلِ<sup>ظِي</sup>مُ أَنْهَا قَالَتِ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُمْ قَالَتْ عَائِشَةُ وَأَنَا مَعَهُ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَرِيْكِ إِنْ الْعَشِيرَةِ ثُرَ أَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَرَبِيْكِ عَالِمَنَهُ فَلَمْ أَنْشَبُ أَنْ سَمِعْتُ ضَحِكَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّكِ اللَّهِ عَلَيْكُ مَعَهُ فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ فِيهِ مَا قُلْتَ ثُمَّ لَمْرِ تَنْشَبْ أَنْ ضَحِكْتَ مَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَالَطْ اللَّهِ عَالِمَا اللَّهِ عَالَمُ النَّاسُ لِشَرِّهِ وَمَارَثُنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَحْبَبْثُمْ أَنْ تَعْلَمُوا مَا لِلْعَبْدِ عِنْدَ رَبِّهِ فَانْظُرُوا مَاذَا يَثْبَعْهُ مِنْ حُسْنِ الثَّنَاءِ وَمَرْكُنَّى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيِي بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ الْمَرْءَ لَيُدْرِكُ بِحُسْن خُلُقِهِ دَرَجَةَ الْقَائِرِ بِاللَّيْلِ الظَّامِي بِالْهَتَوَاجِرِ وَمَرْشَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ أَلَّا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوا بَلَى قَالَ إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَإِيَّاكُمْ وَالْبِغْضَةَ فَإِنَّهَا هِيَ الْحُتَالِقَةُ وَمَرْشَنَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَهُ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَلَيْكِمْ قَالَ بُعِثْتُ لأَتَّمَمَ حُسْنَ الأَخْلاَقِ بالسِّ مَا جَاءَ فِي الْحَيَاءِ وَ وَهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ سَلَمَةَ الزُّرَقِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ زُكَانَةَ مست ١٦٤٤

يَرْفَعُهُ إِنَى النَّبِيِّ عَلَيْكِهِمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِهِمْ لِـكُلِّ دِينِ خُلُقٌ وَخُلُقُ الإِسْلاَمِ الْحَيَاءُ وَمَارِّعَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّمَابِ عَنْ سَالِمِهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّمَاتِ ١٦٤٥ مُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّكُ مَرَّ عَلَى رَجُلِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَالِإِيمَانِ بِالسِيمِ مَا جَاءَ فِي الْغَضَبِ وَمَرْضَعَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

عَلِيْكِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَمْ فِي كَلِمَاتٍ أَعِيشُ بِهِنَّ وَلاَ ثُكْثِرُ عَلَى فَأَنْسَى فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكِيْهِ لاَ تَغْضَبْ وَمَ**رَشْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَن ابْنِ شِهَــابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ ۗ صيت ١٦٤٧ الْسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِكُمْ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصّْرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ

الَّذِي يَمْنَاكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ بِاسِبِ مَا جَاءَ فِي الْمُهَاجَرَةِ وَ**وَرَثْنَى** عَنْ مَالِكٍ | ابب ٤ *صي*ث ١٦٤٨ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْتِي عَنْ أَبِي أَيُوبَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَى لِمُسْلِمِ أَنْ يُهَاجِرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالِ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ وَصَرَصْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ | صيت ١٦٤٩

> أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّئِكُمْ قَالَ لاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلاَ يَجِلْ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُهَاجِرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ قَالَ مَالِكُ لاَ أَحْسِبُ

التَّدَابُرَ إِلاَّ الإِعْرَاضَ عَنْ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ فَتُدْبِرَ عَنْهُ بِوَجْهِكَ **ومارَثْنَى** عَنْ مَالِكِ عَنْ | مسيف ١٦٥٠ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَالِي ۗ قَالَ إِيَّا كُرُ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ

أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَنَافَسُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَمَاكِشَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَبْدِ اللَّهِ | صيت ١٦٥١

الْخُرَاسَانِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِكُمْ تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ وَتَهَادَوْا تَحَابُوا

وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ وَصِرْتُنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي السَّ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّكُ إِنَّا تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجِنَّةِ يَوْمَ الْإِنْذَيْنِ وَيَوْمَ الْجُنِيسِ فَيُغْفَرُ

لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ

أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا وَصَرَصْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ الصَّ

مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْجِيْسِ فَيُغْفَرُ لِلكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلاَّ عَبْدًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ انْزُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئًا أَوِ ازْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئًا



كالبالليناس

**باسب** مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ لِلْجَمَالِ بِهَا **وهارشن**ي عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَادِى أَنَهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَّكُمْ فِي غَزْوَةِ بَنِي أَنْمَا لِ قَالَ جَابِرِ فَبَيْنَا أَنَا نَاذِلُ تَحْتَ شَجَرَةٍ إِذَا رَسُولُ اللهِ عَيْكُمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ عَيْكُمْ فَقُلْتُ إِلَى غِرَارَةٍ لَنَا فَالْمَصَسْتُ فِيها شَيْئًا فَوَجَدْتُ الظّلُ قَالَ فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُمْ فَقُالَ مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا قَالَ فَيَهَا جِرْوَ قِنْاءٍ فَكَسَرْتُهُ ثُمْ قَوْبَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْكُمْ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا قَالَ فَعَلْتُ خَرَجْنَا بِهِ يَا رَسُولَ اللهِ مِنَ الْمَدِينَةِ قَالَ جَابِرِ وَعِنْدَنَا صَاحِبٌ لَنَا نُجَهَرُهُ وَيَنْهُ وَعَلَيْهِ بُرُدَانِ لَهُ قَدْ خَلَقًا قَالَ فَنَظُرَ وَعَلْيه بُرْدَانِ لَهُ قَدْ خَلَقًا قَالَ فَنَظُرَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُمْ إِلَيْهِ فَقَالَ أَمَا لَهُ ثَوْبَانِ غَيْرُ هَذَيْنِ فَقُلْتُ بَى مَنْ الْمَدِينَةِ قَالَ فَيْعُرَ مَنْ الْمُدِينَةِ فَاللّهُ اللّهِ اللهِ عَقَالَ أَمَا لَهُ ثَوْبَانِ غَيْرُ هَذَيْنِ فَقُلْتُ بَلْ مَا لَهُ ثَوْبَانِ فِي الظّهرِ وَعَلَيْه بُرْدَانِ لَهُ قَلْ مَلُولُ اللهِ عَقَالَ اللّهِ لَهُ ثُوبَانِ فِي الظّهرِ وَعَلَيْه بُرْدَانِ لَهُ قَلْ مَلُولُ اللّهِ عَقَالَ أَمَا لَهُ ثُوبَانِ غَيْرُ هَذَيْنِ فَقُلْتُ بَلْهُ فَلَالُ مَا لَا لَهُ شَرَبُهُ فَلْ اللّهُ عَلَيْهُ أَلْ اللّهُ عَلْقُلْتُ اللّهُ فَلَالَ اللّهِ قَالَ فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهِ قَالَ فَشَيْلِ اللّهِ قَالَ فَشَمِعُهُ الرَّجُلُ فَقَالَ اللّهُ عَلْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ فَالَ اللّهِ قَالَ فَقُولَ اللّهُ عَلْمَالًا اللّهِ فَالَ اللّهُ قَالَ اللّهُ قَالَ اللّهِ قَالَ إِلَيْهُ اللّهُ مَا لَكُ مُنْ مَا لِكُ فَتُكُولُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْولُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ قَالَ اللّهُ قَالَ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

إِنَى الْقَارِيْ أَبْيَضَ النَّيَابِ وَمَارِكُ فِي عَنْ مَالِكِ عَنْ أَيُوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ عَن ابْن سِيرِينَ

قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُرْ فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُم جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ

ثِيَابَهُ بِ**اسِبِ** مَا جَاءَ فِي لُبُسِ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ وَالذَّهَبِ **وَمَرْشَنَى** عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ

كئاب ٤٨

باب ا صيب ١٦٥٤

بيث ١٦٥٥

صربيث ١٦٥٦

باب ۲ صریت ۱۲۵۷

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَـرَ كَانَ يَلْبَسُ النَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْمِشْقِ وَالْمَصْبُوغَ بِالزَّعْفَرَانِ **قَال** يَحْــَى وَسَمِـعْتُ مَالِــكًا يَقُولُ وَأَنَا أَكْرُهُ أَنْ يَلْبَسَ الْغِلْمَانُ شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ لأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنَّ اللَّهِ عَنْ مَّنَ تَخَمُّ الذَّهَبِ فَأَنَا أَكْرِهُهُ لِلرِّ جَالِ الْكَبِيرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيرِ قَالَ يَحْنَى وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الْمَلاَحِفِ الْمُعَصْفَرَةِ فِي الْبَيُوتِ لِلرِّجَالِ وَفِي الأَفْنِيَةِ

قَالَ لاَ أَعْلَمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا حَرَامًا وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ اللِّبَاسِ أَحَبُّ إِنَّى لِلسِّب مَا جَاءَ فِي

لُبْسِ الْخَذِّ وَ**وَلَاثَنَى** مَالِكٌ عَنْ هِشَـامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيّ عَيْمِكُمْ ۗ

حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّ مْمَنِ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيُّكُ إِمْ وَعَلَى حَفْصَةَ خِمَارٌ رَقِيقٌ فَشَقَّتْهُ

أَنَّهَا كَسَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّ بَيْرِ مِطْرَفَ خَزٍّ كَانَتْ عَائِشَةُ تَلْبَسُهُ لِلسِّبِ مَا يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ | ابب ،

لُبُسُهُ مِنَ الثَيَابِ وَمِرْضَعَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ أُنَّهَا قَالَتْ دَخَلَتْ الصيف ١٦٦٠

إِلَىٰ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا **باب** مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الْمُزأَةِ ثَوْبَهَا **وَمَرْثَنَى** عَنْ مَالِكٍ ۗ ابب

عَائِشَةُ وَكَسَتْهَا خِمَارًا كَثِيفًا وَ**وَرَحْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَرَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَايْلاَتٌ مُمِيلاَتٌ لا يَذْخُلْنَ الْجِنَةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِهِائَةِ سَنَةٍ وَمَرْشَعْي عَنْ مَالِكٍ | مسيث ١٦٦٧ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَنَظَرَ فِي أُفْقِ السَّمَاءِ فَقَالَ مَاذَا فُتِحَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْحَنَرَائِنِ وَمَاذَا وَقَعَ مِنَ الْفِتَنِ كُم مِنْ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْقِظُوا صَوَاحِبَ الْحُبُرِ بِالسِّبِ مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ | ابب ه وَ وَ اللَّهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْدُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ لَهُ الللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُول قَالَ الَّذِي يَجُرْ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ **وَمَاكُنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الصيت ١٦٦٤ الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكِمْ قَالَ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَى مَنْ يَجُرُ إِزَارَهُ بَطَرًا **ومرَثنى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ | صي*ت* ١٦٦٥ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْسِكُمْ قَالَ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ يَجُرُ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ وَمَرَثَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصيعة ١٦٦٦

عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ سَالَٰتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الإِزَارِ فَقَالَ أَنَا أُخْبِرُكَ بِعِلْمِ سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ عَيْرَاكُ مِنْ إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ

الْكَعْبَيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَنِي النَّارِ مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَنِي النَّارِ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ مُمَرَ عَنْ صَفِيَةً بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنْهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمْ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ أَنَّهَا قَالَتْ حِينَ ذُكِرَ الْإِزَارُ فَالْمُرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثُرْخِيهِ شِبْرًا قَالَتْ أَمْ سَلَمَةً إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا قَالَ فَذِرَاعًا لا تَرْ يدُ عَلَيْهِ إلى إلى ما جَاءَ فِي الإِنْتِعَالِ وَصَرَصْعَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرَبِيْكِيْمُ قَالَ لَا يَمْشِينَ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَحْفِهِمَا جَمِيعًا وَ وَ اللَّهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَالِيُّكُمْ قَالَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشَّمَالِ وَلْتَكُن الْيُمْـنَى أَوَلَهُـمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا ثُنْزَعُ وَ**مَرْشَنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمَّهِ أَبِي سُهَيْل بْن مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ كَعْب الأَحْبَارِ أَنَ رَجُلاً نَرَعَ نَعْلَيْهِ فَقَالَ لِمِرَ خَلَعْتَ نَعْلَيْكَ لَعَلَّكَ تَأْوَلْتَ هَذِهِ الآيَةَ ۞ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى (شِينَ عُلَالَ ثُمَّ قَالَ كَعْبُ لِلرَّجُلِ أَتَذْرِي مَا كَانَتْ نَعْلاَ مُوسَى قَالَ مَالِكٌ لاَ أَدْرِى مَا أَجَابَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ كَعْبٌ كَانَتَا مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَيْتٍ الله عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ المُعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ إِنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ الْمُنكَرَمَسَةِ وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَعَنْ أَنْ يَحْتَبَى الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِالنَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَّنِهِ وَمَرْشَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيرَاءَ تُبَاغُ عِنْدَ بَابِ الْمُسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ الْحُلَّةَ فَلَبِسْتَهَـا يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِمْ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَالِكُمْ مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى مُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ مُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْسَوْتَفِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُمْ لَمَ أَكْشَكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ أُخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ وَمَارِضَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِشْعَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَأَيْتُ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ وَقَدْ رَقَعَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ بِرُقَعٍ

٧ \_\_\_

رسيشه ١٦٦٨

عديث ١٦٦٩

صربیث ۱۷۷۰

إسب ۸ حديث ١٦٧١

حدييث ١٦٧٢

سر ۾ ١٦٧٣

ثَلاَثٍ لَبَّدَ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضِ



كالضفيرالمنتاج

باب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ عَيْكُ اللَّهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَايْنِ وَلاَ بِالْقَصِيرِ وَلَيْسَ بِالأَبْيَضِ الأَمْهَقِ وَلاَ بِالآدَمِ وَلاَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلاَ بِالسَّبِطِ بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسٍ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمُدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْنَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضًاءَ عَيَّاكُمْ باب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَرَ عَالِيَهِ وَالدَّجَالِ وَمَرْضَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكُمْ قَالَ أَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلاً آدَمَ كَأَحْسَن مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أَدْمِرِ الرِّجَالِ لَهُ لِئَةٌ كَأَحْسَن مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللَّمِ قَدْ رَجَلَهَا فَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً مُتَكِئًا عَلَى رَجُلَيْنِ أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا قِيلَ هَذَا الْمُسِيحُ ابْنُ مَنْ يَرَ ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلِ جَعْدٍ قَطَطٍ أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْمُمْنَى كَأُنَّهَا عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ لِي هَذَا الْسِيحُ الدَّجَّالُ بِاسِي مَا جَاءَ فِي السُّنَّةِ | اب ٣ فِي الْفِطْرَةِ **وَمَارُ شَيْ** عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الصِيتُ ١٦٧٦ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ تَقْلِيمُ الأَظَافِرِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالإِخْتِتَانُ **وَمَرُشْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ *الْمُسَ*يِّ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْكُ أُوَّلَ النَّاسِ ضَيَّفَ الضَّيْفَ وَأُوَّلَ النَّاسِ اخْتَتَنَ وَأُوَّلَ النَّاسِ قَصَّ الشَّــارِبَ وَأُوَّلَ النَّاسِ رَأَى الشَّيْبَ فَقَالَ يَا رَبِّ مَا هَذَا فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَارٌ يَا إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ رَبِّ زِدْنِي وَقَارًا قَالَ يَحْنِي وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ يُؤْخَذُ مِنَ الشَّارِبِ حَتَّى يَبْدُو طَرَفُ الشَّفَةِ وَهُوَ الإِطَارُ وَلاَ يَجُزُّهُ فَيْمَثِّلُ بِنَفْسِهِ بِاسِ النَّهْي عَنِ ابب ٤

عدسیشه ۱۹۷۸

صربيث ١٦٧٩

باب ٥ صديث ١٦٨٠

حدييث ١٦٨١

إسب ٦ صربيث ١٦٨٢

صربیت ۱۶۸۴

باب ۷ صدیث ۱۹۸۶

مدسيث ١٦٨٥

الأَكْلِ بِالشَّمَالِ وَصَاحِتُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّ يَبْرِ عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرَ اللَّهِ عَيْرَ اللَّهُ عَلَّمُ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَحْتَبَىَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ وَمَرْشَنَّى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَــابٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَـرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَـرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَاكُم قَالَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُم فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَلْيَشْرَبْ بِيمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ بِالسِبِ مَا جَاءَ فِي الْمُسَاكِينِ وَ وَلَا عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرَّكِ اللَّهِ عَلَيْكِ إِلَّهُ الطَّؤَافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ وَالغَّنرَةُ وَالغَّنرَتَانِ قَالُوا فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لَا يَجِـدُ غِنَّى يُغْنِيهِ وَلَا يَفْطُنُ النَّاسُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْـأَلَ النَّاسَ **وَمَرَّشَـغَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ نَجْمَيْدِ الأَنْصَـادِى ثُمَّ الْحَارِثِيُّ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَالَ رُدُّوا الْمِسْكِينَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ باسب مَا جَاءَ فِي مِعَى الْـكَافِرِ مَاكِثْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأُغرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَ*وَلَا شَيْ* عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَـالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ خَسَافَهُ ضَيْفٌ كَافِرْ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِشَاةٍ فَخُلِبَتْ فَشَرِب حِلاَبَهَا ثُرًا أَخْرَى فَشَرِبَهُ ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ حَتَّى شَرِبَ حِلابَ سَبْعِ شِيَاهٍ ثُرّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُ إِيشًا وإ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلاَبَهَا ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأَخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُمْ الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ بِاسبِ النَّهٰي عَنِ الشَّرَابِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالنَّفْخِ فِي الشَّرَابِ صَرْحَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَالِكِ اللَّهِ عَالِكِ اللَّهِ عَالِكُ إِلَّا اللَّهِ عَالِكُ إِلَّا اللَّهِ عَالِكُ إِلَّا اللَّهِ عَالِكُ اللَّهِ عَالِكُ إِلَّا اللَّهِ عَالِكُ إِلَّا اللَّهِ عَالْكُ إِلَّا اللَّهِ عَالَيْكُ اللَّهِ عَالِكُ إِلَّا اللَّهِ عَاللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولِيلِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُولِيقِلْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ قَالَ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ وَ*وَلَاثُنِي* عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَيُوبَ بْنِ حَبِيبٍ مَوْنَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ أَنَهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحُنَكِرِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِئُ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَنكِرِ أَسَمِعْتَ مِنْ

رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكِيْمُ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ فَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى لاَ أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ۖ فَأَبِنِ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ ثُرَ تَنَفَّسْ قَالَ فَإِنِّي أَرَى الْقَذَاةَ فِيهِ قَالَ فَأَهْرِفْهَا بِاسِ مَا جَاءَ فِي شُرْبِ البِ الرَّجُل وَهُوَ قَائِمٌ صَ**رَشَنَى** عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُحَرَ بْنَ الْحَطَّابِ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ ۗ صِيت ١٦٨٦ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ كَانُوا يَشْرَ بُونَ قِيَامًا وَمَرْشَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الصيف ١٦٨٧ الْمُؤْمِنِينَ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ كَانَا لاَ يَرَيَانِ بِشُرْبِ الإِنْسَانِ وَهُوَ قَائِرٌ بَأْسًا وَ وَرَاضَى مَا لِكُ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْقَارِئَ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَشْرَبُ قَاثِمًا اللَّهِ مِن عُمَرَ يَشْرَبُ قَاثِمًا وَمُوسَمَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ قَائِمًا ا **بارــِـــ** السُّنَةِ فِي الشَّـٰزبِ وَمُنَاوَلَتِهِ عَن الْيَمِينِ *مرَثْنَى عَنْ* مَالِكٍ عَن ابْنِ شِهَـابٍ البِ ٩ *مىيث* ١٦٩٠ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكُ إِلَّتِي بِلَبَنِ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ مِنَ الْبِئْرِ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُوبَكُرِ الصِّدِّيقُ فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيَّ وَقَالَ الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ وَ وَرَكُ مِنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ الصيف ١٦٩١ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّكِ إِلَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلاَمِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاَءِ فَقَالَ الْغُلاَمُ لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ أُوثِرُ بِنَصِيبي مِنْكَ أَحَدًا قَالَ فَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُمْ فِي يَدِهِ بِاسِبِ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ | ابب ١٠ وَالشَّرَابِ صَرَحْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِضْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ الصَّدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ الصَّ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لأَمْ سُلَيْمِ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ عَيْنَا ضَعِيفًا

أَعْرِفُ فِيهِ الجُوعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ نَعَمْ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرِ ثُرّ أَخَذَتْ خِمَارًا لَهَـَا فَلَفَّتِ الْحُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَّتُهُ تَحْتَ يَدِى وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ ثُرَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِكُمْ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِكُمْ جَالِسًا فِي الْمُسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكُمْ آرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةً قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ لِلطَّعَامِ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لِـنَنْ مَعَهُ قُومُوا قَالَ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طُلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَبُو طُلْحَةَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ إِلنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ فَقَالَتِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِي رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكُمْ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُمْ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَهُ حَتَّى دَخَلاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّكُمْ هَلُتَى يَا أُمَّ سُلَيْدٍ مَا عِنْدَكِ فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ

عَيْنِكُمْ فَفُتَ وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أَمْ سُلَيْمِ عُكَّةً لَمَا فَآدَمَتْهُ ثُرَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُمْ مَا شَــاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ اثْذَنْ لِعَشَرَةٍ بِالدُّحُولِ فَأَذِنَ لَهُـمْ فَأَكْلُوا حَتَّى شَبغُوا ثُرَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ اثْذَنْ لِعَشَرَ ةٍ فَأَذِنَ لَمُهُمْ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ اثْذَنْ لِعَشَرَ ةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُرَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ اثْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ اثْذَنْ لِعَشَرَةٍ حَتَّى أَكُلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلاً أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلاً وَمِرْشَعْي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ الإِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ وَطَعَامُ الظَّلَاثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ ومد عن مَالِكِ عَنْ أَبِي الزُّ بَيْرِ الْمَكَىٰ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُم قَالَ أَغْلِقُوا الْبَابَ وَأَوْكُوا السَّقَاءَ وَأَكْفِئُوا الإِنَاءَ أَوْ خَمِّرُوا الإِنَاءَ وَأَطْفِئُوا الْمِضبَاحَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ غَلَقًا وَلاَ يَحُلُّ وِكَاءً وَلاَ يَكْشِفُ إِنَاءً وَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْنَهُمْ وصر عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْجِ الْكَعْبِيِّ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِظَيْهِمْ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَضِيَافَتُهُ ثَلاَئَةُ أَيَامِرٍ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلاَ يَحِلُ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ وَمَرَكُنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ شُمَىً مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِمْ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقِ إِذِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِثْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ وَخَرَجَ فَإِذَا كُلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْـكُلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ مِنِّي فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلاًّ خُفَّهُ ثُرَّ أَمْسَكُهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرِ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَايْرِ لأَجْرًا فَقَالَ فِي كُلِّ ذَاتِ كَجِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ وَهَارِشَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكُ بِمَثْنًا قِبَلَ السَّاحِل فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلاَثْمِائَةٍ قَالَ وَأَنَا فِيهِمْ قَالَ فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةً بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الْجَيْشِ فَجُمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ فَكَانَ مِرْوَدَىٰ غَدرٍ قَالَ فَكَانَ يُقَوَّتُنَاهُ كُلَّ يَوْمِ قَلِيلاً قَلِيلاً حَتَّى فَنِيَ وَلَرْ تُصِبْنَا إِلاَّ تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ فَقُلْتُ وَمَا تُغْنِي تَمْرَةٌ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَنِيَتْ قَالَ ثُمَّ انْتَهَـٰيْنَا إِلَى الْبَحْرِ فَإِذَا

مدسيث ١٦٩٣

صربيث ١٦٩٤

صدىيث ١٦٩٥

مدسيست ١٦٩٦

170V ---

حُوتٌ مِثْلُ الظَّربِ فَأَكُلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْجَيْشُ ثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُرَّ أَمْرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِضِلَعَيْنِ مِنْ أَضْلاَعِهِ فَنُصِبَا ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ ثُمَّر مَرَّتْ تَخْتَهُمَا وَلَمْ تُصِبْهُمَا قَالَ مَالِكٌ الظَّرِبُ الجُبَيْلُ وَمَارِحُنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِينَا لِللَّهِ عَلَى يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ لاَ تَخْفِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لِجَارَتِهَا وَلَوْ ُ كُرَاعَ شَـاةٍ مُحْرَقًا **ومارَثْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۗ عَلِيْكِ اللَّهُ اللَّهُ الْيَهُودَ نُهُوا عَنْ أَكُلِ الشَّحْمِ فَبَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَّنَهُ وَمَدَّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَنْ يَرَكَانَ يَقُولُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَيْكُمْ بِالْماءِ الْقَرَاجِ وَالْبَقْلِ الْبَرِّي وَخُبْزِ الشَّعِيرِ وَإِيَّاكُرْ وَخُبْزَ الْبُرَّ فَإِنَّكُم لَنْ تَقُومُوا بِشُكْرِهِ **ودرُشنى** عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ | مديث ١٧٠١ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَى الْمُسْجِدَ فَوَجَدَ فِيهِ أَبَا بَكُرِ الصَّدِّيقَ وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَسَأَ لَهُمَ اللَّهِ الْخُرَجَنَا الْجُوعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا إِلَى أَبِي الْمَيْغُم بْنِ التَّيِّهَانِ الأَنْصَارِي فَأَمَرَ لَهُمْ بِشَعِيرِ عِنْدَهُ يُعْمَلُ وَقَامَ يَذْبَحُ لَهُمْ شَاةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِليِّكِم نَكُب عَنْ ذَاتِ الدَّرِ فَذَبَحَ لَهُمْ شَاةً وَاسْتَعْذَبَ لَهُمْ مَاءً فَعُلِّقَ فِي نَخْلَةٍ ثُرَّ أَتُوا بِذَلِكَ الطَّعَامِ فَأَكَلُوا مِنْهُ وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ لِنَسْئَلُنَّ عَنْ نَعِيمِ هَذَا الْيَوْمِ وَمَرْشَنَى عَنْ مَالِكِ عَنْ يَعْنِي بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الصيد ١٧٠٢ الْحَطَّابِ كَانَ يَأْكُلُ خُبْرًا بِسَمْنِ فَدَعَا رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَتَّبِعُ بِاللَّقْمَةِ وَضَرَ الصَّحْفَةِ فَقَالَ عُمَرُ كَأَنَّكَ مُقْفِرٌ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَكَلْتُ سَمْنًا وَلاَ رَأَيْتُ أَكْلًا بِهِ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ عُمَرُ لاَ آكُلُ السَّمٰنَ حَتَّى يَخْيَا النَّاسُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَخْيَوْنَ وحائشني عَنْ مسيد ١٧٠٣ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ عُمَـرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يُطْرَحُ لَهُ صَاعٌ مِنْ تَمْدٍ فَيَأْكُلُهُ حَتَّى يَأْكُلَ حَشَفَهَا ومركثى عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ عُمَرُ بْنُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَن الجُرَادِ فَقَالَ وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي قَفْعَةً نَأْكُلُ مِنْهُ وَمَرْشَعْي عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَدَدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ خُنْيَمٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبى هُرَيْرَةَ بِأَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ فَأَتَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى دَوَابَ فَنَزَلُوا عِنْدَهُ قَالَ مُمَيْدٌ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اذْهَبْ إِلَى أُمِّى فَقُلْ إِنَّ ابْنَكِ يُقْرِئُكِ السَّلاَمَ وَيَقُولُ أَطْعِمِينَا شَيْئًا قَالَ فَوَضَعَتْ ثَلَاثَةَ أَقْرَاصٍ فِي صَحْفَةٍ وَشَيْئًا مِنْ زَيْتٍ وَمِلْجٍ ثُرَّ وَضَعَتْهَا عَلَى رَأْسِي

وَحَمَلُهُمَا إِلَيْهِمْ فَلَمَّا وَضَعْتُهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ كَجَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَقَالَ الْحَنُدُ بِلَّهِ الَّذِي أَشْبَعَنَا مِنَ الْحُبُنِ بَعْدَ أَنْ لَهِ يَكُنْ طَعَامُنَا إِلاَّ الأَسْوَدَيْنِ الْمُناءَ وَالثَّمَرَ فَلَمْ يُصِبِ الْقَوْمُ مِنَ الطَّعَامِ شَيْئًا فَلَنَا انْصَرَفُوا قَالَ يَا ابْنَ أَخِي أَحْسِنْ إِلَى غَنَمِكَ وَامْسَجِ الوْعَامَ عَنْهَـا وَأَطِب مْرَاحَهَا وَصَلِّ فِي نَاحِيَتِهَا فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابٌ الْجِنَّةِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكُ أَنْ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ الثُّلَّةُ مِنَ الْغَمَمُ أَحَبَّ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ دَارِ مَن وَانَ وحارثنى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي نُعَنِمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسًانَ قَالَ أَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُمْ بِطَعَامٍ وَمَعَهُ رَبِيبُهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ سَمَّ اللَّهَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ وَصَرَحْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحْمَّدٍ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ لِي يَتِيمًا وَلَهُ إِبِلٌ أَفَأَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ إِبِلِهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا وَتَلُطُّ حَوْضَهَا وَتَسْقِيهَا يَوْمَ وِرْدِهَا فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْل وَلاَ نَاهِكٍ فِي الْحَلْبِ وَصَارِحْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَـامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤْتَى أَبَدًا بِطَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ حَتَّى الدَّوَاءُ فَيَطْعَمَهُ أَوْ يَشْرَبَهُ إِلاَّ قَالَ الحُمُدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَنَعَمَنَا اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ أَلْفَتْنَا نِعْمَتُكَ بِكُلِّ شَرٍّ فَأَصْبَحْنَا مِنْهَــا وَأَمْسَيْنَا بِكُلِّ خَيْرِ نَسْـأَلُكَ تَمَامَهَا وَشُكْرِهَا لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ إِلَهَ الصَّالِجِينَ وَرَبَّ الْعَالَمِينَ الْجَنَدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالَ يَحْبَى شُئِلَ مَالِكٌ هَلْ تَأْكُلُ الْمُرْأَةُ مَعَ غَيْرِ ذِي تَحْرَمٍ مِنْهَا أَوْ مَعَ غُلاَمِهَا فَقَالَ مَالِكٌ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ مَا يُعْرَفُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلَ مَعَهُ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ وَقَدْ تَأْكُلُ الْمَـٰزِأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَمَعَ غَيْرِ هِ مِمَّنْ يُؤَاكِلُهُ أَوْ مَعَ أَخِيهَـا عَلَى مِثْل ذَلِكَ وَيُكْرَهُ لِلْـَرْأَةِ أَنْ تَخْـلُوَ مَعَ الرَّجُـلِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَـا محرْمَةٌ **باسبِ** مَا جَاءَ فِى أَكُلِ اللَّخْـدِ **ومارَشْنَ**ي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ مُمَـرَ بْنَ | الْخَطَّابِ قَالَ إِيَّاكُمْ وَاللَّحْمَ فَإِنَّ لَهُ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْجُنُرِ وَمَرْشَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْنَى بْن سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَدْرَكَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَمَعَهُ حِمَالُ لَحْمِ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَرِمْنَا إِلَى اللَّخْمِ فَاشْتَرَيْتُ بِدِرْهَمٍ لَحْتًا فَقَالَ عُمَرُ أَمَا يُريدُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَطْوِى بَطْنَهُ عَنْ جَارِهِ أَوِ ابْنِ عَمِّهِ أَيْنَ تَذْهَبُ عَنْكُمْ هَذِهِ الآيَةُ ۞ أَذْهَبُتُمْ طَيِّبَاتِكُو فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۞۞ بِالسِبِ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْحَاتَرِ ۗ

ربيست ١٧٠٦

عدسيت ١٧٠٧

مدسيث ١٧٠٨

إسب ١١ صيث ١٧٠٩

...

وَمَرْضَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِيمٍ فَلَبَذَهُ وَقَالَ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا قَالَ فَلَبَذَ

النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ وَصَرَحْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَدَقَةً بْنِ يَسَارِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ

الْمُسَيِّب عَنْ لَبْسِ الْخَاتَرِ فَقَالَ الْبَسْهُ وَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنِي أَفْتَيْتُكَ بِذَلِكَ بِالسِّ مَا جَاءَ فِي نَزْعِ الْمُعَالِيقِ وَالْجِنَرَسِ مِنَ الْغُنُقِ **وَمَرْشَنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ الصيت ١٧١٣

عَبًادِ بْن تَمِيمٍ أَنَ أَبَا بَشِيرِ الأَنْصَارِئَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِ هِ قَالَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُمْ رَسُولًا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ

وَالنَّاسُ فِي مَقِيلِهِمْ لاَ تَبْقَيَنَ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرِ أَوْ قِلاَدَةٌ إِلاَّ قُطِعَتْ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ أَرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ

سر المارجيم

المنافق المنافقة المن

بار الْوُضُوءِ مِنَ الْعَيْنِ وَ*وَلَاثُنَى* يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ مَهْل بْن حُنَيْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ اغْتَسَلَ أَبِي سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ بِالْخَرَّارِ فَنَزَعَ جُبَّةً كَانَتْ عَلَيْهِ وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ يَنْظُرُ قَالَ وَكَانَ سَهْلٌ رَجُلاً أَبْيَضَ حَسَنَ الجِلْدِ قَالَ فَقَالَ لَهُ عَامِن بْنُ رَبِيعَةَ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلاَ جِلْدَ عَذْرَاءَ قَالَ فَوْعِكَ سَهْلٌ مَكَانَهُ وَاشْتَدَّ وَعْكُهُ فَأَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْكِيمُ فَأُخْبِرَ أَنَّ سَهْلًا وُعِكَ وَأَنَّهُ غَيْرُ رَاغِ مَعَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِ مِنْ أَخْبَرَهُ سَهْلٌ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَـأَنِ عَامِّرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِ اللَّهِ عَلَيْكُم عَلاَمَ يَقْتُلُ أَحَدُكُو أَخَاهُ أَلا بَرَكْتَ إِنَّ الْعَيْنَ حَقَّ تَوضَّا للهُ فَتَوضَّا لَهُ عَامِنٌ فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّكُ الْنِسَ بِهِ بَأْسٌ **ومرَثْنَى** مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ أَبِى أَمَامَةَ بْنِ

مَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَى عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ مَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَغْتَسِلْ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ

كَالْيَوْمِ وَلاَ جِلْدَ مُخْبَأَةٍ فَلُبِطَ سَهُلٌ فَأَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهِ عَلَى لَكَ فِي سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَاللَّهِ مَا يَرْفَعْ رَأْسَهُ فَقَالَ هَلْ تَتَّهِـمُونَ لَهُ أَحَدًا قَالُوا نَتَّهِـمُ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ قَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكُمْ عَامِرًا فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ وَقَالَ عَلاَمَ يَفْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَلاَّ بَرَكْتَ اغْتَسِلْ لَهُ فَغَسَلَ عَامِرٌ وَجْهَهُ وَ يَدَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَزُجَّتَنِهِ وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ فِي قَدَجٍ ثُمَّ صُبَّ عَلَيْهِ فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ بِالسِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ مَرْثُنَى عَنْ مَالِكِ عَنْ مُمَيْدِ بْن قَيْسِ الْمُكِّيَّ أَنَّهُ قَالَ دُخِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِابْنَى جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبِ فَقَالَ لِحَاضِنَتِهِمَا مَا لِي أَرَاهُمَا ضَارِعَيْنِ فَقَالَتْ حَاضِنَتُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ تَسْرَعُ إِلَيْهِمَا الْعَيْنُ وَلَمْ يَمْنَعْنَا أَنْ نَسْتَرْ فِي لَحْمًا إِلاَّ أَنَّا لاَ نَدْرِي مَا يُوَافِقُكَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَا إِلَيْهِمُ اسْتَرْقُوا لَهُمَا فَإِنَّهُ لَوْ سَبَقَ شَيْءٌ الْقَدَرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَ وَلَا ثُنْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَـارِ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّ بَيْرِ حَدَّنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُ مَ دَخَلَ بَيْتَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيْكُمْ وَفِي الْبَيْتِ صَبَّى يَنْكِي فَذَكُووا لَهُ أَنَّ بِهِ الْعَيْنَ قَالَ عُرْوَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ مَا الْعَيْنِ باب مَا جَاءَ فِي أَجْرِ الْمَرِيضِ مَرْثَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَى إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ مَلَكَيْنِ فَقَالَ انْظُرَا مَاذَا يَقُولُ لِعُوَّادِهِ فَإِنْ هُوَ إِذَا جَاءُوهُ حَمِـدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ رَفَعَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ فَيَقُولُ لِعَبْدِي عَلَيَّ إِنْ تَوَفَّيْتُهُ أَنْ أَدْخِلَهُ الْجِنَّةَ وَإِنْ أَنَا شَفَيْتُهُ أَنْ أَبْدِلَ لَهُ لَحُنَّا خَيْرًا مِنْ لَحِيْهِ وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ وَأَنْ أَكَفَرَ عَنْهُ سَيّئَاتِهِ وَرَائِشَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ عُزْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةً زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكِنَّا ﴾ لاَ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ مُصِيبَةِ حَتَّى الشَّوْكَةُ إِلاَّ قُصَ بَهَا أَوْ كُفِّرَ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ لاَ يَدْرِى يَزِيدُ أَيُّهُمَا قَالَ عُرْوَةُ وَمَرْثَىٰ مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَـارٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ وَمَرْثُنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً جَاءَهُ الْمُوْتُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ عَالِمُ ۖ فَقَالَ رَجُلٌ هَنِيئًا لَهُ مَاتَ وَلَمْ يُبْتَلَ بِمَـرَضٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا إِلَيْ وَهُمَا يُدْرِيكَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ ابْتَلاَهُ بِمَـرَضِ يُكَفِّرُ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ بِالسِبِ التَّعَوَّٰذِ وَالرُّقْيَةِ فِي الْمُرَضِ **مَرْثَىٰ** عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّ

اب ۲

يدىيىت ١٧١٦

عدسيت ١٧١٧

باسب ۳ صبیت ۱۷۱۸

مدسيث ١٧١٩

عدسيت ١٧٢٠

صربیث ۱۷۲۱

باس ٤ صريث ١٧٢٢

عَمْـرَو بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ السَّلَمِـىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُفَّانَ بْنِ أَبِى الْعَاصِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُمْ قَالَ عُثْمَانُ وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُهْلِكُنِي قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْشِيلُمُ امْسَحْهُ بِيمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَقُلْ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ قَالَ فَقُلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ مَا كَانَ بِي فَلَمْ أَزَلْ آمْرُ بِهَا أَهْلِي وَغَيْرُهُمْ وصائحى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفِئُ قَالَتْ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَنَا أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ عَلَيْهِ بِيمِينِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَـا وَمَرْثَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْبَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ | صيث ١٧٢٤ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصَّدِّيقَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَهِىَ تَشْتَكِى وَيَهُودِيَّةٌ تَرْقِيهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرِ ارْقِيهَا بِكِتَابِ اللَّهِ بِالسِبِ تَعَالُج الْمَرِيضِ مَدْشَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلاً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكِ ۖ أَصَابَهُ جُرْحٌ فَاحْتَقَنَ الجُرْحُ الدَّمَ وَأَنَّ الرَّجُلَ دَعَا رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي أَنْمَارٍ فَنَظَرًا إِلَيْهِ فَزَعَمًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكُمْ قَالَ لَهُمُمَا أَيُكُمَا أَطَبُ فَقَالاً أَوَ فِي الطِّبِّ خَيْرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمُ قَالَ أَزْنَلَ الدَّوَاءَ الَّذِي أَزْنَلَ الأَدْوَاءَ وَمَرْضَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ مِيت ١٧٢٦ سَعْدَ بْنَ زُرَارَةَ اكْتَوَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْئِكُمْ مِنَ الذُّبَحَةِ فَمَاتَ وَمَرْشَنَى عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ اكْتَوَى مِنَ اللَّقْوَةِ وَرُقِيَ مِنَ الْعَقْرَبِ بِالسِ الْغَسْل بِالْمَاءِ مِنَ الْحُمِّى مَا لِكِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِر بْنِ عُزْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الصيف ١٧٢٨ الْمُنْذِرِ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ وَقَدْ حُمَّتْ تَدْعُو لَهَمَا أَخَذَتِ الْمُنَاءَ فَصَبَتْهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا وَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِيمٌ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُبْرِدَهَا بِالْمَـاءِ **وَمَارَشَنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَـامِر بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّا ۖ قَالَ إِنَّ الْحُمَّى مِنْ فَنْيِحِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ **وَمَرْشَنَى** مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ۗ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّكِ عَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْجِ جَهَنَّمَ فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ بَاسِب عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَالطَّيرَةِ صَرَحْنَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ السَّمِ اللهِ عَيْظِيا اللَّهُ عَادَ الرَّجُلُ الْمُرِيضَ خَاضَ الرَّحْمَةَ حَتَّى إِذَا قَعَدَ عِنْدَهُ قَرَّتْ فِيهِ أَوْ نَحْوَ هَذَا **وَمَارَشَنَى** عَنْ مَالِكٍ أَنْهُ بَلَغَهُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشْجَ عَنِ ابْنِ عَطِيَّةَ *الْمَدِيث* ١٧٣٧

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّكِ إِنَّا لَا عَدْوَى وَلاَ هَامَ وَلاَ صَفَرَ وَلاَ يَحُلُّ الْمُنْرِضُ عَلَى

الْمُصِحِّ وَلْيَصْلُلِ الْمُصِحْ حَيْثُ شَاءَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا ذَاكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْظِیْهِ إنَّهُ أَذًى

## المراد موارد

<u>ڪتاب لشعيلر</u>

كئاب ٥١

باب ۱ مدیث ۱۷۳۳ مدیث ۱۷۳۶

صربیث ۱۷۳۵

مدسيت ١٧٣٦

مدسیت ۱۷۳۷

باب ۲ صربیش ۱۷۳۸

يدىيىت ١٧٣٩

بابِ السُّنَةِ فِي الشَّعْرِ وَمَرْثَنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِ إِلَيْ أَمَرَ بِإِخْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِغْفَاءِ اللَّحَى وحارثنى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قُضَّةً مِنْ شَعَرِ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيًّ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمُتِدِينَةِ أَيْنَ عُلِمَا وَكُرْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَالِي ۗ إِنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اقَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ وَصَارَحْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ سَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ إِنَّا صِيتَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ مَالِكُ لَيْسَ عَلَى الرَّجْلِ يَنْظُرُ إِنَى شَعَرِ الْمَرَأَةِ ابْنِهِ أَوْ شَعَرِ أُمَّ الْمَرَأَتِهِ بَأْسٌ **ومارَثْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْإِخْصَاءَ وَيَقُولُ فِيهِ تَمَامُ الْحَلْقِ وَصَرَحْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَايَّكِ إِنَّا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ فِي الْجُنَّةِ كَهَاتَيْنِ إِذَا اتَّقَى وَأَشَارَ بِإصْبُعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلَى الإِبْهَامَ **بابِ** إِصْلاَجِ الشَّعْرِ **مارَثْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ الأَنْصَارِيَّ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّكُمْ إِنَّ لِي جُمَّةً أَفَأُرَجُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ نَعَمْ وَأَكْرِمُهَا فَكَانَ أَبُو قَتَادَةً رُبَّمَا دَهَنَهَا فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ لِمَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكِتُهُم وَأَكْرِمْهَا وَصَرَصْنَى عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَــارِ أَخْبَرَهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكِتُهُمْ فِي الْمُسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائِرَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ

عَيْكِ إِنْ عِيْدِهِ أَنِ اخْرُجْ كَأَنَّهُ يَعْنَى إِصْلاَحَ شَعَرِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ فَفَعَلَ الرَّجُلُ ثُرَّ رَجَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكِيمٍ أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُم ثَاثِرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ بابِ مَا جَاءَ فِي صَبْغِ الشَّعْرِ صَرَحْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي مُحَدَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّنيمِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ قَالَ وَكَانَ جَلِيسًا لَهُمْ وَكَانَ أَبْيَضَ اللَّحْيَةِ وَالرَّأْسِ قَالَ فَغَدَا عَلَيْهِمْ ذَاتَ يَوْمِ وَقَدْ حَمَّرَهُمَا قَالَ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ هَذَا أَحْسَنُ فَقَالَ إِنَّ أُمِّى عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيَّاكِهِمْ أَرْسَلَتْ إِلَىٰ الْبَارِحَةَ جَارِيَتُهَا نُحَيْلَةَ فَأَقْسَمَتْ عَلَىٗ لأَصْبُغَنَ وَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ أَبَا بَكْر الصِّدِّيقَ كَانَ يَصْبُغُ قَالَ يَحْنَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي صَبْغِ الشَّعَرِ بِالسَّوَادِ لَمْ أَسْمَعْ فِي ذَلِكَ شَيْئًا مَعْلُومًا وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الصِّبْغِ أَحَبُ إِنَّ قَالَ وَتَرْكُ الصَّبْغِ كُلِّهِ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَيْسَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ ضِيقٌ قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرْبُطِهِمْ لَمْ يَصْبُغُ وَلَوْ صَبَغَ رَسُولُ اللَّهِ عَرْبُطِهِمْ لأَرْسَلَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ بابِ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ التَّعَوْذِ مَرْضَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكِمْ إِنِّي أُرَوَّعُ فِي مَنَامِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّكِ إِنَّهُ قُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ **وَمَاكُنْ عَ** عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ ۗ أَسْرِى بِرَسُولِ اللَّهِ عَيَّاكِيمُ فَرَأَى عِفْرِيتًا مِنَ الْجِئِّ يَطْلُبُهُ بِشُعْلَةٍ مِنْ نَارِ كُلَّمَا الْتَفَتّ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ إِنَّا فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ أَفَلاَ أَعَلَمْكَ كَلِمَاتٍ تَقُولُهُنَّ إِذَا قُلْتَهُنَّ طَفِئَتْ شُعْلَتُهُ وَخَرَّ لِفِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِ اللَّهِ عَلَيْكُ مَقَالَ جِبْرِيلُ فَقُلْ أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْحَرِيرِ وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ اللَّاتِي لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلاَ فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَشَرَّ مَا يَعْرُجُ فِيهَـا وَشَرِّ مَا ذَرَأً فِي الأَرْضِ وَشَرِّ مَا يَخْـرُجُ مِنْهَـا وَمِنْ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَـارِ وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَـارِ إِلاَّ طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ وَمَرْثَىٰ مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ قَالَ مَا نِمْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُمْ مِنْ أَى شَيْءٍ فَقَالَ لَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمز تَضُرَّكَ و و الله عن مَالِكِ عَنْ سُمَى مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ أَنَّ كَعْبَ الأَحْبَارِ

قَالَ لَوْلاَ كَلِيَـاتُ أَقُولُهُـنَ جَمَعَلَتْنِي يَهُـودُ حِمَـارًا فَقِيلَ لَهُ وَمَا هُنَ فَقَالَ أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَيْسَ ثَنيْءٌ أَعْظَمَ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلاَ فَاجِرٌ وَبِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا عَلِنتُ مِنْهَـا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرَأَ وَذَرَأَ باسب مَا جَاءَ فِي الْمُتَحَابِّينِ فِي اللهِ وَمَدَّعْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَاثُونَ لِجَلَالِى الْيَوْمَ أَظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّي وَمَرْشَنِّي عَنْ مَالِكٍ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُّ اللَّهُ فِي ظِلَّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلْهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌ نَشَــاً فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلُ قَالْبُهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ وَرَجُلانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلُّ ذَكَّرِ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلُّ دَعَتْهُ ذَاتُ حَسَبِ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَمِرْشَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْل بْنِ أَبِي صَـالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكِينَ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ قَالَ لِجِبْرِيلَ قَدْ أَحْبَبْتُ فُلاَّنَّا فَأَحِبَهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ثُرَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّهَاءِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّ فُلاَتًا فَأَحِبُوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ وَإِذَا أَبْغَضَ اللَّهُ الْعَبْدَ قَالَ مَالِكٌ لاَ أَحْسِبُهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فِي الْبُغْضِ مِثْلَ ذَلِكَ وَمَرَكُمْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَ نِيَّ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَإِذَا فَتَّى شَابٌ بَرَّاقُ الثَّنَايَا وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ إِذَا اخْتَلَقُوا فِي شَيْءٍ أَسْنَدُوا إِلَيْهِ وَصَدَرُوا عَنْ قَوْلِهِ فَسَـأَلْتُ عَنْهُ فَقِيلَ هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَل فَلْمَاكَانَ الْغَدُ هَجَرْتُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَني بِالتَّهْجِيرِ وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي قَالَ فَانْتَظُرْتُهُ حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ ثُرُ جِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَسَلَّنتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَاللَّهِ إِنِّي لا أُحِبُكَ بِلَّهِ فَقَالَ آللَّهِ فَقُلْتُ آللَّهِ فَقَالَ آللَّهِ فَقُلْتُ آللَّهِ فَقَالَ آللَّهِ فَقُلْتُ آللَّهِ قَالَ فَأَخَذَ بِحُبُوةِ رِدَائِي فَجَبَذَنِي إِلَيْهِ وَقَالَ أَبْشِر فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْكِ مِنْ يُقُولُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَجَبَتْ مَحَبَّتَى لِلْنَتَحَابِّينَ فِي وَالْمُتَجَالِسِينَ فِي وَالْمُتَرَاوِرِينَ فِي وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِي وَمَرْشَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبًاسِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْقَصْدُوا لِتُؤَدَّةُ وَحُسْنُ السَّمْتِ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّ وِ

باسب ٥ صديب ١٧٤٥

عدسيث ١٧٤٦

مدسيت ١٧٤٧

عدسيث ١٧٤٨

رسيشه ١٧٤٩

المالك المرادون

**باـــِــ** مَا جَاءَ فِى الرُّؤْيَا ص**رَحْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِشْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ || إـــــ ١ صيث ١٧٥٠ الأَنْصَـارِيِّ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِ ۖ قَالَ الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِج جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ وَعَرَشْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ وَعَرَشْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الصَّاكِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَيْكُم بِمِثْلُ ذَلِكَ وَمَارَثُنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ اللَّهِ عَلَيْكُم بِمِثْلُ ذَلِكَ وَمَارَثُنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ اللَّهِ عَلَيْكُم بَعِنْ اللَّهِ عَلْمَا اللَّهِ عَلَيْكُ عَلْمَ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلْمَا اللَّهِ عَلْمَا اللَّهِ عَلَيْكُ عَلْمَ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلْمَ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَا اللَّهِ عَلْمَا اللَّهِ عَلْمَا اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَهُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْمُولِكُمْ عَلْمُعْلِكُ عَلَّهُ عَلَّا عِلَّهُ عَلَّهُ عِلْمُ عَلَّاكُمُ عَ إِسْحَاقَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي طَلْحَةَ عَنْ زُفَرَ بْن صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِهِمْ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ يَقُولُ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُوْيًا وَيَقُولُ لَيْسَ يَبْقَى بَعْدِى مِنَ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ وَمَرَضَعْ عَنْ مَالِكِ عَنْ السَّعِينَ السَّعِينَ السَّالِحَةُ وَمَرَضَعْ عَنْ مَالِكِ عَنْ السَّعِينَ السَّعِينَ السَّالِحَةُ وَمَرَضَعْ عَنْ مَالِكِ عَنْ السَّعِينَ السَّعَلَى مِن النَّهُوَّةِ إِلاَّ الرَّوْيَةِ إِلاَّ السَّالِحَةُ السَّعِينَ السَّعَلَى السَّعِينَ السَّعِينَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ ۖ قَالَ لَنْ يَبْقَى بَعْدِى مِنَ النُّبُوَّةِ إِلاًّ الْمُبَشِّرَاتُ فَقَالُوا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الزُّوزُيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِخ أَوْ تُرَى لَهُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةِ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُؤَةِ **وَمَارَثُنَى** عَنْ مَالِكِ عَنْ | صيت ١٧٥٤ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرِّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَّا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ الرُّونِيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأًى أَحَدُكُمُ الشَّيْءَ يَكْرُهُهُ فَلْيَنْفُتْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتِ إِذَا اسْتَيْقَظَ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَبُو سَلَمَةً إِنْ كُنْتُ لأَرَى الرُّؤْيَا هِيَ أَنْقَلُ عَلَى مِنَ الْجِبَل فَلَنَّا سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فَمَا كُنْتُ أَبَالِهَا وَمَرْضَى عَنْ مَالِكِ عَنْ الْمِيثِ ١٧٥٥ هِشَـامِ بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ ۞ لَهُـمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ۞ قَالَ هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَوْ تُرَى لَهُ باسب مَا جَاءَ فِي النَّرْدِ مَرْشَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَايَّاكِ ۖ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَاكُمُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيّ عَيِّكِ أَنَّهُ بَلَغَهَا أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ فِي دَارِهَا كَانُوا سُكَّانًا فِيهَا وَعِنْدَهُمْ نَوْدٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ لَئِنْ لَمْ تُخْرِجُوهَا لأُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ دَارِي وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ **وَمَارَثُنَ** عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ يَلْعَبْ بِالنَّرْدِ ضَرَبَهُ وَكَسَرَهَا قَالَ يَحْنِي وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ لاَ خَيْرَ فِي الشَّطْرَئْجِ وَكُرِهَهَا وَسَمِعْتُهُ يَكُرُهُ اللَّعِب بِهَا وَبِغَيْرِهَا مِنَ الْبَاطِلِ وَيَتْلُو هَذِهِ الآيَّةَ ۞ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ (﴿ اللَّ

> ك تأكل السَّالاهل

مدسيشه ١٧٦٠

باب الْعَمَلِ فِي السَّلاَمِ مَرْضَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ قَالَ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمُناشِي وَإِذَا سَلَّمَ مِنَ الْقَوْمِ وَاحِدٌ أَجْزَأَ عَنْهُمْ وصافَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ مُعْتَدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَاسِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَن فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُرْ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَانُهُ ثُمَّ زَادَ شَيْئًا مَعَ ذَلِكَ أَيْضًا قَالَ ابْنُ عَبَاسِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا الْبَمَانِيُّ الَّذِي يَغْشَاكَ فَعَرَّفُوهُ إِيَّاهُ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ إِنَّ السَّلاَمَ انْتَهَى إِلَى الْبَرَكَةِ قَالَ يَخْيَى سُئِلَ مَالِكٌ هَلْ يُسَلِّم عَلَى الْمُزأَةِ فَقَالَ أَمَّا الْمُتَجَالَةُ فَلاَ أَكْرُهُ ذَلِكَ وَأَمَّا الشَّابَّةُ فَلاَ أُحِبُ ذَلِكَ لِمِرِ مَا جَاءَ فِي السَّلاَمِ عَلَى الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيّ مَرْضَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُرِ أَحَدُهُمْ فَإِنَّمَا يَقُولُ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْ عَلَيْكَ قَالَ يَحْنِي وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ سَلَّمَ عَلَى الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ هَلْ يَسْتَقِيلُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لاَ بِاسِب

جَامِعِ السَّلَامِ **مَرُثْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِشْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي مُرَّةَ ا مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْتِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِ اللَّهِ عَالَكِ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْتِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِ إِلَى اللَّهِ عَالَكُ فِي الْمُسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ تَلاَّئَةٌ فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّ اللَّهِ وَذَهَبَ وَاحِدُ فَلَنَا وَقَفَا عَلَى مَجْلِسِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاكِمْ سَلَّمَا فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَحَلَسَ فِيهَا وَأَمَّا الآخَرُ فَحَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَتَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ عَالَ أَلاَ أُخْبِرُكُر عَن النَّفَرِ الثَّلاَّنَةِ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأُوَى إِلَى اللَّهِ فَآوَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا الآخَرُ

فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ وَمِرْضَى عَنْ مَالِكِ السَّمْ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سِمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ثُمَّ سَأَلَ عُمَرُ الرَّجُلَ كَيْفَ أَنْتَ فَقَالَ أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهَ فَقَالَ عُمَرُ ذَلِكَ الَّذِى أَرَدْتُ مِنْكَ وَصَارَتُ فَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَنْ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ أَبِيِّ بْنِ كَعْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَيَغْدُو مَعَهُ إِلَى السُّوقِ قَالَ فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ لَمْ يَمُرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْمَرَ عَلَى سَقَاطٍ وَلاَ صَـاحِبِ بَيْعَةٍ وَلاَ مِسْكِينِ وَلاَ أَحَدٍ إِلاَّ سَلَّمَ عَلَيْهِ قَالَ الطُّفَيْلُ فِجَنَّتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمًا فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَى السُّوقِ فَقُلْتُ لَهُ وَمَا تَصْنَعُ فِي السُّوقِ وَأَنْتَ لاَ تَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ وَلاَ تَسْـأَلُ عَنِ السَّلَعِ وَلاَ تَسُومُ بِهَا وَلاَ تَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ السُّوقِ قَالَ وَأَقُولُ اجْلِسْ بِنَا هَا هُنَا نَحْدَدُثْ قَالَ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَا أَبَا بَطْنِ وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا بَطْن إِنَّمَا نَغْدُو مِنْ أَجْلِ السَّلاَمِ نُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِيْنَا **ومرُثْنَى** عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً سَلَّمَ ۗ الصِّ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَالْغَادِيَاتُ وَالرَّائِحَاتُ



فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَعَلَيْكَ أَلْفًا ثُرَّ كَأَنَّهُ كَرَهَ ذَلِكَ وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَعُهُ إِذَا

دُخِلَ الْبَيْثُ غَيْرُ الْمَسْكُونِ يُقَالُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ

المالك المنتقلة المالية

باب الإستِثْذَانِ مائنى مَالِكُ عَنْ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ عِيَّاكِيُّ مَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي فَقَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ

إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَا اللَّهِ عَلَيْتِهِمْ اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي خَادِمُهَا فَقَالَ

کٹاپ ٥٤

باب ۱ صربیت ۱۷۶۶

مدسیت ۷۹۷

صيت ۱۷٦۸

لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَالَيْكُمُ الشَّأَذِنْ عَلَيْهَا أَتْحِبُ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً قَالَ لاَ قَالَ فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا وما عَن اللَّهُ عَن النَّقَةِ عِنْدَهُ عَنْ بُكَيْرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن الأَشْخِ عَنْ بُسْرِ بْن سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحَدْرِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا الْإِسْتِئْذَانُ ثَلاَثُ فَإِنْ أَذِنَ لَكَ فَادْخُلْ وَإِلاَّ فَارْجِعْ وَهَارْشَى مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَا يُهِمْ أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا ثُمَّ رَجَعَ فَأَرْسَلَ عُمَـرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَثَرِهِ فَقَالَ مَا لَكَ لَمْ تَدْخُلْ فَقَالَ أَبُو مُوسَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِيْسِهُمْ يَقُولُ الإِسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ أَذِنَ لَكَ فَاذْخُلْ وَإِلاَّ فَارْجِعْ فَقَالَ عُمَـرُ وَمَنْ يَعْلَمُ هَذَا لَئِنْ لَمْ تَأْتِني بِمَـنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ لأَفْعَلَنَ بِكَ كَذَا وَكَذَا فَخَـرَجَ أَبُو مُوسَى حَتَّى جَاءَ تَجْلِسًا فِي الْمُسْجِدِ يُقَالُ لَهُ تَجْلِسُ الأَنْصَارِ فَقَالَ إِنِّي أَخْبَرْتُ عُمَرَ بْنَ الْحُطَّابِ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكِيُّ يَقُولُ الْإِسْتِثْذَانُ ثَلَاتٌ فَإِنْ أَذِنَ لَكَ فَادْخُلْ وَإِلاَّ فَارْجِعْ فَقَالَ لَئِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَنْ يَعْلَمُ هَذَا لأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كَانَ سَمِعَ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْكُمْ فَلْيَقُمْ مَعِي فَقَالُوا لأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قُمْ مَعَهُ وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ أَصْغَرَهُمْ فَقَامَ مَعَهُ فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لأَبي مُوسَى أَمَا إِنِّي لَمْ أَتَّهِمْكَ وَلَكِنْ خَشِيتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَالِيكِ إِلَى لَم التَّشْمِيتِ فِي الْمُعْطَاسِ مِرْشَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيِّكُ إِنْ عَطَسَ فَشَمَتْهُ ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَمَتْهُ ثُرً إِنْ عَطَسَ فَشَمَتْهُ ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَقُلْ إِنَّكَ مَضْنُوكٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ لاَ أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِئَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ وَمَرْشَخَى مَالِكٌ

باسب ۲

رسيت ١٧٦٩

ريسيد ١٧٧٠

471

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا عَطَسَ فَقِيلَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ قَالَ يَرْحَمْنَا اللَّهُ

۲o

وَإِنَّاكُمْ وَيَغْفِرُ لَنَا وَلَـكُمْ بِاسِبِ مَا جَاءَ فِي الصُّورِ وَالنَّمَاثِيلِ مَرْشَنَى مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ إِسْحَاقَ مَوْلَى الشِّفَاءِ أَخْبَرَهُ قَالَ دَخَلْتُ أَنَّا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ نَعُودُهُ فَقَالَ لَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّكِمْ أَنَّ الْمُلاَئِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَـاوِيرُ شَكَّ إِشْحَاقُ لاَ يَدْرِى أَيَّتَهُمُ ۚ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَهَاكُ مِنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعِيدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ قَالَ فَوَجَدَ عِنْدَهُ مَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ فَدَعَا أَبُو طَلْحَةً إِنْسَانًا فَنَزَعَ نَمَطًا مِنْ تَحْتِهِ فَقَالَ لَهُ مَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ لِمرَ تَنْزِعُهُ قَالَ لأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ وَقَدْ قَالَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِكُم مَا قَدْ عَلِنتَ فَقَالَ سَهُلُ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ مَا كَانَ رَفْعًا فِي ثَوْبٍ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُ أَطْيَب لِتَفْسِى **وَمَرْشَنَى** مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَالِكُ مَا اللهُ عَنْ عَائِشَةً اللهِ ١٧٧٣ اشْتَرَتْ نُمْدُوقَةً فِيهَـا تَصَـاوِيرُ فَلَتَا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِتِيمٌ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ

فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَراهِيَةَ وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَمَاذَا أَذْنَبْتُ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ فَمَا بَالُ هَذِهِ النَّمُورُقَةِ قَالَتِ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ تَفْعُدُ عَلَيْهَا وَتَوسَّدُهَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِمْ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصَّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَكُمْ أَحْيُوا مَا

حَلَقْتُهُ ثُرَّ قَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَثِكَةُ بِالسِّ مَا جَاءَ فِي أَكُل | السب ،

الضَّبِّ مَرْشَنَى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَدِيثِ ١٧٧٤

عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْنِ اللَّهِ عَيْنِ الْحَارِثِ فَإِذَا ضِبَاتٌ فِيهَا بَيْضٌ وَمَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ لَـكُمْ هَذَا فَقَالَتْ أَهْدَتْهُ لِي أُخْتِي هُزَيْلَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ كُلاَ فَقَالاَ أَوَلاَ تَأْكُلُ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِنِّي تَحْـضُرُ نِي مِنَ اللَّهِ حَاضِرَةٌ قَالَتْ مَيْمُونَةُ أَنْسَقِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ لَبَنٍ عِنْدَنَا فَقَالَ نَعَمْ فَلَتَا شَرِبَ قَالَ مِنْ أَيْنَ لَكُرْ هَذَا فَقَالَتْ أَهْدَتْهُ لِي أُخْتِي هُزَيْلَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّكِيُّ أَرَأَيْتِكِ جَارِيَتَكِ الَّتِي كُنْتِ اسْتَأْمَرْتِينِي فِي عِنْقِهَا أَعْطِيهَــا أُخْتَكِ وَصِلِي بِهَـا رَحِمَـكِ تَرْعَى عَلَيْهَـا فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكِ **وَمَدَّثَنَى** مَالِكٌ ۗ مَيْتُ ١٧٧٥

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ

الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِيَّاكِيُّامِ بَيْتَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِي عَيَّكِيُّام فَأْتِي

بِضَبِّ مَحْنُوذٍ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّكِيِّم بِيَدِهِ فَقَالَ بَعْضُ النَّسْوَةِ اللَّاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكِمْ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ فَقِيلَ هُوَ ضَبِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَفَعَ يَدَهُ فَقُلْتُ أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لاَ وَلَكِنَهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرِرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُمْ يَنْظُرُ وَمَرْشَنَى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غُمَرَ أَنَّ رَجُلاً نَادَى رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكِ اللَّهِ مَا نَرَى فِي الضَّبِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُمْ لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلاَ يَحْتَرُ مِهِ بِالسِّبِ مَا جَاءَ فِي أَمْرٍ الْكِلاَبِ مَدَّمْ مَالِكُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَارِ اللَّهِ عَالِمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالِمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالِمُ اللَّهِ عَالِمُ اللَّهِ عَالِمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَى إِلَيْكِ إِلَيْكِ إِلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَيْكِ إِلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَى إِلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَى إِلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَى إِلَى إِلَيْكُ إِلَى إِلَى إِلَيْكُ إِلَى إِلَى إِلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَى إِلَيْكُ إِلَى إِلَيْكُ إِلَّهِ عَلَيْكُ إِلَى إِلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَّهُ إِلَيْكُ إِلَّهُ إِلَيْكُ إِلَّهُ إِلَيْكُ إِلّ يُحَدِّثُ نَاسًا مَعَهُ عِنْدَ بَابِ الْمُسْجِدِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْكُ إِلَيْهِ مَ يَقُولُ مَنِ افْتَنَى كَلْبَا لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَـلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ قَالَ آنْتَ سَمِـعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَا اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّا ﴿ قَالَ مَنِ اقْتَنَى كُلِّنَا إِلَّا كُلِّبًا ضَارِيًا أَوْ كُلْبَ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمِ قِيرَاطَانِ وَمَرْثَنَى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ أَمْرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ بِالسِمِ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْغَنَمَ صَرْضَى مَا لِكُ عَنْ أَبِي الزَّتَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِيِّ قَالَ رَأْسُ الْـكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالْفَخْرُ وَالْحُيْلَاءُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وَالْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَم وَ وَلَا ثُنَّى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُمْ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمًا يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرْ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ وَمَاكْمُ مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكُمْ قَالَ لَا يَخْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةً أَحَدٍ بِغَيْرٍ إِذْنِهِ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُ بَتُهُ فَتُكْسَرَ خِرَانَتُهُ فَيَنْتَقَلَ طَعَامُهُ وَإِنَّمَا تَخْرُنُ لَهَـٰمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِاتِهِمْ فَلاَ يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةً أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَمَرْضَنَى مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَالَ مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ قَدْ رَعَى غَنَيًّا قِيلَ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَأَنَّا بِالسِّبِ مَا جَاءَ فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ وَالْبَدْءِ بِالأَكْلِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَمَاكِثُ مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَرَّبُ إِلَيْهِ عَشَاؤُهُ فَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَلاَ

مدسشه ۱۷۷٦

ار ، ه

مدیست ۱۷۷۷

مدسيث ١٧٧٨

رسيت ١٧٧٩

اب ۲ مدنیش ۱۷۸۰

مدسیت ۱۷۸۱

صربيت ١٧٨٢

مدسيت ١٧٨٣

پاسی ۷ مدسیت ۱۷۸۶

يَعْجَلُ عَنْ طَعَامِهِ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ **ومارِثْنَى** مَالِكٌ عَن ابْنِ شِهَـابِ عَنْ *ا مديث* ١٧٨٥ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ

عَلَيْكِيمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِيمُ سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ فَقَالَ انْزِعُوهَا وَمَا حَوْلَهَمَا فَاطْرَحُوهُ **بِاسِبِ** مَا يُتَّقَى مِنَ الشَّوْمِ **وَوَرَشْنِ** مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارِ عَنْ الِبِسِ ١٧٨٦

مَهُل بْن سَعْدِ السَّاعِدِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَالِيْكِيمُ قَالَ إِنْ كَانَ فَنِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ

وَالْمُسْكَن يَغْنِي الشَّوْمَ وَصَ**رَحْنَى** مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ حَمْـٰزَةَ وَسَــالِمِـ ابْنَىٰ صِيــــ ١٧٨٧

عَندِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَندِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِ مَا الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ

وَالْفَرَسِ وَمِرْشَنِي مَالِكُ عَنْ يَحْيِي بْنِ سَعِيدٍ أَنَهُ قَالَ جَاءَتِ الْمَرَأَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ السَّمِ ١٧٨٨

عِرِي اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ دَارٌ سَكَنَاهَا وَالْعَدَدُ كَثِيرٌ وَالْمَالُ وَافِرٌ فَقَلَ الْعَدَدُ وَذَهَبَ

الْمُنَالُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكِ وَعُوهَا ذَمِيمَةً باسب مَا يُكُرُهُ مِنَ الأَسْمَاءِ صابحي الباب و مديث ١٧٨٩

مَالِكٌ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلَقْحَةٍ تُحْلَبُ مَنْ يَحْلُبُ هَذِهِ فَقَامَ رَجُلٌ

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلِكُمْ مَا اسْمُكَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ مُرَّةٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيكِكُمُ اجْلِسْ

ثُرُ قَالَ مَنْ يَحْلُبُ هَذِهِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِ مِنَّا اسْمُكَ فَقَالَ حَرْبُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُمْ اجْلِسْ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَحْلُبُ هَذِهِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

مَا اسْمُكَ فَقَالَ يَعِيشُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّكِ اللَّهِ عَلَيْكُم اللَّهُ عَنْ يَحْيَى بن ال

سَعِيدٍ أَنَّ مُمْرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَالَ لِرَجُلِ مَا اسْمُكَ فَقَالَ جَمْرَةُ فَقَالَ ابْنُ مَنْ فَقَالَ ابْنُ

شِهَابِ قَالَ مِئَنْ قَالَ مِنَ الْخُرَقَةِ قَالَ أَيْنَ مَسْكَنُكَ قَالَ جِحَرًةِ النَّارِ قَالَ بِأَيُّهَا قَالَ بِذَاتِ

لَظًى قَالَ عُمَرُ أَدْرِكُ أَهْلَكَ فَقَدِ احْتَرَقُوا قَالَ فَكَانَ كَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَابِ وَلِشّ

**بِاــِــ** مَا جَاءَ فِي الْجِءَامَةِ وَأُجْرَةِ الْجِءَامِ و**رَثْنِ** مَالِكٌ عَنْ مُمَنِيدٍ الطَّوِيلِ عَنْ

أَنَسِ بْن مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِ مِجْمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِ إِلَيْهِ

بِصَاعٍ مِنْ تَمْدِ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ وَ*وَلَاثُنَى* مَالِكٌ أَنْهُ بَلَغَهُ أَنَّ الصيت ١٧٩٢

رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّكِ إِنَّ كَانَ دَوَاءٌ يَبْلُغُ الدَّاءَ فَإِنَّ الجِّبَامَةَ تَبْلُغُهُ وَمَرْشَنَى مَالِكٌ عَن ابْنِ مَاسِت ١٧٩٣

شِهَابٍ عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ الأَنْصَارِيِّ أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ عَيَّا إِلَى أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَّا إِلَيْهِمْ فِي إِجَارَةِ الحُجَّامِ فَنَهَـاهُ عَنْهَـا فَلَمْ يَرَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ اغْلِفْهُ نُضَاحَكَ يَعْنِي

رَقِيقَكَ باب مَا جَاءَ فِي الْمُشْرِقِ مِدْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ السِّه السَّم

مدسيت ١٧٩٥

باب ۱۲ صدیث ۱۷۹۲ صدیث ۱۷۹۷

مدسيت ١٧٩٨

باسب ۱۳

مدسيت ١٧٩٩

عدسيث ١٨٠٠

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِ لَيْ يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ وَيَقُولُ هَا إِنَّ الْفِئْنَةَ هَا هُنَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا مِنْ حَنِثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ **وَمَرْشَنَى** مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَـرَ بْنَ الْحَطَّابِ أَرَادَ الْحُرُوجَ إِلَى الْعِرَاقِ فَقَالَ لَهُ كَعْبُ الأَحْبَارِ لاَ تَخْرُجْ إِلَيْهَـا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ بِهَا تِسْعَةَ أَعْشَارِ السِّحْرِ وَبِهَا فَسَقَةُ الْجِنِّ وَبِهَا الدَّاءُ الْعُضَالُ بابِ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَيَّاتِ وَمَا يُقَالُ فِي ذَلِكَ صَرْحَنَى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكِيمٌ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّذِي فِي الْبَيُوتِ وَمَرْشَنَى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَـائِبَةَ مَوْلَاةٍ لِعَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكُ إِلَيْكُمْ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ إِلاَّ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالاَّبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ و الشائِب مَوْلَى هِ شَالِكٌ عَنْ صَنْفِي مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ أَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّى فَجَنَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ فَسَمِعْتُ تَخْرِيكًا تَحْتَ سَرِيرٍ فِي بَيْتِهِ فَإِذَا حَيَّةٌ فَقُمْتُ لأَقْتُلَهَا فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ أَنِ اجْلِسْ فَلَنَا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ فَقَالَ أَتْرَى هَذَا الْبَيْتَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّهُ قَدْكَانَ فِيهِ فَتَى حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ فَخَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكِ ۖ إِلَى الْخَنْدَقِ فَبَيْنَا هُوَ بِهِ إِذْ أَتَاهُ الْفَتَى يَسْتَأْذِنْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْذَنْ لِى أُحْدِثُ بِأَهْلِي عَهْدًا فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّكِ إِنَّا فَالْ خُذْ عَلَيْكَ سِلاَ حَكَ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ بَنِي قُرَيْظَةَ فَانْطَلَقَ الْفَتَى إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَائِمَةً بَيْنَ الْبَابَيْنِ فَأَهْوَى إِلَيْهَـا بِالرّْمْحِ لِيَطْعُنَهَـا وَأَدْرَكَتْهُ غَيْرَةٌ فَقَالَتْ لَا تَعْجَلْ حَتَّى تَدْخُلَ وَتَنْظُرَ مَا فِي بَيْتِكَ فَدَخَلَ فَإِذَا هُوَ بِحَيَّةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى فِرَاشِهِ فَرَكَزَ فِيهَــا رُمُحْمَهُ ثُرَّ خَرَجَ بِهَـا فَنَصَبَهُ فِي الدَّارِ فَاضْطَرَبَتِ الْحُيَّةُ فِي رَأْسِ الوَمْحِ وَخَرَّ الْفَتَى مَيْتًا فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا الْفَتَى أَمِرِ الْحَيَّةُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّكُ إِلَّهِ فَقَالَ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلاَثَةَ أَيَامٍ فَإِنْ بَدَا لَـكُور بَعْدَ ذَلِكَ فَافْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ بِاسِبِ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْـكَلاَمِ فِي السَّفَر **مَرُثْنَى** مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْمِكُ كَانَ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَهُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ يَقُولُ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ اللَّهُمَّ ازْوِ لَتَا الأَرْضَ وَهَوِّنْ عَٰلِنَنَا السَّفَرَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَمِنْ كَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَمِنْ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْمَــالِ وَالأَهْلِ وَ**وَرَكْنَى** مَالِكٌ عَنِ الثَّقَةِ عِنْدَهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَّحِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِكُمْ قَالَ مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ فَإِنَّهُ لَنْ يَضُرَّهُ ثَمَىٰءٌ حَتَّى يَوْتَحِلَ ۖ إِسِ مَا جَاءَ فِي الْوِحْدَةِ فِي السَّفَرِ لِلرِّجَالِ | إب ١٠ وَالنَّسَاءِ صَرَحْنَى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الصيف ١٨٠١ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكُمْ قَالَ الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلاَثَةُ رَكْبُ وحد من مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُمْ الشَّيْطَانُ يَهُمُ بِالْوَاحِدِ وَالْإِثْنَيْنِ فَإِذَا كَانُوا ثَلاَئَةً لَمْ يَهُمَّ بِهِمْ و ورائنى مَالِكُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ قَالَ لاَ يَجِلُ لاِمْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخَرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِى تَحْرَمِ مِنْهَا بابِ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْعَمَلِ فِي السَّفَرِ مَرْثَى مَالِكٌ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَنِهَانَ بْنِ عَبْدِ الْمُلِكِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ يَرْفَعُهُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَفِيقٌ يُحِبُ الرِّفْقَ وَيَرْضَى بِهِ وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لاَ يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ فَإِذَا رَكِبُتُمْ هَذِهِ الدَّوَابّ الْعُجْمَ فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَــَا فَإِنْ كَانَتِ الأَرْضُ جَذْبَةً فَانْجُـوا عَلَيْهَــا بِنِقْيِهَــا وَعَلَيْكُمْ بِسَيْرِ اللَّيْلِ فَإِنَّ الأَّرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ مَا لاَ تُطْوَى بِالنَّهَـارِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ عَلَى الطَّرِيقِ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابُ وَمَأْوَى الْحَيَّاتِ **وَمَرْشَىٰ** مَالِكٌ عَنْ شَمَىً مَوْلَى أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ | مسيث ١٨٠٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا إِلَيْهِمْ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُر نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ بِالسِب الأَمْرِ بِالرَّفْقِ بِالْمُنَلُوكِ مِرْشَى مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُمْ لِلْمُمْلُوكِ مَا صِيت ١٨٠٦ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمُعْرُوفِ وَلاَ يُكَلِّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا يُطِيقُ وَ*هَرُشْنِي* مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا يُطِيقُ و*هرُشْنِي* مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ السَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى الْعَوَالِي كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِذَا وَجَدَ عَبْدًا فِي عَمَلٍ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ وَهُوَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ لاَ تُكَلِّفُوا الأَمَةَ غَيْرَ ذَاتِ الصَّنْعَةِ الْكَسْب فَإِنَّكُو مَتَى كَلَفْتُمُوهَا ذَلِكَ كَسَبَتْ بِفَرْجِهَا وَلاَ تُكَلُّفُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَجِدْ سَرَقَ وَعِفُوا إِذْ أَعَفَكُرُ اللَّهُ وَعَلَيْكُمْ مِنَ الْمُطَاعِمِ بِمَا طَابَ مِنْهَا بِالسِمِ مَا جَاءَ فِي الْمُنَالُوكِ وَهِبَتِهِ صَرَصْنَى مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ عَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ عَالَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ عَالَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَالَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَالَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى ا

صربیث ۱۸۱۰

الْعَبْدُ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ وَصَارَحْنَى مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَمَةً كَانَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَدْ تَهَيَّأَتْ بِهَيْئَةِ الْحَرَائِرِ فَكَدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَدْ تَهَيَّأَتْ بِهَيْئَةِ الْحَرَائِرِ فَدَخَلَ عَلَى ابْنَتِهِ حَفْصَةً فَقَالَ أَلَمْ أَرَ جَارِيَةَ أَخِيكِ تَجُوسُ النَّاسَ وَقَدْ تَهَيَّأَتْ بِهَيْئَةِ فَدَخَلَ عَلَى ابْنَتِهِ حَفْصَةً فَقَالَ أَلَمْ أَرَ جَارِيَةً أَخِيكِ تَجُوسُ النَّاسَ وَقَدْ تَهَيَّأَتْ بِهَيْئَةِ الْحَرَائِرِ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ



باسب مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ مَرَضَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ مُمَرَ قَالَ كُنَا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللّهِ عَيْظُمْ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا رَسُولُ اللّهِ عَيْظُمْ فِيَا اسْتَطَعْمُ وَمِرَضَى مَالِكُ عَنْ مُحْتَدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أُمْمُتَةً بِنْتِ رُقَيْقَةً أَنَّهَا قَالَتْ أَتَمْتُ رَسُولَ اللّهِ عَيْظِيمُ فِي مَالِكُ عَنْ مُحْتَدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أُمْمُتَةً بِنْتِ رُقَيْقَةً أَنَّهَا قَالَتْ أَتَمْتُ رَسُولَ اللّهِ عَيْظُمُ وَمِرَضَى مَالِكُ عَنْ عَنْ وَلاَ تَقْتُلَ أُولاَدَنَا وَلاَ نَأْقِي بِبُهْ عَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ لَا مُرْكَ بِاللّهِ شَيْئًا وَلاَ نَسْولَ اللّهِ عَيْظُمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ وَلاَ مَعْرُوفِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْظُمُ فِيمًا اسْتَطَعْتُنَ وَأَطَفْتُنَ وَأَطَفْتُنَ وَأَطَفْتُنَ وَأَطَفْتُنَ وَأَطَفُتُنَ وَأَطَفْتُنَ وَأَطَفْتُنَ وَالْمُؤْتُ وَالْمَعْتُ وَالْمَوْلُ اللّهِ عَلَى اللّهِ مِنْ اللّهِ عَنْ وَالْمَعْتُ وَالْمَولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمْ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا هَلَمْ تُنْعِفُ كَمَا وَلَوْ وَاحِدَةٍ وَمَلَاكُ مُنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ مِنْ الرّحِيمِ أَمَا اللّهُ مَنْ وَالْحِدُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِكُ عَنْ عَلْدِ اللّهِ الللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمَالِكُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَالْمِلْ اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْولُ الللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللْ الللللللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللل

كناب ٥٥

باب ۱ صيت ۱۸۱۱

حدثیث ۱۸۱۲

مدسب ۱۸۱۳



**بار** مَا يُكْرَهُ مِنَ الْـكَلاَمِ مِرْشَنَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن | باب ا صيث ١٨١٤ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ قَالَ مَنْ قَالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا وَحَدَّ فَي صيت ١٨١٥ مَا لِكُ عَنْ سُهَيْل بْن أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِ إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَـكُهُمْ وَمَرْشَنَى مَالِكٌ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الأَّعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْكُ مِ قَالَ لاَ يَقُلْ أَحَدُكُو يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنَّ اللّهَ هُوَ الدَّهْرُ وَصَارِحُنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَنْ يَمَ لَقَىٰ خِنْزِيرًا بِالطَّرِيقِ الصَّعِيدِ أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَنْ يَمَ لَقَىٰ خِنْزِيرًا بِالطَّرِيقِ الصيت ١٨١٧ فَقَالَ لَهُ انْفُذْ بِسَلاَمٍ فَقِيلَ لَهُ تَقُولُ هَذَا لِخِنْزِيرِ فَقَالَ عِيسَى إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُعَوَدَ لِسَانِي النُّطْقَ بِالسُّوءِ بَاسِمِ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ التَّحَفُّظِ فِي الْكَلاَمِ حَاشِيْ مَالِكٌ عَنْ | باب ٢ صيت ١٨١٨ مُحَدِد بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَيَّاكُ إِلَّالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَيَّاكُ إِلَّا قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمْ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلَيْةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ وَمَرْشَعْي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِسِد ١٨١٩ دِينَارِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِيَّةِ مَا يُلْتِي لَهَمَا بَالاً يَهْدِى بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلَمَةِ مَا يُلْقِي لَحَـا بَالاً يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا فِي الْجِنَّةِ بِالسِبِ مَا يُكُوهُ مِنَ الْكَلاَمِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ صافى مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ رَجُلاَنِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا أَوْ قَالَ إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ و ورائنى مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَنْ بِيَرَكَانَ يَقُولُ لاَ تُكْثِرُوا الْكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَتَقْشُو قُلُوبُكُمْ فَإِنَّ الْقَلْبَ الْقَامِيَ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ وَلَـكِنْ لاَ تَعْلَمُونَ وَلاَ تَنْظُرُوا فِي ذُنُوبِ النَّاسِ كَأَنَّكُو أَرْبَابٌ وَانْظُرُوا فِي ذُنُوبِكُمْ كَأَنَّكُو عَبِيدٌ فَإِنَّمَا النَّاسُ مُبْتَلًى وَمُعَافًى فَارْحَمُوا أَهْلَ الْبَلاَءِ وَاحْمَدُوا اللَّهَ عَلَى الْعَافِيَةِ **وَمَاكُنَى** مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ۚ كَانَتْ تُرْسِلُ إِلَى بَعْضِ أَهْلِهَا بَعْدَ الْعَنَمَةِ فَتَقُولُ أَلَا تُر يحُونَ الْكُتَّابَ باب مَا جَاءَ فِي الْغِيْبَةِ مَرْضَنِي مَالِكٌ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيَّادٍ أَنَّ الْمُطَلِبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبَ الْمُخْزُومِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً سَــأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ مَا الْغِيبَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴾ أَنْ تَذْكُرِ مِنَ الْمَـرْءِ مَا يَكْرَهُ أَنْ يَسْمَعَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ حَقًّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْسَ إِذَا قُلْتَ بَاطِلاً فَذَلِكَ الْبُهْنَانُ لِمُسِي مَا جَاءَ فِيهَا يُخَافُ مِنَ اللَّسَانِ مَرَصْنَى مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ عَالَ مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ اثْنَيْنِ وَلَجَ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ تُخْبِرْنَا فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ثُمَّ عَادَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الأُولَى فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ لَا تُخْبِرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَالَجُكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَالَجُكُم مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا فَقَالَ الرَّجُلُ لاَ تُخْبِرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا ثُمَّ ذَهَبَ الرَّجُلُ يَقُولُ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الأُولَى فَأَشَكَتَهُ رَجُلٌ إِنَى جَنْبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُ إِلَى مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ اثْنَيْنِ وَلَجَ الْجَنَّةَ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ **وَرَاتُ مِ**ي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَ عُمَـرَ بْنَ الْحَطَّابِ دَخَلَ عَلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَهُوَ يَجْبِذُ لِسَـانَهُ فَقَالَ لَهُ مُحَرُّ مَهْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ هَذَا أَوْرَدَنِي الْمُوَارِدَ بِالسِمِ مَا جَاءَ فِي مُنَاجَاةِ اثْنَيْنِ دُونَ وَاحِدٍ وَصَرَحْنَى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بْنِ عُقْبَةَ الَّتِي بِالسُّوقِ فَجَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ وَلَيْسَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَحَدٌ غَيْرِى وَغَيْرُ الرَّجُلِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ فَدَعَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَجُلاً آخَرَ حَتَّى كُنَا أَرْبَعَةً فَقَالَ لِى وَلِلرَّجُلِ الَّذِى دَعَاهُ اسْتَأْخِرَا شَيْئًا فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ بِمُ يُقُولُ لاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ وَ*وَرَكُنَى* مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِا لَيْهِمْ قَالَ إِذَا كَانَ ثَلاَئَةٌ فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ بِالسِبِ مَا جَاءَ فِي الصَّدْقِ وَالْكَذِبِ مَا اللَّهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ

عدست ۱۸۲۲

باب ٤ صيت ١٨٢٣

باسب ٥ صربیث ۱۸۲٤

صربیث ۱۸۲۵

باسب آ حدمیث ۱۸۲۶

حدثیث ۱۸۲۷

مدسيث ١٨٢٨

عَارِّكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَارِّكِ إِلَى خَيْرَ فِي الْكَذِب فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعِدُهَا وَأَقُولُ لَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ۗ لا جُنَاحَ عَلَيْكَ وحادثى مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ عَلَيْكُم بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصَّدْقَ مسيد ١٨٢٩ يَهْ دِي إِلَى الْبِرِ وَالْبِرَ يَهْ دِي إِلَى الْجُنَّةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَالْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ أَلاَ تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ صَدَقَ وَبَرَّ وَكَذَبَ وَفَحَرَ وَعَارَ مُن اللَّارِ أَلا تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ صَدَقَ وَبَرَّ وَكَذَبَ وَفَحَرَ وَعَارَ مُن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ قِيلَ لِلْقُمَّانَ مَا بَلَغَ بِكَ مَا نَرَى يُرِيدُونَ الْفَضْلَ فَقَالَ لُقُمَّانُ صِدْقُ الْحَدِيثِ وَأَدَاءُ الأَمَانَةِ وَتَرْكُ مَا لاَ يَغْنِينِي وَصَرَفْنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ مِيت ١٨٣١ كَانَ يَقُولُ لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَتُنْكَتُ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ حَتَّى يَسْوَدً قَلْبُهُ كُلُّهُ فَيُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَمَاكِثُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّهُ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ مسيد ١٨٣٧ عَيِّكِ أَيْكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا فَقَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ أَيْكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلاً فَقَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ أَيْكُونُ الْمُنُوِّمِنُ كَذَّابًا فَقَالَ لاَ باسب مَا جَاءَ فِي إضَاعَةِ الْمَالِ وَذِي الْوَجْهَيْنِ البه م

**مَرَثَىٰ** مَالِكُ عَنْ مُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ اللَّهِ عَالِمَا اللَّهِ عَالِمَا اللَّهِ عَالِمَا اللَّهِ عَالِمَا اللَّهِ عَالِمَا اللَّهِ عَالِمَا اللَّهِ عَالِمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ الللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ الللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْ

الْخَاصَةِ وَلَكِنْ إِذَا مُحِمَلَ الْمُنْكَرُ جِهَارًا اسْتَحَقُّوا الْعُقُوبَةَ كُلُّهُمْ بِالسِّبِ مَا جَاءَ فِي # السِّب ١٠

التُّقَى صَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ السَّم اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ السَّم اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْمِلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمْ اللَّهِ الللَّل

لَتَتَّقِيَنَ اللَّهَ أَوْ لَيُعَذِّبَنَكَ قَالَ مَالِكٌ وَبَلَغَنِي أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَقُولُ أَدْرَكُتُ النَّاسَ الصيت

وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَمِرْشَنَي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَّعْرَجِ عَنْ السُّؤَالِ وَمِرْشَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَّعْرَجِ عَنْ السُّوَالِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّا اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَالَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَوُلاَءِ بِوَجْهٍ وَهَوُلاَءِ بِوَجْدٍ **بِاسِبِ** مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْعَامَةِ بِعَمَلِ الْخَاصَةِ **مَارَثُنَى** مَالِكُ أَنَهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيَّا إِلَيْ اللَّهِ أَنْهَاكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّكِ إِذَا كُثْرَ الْخَبَثُ وَمَرْشَنَى مَالِكٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ أَنَّهُ السَّه ١٨٣٦ سَمِعَ مُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ كَانَ يُقَالُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لاَ يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِذَنْبِ

قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَـكُمْ ثَلَاثًا وَيَسْخَطُ لَـكُرْ ثَلاَثًا يَرْضَى لَـكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ

شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْل اللَّهِ جَمِيعًا وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلاَّهُ اللَّهُ أَمْرَكُو وَيَسْخَطُ لَكُم فِيلَ

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ وَخَرَجْتْ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ حَائِطًا فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ وَبَيْنِي

وَبَيْنَهُ جِدَارٌ وَهُوَ فِي جَوْفِ الْحَائِطِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بَحْ بَحْ وَاللَّهِ

باب ۱۱ صيث ۱۸۳۹

ب ۱۲

صربیث ۱۸٤۰

رسرے ۱۸۶۱

وَمَا يَعْجَبُونَ بِالْقُوْلِ قَالَ مَالِكُ يُرِيدُ بِذَلِكَ الْعَمَلَ إِنَّمَا يُنْظُرُ إِلَى عَمَلِهِ وَلاَ يُنْظُرُ إِلَى قَوْلِهِ بِاللَّهِ بَنِ الْوَّبَيْرِ أَنَهُ بَاللَّهِ بَنِ الْقَوْلِ إِذَا سَمِعْتَ الوَّعْدَ مَرَضَى مَالِكُ عَنْ عَامِر بَنِ عَبْدِ اللّهِ بَنِ الرُّبَيْرِ أَنَهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الوَّعْدَ بَمَعْدِهِ وَالْمُلاَئِكَةُ مِنْ كَانَ إِذَا سَمِعَ الوَّعْدَ بَمَعْدِهِ وَالْمُلاَئِكَةُ مِنْ خَفْتِهِ ثُمِّ يَقُولُ إِنَّ هَذَا لَوَعِيدُ لاَّهْلِ الأَرْضِ شَدِيدٌ باب ما جَاء فِي تَركِةِ النَّبِي خِيفَتِهِ ثُمَّ يَقُولُ إِنَّ هَذَا لَوَعِيدُ لاَّهْلِ الأَرْضِ شَدِيدٌ باب ما جَاء فِي تَركِةِ النَّبِي خِيفَتِهِ ثُمَّ يَقُولُ إِنَّ هَذَا لَوَعِيدُ لاَّهُلِ الأَرْضِ شَدِيدٌ بالرَّعْ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَ الْوَبَيْ مَا اللّهِ عَلَيْكُمْ أَمْ اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلُونُ مِن رَسُولُ اللّهِ عَيْكُمْ فَقَالَتْ لَمُنَ عَلَى الرَّنَادِ عَنِ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلُهُ مِيرَاثُهُنَ مِنْ رَسُولُ اللّهِ عَيْكُمْ فَقَالَتْ لَمُنَ عَلَى اللّهُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلُونُ مَنْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُمْ فَلَاكُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ اللّهُ عَرْجِ عَنْ أَبِي هُورَتُهِى دَنَانِيرَ مَا تَرَكُنَا فَهُو صَدَقَةٌ وَمِلْ مَا وَرَئِي دَنَائِيرَ مَا تَرَكُتُ بَعْدَ اللّهُ عَرْجِ عَنْ أَبِي هُورُونَةً عَامِلَى فَهُو صَدَقَةٌ وَمَرْتَى مَا تَرَكُتُ بَعْدَ اللّهُ عَرْجِ عَنْ أَبِي هُو مُؤْفَةً فِاللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَتِي دَنَائِيرَ مَا تَرَكُتُ بَعْدَ اللّهُ عَرْجِ عَنْ أَبِي هُو مَوْقَةً فِسَائِي وَمُؤْفَةً عَامِلَى فَهُو صَدَقَةٌ وَمَا لَا هُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ عَلْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّه



الكتاب المنظمة المنظمة

باسب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ جَهَنَّمَ صَرَحْنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الْمَرْرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْظِيمَ قَالَ نَارُ بَنِي آدَمَ الَّتِي يُوقِدُونَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيةً قَالَ إِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا يِتِسْعَةٍ وَسِتَّينَ جُزْءًا وَصَدَّمَى مَالِكُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ أَثَرُونَهَا وَصَدَّمَى مَالِكُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ أَثَرُونَهَا حَمْرَاءَ كَنَارِكُمْ هَذِهِ لَهِي أَسْوَدُ مِنَ الْقَارِ وَالْقَارُ الزَّفْتُ عَمْرَاءَ كَنَارِكُمْ هَذِهِ لَهِي أَسْوَدُ مِنَ الْقَارِ وَالْقَارُ الزَّفْتُ



کٹاب ٥٧

باسب ۱ صدیث ۱۸٤۲

عدسيت ١٨٤٣

## ا

صربیت ۱۸٤۷

**التَّرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ وَرَحْنَى** مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْحُبَابِ | إب ا مديث المَا سَعِيدِ بْنِ يَسَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرَبِي ۖ قَالَ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيْبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلاَّ طَيْبًا كَانَ إِنَّمَا يَضَعُهَا فِي كَفِّ الرِّحْمَن يُرَبِّيهَـا كَما يُرَبِّي أَحَدُكُو فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ وَمَارَتُ فِي مَالِكُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ اللَّهِ عَلْمَا اللَّهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٌّ بِالْمُدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْل وَكَانَ أَحَبُ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمُسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَـا طَيِّبِ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَّةُ ۞ لَنْ تَنَالُوا الْبِرّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَا تُحِبُونَ ﴿ ﴿ ﴾ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكِ ﴿ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ ۞ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَا تُحِبُونَ ۞ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَى بَيْرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو رِهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِكُمْ بَخْ ذَلِكَ مَالٌ رَاجِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَاجِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهِ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ و**َمَاكِثُنِ** مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكِيمُ قَالَ أَعْطُوا السَّــائِلَ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ وَمَرَكْمَى مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَمْـرِو بْنِ مُعَاذِ الأَشْهَلِيِّ الأَنْصَارِي عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ السَّاءَ الْمؤ مِنَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تُهْدِي لِجَارَتِهَا وَلَوْ كُرَاعَ شَاةٍ مُحْرَقًا وَهِرَ ثَيْ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّاكِيُّهِم أَنَّ مِسْكِينًا سَــأَلَمْتِ وَهِيَ صَــائِمَـةٌ وَلَيْسَ فِي بَيْتِهَــا إِلاَّ رَغِيفٌ فَقَالَتْ لِمَوْلَا وَ لَهَا أَعْطِيهِ إِيَّاهُ فَقَالَتْ لَيْسَ لَكِ مَا تُفْطِرِينَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أَعْطِيهِ إِيَّاهُ قَالَتْ فَفَعَلْتُ قَالَتْ فَلَمَّا أَمْسَلِنَا أَهْدَى لَنَا أَهْلُ بَيْتٍ أَوْ إِنْسَانٌ مَا كَانَ يُهْدِى لَنَا شَاةً وَكَفَنَهَا فَدَعَتْنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْ كُلِي مِنْ هَذَا هَذَا خَيْرٌ مِنْ قُرْصِكِ و ما الله عن مَا لِكِ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ مِسْكِينًا اسْتَطْعَمَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَبَيْنَ يَدَيْهَا عِنَبُ مَا مِيتُ المَامَعُ

اب ۲ مدریث ۱۸۵۰

صربیشہ ۱۸۵۱

صربیث ۱۸۵۲

حدیث ۱۸۵۳

رسيت ١٨٥٤

رَجُلاً أَعْطَاهُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلُهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ وَ وَلَا عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ أَنَّهُ قَالَ نَوَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَقَالَ لِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدُ أَنَّهُ وَجَعَلُوا يَذْكُوونَ مِنْ حَاجَتِهِمْ أَهْلِي اذْهَبُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيَّظِيلِم فَوجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلاً يَسْأَلُهُ وَرَسُولُ اللهِ عَيَّظِيلِم يَقُولُ لَعَمْرِي إِنَكَ لَتُعْطِي مَنْ لاَ أَجِدُ مَا أَعْطِيكَ فَتُولَى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُو مُغْضَب وَهُو يَقُولُ لَعَمْرِي إِنَكَ لَتُعْطِي مَنْ شَأْلُ وَمُولُ اللهِ عَيَّظِيلُ اللهِ عَلَيْظِيلِهِ مَنْ سَأَلَ مِنْكُم وَلَهُ شَتْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيَّظِيلُ إِنَّهُ لَيَغْضَبُ عَلَى أَنْ لاَ أَجِدَ مَا أَعْطِيهِ مَنْ سَأَلَ مِنْكُم وَلَهُ وَهُو مُغْضَبُ وَهُو مُعْضَبُ وَهُو يَقُولُ لَعَمْرِي إِنَكَ لَتُعْطِي مَنْ أَوْقِيَةٍ قَالَ شِيثَتَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيَّظِيلِهِ إِنَّهُ لَيَغْضَبُ عَلَى أَنْ لاَ أَجِدَ مَا أَعْطِيهِ مَنْ سَأَلَ إِنْحَاقًا قَالَ الأَسَدِئَى فَقُلْتُ لَلْقَحَةٌ لَنَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَةٍ قَالَ أَوقِيَةٍ قَالَ وَقِيَةٌ أَوْ عَدْهُمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيَّظِيلِهِ مَا قَالَ الله عَنْ الله قَلْدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَيَّظِيلِهِ مَا اللّهُ وَالْأُوقِيَةُ أَوْرَبِيبٍ فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ حَتَى أَعْنَانَا اللّهُ عَزَّ وَجَلَ وَكُن مَالِكِ عَنِ مَا لِكَ عِنْ مَالِكِ عَنِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَالِكِ عَنِ عَلَى لَلْعُولُ عَلْمُ اللهُ وَلَكَ بِشَعِيمٍ وَزَيِيبٍ فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ حَتَى أَعْنَانَا اللّهُ عَزَ وَجَلَ وَكُن مَالِكِ عَنِ مَالِكِ عَنِ مَالِكُ عَنِ مَالِكُ عَلَى مَالِكُ عَنْ مَالِكُ عَنْ مَالِهُ عَلَى مَالِكُ عَلَى مَالِكُ عَلَهُ وَلَا أَوْلُ اللّهُ عَزَ وَجَلًا وَكُولُ اللّهُ عَرَا وَجَلَ وَكُولُ اللهُ عَلَى مُعَلِي مَا عَلَى مَالِكُ عَلَى مَالِكُ عَنْ مَا عَلَى مَالِكُ عَلَى مَالِكُ عَلَى مَالِكُ عَنْ مَالِكُ عَلَى مَالِكُ عَلَى مَلْكُولُ عَلَيْكُولُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَالِكُ عَلَى الْعَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّه

فَقَالَتْ لإِنْسَـانِ خُذْ حَبَّةً فَأَعْطِهِ إِيَّاهَا فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهَـا وَيَعْجَبُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ

أَتَعْجَبُ كَمْ ثَرَى فِي هَذِهِ الْحُبَّةِ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ بِاللَّهِ مَا جَاءَ فِي التَّعَفُّفِ عَنِ

الْمُسْأَلَةِ وَمَرْثَى عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْتِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

الْحُدْرِيُّ أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عَيِّكِ اللَّهِ عَالَمُهُمْ ثُرَّ سَأَلُوهُ

فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ ثُمَّ قَالَ مَا يَكُونُ عِنْدِى مِنْ خَيْرِ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُر وَمَنْ

يَسْتَغْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِى أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ

خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ وَ*وَلَاثَنَى* عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَن الْمَسْأَلَةِ الْيَدُ

الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفْلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسَّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ وَمَرْشَنَى عَنْ

مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَـارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِمْ أَرْسَلَ إِلَى عُمَـرَ بْن

الْخَطَّابِ بِعَطَاءٍ فَرَدَّهُ عُمَرُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِ إِلَى إِرَدَدْتَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ

أَخْبَرْتَنَا أَنَّ خَيْرًا لأَحَدِنَا أَنْ لاَ يَأْخُذَ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا إِنَّمَا ذَلِكَ عَن

الْمُسْأَلَةِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ يَرْزُفُكُهُ اللَّهُ فَقَالَ مُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

أَمَا وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ أَسْــأَلُ أَحَدًا شَيْئًا وَلاَ يَأْتِينِي شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ مَسْــأَلَةٍ إِلاَّ أَخَذْتُهُ

وَ وَرَكُ مِنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِ ا

قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُر حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِي

بيث ١٨٥٥

الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ قَالَ مَالِكٌ لاَ أَدْرِى أَيْرُفَعُ هَذَا الْحَديثُ عَن النَّبِيّ عِيْكِ أَمْ لا باب مَا يُكْرُهُ مِنَ الصَّدَقَةِ ما عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكُمُ عَالَ لاَ تَحِلُ الصَّدَقَةُ لآلِ لَهُمَّ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَ وَرَحْنَى عَنْ مَالِكِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِيتُ ١٨٥٧ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ الشَّعْمَلَ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَل عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ سَأَلَهُ إِبِلاً مِنَ الصَّدَقَةِ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَرَاكُ مُ عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ وَكَانَ مِمَا يُعْرَفُ بِهِ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ أَنْ تَعْمَرً عَيْنَاهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجْلَ لَيَسْ أَلُنِي مَا لاَ يَصْلُحُ لِي وَلاَ لَهُ فَإِنْ مَنَعْتُهُ كَرِهْتُ الْمَنْعَ وَإِنْ أَعْطَيْتُهُ أَعْطَيْتُهُ مَا لاَ يَصْلُحُ لِي وَلاَ لَهُ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ أَسْـأَلُكَ مِنْهَـا شَيْئًا أَبَدًا **ومارشني** عَنْ مَالِكِ عَنْ الصحح مهما زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الأَزْقَدِ ادْلُلْنِي عَلَى بَعِيرِ مِنَ الْمُطَايَا أَسْتَحْمِلُ عَلَيْهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْتُ نَعَمْ جَمَلًا مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الأَرْقَمِ أَتُحِبُ أَنَّ رَجُلاً بَادِنًا فِي يَوْمِ حَارٍّ غَسَلَ لَكَ مَا تَخْتَ إِزَارِهِ وَرُفْغَيْهِ ثُمَّ أَعْطَاكُهُ فَشَر بْتَهُ قَالَ فَغَضِبْتُ وَقُلْتُ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ أَتَقُولُ لِي مِثْلَ هَذَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الأَرْقَمِ إنَّمَا الصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ النَّاسِ يَغْسِلُونَهَا عَنْهُمْ



بِ إِلَيْ مَا جَاءَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ مِرْثَنِي عَنْ مَا لِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ لُقْهَانَ الْحَكِيمَ أَوْصَى ابْنَهُ فَقَالَ يَا بُنَىَّ جَالِسِ الْعُلْمَاءَ وَزَاحِمْ لُهُمْ بِرِجْكَتَيْكَ فَإِنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْقُلُوبِ بِنُورِ الْحِكْمَةِ كَمَا يُحْيِي اللَّهُ الأَرْضَ الْمَيْتَةَ بِوَابِلِ السَّمَاءِ

كتأنق الغفاليل



كئاب ١٠

باسب ۱ صبیث ۱۸۹۰

باسب مَا يُتَقَى مِنْ دَعْوَةِ الْمَطْلُومِ مَرْضَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ اسْتَعْمَلَ مَوْلِي لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الجْمَى فَقَالَ يَا هُنَى اضْمُمْ جَنَا حَكَ عَنِ النَّاسِ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمُطْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَأَدْخِلْ رَبَّ الطُّمرَ يُمَةٍ وَرَبَّ الْغُلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَأَدْخِلْ رَبَّ الطُّمرَ يُمَةٍ وَرَبَّ الْغُلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَأَدْخِلْ رَبَّ الطُّمرَ يُمَةٍ وَرَبَ الْغُلَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيَتُهُمَ يَا يَبْيِيهِ فَيَقُولُ إِلَى خَفْلٍ وَزَرْعٍ وَإِنَّ رَبَّ الطُّمرَ يُمَةٍ وَرَبَ الْغُلَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيَتُهُمَ يَا يَاتِي بِبَيِيهِ فَيَقُولُ إِلَى خَفْلٍ وَزَرْعٍ وَإِنَّ رَبَّ الطَّمرَ يُمَةٍ وَرَبَ الْغُلَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيَتُهُمَ يَا يُبْيِهِ فَيَقُولُ إِلَى خَفْلٍ وَزَرْعٍ وَإِنَّ رَبَّ الطَّمرَ يُمَةٍ وَرَبَ الْغُلَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيَتُهُمَ يَا يُتِيهِ فَيَقُولُ إِلَى خَفْلٍ وَزَرْعٍ وَإِنَّ رَبَّ الطَّرَيْقِ وَإِنْ رَبِّ الطَّرَيْقِ وَإِنْ رَبَّ الطَّرَيْقِ وَايْرُ اللَّهُ فِيرَا أَفَى قَدْ ظَلَمْتُهُمْ إِنَّا لَكَ فَالْمَاءُ وَالْمَلِكُ أَيْسُ عَلَى مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَعْولُ الْمُعَلِقِ وَأَسْلُمُ وا عَلَيْهِ فَلَ الْمَالُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ بِلَادِهِمْ شِبْرًا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ بِلَادِهِمْ شِبْرًا الْمَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ بِلَادِهِمْ شِبْرًا الْمَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ بِلَادِهِمْ شِبْرًا



المناز ال

كناب ٦١

باب ۱ مدیث ۱۸۶۱

بَابِ أَسْمَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ مَرْضَى مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ قَالَ لِى خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا

الْمُتَاجِى الَّذِي يَحْمُو اللَّهُ بِيَ الْـكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ



والنابي المنابخ المناب

## وَضَفَ كُولَا إِعَالَهُ الْكِوَالِيُ

قامت جمعية المكنز الإسلامي بطباعة النصوص بهذا الجال الفائق والشكل الأنيق لتكون بداية العودة بالطباعة الإسلامية إلى عهدها السالف مضاهية به أجمل المخطوطات والمكتب القديمة وكان ذلك نتاج دراسات متعددة للخطوط والمطبوع المتقدم والمتأخر من كتب الحديث حتى اختارت الجمعية وارتضت إخراج نصوص الحديث بهذا الشكل المتميز وقد أهملنا علامات الترقيم موافقة لرأى واضعها أحمد زكى باشا حيث ذهب إلى ترجيح عدم استعالها في كتابة نصوص الكتاب والسنة.

ولما كان الغرض إخراج النص كما جاء عن المصنف فقد جعلنا النص بين مستطيل بمعزل عن أى إضافات وجعلنا بداية المحتب والأبواب والأحاديث بلون أحمر ووضعنا أمامها بهامش الصفحات خارج المستطيل رقم المكتاب والباب والحديث ووضعنا رقم الباب في تحفة الأشراف بعد رقم الباب في نسختنا وبينها شرطة وذلك في حالة اختلاف رقم البابين وعند اتفاقها اكتفينا بوضع رقمنا فقط ولم نضع في النص سوى تخريج الآيات أسوة برقم الآيات في المصحف الشريف ووضعنا عند بداية الآية ﴿ وعند آخرها ( حسن بداخلها رقم السورة ورقم الآية وعند ورود أكثر من آية توضع ﴿ بين الآيتين ووضعنا أبيات الشعر في سطر مستقل وفي بداية البيت ووسطه وآخره ﴿ .

ووضعنا فى أعلى الصفحة اليمنى اسم المصنّف الحديثى الموطأ ثر رقم الجزء الجزء الأول ثم رقم واسم الكتاب الفقهى ١ كتاب وقوت الصلاة وفى أعلى الصفحة اليسرى رقم الأبواب التى تشتمل عليها الصفحتان اليمنى واليسرى باب ١ ثر رقم الأحاديث التى تشتمل عليها الصفحتان حديث ١-٩.

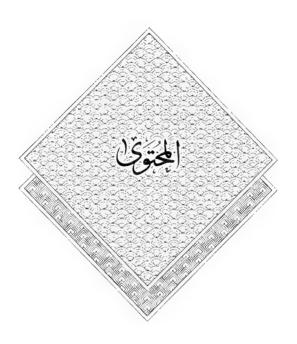

| الطهور النائم إذا قام إلى الصلاة       ١       الطهور الوضوء       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | m 10 -1211-10 ÷                | # !<br># !<br># ! | جامع الحيضة<br>المستحاضة<br>ماجاء فى بول الصبى<br>ماجاء فى البول قائما وغيره<br>ماجاء فى السواك | Y- Y1 Y1 YY |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ما لا يجب منه الوضوء المسته النار الله الوضوء على مسته النار الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>-</u>       | وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة |                   | بالمجيدة                                                                                        |             |
| ترك الوضوء مما مسته النار ٩ باب قدر السحور من النداء ٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>"</u>       | الطهور للوضوء باب              | باسب              | ما جاء في النداء الصلاة                                                                         | 77          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -              |                                | باب               | النداء فى السفر وعلى غير وضوء                                                                   | 45          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>-</u>       |                                |                   | -                                                                                               | 45          |
| ا جامع الوضوء القالم المسلاة   |                | ' '                            |                   | _                                                                                               | 10          |
| ما جاء في المسح بالرأس والأذنين ١١ ب في القراءة في المغرب والعشاء ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u> </u>       | ' '                            |                   |                                                                                                 | 1           |
| ما جاء في المسح على الخفين ١٢ العمل في القراءة ١٢ العمل التراء المنال التراء التراء المنال التراء المنال التراء المنال التراء المنال التراء التراء المنال التراء المنال التراء ال | - <del>^</del> |                                | ' '               | _                                                                                               |             |
| العمل في المسح على الحفين ١٣ باب القراءة في الصبح على الحفين ١٣ ما جاء في أم القرآن ٢٧ ١٣ ما جاء في أم القرآن ٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | • •                            |                   |                                                                                                 |             |
| ۲۷       باب المحراء في أم القرآن         ۱۳       باب المحراء في أم القرآء         ۱۳       ۱۳         ۱۳       باب و المحراء خلف الإمام فيم الا يجهر فيه بالقراءة         ۲۷       ۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                | ' '               |                                                                                                 |             |
| ا العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف ١٣ ما العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف ١٣ ما العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف ١٣ ما العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف العمل فيمن غلبه العمل فيمن فيمن غلبه العمل فيمن غلبه العمل فيمن فيمن فيمن فيمن فيمن فيمن فيمن فيمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17             |                                | ' '               | •                                                                                               |             |
| ا الوضوء من المذى الله الم الله الم الله الم الله الم الله الم الله الم الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15             |                                | ∥ ''              | ارك القراءة حسب الإسامية الهراب                                                                 | '''         |
| الرخصة في ترك الوضوء من المذى 1٤ العمل في الجلوس في الصلاة ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15             |                                | باستنے اا         | ما حاء في التأمين خلف الإمام                                                                    | 1 49        |

| بخفق |                                                                         |                    | , ji       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ٤٣   | ماجاء في ركعتي الفجر                                                    | باب                | ۳.         | التشهد في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باسبا   |
|      |                                                                         |                    | 171        | مايفعل من رفع رأسه قبل الإمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بالحيا  |
| 24   | كالقالة الناكت                                                          | ٨                  | 71         | ما يفعل من سلم من ركعتين ســـاهيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10-1    |
|      |                                                                         |                    | 44         | إتمام المصلى مأذكر إذا شك في صلاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بالب    |
| ٤٣   | فضل صلاة الجاعة على صلاة الفذ                                           | باب                | 44         | من قام بعد الإتمام أو في الركعتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | باسبند  |
| ٤٤   | ما جاء في العتمة والصبح                                                 | بالب ا             | 77         | النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنهــا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بالب    |
| ٤٤   | إعادة الصلاة مع الإمام                                                  | باب                |            | ACCOUNT OF THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| ٤٥   | العمل في صلاة الجاعة                                                    | بالب               | 44         | المُسْتِنْ السِّنْ الْمُؤْلِدُ السِّنْ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الللَّهِ لَلْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ لِلْمُؤْلِدُ اللَّهِ لِلْمُؤْلِدُ اللَّهِ لَالْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ لَلْمُؤْلِدُ اللَّهِ لَلِيلِي الْمُؤْلِدُ اللَّهِ لَلْمُؤْلِدُ اللَّهِ لِللْمُؤْلِدُ اللَّهِ لِلْمُؤْلِدُ اللَّهِ الللَّهِ لِلللَّهِ لِللْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ اللَّهِ لِلْمُؤْلِدُ اللَّهِ لِلْمُؤْلِدُ اللَّهِ لِلْمُؤْلِدُ الللَّهِ لِللْمُؤْلِدُ اللَّهِ لِلْمُؤْلِدُ اللَّهِ لِللْمُؤِلِدُ الللَّهِ لِللْمُؤْلِدُ الللَّهِ لِلْمُؤْلِدُ الللَّهِ لِللْمُؤْلِدُ الللَّهِ لِلْمُؤْلِدُ الللَّهِ لِلْمُؤْلِدُ الللَّلْمِلْمُ لِلْمُؤْلِدُ لِللْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ اللَّهِ لِلْمُؤْلِدُ اللَّهِ لِلْمُؤْلِدُ لِللْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ اللَّهِ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤِلِلْمُؤِلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤِلِدُ لِلْمِ | ٤       |
| ٤٥   | صلاة الإمام وهو جالس                                                    | باب                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| ٤٦   | فضل صلاة القائم على صلاة القاعد                                         | بالب               | 44         | العمل في السهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | باسب    |
| ٤٦   | ما جاء في صلاة القاعد في النافلة                                        | بالب               |            | 177 - 21 1 1 1 1 2 2 XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| ٤٦   | الصلاة الوسطى                                                           | با                 | 4.5        | المنابال المنابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٥       |
| ٤٧   | الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد                                        | بالب               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| ٤٧   | الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخار                                   | باسب               | 34         | العمل في غسل يوم الجعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باب     |
|      |                                                                         |                    | 4.5        | ما جاء في الإنصات يوم الجعة والإمام يخطب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بالب    |
| ٤٨   | كَاقِصَرَالْطِيَّالَا فَالسِّيْفِيَ                                     | ٩                  | 40         | ماجاء فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باسب    |
|      |                                                                         |                    | 40         | ماجاء فيمن رعف يوم الجعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | باسبئ ا |
| ٤٨   | الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر                                      | بالب               | 47         | ما جاء في السعى يوم الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | باب     |
| ٤٩   | قصر الصلاة في السفر                                                     | بالنيب             | 41         | ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب     |
| ٤٩   | ما يجب فيه قصر الصلاة                                                   | بالب               | 41         | ما جاء في السياعة التي في يوم الجعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باب     |
| 0.   | صلاة المسافر مالر يجمع مكثا                                             | باب ا              | 44         | الهيئة وتخطى الرقاب واستقبال الإمام يوم الجعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | باب     |
| 0.   | صلاة المسافر إذا أجمع مكثا                                              | اباب               | <b>*</b> Y | القراءة في صلاة الجعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | باب     |
| 0.   | صلاة المسافر إذا كان إمام أو كان وراء إمام                              | ا باب              |            | 3000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 0.   | صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة                 | ا باب              | 44         | <u>كَالْطَّلَا فَرَعَضَكَ</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٦       |
| 0,   | صلاة الضحى                                                              | <u> </u>           | J., .      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . ,     |
| 01   | جامع سبحة الضحى                                                         |                    | W.         | الترغيب في الصلاة في رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 01   | التشديد في أن يمر أحد بين يدى المصلى<br>الرخصة في المرور بين يدى المصلى | ا باب              | ۳۸         | ما جاء في قيام رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بالب    |
| ٥٣   |                                                                         | 1                  | 44         | كانظالا النظال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| 04   | سترة المصلى في السفر<br>مسح الحصياء في الصلاة                           |                    | ויז        | ها بصرارة البائيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Y       |
| 04   | مسح المحصباء في الصدره<br>ما جاء في تسوية الصفوف                        |                    | 44         | ما جاء في صلاة الليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 1     |
| ٥٣   | - ما جاء في سويه الصلوق<br>- وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة    | باب<br>با <u>°</u> | ٤٠         | ما جاء في صلاه الليل<br>صلاة النبي عائيت في الوتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | باب     |
| 04   | القنوت في الصبح                                                         |                    | ٤١         | صلاه النبي عليه الور<br>  الأمر بالوتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| ٥٣   | النبي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته                                     |                    | ٤٢         | ا ادر مربانور<br>الوتر بعد الفجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|      | الكهي عن المسروري من عن ويريد                                           | ا باسب             | -,         | الوبر بعد العجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باسب    |

|            |                                                      |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                            |
|------------|------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ر المحقق ا | PAR Y SI IM                                          |            | . 50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| 70         | كالخالف المالية                                      | 18         | 01   | انتظار الصلاة والمشي إليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | باسبب                                        |
|            |                                                      |            | 0٤   | وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | باسب إ                                       |
| 70         | النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته           | باب        | 00   | الالتفات والتصفيق عندالحاجة في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | باسب ا                                       |
| ٦٥         | الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط                | باب        | 00   | ما يفعل من جاء والإمام راكع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | باسب                                         |
| 77         | النبي عن البصاق في القبلة                            | باسب       | 00   | ما جاء في الصلاة على النبي عِيْشِيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | باللب ا                                      |
| 77         | ما جاء في القبلة                                     | باسبئ      | ٥٦   | العمل في جامع الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | باسبب ا                                      |
| 77         | ما جاء في مسجد النبي عَرَّيْكُمْ                     | باب        | ٥٧   | جامع الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | باسبب إ                                      |
| 77         | ماجاء في خروج النساء إلى المساجد                     | بالب       | 09   | جامع الترغيب في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بالنب                                        |
| ٦٧         | يَتَالِبُلْقُ اللَّهِ                                | 10         | 09   | الحَالِكَ الْحَالِثِ الْحَلَقِ الْحَلْقِ الْحَلْقِ الْحَلْقِ الْحَلْقِ الْحَلِقِ الْحَلْقِ الْعَلْقِ الْحَلْقِ الْعَلَاقِ الْعِلْقِ الْعَلَاقِ الْعِلْقِ الْعَلَاقِ الْعِلْقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعِلْقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعِلْقِ الْعَلَاقِ الْعِلْقِ الْعَلَاقِ الْعِلْقِ الْعَلَاقِ الْعِلْقِ الْعَلَاقِ الْعِلْقِ الْعَلَاقِ الْعِلْقِيلِقِ الْعَلَاقِ الْعِلْقِ الْعَلَاقِ الْعِلْقِ الْعَلَاقِ الْعِلْقِ الْعَلَاقِ الْعِلْقِلِقِ الْعَلَاقِ الْعِلْقِلِقِ الْعَلَاقِ الْعِلْقِ الْعَلَاقِ الْعِلْقِلِقِ الْعَلَاقِ الْعِلْقِ الْعِلْقِلِقِ الْعِلْقِلِقِ الْعِلْقِلِقِ الْعِلْقِلِقِ الْعِلْقِلِقِ الْعِلْقِ الْعِلْقِ الْعِلْقِلِقِ الْعِلْقِلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.                                           |
| 77         | الأمر بالوضوء لمن مس القرآن                          | باسب       | ٥٩   | العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | باسب إ                                       |
| ٦٧         | الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء                  | باسب       | ٦٠   | الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | إسب                                          |
| ٦٧         | ما جاء في تحزيب القرآن                               | باسبّ      | ٦٠   | الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - <u>-                                  </u> |
| ٨٢         | ما جاء في القرآن                                     | باسبئ      | ٦.   | ماجاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | إسب إ                                        |
| 79         | ما جاء في سجود القرآن                                | باب        | ٦.   | ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ا ب                                          |
| ٧٠         | ما جاء في قراءة ٥ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ           | باسب       | 71   | الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
| ٧-         | ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى                      | باسب       | 17   | غدو الإمام يوم العيدوانتظار الخطبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
| ٧١         | ما جاء في الدعاء                                     | باب        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| ٧٣         | العمل في الدعاء                                      | باب        | ור   | الناب المالخافية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11                                           |
| 74         | النهى عن الصلاة بعد الصبح و بعد العصر                | باسب       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
|            | 10 11 21 2                                           |            | יד   | صلاة الحوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <del></del>                                  |
| 34         | المناب المناز                                        | 17         | ٦٢   | كَارُضُ الْإِلَّالْكِيْنَ فِي الْمُسْتَقِيقِ الْكِيْنَ فِي الْمُسْتِقِيقِ الْمُسْتَقِيقِ الْمُسْتَقِقِيقِ الْمُسْتَقِقِ الْمُسْتِقِ الْمُسْتَقِقِ الْمُسْتَقِقِ الْمُسْتَقِقِ الْمُسْتَقِقِ الْمُسْتَقِيقِ الْمُسْتَقِيقِ الْمُسْتَقِقِ الْمُسْتَقِيقِ الْمُسْتِيقِ الْمُسْتَقِقِ الْمُسْتَقِقِ الْمُسْتَقِقِ الْمُسْتَقِقِ الْمُسْتِيقِ الْمُسْتَقِيقِ الْمُسْتَقِيقِ الْمُسْتِيقِ الْمُسْتَقِيقِ الْمُسْتَقِيقِ الْمُسْتَقِيقِ الْمُسْتَقِيقِ الْمُسْتَقِيقِ الْمُسْتَقِيقِ الْمُسْتَقِيقِ الْمُسْتَقِيقِ الْمُسْتَقِيقِ الْمُسْتِيقِ الْمُسْتِيقِ الْمُسْتَقِيقِ الْمُسْتَقِيقِ الْمُسْتِيقِ الْمُسْتِيقِ الْمُسْتِيقِ الْمُسْتِيقِ الْمُسْتَقِيقِ الْمُسْتِيقِ الْمُسْتِيقِ الْمُسْتَقِيقِ الْمُسْتَقِيقِ الْمُسْتَقِيقِ الْمُسْتَقِيقِ الْمُسْتَقِيقِ الْمُسْتِيقِ الْمُسْتِيقِ الْمُسْتِيقِ الْمُسْتِيقِ الْمُسْتَقِقِ الْمُسْتِيقِ الْمُسْتِيقِ الْمُسْتِي | 14                                           |
| V£         | غسل الميت                                            | باب إ      | 70   | العداية ملاقالك :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ر ۱                                          |
| Vo         | ما جاء فی کفن المیت<br>ادر قرار ارازی                | I(         | 77   | العمل في صلاة الكسوف<br>ما جاء في صلاة الكسوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| Yo<br>Yo   | المشى أمام الجنازة<br>النهى عن أن تتبع الجنازة بنار  | باب<br>باب | "    | نا جاء في صدر ١٥٠ تحسوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |
| 70         | النهي عن ان ملبع الجنارة بنار<br>التكبير على الجنائز | باب ا      | 78   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18                                           |
| V1         | المعيير على الجنازة<br>ما يقول المصلى على الجنازة    | باب ا      |      | فنابقسينسيفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
|            | الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر  | ا ب        | 75   | العمل في الاستسقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ╢                                            |
| 77         | إلى الاصفرار                                         |            | 78   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>                                     |
| YY         | الصلاة على الجنائز في المسجد                         | بائے ا     | ٦٥   | الاستمطار بالنجوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u> </u>                                     |
| 77         | جامع الصلاة على الجنائز                              | باب إ      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
|            |                                                      | ] .        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                            |

| <b>\[ \}</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                | 8        |                                          |                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1,50         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | - 80     |                                          |                                        |
| 9.4          | عشور أهل الذمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | YY       | ما جاء في دفن الميت                      |                                        |
| ٩٨           | اشتراء الصدقة والعود فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بالب             | ٧٨       | الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر       |                                        |
| ٩٨           | من تجب عليه زكاة الفطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بالب             | ٧٨       | النهي عن البكاء على الميت                | 14                                     |
| 99           | مكيلة زكاة الفطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بالمبت           | 79       | الحسبة في المصيبة                        | 15                                     |
| 99           | وقت إرسال زكاة الفطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بالب             | 79       | جامع الحسبة في المصيبة                   | 15                                     |
| 99           | من لا تجب عليه زكاة الفطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بالب             | ۸٠       | ما جاء في الاختفاء                       | 10                                     |
|              | 127:217:25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | ٨٠       | جامع الجنائز                             | 17                                     |
| 99           | يَتَا الْكِنْ عِلَى الْمُنْ عِلِي عِلَى الْمُنْ عِلِي عِلَى الْمُنْ عِلْمِلْ عِلَى الْمُنْ عِلَى الْمُنْ عِلَى الْمُنْ عِلِي عِلَى الْمِنْ عِلْمِلْ عِلْمِلْ عِلْمِ الْمِنْ عِلَى الْمِنْ عِلْمِلْمِلِي عِلْمِلْ عِلْمِلْمِ عِلَى الْمِنْ عِلَى الْمِلْعِلِي ع | 17               |          | ٧٠ - ١٧ - ١٥ (١٠) ١٧ - ١٧                |                                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | AY       | كالإنكاء                                 | 17                                     |
| 99           | ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بالب             |          |                                          |                                        |
| 1,           | من أجمع الصيام قبل الفجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ' '              | ۸۲       | ما تجب فيه الزكاة                        | - <u>+</u> -                           |
| 1            | ما جاء في تعجيل الفطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | ٨٢       | الزكاة في العين من الذهب والورق          | الب                                    |
| 100          | ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باب ب            | ٨٣       | الزكاة في المعادن                        |                                        |
| 1-1          | ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بالب             | ٨٤       | زكاة الركاز                              |                                        |
| 1.1          | ما جاء في التشديد في القبلة للصائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بالب             | ٨٤       | ما لا زكاة فيه من الحلى والتبر والعنبر   |                                        |
| 1.4          | ما جاء في الصيام في السفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ' '              | Λ٤       | زكاة أموال اليتامي والتجارة لهم فيهما    |                                        |
| 1-1          | ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | با أ             | A0       | زكاة الميراث<br>«كاريات                  | <u></u>                                |
| 1.5          | كفارة من أفطر في رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ' '              | ۸٥       | الزكاة في الدين بساء ال                  |                                        |
| 1.5          | ما جاء في حجامة الصائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | A7<br>AY | ز <b>كاة الع</b> روض<br>المارين الماكن   | ا ب                                    |
| 1.0          | صياميوم عاشوراء<br>صياميوم الفطر والأضحى والدهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ' '              | AY       | ما جاء في الكنز<br>صدقة الماشية          | اِ اِنْ ا                              |
| 1-0          | النبي عن الوصيال في الصيام<br>النبي عن الوصيال في الصيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | باسبار<br>باسبار | AY       | ما جاء في صدقة البقر                     | <del>- !! -  </del>                    |
| 1.0          | صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | باب ا            | 1 49     | ما جاء في صدفه البقر<br>صدقة الخلطاء     | با <del>باب</del><br>با <del>باب</del> |
| 1-0          | مايفعل المريض في صيامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | ۹.       | ما جاء فيا يعتد به من السخل في الصدقة    | باب<br>با <u>ئ</u>                     |
| 1.7          | النذر في الصيام والصيام عن الميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u></u>          | 91       | العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا           | با ب                                   |
| 1.7          | ما جاء في قضاء رمضان والكفارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | !<br>!           | 91       | النبي عن التضييق على الناس في الصدقة     | بر<br>بالله ا                          |
| 1.4          | قضاء التطوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 94       | أخذالصدقة ومن يجوز له أخذها              |                                        |
| 1.4          | فدية من أفطر في رمضان من علة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 94       | ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيهيا     | 11/2                                   |
| 1.9          | جامع قضاء الصيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 94       | زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب     | 19 1                                   |
| 1.9          | صيام اليوم الذي يشك فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 94       | زكاة الحبوب والزيتون                     |                                        |
| 1-9          | . جامع الصيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 9£       | ما لا زكاة فيه من الثمار                 |                                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , .              | 97       | ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول | بالبير                                 |
| 11-          | كاللاغتكافان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19               | 97       | ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل      | باسبير أ                               |
|              | سابعين ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 97       | جزية أهل الكتاب والمجوس                  |                                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |          |                                          | ٠.                                     |

|      |                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 1        |
|------|-----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| , je |                                   |          | Se de la constante de la const |                                       |          |
| 177  | أمر الصيد في الحرم                | باسبت    | 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ذكر الاعتكاف                          | إسب      |
| 174  | الحكر في الصيد                    | بأسبب    | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مالايجوز الاعتكافإلابه                | إسب إ    |
| ۸۲۱  | مايقتل المحرم من الدواب           | بالبيك   | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خروج المعتكف للعيد                    | اِسبِ ا  |
| 149  | ما يجوز اللحرم أن يفعله           | باسبس    | 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قضاء الاعتكاف                         | <u>-</u> |
| 149  | الحبج عمن يحبج عنه                | باسبت    | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | النكاح في الاعتكاف                    |          |
| 149  | ما جاء فيمن أحصر بعدو             | باسب     | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ما جاء في ليلة القدر                  |          |
| 14.  | ما جاء فيمن أحصر بغير عدو         | باسبت    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77 17 27                              |          |
| 177  | ما جاء في بناء الكعبة             | باسب     | 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ۲٠       |
| 177  | الرمل في الطواف                   | باسب     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |          |
| 177  | الاستلام في الطواف                | با ا     | 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الغسل للإهلال                         | الب      |
| 144  | تقبيل الركن الأسود في الاستلام    | باسب     | 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | غسل المحرم                            |          |
| 144  | ركعتا الطواف                      | باسب     | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ما ينهي عنه من لبس الثياب في الإحرام  | <u> </u> |
| 144  | الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف | باسبب    | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لبس الثياب المصبغة في الإحرام         | البيا    |
| 144  | وداع البيت                        | بالب     | 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لبس المحرم المنطقة                    | '        |
| 14.5 | جامع الطواف                       | باسنك    | 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تخبر المحرم وجهه                      | -        |
| 14.5 | البدء بالصفا في السعى             | باسب     | 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ما جاء في الطيب في الحج               | <u>-</u> |
| 140  | جامع السعى                        | باسبئ    | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مواقيت الإهلال                        | *        |
| 141  | صيام يوم عرفة                     | باسبك    | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | العمل في الإهلال                      |          |
| 147  | ما جاء في صيام أيام مني           | بالبيك   | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رفع الصوت بالإهلال                    |          |
| 141  | ما يجوز من الهدى                  | بالب     | 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C 3.                                  | 11       |
| 140  | العمل في الهدى حين يساق           | باستِئ   | 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |          |
| 147  | العمل في الهدى إذا عطب أو ضل      | باسبك ا  | 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | 11 *     |
| ۱۳۸  | هدى المحرم إذا أصاب أهله          | باسب الم | 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13. 8 (.8)                            | II.      |
| 149  | هدى من فاته الحج                  | 1        | 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 0 1 3 2                             | '        |
| 140  |                                   | باب-     | 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | 11       |
| 12.  | 9 0,3 .                           |          | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C 3, 5 5                              | II       |
| 18.  | جامع الهدى                        | 11       | 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 0 (                                 | 11       |
| 15   | 3,333                             | 1 '      | 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | 11 '     |
| 121  | 1 3 333 3. 3 30.3 = 33            | ' '      | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | "        |
| 121  |                                   | باب      | 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                     |          |
| 121  | '                                 | بالب     | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 C                                  |          |
| 121  |                                   | ' '      | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | 11       |
| 121  | 6 03 0 .                          | 1        | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 6 13 33                             | 1 *      |
| 154  | العمل في النحر                    | با -09   | 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ما لا يحل للحرم أكله من الصيد         | -40      |
|      |                                   |          | L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | _        |

| الحلاق التقصير التقصير التقصير التقليد الخلاق التقصير التقليد التقصير التقليد  | 17 !<br>17 !<br>18 !<br>10 !            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| التقصير       التقصير       الدول التقصير       الدول التقصير       الدول التقصير       الدول التقصير       الدول التقصير       الدول التحد                                                                                                | 17 !<br>17 !<br>16 !                    |
| التلبيد       التلبيد       التلبيد       الحاجة في السلب في النفل         الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة       الاثارات وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة       الاثارات القسم الخيل في الغزو         الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة       الاثارات القسم الخيل في الغزو         المسابق المنافل       الاثارات المنافل         المسابق المنافل       المسابق المنافل الغزو         المسابق المنافل       المسابق المنافل المنا                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 !<br>17 !<br>16 !                    |
| الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة 160 باب باب القسم الخيل في الغزو الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة باب باب باب باب القسم الخيل في الغزو المدادلة المزدلفة المدادلة الم  | 18 !<br>18 !                            |
| الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة المدال الدين المنال المسلطة المنال   | 78 !<br>10 !                            |
| ا المرد الم  | <u>10</u> į                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| YE     YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   Y   | بالب                                    |
| صلاة مني 127 يا <u>الشهداء في سبيل الله</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| صلاة المقيم بمكة ومنى العرب العرب المرب ال | با - ۲۷                                 |
| ا تكبير أيام التشريق العربي العمل في غسل الشهيد التشريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بالب                                    |
| صلاة المعرس والمحصب الاه الاه الاه الاه الاه الاه الاه الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بالب                                    |
| البيتوتة بمكة لباني مني العلم العلم العلم المنطقة المن | با ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| رمى الجمار المنفقة في الغزو المسابقة بينها والنفقة في الغزو الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بالب                                    |
| الرخصة في رمى الجار 117 ما المناه الذمة أرضه 177 ما إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بالسبب                                  |
| الإفاضة الإفاضة الدفن في قبر واحد من ضرورة وإنفاذ أبي بكر عدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | باسبب                                   |
| دخول الحائض مكة ١٤٩ رسول الله عَيَّاتُ الله عَلَيْتُ الله عَلَيْتُ الله عَلَيْتُ الله عَلَيْتُ الله عَلَيْتُ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بالب                                    |
| إفاضة الحائض ١٥٠ [١٥٠]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بالب                                    |
| فدية ما أصيب من الطير والوحش ١٥١ ٢٢ كَا الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| فدية من أصباب شيئا من الجراد وهو محرم 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بالبيب                                  |
| فدية من حلق قبل أن ينحر الالله المرابع المرابع الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بالب                                    |
| ما يفعل من نسى من نسكه شيئا 100 با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بالب                                    |
| ا جامع الفدية العمل في المشي إلى الكعبة المال المالي الكعبة المالي الكعبة المالي الكعبة المالي المال |                                         |
| جامع الحج عامع الحج عامة الله الله علي الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بالله                                   |
| اللغو في البمين اللغو في البمين المعلى ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| صيام المتمتع ١٥٥ لا تجب فيه الكفارة من اليمين ١٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | باسبب                                   |
| العدادة من الأيمان ١٧٠ ما تجب فيه الحكفارة من الأيمان ١٧٠ ما تجب فيه الحكفارة من الأيمان ١٧٠ العدادة كالمدة المحدد الأيمان ١٧٠ العدادة كالمدة المحدد  |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *1                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| الترغيب في الجهاد الترغيب المالية التر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بالب                                    |
| المهاف المالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بالب                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بالب                                    |
| الماسودي الوقعيد الماس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باب                                     |
| المعلى فيكن المعلى فليبيل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | باب                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب                                     |
| ما لا يجب فيه الخنس ١٥٩ باع الدخار لحوم الأضاحي ١٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باسب                                    |

|           | V 4 W                                                                     | 7                                       |          |                                              | 7           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------------------------------------------|-------------|
| مُعْمَّى. |                                                                           |                                         | بخري.    |                                              |             |
| IAL       | ميراث الجدة                                                               | با                                      | ۱۷۳      | الشركة في الضحايا وعن كر تذبح البقرة والبدنة | باب ا       |
| 140       | ميراث السكلالة                                                            | باب                                     | 174      | الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى    | بالب ا      |
| IAT       | ما جاء في العمة                                                           | باسبن                                   |          | 200 - 500-                                   |             |
| 147       | ميراث ولاية العصبة                                                        | با                                      | 175      | النباع                                       | 45          |
| 144       | من لا ميراث له                                                            | بالب                                    |          |                                              |             |
| 14.4      | ميراث أهل الملل                                                           | با ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 171      | ما جاء في التسمية على الذبيحة                | باسبٰ       |
| 188       | من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك                                             | <u>-12</u> !                            | 145      | ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة             | باسب إ      |
| 144       | ميراث ولدالملاعنة وولد الزنا                                              | 10-1                                    | 175      | ما يكره من الذبيحة في الذكاة                 | باسب ا      |
|           | 715-4114-                                                                 |                                         | 170      | ذكاة ما فى بطن الذبيحة                       | باسب ا      |
| 1/19      | كالله الله الله الله الله الله الله الله                                  | 44                                      | Í        |                                              |             |
|           |                                                                           |                                         | 170      | كتا الصفيال                                  | 40          |
| 129       | ما جاء في الحفطبة                                                         | باسب                                    |          |                                              |             |
| 1/19      | استئذان البكر والأير في أنفسهما                                           | باستِ ا                                 | 170      | ترك أكل ما قتل المعراض والحجر                | باسب ا      |
| 19.       | ما جاء في الصداق والحباء                                                  | بالت                                    | 177      | ما جاء في صيد المعلمات                       | باسبيب إ    |
| 191       | إرخاءالستور                                                               | باسب                                    | 177      | ماجاء في صيد البحر                           | بات ا       |
| 191       | المقام عندالبكر والأيم                                                    | باب                                     | 177      | تحريم أكل كل ذى ناب من السباع                | باسبِ ا     |
| 194       | ما لا يجوز من الشروط في النكاح                                            | با لنا                                  | )YY      | ما يكره من أكل الدواب                        | باب ا       |
| 194       | نكاح المحلل وما أشبهه                                                     | باسب                                    | 177      | ما جاء في جلود الميتة                        | بالب        |
| 194       | أ ما لا يجمع بينه من النسياء                                              | باب                                     | 1YA      | ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة              | باسبِ ا     |
| 194       | ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته                                        | باب                                     | IYA      | 24 4 4 1 1 X 1 6 7                           | <b>*</b> 7  |
| 198       | ا نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره<br>المام الله من من النكا | با ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 14.      | كَالْبُالْغُقِيْقِينَ                        | 1,          |
| 198       | جامع ما لا يجوز من النكاح<br>  نكاح الأمة على الحرة                       | بالب<br>بالب                            | 174      | ما جاء في العقيقة                            | باسب ا      |
| 198       | ماجاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها                          | با <u>"</u> ا                           | 179      | العمل في العقيقة                             | ہ<br>ہائے ا |
|           | ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين                                | بالك                                    |          | - 00                                         | :           |
| 190       | والمرأة وابنتها                                                           |                                         | 179      | اعتاقالت الفائد                              | YY          |
| 190       | النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه                                     | 10 4                                    |          | و اب و ال                                    |             |
| 197       | النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب                                             | با_بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 179      | ميراث الصلب                                  | باسب ا      |
| 197       | ما جاء في الإحصان                                                         | <u>_1\day</u>                           | 14.      | ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها       | بالب        |
| 197       | نكاح المتعة                                                               | با بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ١٨٠      | ميراث الأب والأم من ولدهما                   | باسب ا      |
| 197       | نكاح العبيد                                                               | ب <u>ا ۱۹</u>                           | 141      | ميراث الإخوة للأم                            | باسبِ ا     |
| 197       | نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله                                          | باسب                                    | 141      | ميراث الإخوة للأب والأم                      | باب         |
| 19.4      | ما جاء في الوليمة                                                         | باسب                                    | 144      | ميراث الإخوة للأب                            | بالب- ا     |
| 199       | جامع النكاح                                                               | باسبب                                   | 144      | ميراث الجد                                   | باسب إ      |
|           |                                                                           | l                                       | <u> </u> |                                              | 1           |

| . 50 |                                                      |                  | . jv         | WHO LONG                                                    |                   |
|------|------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 714  | عدة الأمة إذا توفي سيدها أو زوجها                    | باسبت            | 199          |                                                             | 19                |
| 714  | ما جاء في العزل                                      | باسبت            |              |                                                             |                   |
| 119  | ما جاء في الإحداد                                    | بالث             | ۲            | ما جاء في البتة                                             | باب ا             |
|      |                                                      |                  | ۲            | ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك                         | باب إ             |
| 771  | الحتاقالونية                                         | ۴٠               | 7-1          | ما يبين من التملبك                                          | باللب ا           |
|      |                                                      |                  | Y-1          | ما يجب فيه تطلية واحدة من التمليك                           | باسب ا            |
| 771  | رضاعة الصغير                                         | باب              | Y-1          | ما لا يبينِ من التمليك                                      | باسب إ            |
| 177  | ماجاء في الرضاعة بعد الكبر                           | بالب             | 7.7          | الإيلاء                                                     | باسب إ            |
| 377  | جامع ما جاء في الرضاعة                               | باب              | 7.4          | إيلاء العبد                                                 | بالب إ            |
|      | 622011112                                            |                  | 7-4          | ظهاد الحر                                                   | باب ب             |
| 145  | والكي                                                | 171              | 7.5          | ظهار العبيد                                                 | بالب              |
|      |                                                      |                  | 7.2          | ما جاء فی الخیار                                            | إ ب               |
| 377  | ما جاء في بيع العربان                                | باب              | 7.0          | ما جاء فى الحلع                                             | باسب ا            |
| 770  | ما جاء في مال المملوك                                | باب              | 4.7          | طلاق المختلعة                                               | باسب إ            |
| 777  | ما جاء في العهدة                                     | بات ا            | 4-1          | ما جاء في اللعان                                            | إسبا              |
| 777  | العيب في الرقيق                                      | باب              | ۲-۸          | ميراث ولد الملاعنة                                          | المنية            |
| 177  | ا ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيهيا<br>       | بالب             | 1.4          | طلاق البكر                                                  | ا الله            |
| 444  | النهى عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج                 | بالن             | 4-4          | طلاق المريض                                                 | إسبب إ            |
| YYX  | طجاء في ثمر المال يباع أصله                          | بالب إ           | 4-9          | ما جاء في متعة الطلاق                                       | اِ ٢٠٠٠           |
| 777  | النهى عن يبع الثمار حتى يبدو صلاحها                  | با ب             | 4.4          | ما جاء في طلاق العبد                                        | بالمبين           |
| 779  | ما جاء في بيع العربية                                | ا ب              | ۲۱۰          | نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل                                | با <del>لبا</del> |
| 779  | الجائحة في بيع الثمار والزرع                         | 1-1              | ۲۱۰          | عدة التي تفقد زوجها                                         | 1                 |
| 74.  | ما يجوز في استثناء الثمر<br>ال                       | بالله            | 711          | ماجاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض                   | اِ ۲۰             |
| 74.  | ما يكره من بيع التمر<br>ما جاء في المزابنة والمحاقلة | <u> </u>         | 717          | ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه                  | ا تبد             |
| 144  | ما جاء في المرابلة والحافلة<br>حامع بيع الثمر        | بالسبب<br>بالسبب | Y14<br>  Y14 | ما جاء في نفقة المطلقة<br>ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها |                   |
| 445  | جامع بيع المر<br>بيع الفاكهة                         |                  | 414          | •                                                           | باللب الم         |
| 745  | بيخ الله عليه<br>. بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا       |                  | 415          | جامع عدة الطلاق<br>ماجاء في الحكمين                         | 11                |
| 147  | ما جاء في الصرف                                      |                  | 415          | عین الرجل بطلاق ما لمرینکح<br>عین الرجل بطلاق ما لمرینکح    |                   |
| 44.1 |                                                      | با ك             | 415          | ییں انوجل بطعری ما ہر یسلط<br>أجل الذی لا يمس امرأته        |                   |
| 787  | . العينة وما يشبهها<br>العينة وما يشبهها             |                  | Y10          | جامع الطلاق<br>جامع الطلاق                                  |                   |
| 749  | ما يكره من بيع الطعام إني أجل                        |                  | 717          | عدة المتوفى عنهــا زوجها إذا كانت حاملا                     |                   |
| 744  | السلفة في الطعام                                     |                  | YIY          | مقام المتوفى عنهـــا زوجها في بيتهــا حتى تحل               | 11                |
| 72.  | بيع الطعام بالطعام لا فضل بينها                      |                  | YIA          | عدة أم الولد إذا تو في عنها سيدها                           | 1                 |
|      |                                                      | :                |              |                                                             |                   |

| لقراض | ۱۰۵ ۲۲ ۵۰۰۱                            | G           |       |                                          |                |
|-------|----------------------------------------|-------------|-------|------------------------------------------|----------------|
| 3     |                                        |             | . god |                                          |                |
| 777   | التعدي في القراض                       | باب         | 134   | جامع بيع الطعام                          | باسبب          |
| 414   | ما يجوز من النفقة في القراض            | اباب        | 424   |                                          | بالسبيب        |
| 774   | ما لا يجوز من النفقة في القراسي        | اباب        | 724   |                                          | بالب           |
| 474   | الدين في القراض                        | باسب        | 455   | - C -                                    | بالسبب         |
| 474   | البضاعة في القراض                      | بالبير      | 722   | , ,                                      | بالسبي         |
| 472   | ا السلف في القراض                      | باسبال      | 720   | بيع المحم بالمحم                         |                |
| 472   | المحاسبة في القراض                     | باسبك       | 120   | ما جاء في ثمن السكلب                     | بالب           |
| 770   | جامع ما جاء في القراض                  | با با       | 720   | السلف وبيع العروض بعضها ببعض             | بالب           |
|       | 21/1/23/7/11/20                        |             | 727   | السلفة في العروض                         | باسبت          |
| 777   | المساقاة                               | 44          | 454   | بيع النحاس والحديد وما أشبهها مما يوزن   | بالمبيد        |
|       |                                        |             | 727   | النهى عن بيعتين في بيعة<br>بيع الغرر     | باسبت<br>باسبت |
| 777   | ما جاء في المساقاة                     | باب         | 454   | ا بيع العرر<br>الملامسة والمنابذة        | بارب<br>ارق    |
| 44.   | الشرط في الرقيق في المساقاة            | باسب إ      | 459   | ا بيع المرابحة                           | اب ا           |
|       | TO VINCIO                              | 45          | 40-   | ا بيع على البرتامج<br>البيع على البرتامج | TY.            |
| 44.   | كالجلائظ فالمنافظ                      | 72          | 101   | ا بیع الحنیار<br>ا بیع الحنیار           | <u> </u>       |
|       | ماجاء في كراء الأرض                    | باب         | 404   | ما جاء في الربا في الدين                 | <u> </u>       |
| 471   | ما جاء في الراء الأرض                  | باسب        | 707   | جامع الدين والحول<br>جامع الدين والحول   | <u>ن</u>       |
| 141   | المنافعة المنافعة                      | ۳٥          | 704   | ما جاء في الشركة والتولية والإقالة       | الگ            |
| 143   | المناب السواح المراب                   |             | 401   | ما جاء في إفلاس الغريم                   | <u> </u>       |
| 441   | ما تقع فيه الشفعة                      | باسب ا      | 400   | ما يجوز من السلف                         | £ "            |
| 474   | ما لا تقع فيه الشفعة                   | II.         | 707   | ما لا يجوز من السلف                      | - 12           |
|       |                                        |             | 707   | ماينهي عنه من المساومة والمبايعة         | - 10           |
| 344   | كتاب المنظنية                          | 77          | YOY   | جامع البيوع                              | <u>-£1</u>     |
|       |                                        |             |       | an all a second and a second and         |                |
| 445   | لترغيب في القضاء بالحق                 | باسب 🛮      | 404   | كالتلاطل                                 | 77             |
| 440   | ا جاء في الشهادات                      | بالب 🌡 م    |       |                                          |                |
| 770   | قضاء في شهادة المحدود                  | باسبت الا   | YON   |                                          |                |
| 140   | قضاء باليمين مع الشاهد                 | 1           | l II  |                                          | 11 *           |
|       | قضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له فيه | بالبيب   ال | Y04   | _                                        | 11 .           |
| 777   |                                        | II.         | 400   |                                          | il.            |
| 447   | •                                      |             | . 11  | . 10: . ( =1                             | II _           |
| 441   |                                        | 1 .         | •     | . 1 711 : 10 1                           | - 11           |
| **/   | جاء في الحنث على منبر النبي عَلَيْكِمْ | <u>ب</u>    | ا ا   | كراء في الفراض                           |                |
| L     |                                        |             |       |                                          |                |

|       |                                                 | ล       |          |                                         | =1                   |
|-------|-------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------------|----------------------|
| همخی. |                                                 |         | . Joseph |                                         |                      |
| 797   | المنتان النطاق المناثرة                         | ۳۷      | YYA      | جامع ما جاء في اليمين على المنبر        | ب ا                  |
|       |                                                 |         | 779      | ما لا يجوز من غلق الرهن                 | 1                    |
| 194   | الأمر بالوصية                                   | بالب    | 179      | القضاء فى رهن الثمر والحيوان            | 1-                   |
| 198   | جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه        | بالب    | 779      | القضاء في الرهن من الحيوان              | 14                   |
| 794   | الوطيية في السك والمساوي                        | باسبت   | 44.      | القضاء في الرهن يكون بين الرجلين        | 15                   |
| 198   | أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم | بالب    | ۲۸۰      | القضاء في جامع الرهون                   | 18_                  |
| 190   | الوصية للوارث والحيازة                          | باب     | 141      | القضاء في كراء الدابة والتعدى بها       | 10                   |
| 190   | ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد       | باب     | YAY      | القضاء في المستكرهة من النساء           | 17                   |
| 497   | العيب في السلعة وضمانها                         | با با   | YAY      | القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره | <u></u>              |
| 197   | جامع القضاء وكراهيته                            | باب     | YAY      | القضاء فيمن ارتدعن الإسلام              | -14                  |
| 497   | ماجاء فيا أفسد العبيد أو جرحوا                  | باب     | 744      | القضاء فيمن وجدمع امرأته رجلا           | 19                   |
| 197   | ما يجوز من النحل                                | باب     | YAY      | القضاء في المنبوذ                       | 1 <del>- '</del> - ! |
|       | 1100 100 (XXXXII)                               |         | 344      | القضاء بإلحاق الولد بأبيه               | - YI                 |
| 49.4  | كَالْمُعْتُ فِي الْحُلْهِ                       | 47      | 7.00     | القضاء في ميراث الولد المستلحق          | - <del>*</del> *     |
|       |                                                 |         | 440      | القضاء في أمهات الأولاد                 | إسبب إ               |
| 49.4  | من أعتق شركا له في مملوك                        | بالب    | YA7      | القضاء في عمارة الموات                  | إسب إ                |
| Y9.A  | الشرط في العتق                                  | باب     | FAY      | القضاء في المياه                        | <u>-40</u>           |
| 444   | من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم                | بالب    | 7.47     | القضاء في المرفق                        | باللب ا              |
| 799   | القضاء في مال العبد إذا عتق                     | باسب    | YAY      | القضاء في قسم الأموال                   | باسبب ا              |
| 199   | عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة       | باب     | YAY      | القضاء في الضواري والحريسة              | بالسبب               |
| ۳٠٠   | ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة              | بالب    | YAY      | القضاء فيمن أصاب شيثا من البهائر        | بالشب إ              |
| ۳۰۰   | ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة           | باب     | YAA      | القضاء فيما يعطى العمال                 | باسب إ               |
| 4.1   | عتق الحي عن الميت                               | باب     | 444      | القضاء في الحمالة والحول                | باسبب                |
| 4.1   | فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنا          | باب     | YAA      | القضاء فيمن ابتاع ثوبا وبه عيب          | بالشب ا              |
| ۳٠١   | مصير الولاء لمن أعنق                            | بالنب   | 7.49     | ما لا يجوز من النحل                     | بالشب                |
| 7.4   | جر العبدالولاءإذا أعتق                          | بالله   | 444      | ما لا يجوز من العطية                    | باللب                |
| 4.4   | ميراث الولاء                                    | بالبيا  | 44.      | القضاء في الهبة                         | بالمنا               |
| 1.1   | ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودي والنصراني   | باللب   | 49-      | الاعتصار في الصدقة                      | بالبيت               |
| ٣٠٤   | الانتات                                         |         | 49.      | القضاء في العمري                        |                      |
| 1 .2  | والبالبيات                                      | 44      | 191      | القضاء في اللقطة                        | بالمسل               |
| ٣٠٤   | - MIL 1 - 11                                    | , ,     | 191      | القضاء في استهلاك العبد اللقطة          | بالسب                |
| T-2   | القضاء في المكاتب                               | باب     | 791      | القضاء في الضوال                        | باست                 |
| W-Y   | الحالة في الكتابة<br>التعاديد في الكتابة        | بالب    | 797      | صدقة الحي عن الميت                      | باسب                 |
| 1.4   | القطاعة في الكتابة                              | ا باسبت |          |                                         |                      |

| J.  | الم الم                                    |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
|-----|--------------------------------------------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| .)  | AL-OSHATILK                                |         | John Stranger |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
| 441 | تجنيكالإنت                                 | 24      | 4.9           | جراح المكاتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | إسب إ                                             |
|     |                                            |         | 4.9           | بيع المكاتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | باسب ا                                            |
| 221 | الحد في الحنر                              | اباب    | 711           | سعى المكاتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اسب                                               |
| 444 | ماينهي أن ينبذ فيه                         | ا باسبِ | ۳۱۱           | عتق المكاتب إذ أدى ما عليه قبل محله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>~</u>                                          |
| 444 | ما يكره أن ينبذ جميعا                      | باسب    | 717           | ميراث المكاتب إذا عتق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                 |
| 444 | تحويم الخز                                 | باب     | 417           | الشرط في المكاتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                 |
| 444 | جامع تحرير الحز                            | باب     | 414           | ولاءالمكاتب إذا أعتق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u> ب</u>                                         |
|     |                                            |         | 317           | ما لا يجوز من عتق المكاتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |
| 444 | كُتُ الْكِالْجِيُّ قُوْلًا                 | 24      | 415           | ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14                                                |
|     |                                            |         | 317           | الوصية في المكاتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15                                                |
| 444 | ذكر العقول                                 | بالب    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
| 377 | العمل في الدية                             | بالب    | 414           | المنافعة الم | ٤٠                                                |
| 445 | ما جاء في دية العمد إذ قبلت وجناية المجنون | بالب    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
| 377 | دية الخطأ في القتل                         | بالب    | 414           | القضاء في المدبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <del>-</del>                                      |
| 440 | عقل الجراح في الخطأ                        | باسب    | 414           | جامع ما في التدبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u> </u>                                          |
| 440 | عقل المرأة                                 | بالب    | 711           | الوصية في التدبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *                                                 |
| 441 | عقل الجنين                                 | باسب    | 719           | مس الرجل وليدته إذا دبرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u> </u>                                          |
| 447 | ما فيه الدية كاملة                         | بالب    | 719           | بيع المدير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u> </u>                                          |
| 444 | ما جاء في عقل العين إذا ذهب بصرها          | باسب    | 419           | جراح المدبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |
| 444 | ما جاء في عقل الشجاج                       | بالب    | 44.           | ما جاء في جراح أم الولد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ] <del>-                                   </del> |
| 447 | ما جاء في عقل الأصابع                      | بالب    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
| 777 | جامع عقل الأسنان                           | باسب    | 771           | المناطب المنافذة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٤١                                                |
| 444 | العمل في عقل الأسنان                       | باسب    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
| 444 | ما جاء في دية جراح العبد                   | باللب   | 441           | ما جاء في الرجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-                                                |
| ٣٤٠ | ما جاء في دية أهل الذمة                    | باا     | 444           | ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <del>-</del>                                      |
| ٣٤. | ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله       | باسبت   | 344           | جامع ما جاء في حد الزنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | III                                               |
| 137 |                                            | بالبيا  | 377           | ما جاء في المغتصبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| 454 | بامع العقل                                 | با      | 440           | الحدفي القذف والنفي والتعريض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | '                                                 |
| 454 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,    | با_ب    | 777           | ما لا حد فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1-                                                |
| 454 |                                            | باسبت   | 441           | ما يجب فيه القطع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \                                                 |
| 488 | 0 00                                       | باسبب   | 440           | ماجاء في قطع الآبق والسارق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                 |
| 450 | _                                          | بالب    | 777           | ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11                                                |
| 450 | _                                          | بالسبب  | ٨٢٧           | جامع القطع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
| 750 | ما جاء في دية السائبة وجنايته              | باللب   | pp.           | ما لا قطع فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
| L   | <u> </u>                                   | 1)      | L             | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -1                                                |

|            |                                                | -a                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =1         |
|------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| , sie      |                                                |                                         | , sign      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 709        | ما جاء في لبس الخز                             | باسب ا                                  | 451         | المالقتينا فترا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٤         |
| 409        | ما يكره للنساء لبسه من الثياب                  | بائے ا                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 404        | ما جاء في إسبال الرجل ثوبه                     | باب ا                                   | 451         | تبدئة أهل الدم في القسامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1          |
| 404        | ما جاء في إسبال المرأة ثوبها                   | باب ا                                   | 457         | من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ب ا        |
| ٣٦٠        | ما جاء في الانتعال                             | باب                                     | 457         | القسامة في قتل الخطأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u> </u>   |
| ٣٦٠        | ما جاء في لبس الثياب                           | باب ا                                   | 459         | الميراث في القسامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ب          |
| ŀ          | Mary All Andrews                               |                                         | 484         | القسامة في العبيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| ודיץ       | كالطفتالي                                      | ٤٩                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|            |                                                |                                         | 489         | كاللجناي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٤٥         |
| 771        | ما جاء في صفة النبي عَرَّاتِينَ                | باب                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 771        | ما جاء في صفة عيسي ابن مرير علايُّكام والدجال  | باسب                                    | ۳0٠         | الدعاء للدينة وأهلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -          |
| 471        | ما جاء في السنة في الفطرة                      | باسبت                                   | ٣٥٠         | ما جاء في سكني المدينة والخروج منهــا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>-</u> - |
| 471        | النبي عن الأكل بالشمال                         | باب                                     | 401         | ما جاء في تحريم المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - F        |
| 414        | ماجاء فى المساكين                              | باب                                     | 401         | ما جاء في وباء المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ائب ا      |
| 777        | ما جاء في معى السكافر<br>-                     | باب                                     | 707         | ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ا ــــــ   |
| ۲۲۲        | النهى عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب | باب إ                                   | 401         | ماجاء فى أمر المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1-         |
| 414        | ما جاء في شرب الرجل وهو  قاثم                  | باب                                     | 404         | ما جاء في الطاعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>-</u>   |
| 774        | السنة في الشرب ومناولته عن اليمين              | باب                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 777        | جامع ما جاء في الطعام والشراب                  | باب                                     | 307         | كتابالتكالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٤٦         |
| 777        | ما جاء في أكل اللحم                            | با ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,          |
| #77<br>#7V | ما جاء في ليس الخاتر                           | <u> </u>                                | 307         | النهي عن القول بالقدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 1 17       | ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق         | باللب                                   | ۳۵۵         | جامع ما جاء في أهل القدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اسب ا      |
| ۳٦٧        |                                                |                                         |             | 275025776                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44         |
| 1          | المستناف المستناف المستناف                     | 0.                                      | ۲٥٦         | كَالْحُنْ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا | £Y         |
| 777        | الوضوءمن العين                                 | 1 1                                     | 707         | ما جاء في حسن الحلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1          |
| 474        | الوصوء من العين<br>الرقية من العين             | باب<br>باب                              | 401         | ما جاء في الحياء<br>ما جاء في الحياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ا ب        |
| W7.A       | ا برطیه من الحاق<br>ا ما جاء فی أجر المریض     | 1                                       | 401         | ماجاء في الغضب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ا<br>است ا |
| 417        | التعوذ والرقية في المرض                        | $ -\cdot $                              | 707         | ماجاء في المهاجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اب         |
| 479        | تعالج المريض                                   |                                         |             | J. , G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 419        | الغسل بالماء من الحمي                          | ' '                                     | 404         | كاظلكاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٤٨         |
| 779        | عيادة المريض والطيرة                           |                                         |             | وقاباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|            |                                                |                                         | 404         | ما جاء في لبس الثياب للجمال بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اب         |
|            |                                                |                                         | <b>40</b> % | ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أب ا       |
|            |                                                |                                         | L .         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ' '        |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| المحتور. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | ,       | 7. 8. 0 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| 47/1     | ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | باسبِ ا        | ۳٧٠     | إلى الشائل الشائل الشائل المستعمل المست | 01               |
| 441      | ما يؤمر به من العمل في السفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | با _10_        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| ۳۸۱      | الأمر بالرفق بالمملوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | باسبت          | ٣٧٠     | السنة في الشعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اب-              |
| 441      | ما جاء في المملوك وهبته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بالب           | ٣٧٠     | إصلاح الشعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ا <del>ب</del>   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 441     | ما جاء في صبغ الشعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| 474      | <u>ڪتا ٽالنيڪ</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00             | 771     | ما يؤمر به من التعوذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الب              |
|          | 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | ۳۷۲     | ما جاء فى المتحابين فى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| 474      | ما جاء في البيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باسب           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 444     | الحتا الأوالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 07               |
| ۳۸۳      | <u>كَالْبُكَالْبُكُالْبُ</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 404     | ماجاء في الرؤيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>-  </del> - |
| ۳۸۳      | ما يكره من الكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | باسب           | 474     | ما جاء في النرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اسب ا            |
| ۳۸۳      | ما يؤمر به من التحفظ في الكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | باستِ ا        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| ۳۸۳      | ما يكره من الكلام بغير ذكر الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بالئيس إ       | 377     | المنتقالة المنتقالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 04               |
| 387      | ما جاء في الغيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بالنب          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| 3۸۳      | ما جاء فيا يخاف من اللسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | باب            | 377     | العمل في السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| ۳۸٤      | ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بالب           | 377     | ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - <del></del>    |
| 3 8 7    | ما جاء في الصدق والكذب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باب            | 344     | جامع السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u> </u>         |
| W/0      | ما جاء في إضباعة المال وذي الوجهين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | باا            | Mr. 1 m | 18116- 2216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٥٤               |
| ۳۸٥      | ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | باب            | 777     | الله المنظمة المنطقة ا | or a             |
| 7A0      | ما جاء في التتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب            | 477     | الاستئذان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , ,              |
| TA1      | القول إذا سمعت الرعد<br>ما جاء في تركة النهي علينشج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | با <u>"</u> با | 777     | التشميت في العطاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| '^'      | ما مجاء می تر ۵۰ البیمی عالیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | باسب           | 777     | ماجاء في الصور والتماثيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| ۳۸٦      | المنتان المنتجات المنافع المنا | ογ             | 444     | ما جاء في أكل الضب<br>ما جاء في أكل الضب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نِـُـــ          |
|          | الباب الماري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 444     | ما جاء في أمر الحكلاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>-</u>         |
| ۳۸٦      | ما جاء في صفة جهنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | باسنے 🛘        | 444     | ما جاء في أمر الغنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 <u>i</u>       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •              | 444     | ما جاء في الفأرة تقع في السمن والبدء بالأكل قبل الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u> </u>         |
| ۳۸۷      | الحتاء القرقعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٥٨             | 444     | ما يتقى من الشؤم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 479     | ما يكره من الأسماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ب                |
| 444      | الترغيب في الصدقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | باب ا          | 444     | ماجاء في الحجامة وأجرة الحجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u> </u>         |
| 444      | ما جاء في التعفف عن المسألة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | باسب ا         | 444     | ماجاءفي المشرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>"-</u>        |
| 444      | ما يكره من الصدقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | باسب           | ۳۸-     | ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u> </u>         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | ۳۸۰     | ما يؤمر به من السكلام في السفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>""</u>        |
| <u></u>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>ا</u>       | <u></u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | П                |



- BL-AFFAR 

فنارش فنف فتشر بالسرورات عني مستوفساً الإمسار سنالك djilak Jeros () listoje granda, 2240 p.:

ر المناشد في خرور ١٩١٩ ما ١٥٠٠ عند الأرب الدين المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة ا

The spinor of th

جيده سراد ۲ /۱۳۸۶ مرد برس ۲۲/۲۰۰۶

